## ڪناب اَرُارُالِافِانِ،

نَّالَيفَ لَشَيْنِ الْإِمَامُ أَبِي بَكِي ، عَبَدَالْفَاهِي بِنَ عَبَدِ الرِّمْنُ بِنَ عِمَّا لِجُرَّجَ الْمَانِ تَعْمَدُهُ ٱللهُ بِعِنُ فِرْائِهِ المنوفي سنة ٤٧١ = أوسَنهُ ٤٧٤ هر

> قَرَأُهُ وَعَلَقَ عَلَيْهُ البونهز محموُد محمت رستار م

مِنَ النَّاسِ مَن لَفظُهُ لؤُلُوٌ يُبَكَادِرُهُ ٱللَّقْطُ إِذْ يُلْفَظُ وَبَعْضُهُمُ قَوْلُهُ كَالْحَصِكِ يُعَكَالُ فَيُلْغِى وَلَا يُحُفظُ صَّنِحُ الْمَدَرَة

## ن بسم الله الرحمن الرحيم كسبي رَبِّي (١)

• الحمدُ لله ربِّ العالمين حَمْدَ الشاكرين ، نحمدُه على عظيم نَعْمائِه ، نحطْه الكتاب وجميل بَلائِه ، ونَسْتكفِيه نوائب الزمان ، ونَوَازَلَ الحَدَثان ، ونرغبُ إليه في التوفيق والحِصْمة ، ونبراً إليه من الحَوْل والقُوَّة ونسأله يقيناً يملأ الصَّدْر ، ويَعْمُر والعَلْبَ ، ويَسْتولى على النفس ، حَتَّى يَكُفَّها إذا نَزَعَت ، ويردَّها إذا تطلَّعت ، وثِقَةً بأنه عز وجلّ الوَزَرُ ، والكَالىءُ والراعِي والحافظُ ، وأنَّ الخير والشَّرَ بيده ، وأن النّعَم كلَّها من عنده ، وأن لا سُلطان لأحدٍ مع سُلْطانه ، نُوجِّه رغباتنا إليه ، (٢) ونُحْلِص نِيَّاتنا في التوكُّل عليه ، وأن يجعلنا ممن همه الصدق ، وبُعْيَتُه الحق ، (٢) وغَرَضُه الصوابُ ، وما تصحِّحه العقول وتَقْبَله الألبابُ ، ونعوذُ به من الحق أنْ ندَّعِي العلمَ بشيء لا نَعْلمُه ، (٤) وأنْ نُسَدَى قولاً لا نُلحِمُه ، وأن نكون مِمِّنَ الناء ، (٥) وينخدعُ للمتجوِّز في الإطراء ، وأن يكون سَبِيلُنا سَبِيلُنا مَنْ يُعْجِبه أن يُجادل بالباطل ، (١) ويُموِّه على السامع ، ولا يُبالى إذا

<sup>(</sup>١) في « س » : « ربّ يسرّ وأعن » .

<sup>(</sup>۲) في « س » : « رغبتنا » ، وفي الهامش « رغباتنا » عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٣) ف « س » ، و « يَقينُه » ، وفي الهامش : « وبغيته » : عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٤) « العلم » ، سقطت في « ج » .

<sup>(</sup>٥) ف « س » : « وأن يغرنا الكاذب من الثناء » .

<sup>(</sup>٦) فی س « وأن نكون ممن يعجبه ... » .

راجَ عنه القولُ أن يكون قد خَلَّط فيه ، ولم يُسلَّد في معانيه ، ونستأنفُ الرغبةَ إليه عَزّ وجل في الصلاة على خَيْر خلقه ، والمُصْطفى من بَريَّته ، محمدٍ سيدٍ المرسلين ، وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين ، وعلى آله الأُحيارِ من بعدهم

بيان فَضْل العلم

١ - ١ وبعدُ فإنّا إذا تصفُّحنا الفضائلَ لنعرفَ منازلَها في الشَّرُف، ونتبيَّنَ مواقعها من العِظَم ؛ ونَعْلَمَ أيُّ أحقُّ منها بالتَّقْديم ، وأسبقُ في آستيجاب التعظيم ، وجدنًا العلم أوْلاها بذلك ، وأوَّلها هنالك ، إذ لا شرفَ إلاَّ وهو السبيلُ إليه ، ولا خيرَ إلاَّ وهو الدّليلُ عليه ، ولاَ مَنْقَبةَ إلاّ / وهو ذِّرُوتها وسَنَامها ، ولا مَفْخَرَةَ إِلاَّ وبه صحَّتها وتمامُها ، / ولا حَسنَة إِلاَّ وهو مِفْتاحها ؛ ولا مَحْمَدة إلاَّ ومنه يَتَّقِد مصباحُها ، هُو الوفِيُّ إذا خان كُلُّ صاحب ، والثقة إذا لم يُوثَقْ بناصِح ، لولاه لما بان الإنسانُ من سائِر الحيوان إلاّ بتخطيط صُورَته ، وهَيْأَة جسمه وبنيتَهِ ، لا ، ولا وجدَ إلى أكتساب الفَضل طريقاً ، ولا وُجد بشيءٍ من المحاسِن خليقاً . ذَاك لأنَّا وإن كُنَّا لا نصلُ إلى اكتساب فضيلةٍ إلاّ بالفعل ، وكان لا يكون فعلٌ إلا بالقدرة ، فإنَّا لم نر فعلاً زانَ فاعلَه وأوجَب الفضل له ، حتى يكونَ عن العلم صَدَرُه ، وحتى يتبيَّن مِيسَمُهُ عليه وأثَّرُهُ . ولم نر قدرةً قطُّ كَسَبَتْ صاحبها مجداً وأفادته حمداً ، دون أن يكون العلم رائدَها فيما تطلُب ، وقائدها حيث يَوُّمُّ ويَذهب ، ويكون المصرِّفَ لِعنَانها ؛ والمقلِّب لها في مَيْدَانها . فهي إذَنْ مفتقرة في أن تكون فضيلةً إليه ، وعِيالٌ في استحقاق هذا الاسم

عليه ، وإذا هي خلت من العِلْم أو أُبَتْ أن تمتثلَ أمره ؛ وتَقْتَفي أثَرَه ورَسْمَه ، (١)

<sup>(</sup>١) في « ج » والمطبوعة : « وتقتفي رسمه » .

آلَتْ ولا شيءَ أحشدُ للذمِّ على صاحبها منها ، (١) ولا شَيْنَ أشينُ من أعماله لها . (٢)

٧ - فهذا فى فَضْل العلم لا تجدُ عاقلاً يُخَالفك فيه ، ولا ترى أحدًا يَدْفَعه ۞ أو يَنْفِيه . فأمّا المفاضلةُ بين بعضِه وبعض ، وتقديمُ فنّ منه على فنّ ، فإنك ترى الناسَ فيه على آراءٍ مُختلفة ، وأهواءٍ مُتعادية ، ترى كُلاَّ منهم لحبّه نفسه ، وإيثارِهِ أن يدفع النقصَ عنها ، يقدِّم ما يُحْسِن من أنواع العلم على ما لا يحسن ، ويحاوِل الزَّراية على الذى لم يَحْظَ به ، (٣) والطَّعْنَ على أهله والغَضَّ منهم . ثم تتفاوت أحوالهم فى ذلك ، فمن مغمورٍ قد استهلكه هواه ، وبعُد فى الجَوْر مَدَاه ، ومن مُترجِّج فيه بين الإنصاف والظلم ، / (٤) يجُورُ تارةً ويَعْدِل أخرى فى الحكم ، فأمّا من يَخْلُص فى هذا المعنى / من الحَيْف حتى لا يَقْضِى إلاَّ بالعدل ، وحتى يَصْدُر فى كل أمرهِ عن العقل ، فكالشيء الممتنع وجودُه . ولم يكن ذلك كذلك ، إلا لشرَف العلم وجليلِ محله ، وأنَّ محبته مركوزَةٌ فى الطباع ، ومُرَكَبةٌ فى النفوس ، وأن الغيرة عليه لازمة للجِيلَة ، وموضوعة فى الفطرة ، وأنه لا عيبَ أعْيبُ عند الجميع من عَدَمه ، ولا ضَعَةَ أوضعُ من الخُلُوِّ عنه ، فلم يُعادَ إذَنْ إلاّ من فَرْطِ المحبة ، ولم يُسْمَح به إلا لشدةِ الضَّن .

٣ - ثم إِنَّك لا ترى عِلْماً هو أرسخَ أصلاً ، وأَبْسَقَ فرعاً ، وأحلى جَنى ، علم البيان وأعذبَ ورْداً ، وأكرمَ نِتاجاً ، وأنْوَرَ سِراجاً ، من علم البيانِ ، الذي لولاه لم تر

<sup>(</sup>١) « أحشد » اسم تفضيل من « الحَشْد » ، وهو الجمع .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ولا شيء أشين » ، و « الشين » ، العيب .

<sup>(</sup>٣) « زرَى عمله عليه يزريه زِرَاية وزَرْياً » ، عابه عليه .

<sup>(</sup>٤) « المترجح » ، المتذبذب يميل مرة إلى هنا ثم إلى هنا .

لساناً يَحُوك الوَشْى ، ويصُوغ الحَلْى ، ويَلْفظُ الدُّرَّ ، ويَنْفُثُ السِّحْر ، ويَقْرِى الشَّهْدَ ، (١) ويُرِيك بدائع من الزَّهَر ، ويَجْنِيكَ الحُلْو اليانع من النَّمَر ، والذى لولا تَحَفِّيه بالعلوم ، وعنايتُه بها ، وتصويُره إيَّاها ، لبقيت كامنةً مستورةً ، ولَمَا اسْتَبَنْتَ لها يَدَ الدهر صُورة ، (٢) ولاستمرَّ السِّرارُ ۞ بأهلَّتها ، (٣) واستولى الخَفاءُ على جُمْلتها ، إلى فوائد لا يدركُها الإحصاء ، ومحاسن لا يَحْصُرها الاستقصاء .

ما لحق علم البيان من الضيم والخطأ

إلاّ أثّلُ لن ترى عَلى ذلك نوعاً من العلم قد لَقِى من الضّيم ما لقيه ، ومُنِى من الحَيْفِ بما مُنِى به ، (٤) و دخل على الناس من العَلَط في معناه ما دخل عليهم فيه ، فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رَدِيَّة ، وركبهم فيه جهل عظيم وخَطاً فاحش ، تَرَى كثيراً منهم لا يرى له معنى أكثر مِمّا يرى للإشارة بالرأس والعين ، وما يجده للخطّ والعَقْد ، (٥) يقول : إنّما هو خبر وآستخبار ، / وأمر ونَهْى ، ولكل من ذلك لَفظٌ قد وضع له ، وجُعِل دليلاً عليه ، فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات / ، عربيةً كانت أو فارسيةً ، وعرف المَعْزَى من كلّ لفظة ، ثم ساعده اللسان على النطق بها ، وعلى تأدية أجراسها وحُروفها ، فهو بَيِّن في تلك اللغة ، كاملُ الأداة ، بالغٌ من البيان المبلغ الذي لا مزيدَ عليه ، مُئتّه إلى الغاية التي لا مذهبَ بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة على من عليه عليه ، مُئتّه إلى الغاية التي لا مذهبَ بعدها = يسمع الفصاحة والبلاغة

<sup>(</sup>١) «يقريه»، يجمعه.

<sup>(</sup>٢) يقولون : « لا أفعله يد الدهر » ، أي لا أفعله أبداً .

<sup>(</sup>٣) « السَّرار » بالكسر ، اختفاء القمر في آخر لهيلة في الشهر .

<sup>(</sup>٤) « مُنيي » ، ابتُلِي وأُصِيب .

<sup>(</sup>٥) يريد بالعقد التفاهم بعقد الأصابع.

والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول ، وأنْ يكون المتكلم في ذلك جَهِيرَ الصوتِ ، جارِيَ اللّسان ، لا تعترضه لُكْنة ، ولا تقف به حُبْسة ، (1) وأن يستعملَ اللفظَ الغريبَ ، والكلمة الوَحْشِيَّة ، فإنْ استظهر للأمر وبالغَ في النظر ، فأنْ لا يلحنَ فيرفع في موضع النصب ، أو يخطىء فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في الوقع اللغوي ، وعلى خلاف ما ثبتَتْ به الرواية عن العرب .

وجملة الأمر أنه لا يرَى النقص يدخل على صاحبه فى ۞ ذلك ، (٢) الله من جهة نَقْصه فى علم اللغة ، لا يعلَم أن ها هنا دقائق وأسراراً طريقُ العِلم بها الرَّوِيَّة والفِكْرُ ، ولطائف مُسْتَقَاها العقل ، وخصائصُ معانٍ ينفرد بها قومٌ قد هُدُوا اليها ، ودُلُوا عليها ، وكُشِف لهم عنها ، ورُفِعَت الحُجُبُ بينهم وبينها ، (٣) وأنَّها السببُ في أن عَرَضت المزيَّة فى الكلام ، ووجب أن يَفْضُل بَعضه بعضاً ، وأن يَنْعُد الشَّأُو فى ذلك ، وتمتدَّ الغاية ، ويَعْلُو المرتقى ، ويَعِزَّ المطلب ، حَتَّى ينتهى الأمر إلى الإعجازِ ، وإلى أن يخرج من طَوْق البشر .

مَنْ ذمّ الشعر وعلم الإعراب ع - ولما لم تَعْرِفُ هذه الطائفةُ هذه الدقائق ، وهذه الخواصَّ واللَّطائف ، لم تتعرَّضْ لها ولم تطلبها ، ثُمَّ عَنَّ لها بسوء الاتفاق رأى صار حِجَازاً بينها وبين العلم بها ، (٤) وسُدًّا دون أن تصلَ / إليها / وهو أنْ ساءَ اعتقادها في الشعر الذي هو مَعْدِنها ، وعليه المعوَّل فيها ، وفي علم الإعراب الذي هو لَها

ئىعر ٦ اَ.،ا 6

 <sup>(</sup>١) « الحبسة » ، بالضم ، اسم من احتباس الكلام أى تعذره عند إرادته . و « اللكنة » ، العى
 والعجز عن القول .

<sup>(</sup>٢) ف « س » « في ذلك الأمر » .

<sup>(</sup>٣) في « ج » و « س » : و « رُفِع الحُجُبُ » .

<sup>(</sup>٤) في « س » : « حجاباً » مكان « حجازًا » .

كالناسب الذى يَنْميها إلى أُصُولها ، ويُبيِّنُ فاضلَها من مفضولها ، فجعلت تُظْهِر الزُّهْدَ في كل واحد من النوعين ، وتطرَحُ كُلاً من الصنفين ، وترى التشاغُل عنهما أولى من الاشتغال بهما ، والإعراض عن تدبرهما أصْوَبَ من الإقبال على تعلّمهما .

ذمُّهم للشعر

٥ - أما الشّعر فخُيِّل إليها أنه ليس فيه كثير طائل ، (١) وأنْ ليس إلاَّ مُلْحَةً أو فُكاهة ، أو بكاءَ منزلٍ أو وَصْفَ طَلَلٍ ، أو نعت ناقةٍ أو جَمَل ، أو إسْرافَ قولٍ في مدح أو هجاء ، وأنه ليس بشيء تمسُّ الحاجةُ إليه في صلاح دين أو دُنْيا .

ذمهم للنحو

٦ – وأما النَّحْو ، فظنّته ضرباً من التكلُّف ، وباباً من التعسُّف ، وشيئاً لا يَسْتَندُ إلى أصل ، ولا يُعْتَمَدُ فيه على عقل ، وأنَّ ما زاد منه على معرفة الرَّفع والنَّصْب وما يتَّصل بذلك مما تجده فى المبادىء ، فهو فضْلٌ لا يجدى نفعاً ، ولا تَحْصل منه على فائدة ، وضرَبوا له المَثل بالملح كما عرفت ، إلى أشباهٍ لهذه الظنون فى القبيلين ، وآراء لو علموا مَغَبَّتها وما تقود إليه ، لتعوَّذُوا ﴿ بالله منها ، ولأَنفُوا لأنفسهم من الرِّضا بها ، ذاك لأنهم بإيثارهم الجهلَ بذلك على العلم ، فى معنى الصادِّ عن سبيل الله ، والمُبْتغيى إطفاء ثُورِ الله تعالى .

منزلة الشعر والنحو من إعجاز القرآن

٧ - وذاك أنّا إذا كنّا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظَهَرت ، وبانت وبَهَرَتْ ، هي أنْ كان على حدٍّ من الفصاحة تَقْصُر عنه قُوى البشر ، ومنتهياً إلى غاية لا يُطْمَح إليها بالفِكر ، وكانَ مُحَالاً أن يعرف كوْنه كذلك ، إلا من عَرف الشعْر الذي هو ديوان العرب ، وعُنوان / الأدب ،

<sup>(</sup>١) في « س » : « كبير طائل » .

والذي لا يُشكُّ أنَّه / كان مَيْدَانَ القوم إذا تجارَوْا في الفصاحة والبيان ، وتنازعوا فيهما قَصِبَ الرِّهَانِ ، ثم بَحَثَ عن العِلَلِ التي بها كان التباين في الفضل ، وزاد بعض الشعر على بعض = (١) كان الصَّادُّ عن ذلك صادّاً عن أنْ تُعْرَف حجةُ الله تعالى ، وكان مَثَلُه مَثَلَ من يتصدَّى للناس فيمنعهم عن أن يحفظُوا كتابَ الله تعالى ويقُومُوا به ويَتْلُوه ويُقْرَنُوه ، ويصنَع في الجملة صنيعاً يؤدِّي إلى أن يقلُّ حُفَّاظه والقائمونَ به والمُقرِّبُون له . ذاك لأنَّا لم نُتَعبَّد بتلاوته وحفظه ، والقيام بأداء لفظه على النَّحو الذي أنزل عليه ، وحِرَاستِه من أن يُغيَّر ويبدَّل ، إِلَّا لتكونَ الحجةُ به قائمة على وَجْهِ الدهر ، تُعْرَفُ في كل زمانٍ ، ويُتَوصَّل إليها في كل أُوَانٍ ، ويكون سبيلُها سبيلَ سائر العلوم التي يَرْوِيها الخَلَفُ عَن السَّلَف ، ويَأْثُرُها الثاني عن الأوَّل ، فمن حال بيننا وبين ما له كَان حِفْظُنَا إِيَّاه ، واجتهادُنا في أن نُوِّدِّيه ونرعاه ، كان كمن رامَ أن يُنْسِينَاهُ جُمْلَةً ويُذْهِبه من قلوبنا دَفْعةً ، فسوآءٌ مَنْ مَنَعك الشيء الذي تَنتزع منه الشاهدَ والدليلَ ، ومَنْ مَنَعِكُ السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة ، والاطلاع على تلك الشهادة ، ولا فُرْقَ بين من أعْدَمك الدواءَ الذي تستشفي به من دَائك ، وتَسْتَبْقي به حُشاشةً نفسك ، وبين من ﴿ أَعَـدُمَكَ العلم بأنَّ فيه شفاءً ، وأن لكَ فيه استىقاءً .

الردّ على حجج المعتزلة في الإعجاز ٨ - فإن قال منهم قائل: إنك قد أغْفَلت فيما رَتَبْتَ ، فإن لنا طريقاً إلى إعجاز القرآن غير ما قلت ، وهو عِلْمُنا بعَجْزِ العرب عن أن يأتوا بمثله وتَرْكِهم أن يعارضوه ، مع تكرار التَحَدِّى / عليهم ، وطول التقريع لهم

<sup>(</sup>١) سياق الكلام من أول الفقرة : « وذاك أنَّا إذا كنا نعلم .... كان الصَّادُّ عن ذلك .... » .

بالعجز عنه . ولأنَّ الأمر كذلك ، ما قامتِ به الحُجَّة على العَجَم قيامَها على العرب ، (١) واستوى الناس قاطبةً ، فلم يخرج الجاهلُ / بلسان العرب من أن يكون محجوجاً بالقرآن .

قيل له: خَبِّرنا عما اتَّقق عليه المسلمون من احتصاص نبينا عَيِّلِكُمْ بِأَن كانت معجزتُه باقيةً على وجه الدهر، أتَعْرِف له معنى غيرَ أن لا يزال البرهانُ منه لائحاً مُعْرِضاً لكلِّ من أراد العلم به، وطلَبَ الوصول إليه، والحجةُ فيه وبه ظاهرةً لمن أرادها، والعلم بها ممكناً لمن التمسه ؟ فإذا كنت لا تشك في أنْ لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أنّ الوصفَ الذي له كانَ معجزاً قائمٌ فيه أبداً، وأنّ الطريق إلى العلم به موجودٌ، والوصولَ إليه ممكن، فانظر أيَّ رجل تكونُ إذا أنت زَهِدت في أن تعرف حُجَّة الله تعالى، وآثرتَ فيه الجهل على العلم، وعدم الاستبانة على وُجودها، وكان التقليدُ فيها أحبَّ إليك، والتعويلُ على على عِلْمِ غيرك آثَرَ لديك، ونَحِّ الهوى عنك، ورَاجع عَقْلك، وآصْدُق نفسك، يَبِنْ لك فُحْشُ الغَلَط فيما رأيت، وقبح الخطأ في الذي توهَّمْت. وهل رأيت رأياً أعجز ، واختياراً أقبح، ممَّن كوه أن تُعْرَف حجة الله تعالى من الحهة التي إذا عُرِفَت منها كانت أثورَ وأبهَر، وأقوى وأقهر، وآثر أنْ لا يقوى سلطائها على الشرك كُلَّ القوة، (٢) ولا تَعْلُو على الكفر كل العُلُو ؟ والله سلطائها على الشرك كُلَّ القوة، (٢) ولا تَعْلُو على الكفر كل العُلُو ؟ والله الستعان.

<sup>(</sup>١) ما في قوله « ما قامت » مصدرية .

<sup>(</sup>٢) قوله « وآثر » معطوف على قوله « كره » .

## فَصْلٌ

## ف الكلام على من زَهِدَ في رواية الشعر وحِفظه ، وذمَّ الاشتغالَ بعلمه وتَتَبُعه

٩ - لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور:

الردّ على من ذم الشعر ٥

أحدها : أن يكون رَفْضُه له وذمُّه إياهُ من / أجل ما يَجِدُه فيه من هزل أو شُخف ، وهجاء وسَبِّ وكذِبٍ وباطلٍ على الجملة .

والثانى : أن يَذُمَّه لأنه موزونٌ مُقَفَّى ، ويرى هذا بمجرَّدِه عيباً يقتضى الزُّهْدَ فيه والتَّنزُّهَ عنه .

والثالث : أنْ يَتَعلَّق بأحوال / الشعراء وأنها غيرُ جميلةٍ في الأكثر ، ويقول : قد ذُمُّوا في التنزيل .

وأَيُّ كَانَ مِن هَذِهِ رَأَياً له ، فهو في ذلك على خطأٍ ظاهرٍ وغَلَطٍ فاحشٍ ، وعلى خلاف ما يُوجبه القياس والنَّظَر ، وبالضِّد مما جاءً به الأثرُ ، وصَحَّ به الخَبَرُ .

١٠ - أمَّا من زعم أنَّ ذمَّهُ له من أجل ما يَجِدُ فيه من هَزْل وسُخْف وكذبٍ وباطل ، فينبغى أن يَذُمَّ الكلامَ كُلَّه ، وأن يُفَضِّل الجَرَسَ على النَّطْق ، والعِیَّ على البیان . فمنثور كلام الناس على كل حال أكثرُ من منظومه ، والدى زَعَم أنه ذَمَّ الشعر من أجْله وعاداه بسببه فيه أكثر ، (١)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: « والذى زعم أنه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته إليه أكثر » ، وهى عبارة سيئة ، وفى « ج » : « .... ذم الشعر بسببه وعاداه بسببه فيه أكثر » ، وهو سهو من الناسخ ، والصواب ما أثبته من « س » ، والضمير فى « فيه » يعود إلى « منثور الكلام » ، أى هو فى المنثور أكثر .

10

لأن الشعراء في كل عصر وزمانٍ معدودون ، والعامَّة ومن لا يقول الشعر من الخاصَّة عَدِيدُ الرمل . ونحن نعلم أنْ لو كان منثورُ الكلام يُجمَعُ كما يُجمَع المنظوم ، ثم عَمَدَ عامِدٌ فجمع ما قيل من جنس الهزل والسخف نثراً في عصر واحد ، لأَرْبَى على جميع ما قاله الشعراءُ نظماً في الأزمان الكثيرة ، (١) ولعَمَره حتى لا يظهر فيه .

ثم إِنَّك لو لم تَرُو من هذا الضرب شيئاً قطَّ ، ولم تحفظ إلا الجدَّ المَحْضَ ، وإلا مَا لا مَعَاب عليك في روايتِه ، وفي المحاضرة به ، وفي نسخه وتَدْوِينه ، لكان في ذلك غني ومَندوحة ، ولَوجَدْتَ طَلِبتَكَ ونِلْتَ مُرادك ، وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفَصاحة ، / فَآخْتَرْ لنفسك ، ودع ما تَكْرَهُ إلى ما تُحِبّ .

1 ١ - هذا ، وراوى الشعر حَاكِ ، وليس على الحاكى عَيْبٌ ، ولا عليه تَبِعةٌ ، إذا هو لم يَقْصِد بحكايته أَنْ ينصُرَ باطلاً ، أو يسوءَ مُسْلِماً ، وقد حكى الله تعالى كلامَ الكفار . فانظر إلى الغَرَض الذى له رُوِىَ الشعر ، ومن أجله أَرِيدُ ، وله دُوِّنَ ، تَعْلَمْ أنك قد زُغْتَ عن المنهج ، وأنك مُسِيَّ في هذه العدواة ، وهو العصبية منك على الشعر . (٢) وقد استشهد / العلماءُ لغريب القرآنِ وإعرابِه بالأبيات فيها الفُحْشُ ، وفيها ذِكْرُ الفعل القبيح ، ثم لم يَعِبْهم ذلك ، إذْ كانوا لم يَقْصِدوا إلى ذلك الفحش ولم يُريدوه ، ولم يَرْوُوا الشعر من أجله .

(١) « نظماً » سقطت من ناسخ « ج » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وهي العصبية » .

قالوا: وكان الحسنُ البصريُّ رحمه الله يتمثَّل في مواعظه بالأبيات من الحسن البصرى وقتله بالشعر ، وكان من أوْجَعها عنده :

اليَوْمَ عِنْدَك دِرُلُها وَحَدِيثُهَا وَغَداً لِغَيْرِكَ كَفُّها والمِعْصَمُ (١)

تمثل عمر بن الخطاب بشعر ۱۳ – وفی الحدیث عن عُمَر بن الخطاب رضی الله عنه ، ذکره المَمْرُزُبانی فی کتابه بإسناد ، عن عبد الملك بن عُمَیْر أنه قال : أَتِی عُمر رضوان الله علیه بحُلَل من الیمن ، فأتاه محمد بن جعفر بن أبی طالب ، ومحمد بن أبی بكر الصدیق ، ومحمد بن طلحة بن عبید الله ، ومحمد بن حاطب ، فدخل علیه رید بن ثابت رضی الله عنه فقال : یا أمیر المؤمنین ، هؤلاء المحمَّدون بالباب یطلبُون الکُسْوَة . فقال : ائذنْ لهم یا غلام . فذعَا بحلل ، فأخذ زید أجودها و حُلَّة ] (۲) وقال : هذه لمحمد بن حاطب ، وكانت أمَّه عنده ، وهو من بنی لؤی ، فقال عمر رضی الله عنه : أیهات ! وتمثَّل بشعر عُمَارة بن الولید :

أَسَرَّكِ لَمَّا صُرِّعَ القَوْمُ نَشْوَةً خُروجِى منها سالمًا غيرَ غَارِم
 ل أسرَّكِ لمَّا مُعَنَّمُ عَبْلُ لَم أَكُ مِنْهُمُ ؟ وَلَيْسِ الخِداعُ مُرْتَضَى في التَّنَادُم

(١) من أبيات جياد في مذمته بعض النساء ، يقول :

إِنَّ النِّسَاءَ وَإِنْ ذُكِرْن بعفّةٍ فَيما يُظَاهَرُ فِي الْأَمُورِ وَيُكْتَمُ لَحَمَّ النِّسَاءَ وَإِنْ ذُكِرْن بعفّةٍ مَا لا يُذَاد ، فإنَّهُ يُتَقَسَّمُ لا تأَمْنَنْ أَنْثَى ، حَيَاتَكَ ، وآعْلَمَنْ أَن النِّساءَ ومالَهُنَّ مُقَسَّم اليومَ عندك دَلُها وحَدِيثُها وغداً لِغَيْرِكَ كَفَّها والمِعْصَمُ كَالِحَانِ تَسْكُنُه ، وتُصْبِحُ غادياً وَيَحُلُّ بعدَكَ فِيه من لا تَعْلَمُ

<sup>(</sup> أمالى الشريف ١ : ١٦٠ / شرح الحماسة للتبريزي ٣ : ١١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) الزيادة بين القوسين من « س » .

رُدَّها . ثم قال : ائتنى بثوب فأُلْقِهْ على هذه الحُلَل . وقال : أدخل يدك فخذ حُلَّة وأنت لا تراها ، فأعطهم . قال عبد الملك : فلم أر قسمة أعدلَ منها . (١)

و «عُمارة »، هذا هو «عُمارة بن الوليد بن المغيرة »، خطب امرأة من قومه فقالت لا أتزوجك أو تترك الشراب. فأبى ، ثم اشتد وَجْدُه بها فحلف لها أن لا يشرب ، ثم مر بخمار عنده شرب يشربون ، فدَعَوْهُ فدخل عليهم وقد أنفدوا ما عندهم ، فنحر لهم ناقته وسقاهم ببرديه ، ومكثوا أياماً ، / ثم خرج فأتى أهله ، فلما رأته امرأته قالت : ألم تحلف أن لا تشرب ؟ فقال :

ولَسْنا بشَرْبٍ أُمَّ عَمْرٍو إِذَا انْتَشَوْ ثِيَابُ النَّدَامَى عِنْدَهُمْ كَالغَنائِمِ ولكنَّنَا يَا أُمَّ عمرٍو نَدِيمُنا بمَنْزِلةِ الرَّيَّانِ ليسَ بِعَائِم ولكنَّنَا يَا أُمَّ عمرٍو نَدِيمُنا بمَنْزِلةِ الرَّيَّانِ ليسَ بِعَائِم أَسَرَّك ، البيتين (٢)

۱٤ – فإذن رُبّ هزل صار أداةً فى جِدّ ، وكلام جرى فى باطلٍ ثمَّ آسْتُعِين به على حقّ ، كما أَنه رُبَّ شيء خسيسٍ ، تُوصِّل به إلى شريف ، بأَنْ ضُرِبَ مثلاً فيه ، وجُعِل مثالاً له ، كما قال أبو تمام :

وَالله قَدْ ضَرَب الْأَقَلُ لنُورهِ مَثَلاً مِنَ المِشْكَاةِ والنِّبْراسِ (٣)

١,

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في الأغاني ١٨ : ١٢٥ ، بنحو هذه القصة .

 <sup>(</sup>٢) الخبر والشعرُ في الأغاني ١٨: ١٢٣ ، ومعجم الشعراء للمرزباني : ٢٤٧ . و « الشَرْب » ،
 جمع « شارب » ، و « العائم » من قولهم : « عامَ الرجل إلى اللبن يَعَام و بَعيمُ عيماً وعَيْمةً » ، اشتدت شهو ته للبن حتى لا يصبر عنه .

 <sup>(</sup>٣) في هامش المخطوطة « ج » ، ما نصه : « هو القطن ، ( يعنى النبراس ) ، وأراد به الفتيلة ،
 ذكر الجوهري في الصحاح أن النبراس هو المصباح ، وكذا .... والله أعلم » . والبيت في ديوان أبي تمام .

وعلى العكس ، فرُبّ كلمةِ حق أُريد بها باطل ، فاستَحَقّ عليها الذمّ ، كما عرفتَ من خبر الخارجي مع على راضون الله عليَّه . (١) وربُّ قولٍ حَسَن ﴿ لَمُ يَحْسُنْ من قائله حين تسبَّب به إلى قبيح ، كالذي حكى الجاحظ قال : « رجع طاوس يوماً عن مجلس محمد بن يوسف ، (٢) وهو يومَئذِ وَالِي اليمَن فقال : ما ظننتُ / أنَّ قولَ « سُبْحَانَ الله » يكون معصية لله تعالى حتى كان اليوم ، سمعت رجلاً أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاماً ، فقال رجل من أهل المجلس: « سبحان الله » ، كالمستعظِم لذلك الكلام ، ليُغضِبَ آبن يوسف » . (٣)

فبهذا ونحوه فأعتبر ، وآجعله حَكَماً بينكَ وبين الشُّعر .

١٥ - وبَعْدُ ، فكيف وَضَع من الشِّعر عندك ، وكَسَبَهُ المَقْتَ منك ، أنك وجدتَ فيه الباطلَ والكذبَ وبعضَ ما لا يَحْسُن ، ولم يَرْفَعه في نَفْسك ، ولم يُوجب له المحبةَ من قلبك ، أنْ كان فيه الحقُّ والصِّدقُ والحكمةُ وفَصْلُ الخطاب ، وأَنْ كان مَجْنَى ثَمَر العقول والألباب ، ومجتمع فِرَق الآداب ، / والذي قَيَّد على الناس المعاني الشريفة ، وأفادهم الفوائدَ الجليلة ، وترسَّلَ بين الماضي والغابر ، يَنْقل مكارمَ الأخلاق إلى الوَلَد عن الوالد ، ويُؤدِّي ودائعَ الشرفِ عن الغائب إلى الشاهدِ ، حتَّى ترى به آثارَ الماضين ، مُحَلَّدةً في الباقين ، وعقولَ الأوّلين ، مردودةً في الآخرين ، وتَرَى لكل من رام الأدَبَ ،

الدفاع عن الشعر

<sup>(</sup>١) وذلك حين قال البُرْج بن مسهر الطائي الشاعر الخارجي ، لعليّ رضي الله عنه : « لا حكم إِلاَّ لله » ، وهي شعار الخوارج ، فقال على : « كلمة حق أريد بها باطلٌ . وإنما مذهبهم أن لا يكون أمير ، ولابدّ من أمير ، برًّا كان أو فاجراً » .

<sup>(</sup>٢) في هامش « ج » : « هو أخو الحجاج » ، يعني « محمد بن يوسف » .

<sup>(</sup>٣) في البيان والتبيين ١: ٣٩٥

وابتغى الشَّرَفَ ، وطلب محاسن القول والفعل ، مناراً مرفوعاً ، وعَلَماً منصوباً ، وهادياً مرشداً ، وثمَعلّما مُسكّداً ، وتجد فيه للنَّائى عن طلّب المآثر ، والزاهِدِ فى اكتساب المحامد ، داعياً ومُحَرِّضاً ، وباعثاً ومُحَضِّضاً ، ومذكّراً ومعرِّفاً ، وواعظاً ومُثَقِّفاً . فلو كنت مِمِّن يُنْصف كان فى بعض ذلك ما يُغيِّر هذا الرأى منك ، وما يَحْدُوك على رواية الشعر وطلّبه ، ويمنعك أن تعيبه أو تعيب به ، ولكنك أبيْتَ وسمدَدُوك على رواية الشعر وطلّبه ، ويمنعك أن تعيبه أو تعيب به ، ولكنك أبيْت الله ظنًا سَبَق إليك ، وإلا بَادِي رأي عَنَّ لك ، فأقفلت عليه قلبك ، وسمدَدْت / عما سواه سمّعك ، فعَيَّ النّاصح بك ، (١) وعَسُر على الصديق الخليط تنسهك .

13

الأحاديث فى ذم الشعر ، ومدحه

نعم ، وكيف رَوَيْت : « لَأَنْ يَعْلَىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً ، فَيَرِيَهُ ، حَيْرٌ له مِنْ أَن يَعْلَىءَ شَعْراً » ، (٢) وَلَهِجْتَ به ، وتركت قوله عَيْنِ : « إِنَّ مِن الشَّعْرِ لَحِكْمَةً ، وإنَّ مِن البيانِ لَسِحْراً » ؟ (٣) وكيف نَسِيتَ أَمْرَهُ عَيْنِ اللهِ بقول الشعر ، ووَعْدَه وإنَّ مِن البيانِ لَسِحْراً » ؟ (٣) وكيف نَسِيتَ أَمْرَهُ عَيْنِ اللهِ بقول الشعر ، ووَعْدَه

<sup>(</sup>١) « عي » ، عجز أصله « عيي » ، فأدغم .

<sup>(</sup>٢) حديثٌ رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن أبى هريرة وعن غيره والرواية المشهورة فيه « حتى يريه » أى يفسده وفى رواية بحذف « حتى يريه » وفى أخرى حذف « حتى » وقرأها بعضهم حينئذ « يريه » بالفتح ، وبعضهم بالضم ، ولم أر من رواه بالفاء « فيريه » كما فى نسبخة المصنف . وفى رواية ابن عدى عن جابر : « لأن يمتلىء جوفُ الرجل قيحاً أو دماً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً مما هُجِيتُ به » ( رشيد رضا ) ، قال أبو فهر : قد خرجته فى تهذيب الآثار للطبرى ، فى مسند عمر ، فراجعه .

<sup>(</sup>٣) الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم ، ورواية المصنف ملقّقة من روايتين ، فقد وردت كل جملة من طريق . وأما الجملتان معاً فقد جاءتا فى حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه هكذا : ( إنّ من البيان سحراً ، وإنّ من الشعر حُكْماً ) وعند ابن عساكر من حديث علىّ باللام ، وله تتمة وهى : « وَإِنَّ من العلم لجهلاً ، وإن من القول عِيالاً » ، ( رشيد ) .

عليه الجنة ، وقُولَه لحسان : « قُلْ ورُوحُ القُدُسِ مَعَك » ، <sup>(١)</sup> وسماعَهُ له ، واستنشادَه إِيَّاه ، وعلمه عَيْشَةٍ به ، واستحسانَهُ له ، وارتياحَهُ عند سماعِه ؟

١٦ - أمّا أمرُه به ، فمن المعلوم ضرورةً ، وكذلك سماعُه إيَّاه ، فقد كان أمره عَيِّكَ بقول حَسَّانُ وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن زُهَيْر بمدحُونه ، ويسمعُ منهم ، ويُصْغِى الشعر وسماعه إليهم ، ويأمرهم بالردِّ على المشركين / ، (٢) فيقولون فى ذلك ويَعْرِضون عليه . ١٣ وكان عليه السلام يذكرُ لهم بعض ذلك ، كالذى رُوى من أنه عَيِّكَ قال لكعب : ﴿ ﴿ مَا نَسِى رَبُّكَ ، وما كان رَبُّك نَسيًّا ، شعراً قُلْتُهُ ﴾ ، قال : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أنشده يا أبا بكر . فأنشده أبو بكرٍ رِضْوانُ الله عليه : وَعَمَتْ سَخِينَةُ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّها وَلَيُغْلَبَنَ مُغَالِبُ الغَلاَّب الغَلاَّب (٣)

۱۷ -- وأمّا استنشاده إيّاه فكثيرٌ ، من ذلك الخبرُ المعروف في استنشاده الشعر استنشاده ، حين آسْتَسْقَى فسُقِى ، قولَ أبي طالب :

<sup>(</sup>١) خرجتُه في تهذيب الآثار للطبري ، في مسند عمر .

<sup>(</sup>٢) روى الخطيب وابن عساكر عن حسّان ، أنَّ النبي عَلَيْكُمْ قال له : « اهْمُ المشركين و جبرَ ائيل معك ، إذا حارب أصحابي بالسَّلاح ، فحارب أنت باللسان » . وفي حديث جابر عند ابن جرير أنه قال يوم الأحزاب : « مَنْ يحمى أعراضَ المؤمنين ؟ قال كعب : أنّا يا رسول الله فقال : إنك مُحْسِنُ الشعر . فقال حسان بن ثابت : أنا ، يا رسول الله . قال : نعم ، اهْجُهُم أنت ، فسيعينك روح القدس » ، (رشيد) .

<sup>(</sup>٣) خرجت خبر كعب بن مالك فى تهذيب الآثار ، مسند عمر . والبيت فى ديوان كعب بن مالك : ١٧٨ – ١٨٨ ، وانظر طبقات فحول الشعراء : رقم : ٣٠٥ . و « سخينة » ، لقب كانت تُعيّر به قريش . و « السخينة » ، طعام يُتُخذ من الدقيق ، دون العصيدة فى رقته وفوق الحساء ، وإنما كانت تُؤكّل فى شدة الدهر ، وغلاء الأسعار ، وهزال الأنعام ، فعُيّروا بأكلها .

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغُمَامُ بوجْهِهِ ثِمَالُ اليَتَامَى ، عِصْمَةٌ للأراملِ يُطِيفُ بِه الهُلاَّكُ من آل هاشِمٍ ، فَهُمْ عندَهُ في نِعْمَةٍ وفواضلِ المُيات .

• وعن الشعبى رضى الله عنه ، عن مَسْروق ، عن عبد الله قال ۞: لما نظر رسولُ الله عَيْقِ إلى القتلى يوم بدر مُصرَّ عِين فقال عَيْقَ لأبى بكر رضى الله عنه : لو أنَّ أبا طالب حيَّ لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل . قال : وذلك لقول أبى طالب :

كَذَبْتُمُ، وَبَيْتِ الله ، إِنْ جَدَّ مَا أَرَى لَتَلْتَبِسَنْ أَسْيَافُ اللَّالَالَا الأَنَامِلِ وَيَنْهَضُ قَوْمٌ فَى الدُّرُوعِ إِلَيْهِمُ لَهُوضَ الرَّوَايا في طرِيق حُلاَحِلِ اللهِمُ لَهُوضَ الرَّوَايا في طرِيق حُلاَحِلِ اللهِمُ

(٢) خبر الشعبي، ليس في « سُ » ، و « عبدالله » ، هو « عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه . والبيتان ليسا على ترتيبهما في القصيدة ، ورواية الأول على الصواب :

وإنَّا لَعَمْرُ الله إن جَدَّ مَا أَرَى لَتُلْتَبِسَنْ أَسِيافُنَا بِالأَمَاثِـلِ

أى تخالط السيوف أعناق الأماثل والأشراف فتقتلَهم .

ورواية الثانى :

ويَنْهَضُ قُومٌ فِي الحديدِ إليكُمُ نهوض الرَّوَايا تحت ذاتِ الصَّلاَصِيل

« الروايا » ، الإبل التي تحملُ الماء في المزادات . و « ذات الصلاصل » هي المزادة ، تسمع لها صلصلة إذا تحركت بها الإبل . ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة وانظر الأغاني ١٧ : ٢٨

<sup>(</sup>١) من قصيدة أبى طالب الطويلة فى سيرة ابن هشام ١: ٢٩١ - ٢٩٩ ، وانظر طبقات فحول الشعراء رقم: ٣٦٦ ، والتعليق عليه . «ثمال اليتامى» ، غياتٌ لهم وعمادٌ ، يقوم بأمر هم ويطعمهم ويسقيهم . و « عصمة للأرامل » ، يمنعهن ويحفظهن . و « الهلاك » ، جمع « هالك » وهو الفقير . والبيت الثاني ليس في « س » . . «

14

١٤

• ﴿ وَمِن الْمُحْفُوظُ فِي ذَلِكَ حَدَيْثُ مِحْمَّدُ بِن مَسْلَمَةَ الأَنصارى ، جمعه وابنَ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسلمي الطريقُ ، قال : فتذاكرنا الشُّكر والمعروفَ ، قال فقال محمد : كنا يوماً عند النبي عَيْقِيلِهُ فقال لحسان / بن ثابت : أنشدني قصيدةً من شعر الجاهلية ، فإنّ الله تعالى قد وضع عنا آثامَها في شعرها وروايته ، فأنشده قصيدةً للأعشى هَجَا بها عَلْقَمةَ بن عُلاَثَةَ :

عَلْقَمُ مَا أَنْتَ إِلَى عَامِرٍ أَلْنَاقِضِ الأَوْتَارَ وَالوَاتِرِ (١)

/ فقال النبى عَلَيْكَ : يا حسّان لا تَعُدْ تُنْشِدُنى هذه القصيدة بعد مجلسك هذا . فقال انبى عَلَيْكَ : يا رسول الله ، تنهانى عن رجل مُشْركٍ مُقيم عند قَيْصر ؟ فقال النبى عَيْكَ : يا حسّان ، أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى ، وإنّ قَيْصر سأل أبا سُفيان بن حَرْب عنّى فَتَنَاول منّى = وفى خبر آخر : فشَعَّتْ مِنّى = وإنه سأل هذا عنّى فأحسَن القولَ . فشكره رسولُ الله عَيْنِكَ على ذلك = وروى من وجه آخر أنّ حسان قال : يا رسول الله ، من نالتك يَدُه وجبَ علينا شُكْرُه . (٢)

ومن المعروف فى ذلك خَبَرُ عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: كان رسول الله عَلِيلَةِ كثيراً ما يقول: أَبْيَاتَكِ . فأقول:

آرَفَعْ ضَعِيفَك ، لا يَحُرْ بِكَ ضَعْفُهُ يوماً فَتَدْرِكُهُ العواقبُ قَدْ ضَمَى يَجْزِيكَ ، أَوْ يُثْنِي عَليكَ ، وإنَّ مَنْ أَثْنَى عليك بِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ١ : ١٠٥

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ « يا حسان أنشدنى من شعر الجاهلية فإن الله قد وضع عنك آثامها فى شعرها وروايتها » وفيه أنه قال له بعد إنشاد القصيدة عيا حسان لا تعد تنشدنى هذه القصيدة ، إنى ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان وعلقمة بن علائة ، فأما أبو سفيان فتناول منى ، وأما علقمة فحسن القول ، وإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس » ( رشيد ) .

→ قالت فيقول عليه السلام: يقول الله تبارك وتعالى لعبدٍ من عَبيده: صَنَع إليك عبدي معروفاً فهل شكرته عليه ؟ فيقول : يا ربِّ ، علمتُ أنه منك فشكرتُك عليه . قال فيقول الله عز وجل : لم تَشْكُرْني ، إذْ لم تشكُرْ من أجريتُه على يَدِه . (١)

عدم علمه بالشعر

15

١٨ - وأمَّا عِلْمهُ عليه السلام بالشعر ، فكما رُوى أَن سَوْدَة أَنْشَدَتْ : عَدِیٌ وَتَیْمٌ تبتغیی من تُحالِفُ \*

فظنَّت عائشةُ وحفصةُ رضي الله عنهما أنَّها عرَّضت بهما ، وجرى بينهنَّ كلام في هذا المعنى ، فأُخبر النبيُّ / عَلِيلَةٍ ، فدخل عليهن وقال : « يا وَيْلَكُنَّ ، ليس في عَدِيِّكُنَّ ولا تَيْمِكنَّ قِيلَ هذا ، وإنَّما قيل هذا في عَدِيِّ تميمٍ وتَيْمِ تميم » . وتمام هذا الشعر وهو لقيس بن مَعْدانَ الكُلِّيبيّ ، من بني يَربوع :

/ فَحَالِفْ ، ولا والله تَهْبِطُ تَلْعَةً مِنَ الأَرْضِ إلاَّ أَنْتَ للذُّلِّ عَارِف أَلاَ مَنْ رَأَى العَبْدَيْنِ ، أَوْ ذُكِرَا لَهُ ؟ عَدِيٌّ وَتَيْمٌ تَبْتَغِي مَنْ تُحَالِفُ (٢)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الصغير ١ : ١٦٣ ، والبيتان من سبعة عشر بيتاً في البصائر والذخائر ٢ : ٤١٧ - ٤١٩ ، وانظر الوحشيات رقم : ١٧٨ والشعر ينسب لغريض ، ولابنه سَعْية بن غريض اليهودي ، ولورقة بن نوفل ، ولغيرهم .

<sup>(</sup>٢) « سودة » ، هي « سودة بنت زَمْعة » ، أم المؤمنين رضي الله عنها . وفي هامش « ج » ، عند البيت الثاني حاشيتان ، إحداهما بخط الناسخ ، ولكنها خفية لا تكاد تقرأ ، والأخرى نصُّها : « تبتغي ، إن جعلنا التاء للتأنيث كان وجهه أن قوله : العبدين ، [ هما عدى ] وتم ، عني بهما الأب الأكبر ، وهم إذا ذكروا الأب [ الأكبر ، عَنَوْا ] به القبيلة ، فحمل الكلام من بعد ذكرهما على [ القبيلتين ثم ] استغنى برَدّ الذكر إلى إحداهما عن ذكر ſ الأخرى : كقوله ſ تعالى : « والَّذِينَ يَكْنِزُون الذَّهَبَ والفضَّة =

 وروى الزُّبيْر بن بكَّار قال: مرَّ رسول الله عَلَيْنَةٍ ومعه أبو بكر رضى الله عنه برجل يقول في بعض أزَّقَّة مكة :

يا أَيُّها الرجلُ المُحَوِّلُ رَحْلَهُ ﴿ هَلاَّ نَزَلتَ بَآلِ عَبْدِ الدَّارِ فقال النبي عَلَيْكُ يا أبا بكر ، أهكذا قال الشاعر ؟ قال : لا ، يا رسول

هلاً سألتَ عَنَ آلِ عَبْدِ مَنَافِ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُحَوِّلُ رَحْلَهُ

فقال رسول الله عَلِيُّكُم : هكذا كنَّا نسمَعُها . (١)

الله ، ولكنه قال:

١٩ - وأمَّا ارتياحُه عَلِيلَةً للشعر واستحسانه له ، فقد جاء فيه الخبر من ارتياحه للشعر وجوه . من ذلك حديث النَّابغةِ الجعدي قال : أَنْشَدَتُ ﴿ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قُولَى :

بَلِّغْنَا السَّمَاءَ ، مَجْدُنَا وجُدُودُنا ﴿ وَإِنَّا لِنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا

فقال النبي عَلِيلَةِ : أينَ المظهر يا أبا ليلي ؟ فقلت : الجَنَّةُ ، يا رسول الله . قال : أجل إن شاء الله . ثم قال : أُنْشِدني . فأنشدته من قولي :

<sup>=</sup> و [ لا يُثْفِقُونها ] » ، استغنى بإعادة الضمير إلى الفضة ، عن إعادَته [ إلى ] الذهب » .

والشعر في المطبوعة غير منسوب ، وهو منسوب في المخطوطتين « ج » و « س » . « تَيْمْ قريش » منهم أبو بكر الصديق، و «عديُّ قريش»، منهم عمر بن الخطاب، ولذلك ما غضبت أم المؤمنين عائشة بنت. أبي بكر، وحفصة أم المؤمنين بنت عمر. و « التَّلعةُ » ، هي مسيلٌ في أعلى الوادي وأسفله تَلعة ، وأعلاه تَلعة أيضاً . وفي البيت يراد أسفل الوادي . وقوله : « عارف» . من قولهم « عرف للأمر ، واعترف » ، صبر له وذلّ و انقادَ .

<sup>(</sup>١) الشعر لمطرود بن كعب الخزاعي ، يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف في سيرة ابن هشام ١ : ١٨٨ ، والخبر في أمالي القالي ١ : ٢٤١ ، وسمط اللَّهي : ٥٤٧ ، من غير طريق الزبير بن بكار .

وَلاَ خَيْرَ فِي حِلْمٍ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ له بَوَادِرُ تَحْمِى صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا (١) وَلاَ خَيْرَ في جَهْلِ ، إِذَا لَم يَكُنْ لَهُ حَليمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدرَا

فقال عَيْضَةِ : أَجَدْتَ ، لا يَفْضُضِ الله فاكَ . قال الرواى : / فنظرتُ الله ، فكأنَّ فاه البَرَدُ المُنْهَلُ ، ما سقطت له سِنٌّ ولا آنْفَلَّت ، تَرِفُّ غُرُوبُه . (٢)

• ومن ذلك حديث كَعْب بن زُهَيْر . رُوِى أَن كعباً وأخاه بُجَيراً خرجا إلى رسول عَلَيْكُ حتى بلغا أَبْرق العَزَّافِ ، فقال كعب لبجير : آلْق هذا الرجل وأنا مُقيمٌ ههنا ، فانظر ما يقول . وقدم بجير على رسول الله عَلَيْكُ ، فعرض عليه الإسلام فأسلم ، وبلغ ذلك كعباً ، فقال في ذلك شعراً ، فأهدر النبي عَلَيْكِ مَن دَمَه ، فكتب إليه بُجَيْرٌ يأمره أَنْ يُسْلِم ويُقْبِلَ إلى النبي عَلَيْكُ ويقول : إنَّ من شهد أَنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قبل منه رسول الله عَلَيْكَ ، وأسقط ما كان قبل ذلك قال : فقدم كعبٌ وأنشد النبي عَلَيْكُ قصيدته المعروفة :

بَانَتْ سُعَادُ فقلبى اليوم مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا ، لم يُفْدَ ، مَغْلُول وما سُعَادُ غداةَ البَيْنِ إِذْ رَحَلَتْ إِلاَّ أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُول تَجْلُو عَوارضَ ذِى ظَلْمِ إِذَا ابْتَسَمَتْ كَأَنَّهُ مُنْهَلِّ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ

(۱) الشعر فى ديوانه النابغة الجعدى ، والحبر وتخريجه فى تهذيب الآثار ، مسند عمر ، وانظر مجمع الزوائد للهيثمى ٨ : ١٢٦ ، و « البوادر » جمع « بادرة » ، وهى ما يسبقُ به اللسان من الكلام عند الغضب . وقوله « ولا انفلت » أى ولا انثلمت له سنَّ . و « ترفُّ غروبه » أى تبرق ثناياه ، و « خُروب الأسنان » هى مناقع ريقها ، وأطرافها وحدّتها وماؤها وصفاؤها . و « البردُ المنهل » ، المتساقط .

16

 <sup>(</sup>۲) « المتبول » من « تبله الحب » ، إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله . و « المتيم » ، المذلل
 المعبد . و « المغلول » ، من وضع الغل في عنقه . وفي رواية « مكبول » ، وهو المقيد بالكبل أي القيد .

سَحَّ السُّقاةُ عليهَا مَاءَ مَحْنِيَةٍ مِنْ مَاءِ أَبْطَحَ أَضْحَى وَهُوَ مَشْمُولُ (١) وَيُلُمِّهَا خُلَّةً لَوْ أَنَّ النُّصْحَ مقبولُ (٢)

حتى أتى على آخرها ، فلما بلغ مديح رسول الله عَلَيْكُم :

إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوُفِ الله مَسْلُولُ (٣) فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرْيْشٍ قَال قائلُهُمْ ببطْنِ مكّة ، لمّا أسْلَموا : زُولوا<sup>(٤)</sup> زَالُوا ، فما زَال أَنْكَاسٌ ولا كُشُفٌ عند اللقاء ، ولا مِيلٌ مَعازِيلُ / لاَ يَقَعُ الطَّعْنِ إلاَّ في نُحُورِهِمُ وَمَا بِهِمْ عن حِياضِ الموتِ تَهْلِيلُ / شُمُّ العَرَانِينِ أَبطالٌ ، لَبُوسُهُمُ ، من نسج داود في الهَيْجَا ، سَرَابِيلُ / شُمُّ العَرَانِينِ أَبطالٌ ، لَبُوسُهُمُ ،

أشار رسول الله عَيِّقِيَّةٍ إلى الحِلَقِ أَنِ آسْمَعوا. قال: وَكَانَ ﴿ رَسُولَ اللهُ عَيْقِيَّةٍ يَكُونُ مَن أصحابه مكان المائدة من القوم ، يتحلَّقون حَلْقةً دون حَلْقةٍ ، فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء . (°)

والأخبار فيما يشبه هذا كثيرة ، والأثرُ به مستفيضٌ .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : « سح السقاة عليها » ، أما الرواية المشهورة في البيت فهي :

شُجّتْ بِذِى شَبِمٍ من ماء مَحْنِية صَافٍ بأَبْطَعَ ، أَضْحَى وهو مشمولُ

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « أكرم بها خلة » .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية « لنور » بدل « لسيف » .

 <sup>(</sup>٤) في هامش المخطوطة : « يعنى الهجرة مع النبي عَلِينَةٍ من مكة إلى المدينة » .

خبر كعب بن زهير مشهور ، وقصيدته مشروحة ، وهي في ديوان كعب بن زهير ، وانظر
 طبقات فحول الشعراء رقم : ١١٨ ، ١١٨

من ذم الشعر لأنه موزون مقفى

• ٢ - وإن زعم أنه ذَمَّ الشعرَ من حيث هو موزون مُقَفَّى ، (١) حتى كأنَّ الوزن عَيْبٌ ، (٢) وحتى كأن الكلامَ إذَا نُظِم نَظْم الشعر ، اتَّضع فى نفسه ، وتغيرت حاله ، فقد أبْعد ، وقال قولاً لا يُعْرَف له معنى ، وخالف العلماء فى قولهم : « إنَّما الشِّعر كلامٌ فحسنه حَسَنٌ ، وقبيحُه قَبيحٌ » ، وقد روى ذلك عن النبى عَلَيْتُهُ مرفوعاً أيضاً . (٣)

فإن زَعم أنه إنّما كره الوزن ، لأنه سبب ، لأنْ يُتغنَى في الشعر ويُتلَهّى به ، فإنّا إذا كنا لم نَدْعُه إلى الشعر من أجل ذلك ، وإنما دعوناه إلى اللّفظ الجَزْل ، والقولِ الفَصْل ، والمَنْطِقِ الحسن ، والكلام البيّن ، وإلى حُسْن التمثيل والاستعارة ، وإلى التلويح والإشارة ، وإلى صَنْعَةٍ تَعْمِد إلى المعنى الحسيس فتُشرّفه ، وإلى الضّيل فتُنوّه به ، وإلى النّازل فترفَعُه ، وإلى الخاملِ فتُنوّه به ، وإلى العَاطِل فتُحلّيه على المُشْكِل فتُجلّيه = فلا مُتعلّق له علينا بما ذكر ، ولا ضرر علينا فيما أنكر ، فليقل في الوزن ما شاء ، وليضعُه حيث أراد ، فليس يعنينا أمْرُه ، ولا هو مُرادُنا من هذا الذي راجَعَنَا القول فيه .

٢١ - وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلَّق بقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ [سور: تمر: ١٦] / وأراد أن يجعله حُجَّة في المنع من الشعر ، ومن

علة منعه عَلِيْكُ من الشعر ١٨

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة الماضية رقم : ٩

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «كان الوزن عيباً » .

<sup>(</sup>٣) روى الدارقطني في الأفراد عن عائشة ، والبخارى في الأدب المفرد رقم : ٨٦٥ ، ٨٦٦ موالطبراني في الأوسط ، وابن الجوزى في الواهيات عن عبد الله بن عمر ، والشافعي والبيهقي عن عروة مرسكاً : « الشعر كلام بمنزلة الكلام ، فحسنه حسن الكلام ، وقبيحه قبيح الكلام » .

<sup>(</sup>٤) « العاطل » من النساء التي لا حَلْيَ عليها .

18

/ حفظه وروايته . وذاك أنّا نعلم أنه عَيِّالَةً لَم يُمْنَع الشعرَ من أَجْلِ أَنْ كَانَ قُولاً فَصلاً ، ۞ وكلاماً جزْلاً ، ومَنْطِقاً حسَناً ، وبياناً بيّناً ، كيفَ ؟ وذلك يقتضى أن يكون الله تعالى قد مَنعه البيانَ والبلاغة ، وحمّاه الفَصاحة والبراعة ، وجعله لا يبلغ مبلغ الشعراء فى حُسْن العبارة وشرف اللفظ . وهذا جهل عظيمٌ ، وخلاف لما عرفه البلغاءُ وأجمعوا عليه من أنّه عَيِّلَةً كان أفصحَ العرب ، (١) وإذا بطل أن يكون المنع من أجل هذه المعانى ، (٢) وكنا قد أعلمناه أنّا ندعُوهُ إلى الشعر من أجلها ، ونَحْدُوهُ بطلبه على طَلَبها ، كان الاعتراضُ بالآية محالاً ، والتعلّق بها خطلاً من الرأى وانحلالاً .

فإن قال: إذا قال الله تعالى: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ) وَسِونَتِى: وَقَد كَرِهِ للنبي عَلِيْكُ الشعر وَنزَّهه عنه بلا شُبْهة ، وهذه الكراهة وإن كانت لا تَتَوجَّه إليه من حيث هو كلامٌ ، ومن حيث أنه بَليغٌ بيِّن وفَصِيحٌ حسن ونجو ذلك ، فإنها تتوجَّه إلى أمرٍ لابُدَّ لك من التلبُّس به في طلب ما ذكرتَ أنه مُرادُك من الشعر ، وذاك أنه لا سَبيلَ لك إلى أن تميِّز كونَهُ كلاماً عن كونِه شعرًا ، حتى إذا رَوَيته التبست به من حيث هو كلامٌ ، ولم تلتبس به من حيث هو شعرًا ، حتى إذا روَيته التبست به من حيث هو كلامٌ ، ولم تلتبس به من حيث هو شيعرٌ ، هذا محال ، وإذا كان لابُدً من مُلاَبسة موضع الكراهة ، (٣) فقد لزم العَيْبُ برواية الشّعر وإعمالِ اللّسان فيه .

قيل له : هذا منك كلامٌ لا يتحصَّل . وذلك أنه لو كان الكلام إِذا وُزِن حَطَّ ذلك من قدره ، وأزْرَى به ، وجلب على المُفْرِغِ له في ذلك القَالَبِ إِثْماً ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، و « س » ؛ « لما عرفه العلماء » .

<sup>(</sup>٢) في « ج » ، « إذا بطل أن يكبون المعنى » ، سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة و « س » : « لابد لك » ، والذي في « ج » أجود .

وكَسَبَهُ ذَمَّا ، لكان من حقِّ العَيْب فيه أن يكون / على واضع الشِّعر / ، أو من يريده لمكان الوزن نحصُوصاً ، دون من يريده لأمر خارج منه ، (١) ويطلبه لشيء

تمام الدفاع عن الشعر

۱۹ 19

فأمًّا قولك: إنك لا تستطيع أن تطلبَ من الشّعر مالا يُكْرَه حتى تلتبس بما يكره، فإنى إذا لم أقْصِدْهُ من أجل ذلك المكروه، ولم أُرِدْه له، وأردته لأعرف به مكانَ بلاغة ، وأجعلَه مِثالاً في براعة، أو أحتجَّ به في تفسير كتابٍ وسُنَّة، وأنظر إلى نظمه ونظم القرآن، فأرى موضع الإعجاز، وأقِفَ على الجهة التي منها كان، وأتبيَّن الفَصْلَ والفُرْقَان = (٢) فحقُ هذا التلبُّس أنْ لا يُعتَدَّ على ذنباً، وأن لا أواحذ به، إذ لا تكون مُؤاخذة حتى يكون عَمْدٌ إلى أن تُواقع المكروه وقصْدٌ إليه، (٣) وقد تتبع العلماء الشَّعْوَذة والسحرَ، وعُنُوا بالتوقُف على حِيل المُمَوِّهِين، (١) ليعرفوا فَرْقَ ما بين المعجزة والحيلة، فكان ذلك منهم من أعظم البِرِّ، إذ كان الغرض كريماً والقصّدُ شريفاً.

هذا ، وإذَا نحن رجعنا إلى ما قدَّمنا من الأخبار ، وما صحَّ من الآثار ، وجدنا الأَّمر على خلاف ما ظنَّ هذا السائل ، ورأينا السبيلَ في منع النبي عَيِّلَةُ الوزنَ ، وأن ينطلق لسانه بالكلام الموزون ، غَيرَ ما ذهبوا إليه . وذاك أنَّه لو كان مَنْع تنزيهِ وكراهة ، لكان ينبغي أن يُكْرَه له سماعُ الكلام موزوناً ، وأن يُنزَّه سمعه عنه كا نُرِّه لسانه ، (٥) ولكان عَيِّلَةُ لا يأمُر به ولا يَحُتُّ عليه ، وكان الشاعر لا يُعانُ

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « خارج عنه » .

<sup>(</sup>٢) سياق الكلام: « فإنى إذا لم أقصده من أجل ذلك .... فحق هذا التلبس .... » .

<sup>(</sup>٣) « قصد » معطوفة على « عمد » .

<sup>(</sup>٤) في « س » : « بالوقوف على » .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : «كما ينزُّه » .

على وزن الكلام وصِياغَتِه شعراً ، ولا يؤيَّد فيه برُوح القدس .

وإذا كان هذا كذلك ، فينبغى أن يُعْلَم أنْ ليس المنعُ فى ذلك مَنْعَ تنزيهٍ وَكَراهةٍ ، بل سبيلُ الوزن فى منعه عليه السلام إياه سبيلُ الحَطِّ ، حين جُعِلَ عليه السلام لا يقرأ ولا يكتب ، فى أن لم يكن المَنْع من أجل كراهة / كانت فى الحَطِّ ، بل / لأن تكون الحجة أبهرَ وأقهرَ ، (١) والدلالة أقوى وأظهرَ ، ولتكون الحُعَمَ للجاحد ، (١) وأقمعَ ۞ للمعاند ، وأردَّ لطالب الشبهة ، وأمنعَ من ارتفاع الريبة . (١)

تعلّق الذام له بأحوال الشعراء

20

۲.

۲۲ – وأما التعلَّق بأحوالِ الشعراء بأنهم قد ذُمُّوا في كتاب الله تعالى ، (٤) فما أرى عاقلاً يرضَى به أنْ يجعلَه حُجَّة في ذمِّ الشعر وتهجينه ، والمنع من حفظه وروايته ، والعلم بما فيه من بلاغة ، وما يَختَصّ به من أدَب وحكمة ، (٥) ذاك لأنه يلزمُ على قَوْدِ هذا القولِ أَنْ يَعِيبَ العلماءَ في استشهادهم بشعر آمرىء القيس وأشعار أهْلِ الجاهليَّة في تفسير القرآن ، (١) وفي غريبه وغريبِ الحديث ، وكذلك يلزمه أنْ يدفع سائرَ ما تقدَّم ذكرُهُ من أمر النبي عَلَيْهِ بالشّعر ، وإصغائه إليه ، واستحسانه له .

<sup>(</sup>١) في « ج » : « بل بأن تكون » .

 <sup>(</sup>٢) « أكعم » من « كعم البعير » ، إذا شد فاه بالكعام عند هياجه لئلا يعض ، أو لأجل منعه لأكل .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « في ارتفاع » .

<sup>(</sup>٤) انظر الفقرة الماضية رقم: ٩

 <sup>(</sup>٥) فى هامش « ج » ما نصه : « أى قولنا إن عاقلاً لا يرضى أن يُجعله حجة ، لأنه يلزم » .

<sup>(</sup>٦) قوله : « على قود هذا القول » ، أي على سياقه واطّراد قياسه .

هذا ولو كان يسوغُ ذَمُّ القول من أجل قائِله ، وأنه يُحْمَلُ ذَنْبُ الشاعر على الشعر ، (١) لكان ينبغى أن يُحَصّ ولا يُعَمّ ، وأن يُسْتَثْنَى ، فقد قال الله عز وجل : « إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيراً » ، [سرن النما: ٢٢٧] . ولولاً أن القول يجرُّ بعضُه بعضاً ، وأنّ الشيء يُذْكرَ لدخوله في القِسْمة ، لكان حقُّ هذا ونحوه أن لا يُتَشَاغَل به ، وأن لا يُعَادَ ويُبْدَأ في ذِكْره .

زهدهم في النحو واحتقارهم له

٣٣ - وأمّا زُهْدهم فى النحو واحتقارُهم له ، (٢) وإصغارُهم أمرَه ، وتهاونُهم به ، فصنيعُهم فى ذلك أشنعُ من صنيعهم فى الذى تقدّم ، وأشبهُ بأن يكون صدًا عن كتاب الله ، وعن معرفة معانيه . ذاك لأنهم لا يجدُون بُدًّا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه ، إذ كان قد عُلِم أن الألفاظ مُعْلَقة على معانيها حتى يكون الإعرابُ هو الذى يفتحها ، وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرِج لها ، وأنه المِعْيار الذى لا يتبيَّن نُقْصان كلام ورُجْحانه حتى يعرض عليه ، والمِقياس / الذى لا يعرف صحيح من سقيم حتى يُرْجَعَ إليه ، لا ينكر ﴿ ذلك إلا مَنْ عالطَ فى الحقائق نفسه . وإذا كان الأمر كذلك ، فليت شعرى ما عُذرُ من تهاوَن بِه وزهِد فيه ، ولم يرَ أن يَسْتقيه من مَصبه ، (٣) ويأخذَه من مَعْدِنه ، ورضي لنفسه بالنقص والكمالُ لها مُعْرِض ، وآثر الغَبِينَة وهو يجد إلى الرّبح مبيلاً .

21

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ذم الشاعر » .

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرات السالفة رقم : ٤ – ٦

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « ويستسقيه ».

فإن قالوا: إنّا لم نأبَ صِحَّة هذا العلم ، ولم ننكر مكانَ الحاجة إليه فى معرفة كتاب الله تعالى ، وإنما أنكرنا أشياءَ كَثَرْتُموه بها ، وفُضُولَ قول تكلَّفْتُموها ، ومسائلَ عَوِيصةً تجشَّمتم الفكر فيها ، ثم لم تَحْصُلوا على شيء أكثر من أن تُغْرِبوا على السامعين ، وتُعَايُوا بها الحاضرين .

قيل لهم: خَبِّرُونا عمَّا زعمتم أنه فُضولُ قولٍ ، وعويصٌ لا يعودُ بطائل ، ما هو ؟ فإن بدَأُوا فذكروا مسائل التصريف التي يَضَعها النحويون للرياضة ، ولضرَّبٍ من تمكين المقاييس في النفوس ، كقولهم : كيف تبنى من كذا كذا ؟ وكقولهم : ما وَزْنُ كذا ؟ = وتتبُّعهم في ذلك الأَلفاظ الوحشية ، كقولهم : ما وزنُ « عِزْوِيت » ؟ وما وزنُ « أَرْوَنَان » ؟ وكقولهم في باب ما لا ينصرف : لو سميت رجلاً بكذا ، كيف يكون الحكم ؟ = وأشباهَ ذلك ، وقالوا : أتَشُكُون أنَّ ذلك لا يُجْدِي إلا كَدًا الفكر وإضاعة الوقت ؟

قلنا لهم: أمَّا هذا الجنسُ، فلسنا نَعيبُكم إِن لم تنظروا فيه ولم تُغنَوْا به، وليس يُهِمُّنا أمرُه، فقولوا فيه ما شئتم، وضَعُوه حيث أردتم. فإن تركوا ذلك وتجاوَزُوه إلى الكلام على أغراضِ واضع اللغة، على وجهِ الحكمة في الأوضاع، وتقرير المقاييس التي اطَّردَت عليها، وذِكْرِ العِلَل / التي اقتضت أن تُجْرَى على ما أُجْرِيت عليه، كالقول / في المعتلّ، وفيما يلحق الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف من التغيير بالإبدال والحذف والإسكان، (١) أو ككلامِنا مثلاً على التثنية وجمع السلامة، لم كان إعرابُهما على خلاف إعراب الواحد، ولم تَبع النصبُ فيهما الجرَّ ؟ = وفي « النون » أنّه عِوضٌ عن الحركة الواحد، ولم تَبع النصبُ فيهما الجرَّ ؟ = وفي « النون » أنّه عِوضٌ عن الحركة

22

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « من التغيُّر » .

والتنوين فى حال ، وعن الحركة وَحْدَها فى حال (١) = والكلام على ما ينصرف وما لا ينصرف ، ولِمَ كان مَنْعُ الصرفِ ؟ وبيانِ العلَّة فيه ، والقولِ على الأسباب التَّسعةِ وأنها كلَّها ثوانٍ لأصول ، وأنه إذا حصل مِنها اثنان فى آسم ، أو تكرَّر سببٌ ، صار بذلك ثانياً من جهتين ، وإذا صار كذلك أشبه الفعل ، لأن الفعل ثاني للاسم ، والاسمُ المقدَّم والأوَّل ، وكُلَّ ما جرى هذا المجرى ؟

قلنا: إنّا نسكتُ عنكم في هذا الضرب أيضاً ، ونَعْذِركم فيه ونُسَامحكم ، على عِلْيم منّا بأنْ قد أسأتم الاختيار ، ومنعتم أنفُسَكم ما فيه الحظّ لكم ، ومنعتموها الاطلّاع على مدارج الحكمة ، وعلى العلوم الجَمَّة . فدَعُوا ذلك ، وانظروا في الذي اعترفتم بصحته وبالحاجة إليه ، هل حصلتموه على وجهه؟ وهل أحطتم بحقائقه ؟ وهل وَفَيتم كل باب منه حقّه ، وأحكمتموه إحكاماً يُؤمِنكم الخطأ فيه إذا أنتم نحضتم في التفسير ، وتعاطَيْتم علم التأويل ، ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض ، وأردتم أن تعرفوا الصّحيح من السقيم ، وعُدْتم في ذلك وبَدَأتم ، وزدتم ونقصتُمْ ؟

وهل رأيتُمْ إذ قَدْ عرفتم صورة المبتدأ والخبر ، وأن إعرابهما الرفعُ ، أن تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا في أقسام خبره ، فتعلموا / أنه يكون مفرداً وجملةً ، وأن المفرد ينقسم إلى ما يحتمل ضميراً له ، وإلى ما لا يحتمل الضمير ، وأن الجملة على أربعة أضرب ، وأنه لابُدَّ لكل جملة وَقَعت خبراً لمبتدإ من أن يكون فيها ذِكْرٌ يعود إلى المبتدأ ، وأن هذا / الذِكر ربما حُذف لفظًا وأريدَ معنى ، وأن ذلك لا يكون حتى يكون في الحال دليل عليه ، إلى سائر ما يتَّصل بباب الابتداء من المسائل اللطيفة والفوائد الجليلة التي ۞ لابُدَّ منها ؟

= وإذا نظرتم في الصِّفة مثلاً ، فعرفتم أنها تُتْبَع الموصوفَ ، وأنَّ مِثَالها

(١) ف « ج » ، سقط : « وحدها » .

23

. ...

قولك: «جاءنى رجلٌ ظريف» و «مررتُ بزيدِ الظريف» ، هل ظننتم أنّ وراء ذلك علماً ، وأن ههنا صِفَةً تُخَصِّص ، وصفةً توضِّح وتُبيِّن ، وأن فائدة التَّخصيص غير فائدة التوضيح ، كما أنَّ فائدة الشيّاع غير فائدة الإبهام ، (۱) وأن من الصفة صفةً لا يكون فيها تخصيص ولا توضيح ، ولكن يُوثَى بها مؤكّدة كقولهم : «أمس الدَّابرُ » وكقوله تعالى : ( فإذا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) وسونا الله على اسم الله تعالى جدُّه ؟ وهل عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر ، وبين كل واحد منهما وبين الحلل ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تنفق فى أن كَافَتَها لثبوت المعنى للشيء ، ثم الحال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة تنفق فى أن كَافَتَها لثبوت المعنى للشيء ، ثم

وهكذا ينبغى أن تُعْرَضَ عليهم الأبوابُ كُلُّها واحداً واحداً ، ويسألوا عنها باباً ، ثم يُقال لَهُم : (٣) ليس إلا أحدُ أمرين :

إمَّا أن تقتحموا التي لا يرضاها العاقل ، فتنكروا أن يكون بكم حاجة في كتاب الله تعالى ، وفي خبر رسول الله عَيِّكُ ، وفي معرفة الكلام جملة ، / إلى شيء من ذلك ، وتزعموا أتكم إذا عرفتم مثلاً أنّ الفاعل رفع ، لم يبق عليكم في باب الفاعل شيء تحتاجون إلى معرفته . (٤) وإذا نظرتم إلى قولنا : « زيدٌ منطلق » ، لم تحتاجوا من بعده إلى شيء تعلمونه في الابتداء والخبر ، وحتَّى تزعمُوا مثلاً أنكم لا تحتاجون في أن تعرفوا وَجْه الرفع في « الصَّابِئُون » من سورة المائدة 1 سرة المائدة 1 من الماعر : (٥)

<sup>(</sup>١) ﴿ الشَّيَاعِ » ، التفرُّق والانتشار حتى يكون لكلِّ واحد منه نَصِيبٌ .

<sup>(</sup>٢) في هامش « ج » ما نصه: « اعطف على صفة في قوله: وأن من الصفة صفةً ».

<sup>(</sup>٣) « لهم » ، زيادة من « س » .

<sup>(</sup>٤) ف المطبوعة : « ما تحتاجون » .

<sup>(</sup>٥) « فيه » ، زيادة من « س » .

/ وإلاَّ فَآعْلَمُوا أَنَّا وَأَنْتُم بَعَاةٌ مَا بَقَيِنَا في شِقَاقِ (١)

7 2

= ۞ وحتى كأنَّ المشكل على الجميع غيرُ مُشْكلٍ عندكم ، وحَتَّى كأنكم قد أُوتِيتم أن تستنبطوا من المَسْئلة الواحدة من كل باب مسائله كُلَّها ، فتخرُجوا إلى فن من التجاهل لا يبقى معه كلام .

= وإِمَّا أَن تعلمُوا أَنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمرَ هذا العلم ، وظننتم ما ظنَنْتُم فيه ، فترجعوا إلى الحق وتُسلِّموا الفضلَ لأهله ، وتَدَعُوا الذي يُزْرِي بكم ، ويفتح باب العَيْبِ عليكم ، ويطيلُ لسانَ القادح فيكم ، وبالله التوفيق .

. . .

٢٤ – هذا ، (٢) ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملةً ، وإذ زعموا أن قَدْرَ المُفْتَقَر إليه القليلُ منه ، اقتصروا على ذلك القليل ، فلم يأخذوا أنفسهم بالفَتْوى فيه ، (٣) والتصرُّفِ فيما لم يتعلَّموا منه ، ولم يخوضوا في التفسير ، ولم يتعاطوا التأويل ، لكان البلاءُ واحداً ، ولكانوا إذْ لم يَثُنوا لم يهدموا ، وإذْ لم يصلحوا لم يكونوا سبباً للفساد ، (٤) ولكنهم لم يفعلوا ، فجلبوا من الدَّاء ما أعيى الطبيب ، وحيَّر اللبيب ، وانتهى التخليط بما أتوه فيه ، إلى حدِّ يُئِس من تلافيه ، فلم يبق للعارف الذي يكره الشَّغْبَ إلا التعجب والسكوت . وما الآفةُ العظمى إلا واحدة ، / وهي أن يَجيءَ من الإنسان ويجرِي لفظه ، (٥) ويمشي له أن

<sup>(</sup>۱) الشعر لبشر بن أبى خازم فى ديوانه . وسيبويه ۲ : ۲۹۰ ، ومعانى القرآن للفراء ۱ : ۳۱۸ ، والخزانة ٤ : ۳۱۰

<sup>(</sup>٢) في الهامش حاشية تعسر قراءتها بتمامها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بالتقوى فيه » ، خطأ ظاهر .

<sup>(</sup>٤) في الموضعين : « إذًا » في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : ( أن يجرى لفظة ) ، وعلق عليه تعليقاً لا خير فيه .

يُكَثِّر في غير تحصيل ، وأن يحسِّن البناء على غير أساس ، وأن يقول الشيء لم يَقْتُلُه علماً . ونسأل الله الهداية ونرغبُ إليه في العصمة .

دم عبد القاهر لأهل زمانه حهاتها، (۱) وتحويل الأشياء عن حالاتها، ونَقْلِ النفوس عن طِباعها، وقلب جهاتها، (۱) وتحويل الأشياء عن حالاتها، ونَقْلِ النفوس عن طِباعها، وقلب الحلائق المحمودة إلى أضدادها، (۲) ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر صِرْفاً والغيظ بَحْتاً، وإلا ما يُدْهِش عقولهم ويَسْلُبهم / معقولَهم، حتى صار شاعجز الناس رأياً عند الجميع، مَنْ كانت له همّة في أن يستفيدَ علماً، أو يزدادَ فهماً، أو يكتسبَ فضلاً، أو يجعلَ له ذلك بحال شُغلاً، فإنّ الإلْفَ من طباع الكريم. (۱) وإذا كان من حق الصديق عليك، ولاسيّما إذا الإلْفَ من طباع الكريم. (۱) وإذا كان من حق الصديق عليك، ولاسيّما إذا تقادمت صُحْبته وصحَّت صداقته، أن لا تجفُوه بأن تَنْكُبكَ الأيام، وتضجرك النوائب، وتُحْرِجَك عن الزمان، فتتناساه جملةً، وتطويه طيًا، فالعِلْمُ الذي هو صديقً لا يَحُول عن العهد، ولا يُدْغِل في الوُدِّ، (١) وصاحبٌ لا يصحُ عليه صديقً لا يَحُول عن العهد، ولا يُدْغِل في الوُدِّ، (١) وصاحبٌ لا يصحُ عليه

 <sup>(</sup>١) إذا كان عبد القاهر في زمانه يقول ما يقول في هذه الفقرة ، فماذا نقول نحن في زماننا هذا ؟

 <sup>(</sup>٢) فى « س » : « الحقائق المحمودة » ، سهو فيما أرجح . وقوله بعد : « دهر » ، معطوف على قوله
 قبل : « فى زمانٍ » .

 <sup>(</sup>٣) في هذا السياق حذف ، لوضوح المراد منه . والسياق : «ثم إنّا ، وإن كنا في زمانٍ هو على ما هو عليه من الإحالة .... و دهر ليس للفضل وأهله إلا الشرّ .. » ( فإنا نلزم استفادة العلم واكتساب الفضل ) ، فإن الإلف من طباع الكريم .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الدُّغَلِ ﴾ الفساد والربية ، و ﴿ أدغل في الشيء ﴾ ، أدخل فيه ما يفسده ( رشيد ) .

النَّكْتُ والغَدْر ، ولا تُظنّ به الخيانَة والمكر = أَوْلَى منكَ بذلك وأجدر ، (١) وحُقّه عليك أكبر .

سبب تأليفه دلائل الإعجاز

26

77 - ثم إن التَّوْقَ إلى أن تُقرَّ الأُمورُ قرارَها ، (<sup>7</sup>) وتوضع الأشياء مواضعَها ، والنِّزاعَ إلى بيانِ ما يُشكل ، وحلِّ ما ينعقد ، والكشف عما يَخْفَى ، وتُلْخيص الصِّفَة حتى يزدادَ السامعُ ثقةً بالحجة ، (<sup>٣</sup>) واستظهاراً على الشبهة ، واستبانةً للدليل ، وتَبيُّناً للسبيل ، (<sup>3</sup>) شيء في سُوس العقل ، (<sup>°</sup>) وفي طباع النفس إذا كانت نفساً .

٢٧ - ولم أزل منذ خدمتُ العلم أنظر فيما قاله العلماء في مَعنيّ

« الفصاحةِ » ، ۞ و « البلاغة » ، و « البيان » و « البراعة » ، وفي بيان المغزى من هذه العبارات ، وتفسير المراد بها ، فأجد / بعض ذلك كالرمز والإيماء ،

والإشارة في خفاء ، وبعضه كالتنبيه على مكان الخَبيء ليُطْلَب ، وموضع

الدَّفين ليُبْحث عنه فيُخْرَجَ ، وكما يفتح لك الطريقُ إلى المطلوب لتسلكه ،

وتُوضَع لك القاعدة لتبنى عليها . ووجدتُ المُعوَّل علَى أن ههنا نظماً وترتيباً ، وتأليفاً وتركيباً ، وصياغة وتصويراً ، ونسجاً وتحبيراً ، وأنَّ سبيلَ هذه المعانى في

(١) في المطبوعة : « أولى منه » .

<sup>(</sup>٢) « التوق » ، « تاق إليه يتوق ، تُوقاً » ، اشتاق إليه ، ومثله « النزاع » في الجملة التالية .

<sup>(</sup>٣) « لخّص الأمر تلخيصاً » ، استقصى فى تبيينه وشرحه وإزالة اللّبس عنه .

<sup>(</sup>٤) ف « ج » ، والمطبوعة : « وتبييناً » .

 <sup>(</sup>٥) « السُّوس » ، الطبع والأصل .

الكلام الذى هى مجاز فيه ، سبيلها فى الأشياء التى هى حقيقة فيها ، وأنه كا يَفْضُل هناك النظمُ النظمَ ، / والتأليفُ التأليفَ ، والنسجُ النسجَ ، والصياغة الصياغة ، ثم يَعْظُم الفضلُ ، وتكثر المِزيَّة ، حتى يفوق الشيء نظيرَه والمجانسَ له درجاتٍ كثيرةً ، وحتى تتفاوت القِيمُ التفاوت الشديد ، كذلك يفضُل بعض الكلام بعضاً ، ويتقدَّم منه الشيءُ الشيءَ ، ثم يزدادُ فضلُه ذلك ويترق منزلةً فوق منزلةٍ ، (1) ويعلو مَرْقَباً بعد مَرْقَبٍ ، ويُستَأنفُ له غاية بعد غايةٍ ، حتى ينتهى الى حيث تنقطع الأطماع ، وتَحْسَرُ الظنون ، (٢) وتسقطُ القُوَى ، وتستوى الأقدامُ فى العَجْز .

. . .

. فاتحة القول في الفصاحة والبلاغة

۲٦

۲۸ – وهذه جملةٌ قد يُرى فى أوَّل الأمر وبادِىء الظنِّ ، أنها تكفى وتُغْنِى ، حتى إذا نَظَرنا فيها ، وعُدْنا وبدأنا ، وجدنا الأمر على خلاف ما حَسِبناه ، وصادَفْنا الحال على غير ما توهَمْنَاه ، وعلمنا أنَّهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى ، وأنْ لمْ يُغْرقوا فى النَّزْع ، (٣) لقد أبعدُوا على ذاك فى المَرْمَى .

وذاك أنّهُ يقال لنا: (٤) ما زِدْتُم على أن سُقْتم قياساً ، (٥) فقلتم: نظم ونظم ، وترتيب وترتيب ، ونَسْجٌ ونسجٌ ، ثم بنيتم عليه أنه ينبغى أن تظهر المزيّة ﴿ فَي هَذَه المعانى ها هنا ، حَسَبَ طهورها هناك ، وأن يعظُم الأمرُ في ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من فضله ذلك » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ تحسر الظنون ﴾ ، أي حتى تَكلُّ من التعب وتنقطع عن المُضيُّ .

 <sup>(</sup>٣) ف ٩ س » : «لئن اقتصروا على اللفظ ... ولئن لم يغرقوا ... » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « وذاك لأنه » .

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « قستم قياساً » .

كَا عَظُم ثُمَّ ، وهذا / صحيح كا قلتم ، ولكن بقى أن تُعْلِمُونا مكانَ المزيَّة فى الكلام ، وتَصِفُوها لنا ، وتذكروها ذِكْراً كا يُنصُّ الشيءُ ويُعَيَّن ، ويُكْشفُ عن وجهه ويُبيَّن ، ولا يكفى أن تقولوا : « إنّه خُصُوصية فى كيفية النظم ، وطريقة عضوصة فى نَسْقِ الكَلِم بعضِها على بعض » ، حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها ، وتذكروا لها أمثلة ، وتقولوا : « مثل كيت وكيت » ، كا يَذْكُرُ لك من تستوصفه عَمَل الدِّياج المُنقَّش مَا تعلم به وَجْه دِقَّة الصنعة ، أو يَعْمَلُه بين يديك ، حتى ترَى عِياناً كيف / تذهبُ تلك الخيوط وتجيء ؟ وماذا يَذْهب منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ؟ وبِمَ يبدأ وبِمَ يُثنِّى وبم يُثَلِّث ؟ = (١) وتُبْصِرَ من الحساب الدقيق ومن عجيب تَصرُّف اليد ، ما تعلمُ معه مكانَ الحِذْق وموضعَ الأستاذية . (٢)

ولو كان قول القائل لك فى تفسير الفصاحة: «إنها خصوصية فى نَظْمِ الكلم وضمِّ بعضِها إلى بعض على طَريق مخصوصة ، أو على وجوه تظهر بها الفائدة »، أو ما أشبه ذلك من القولِ المجمل ، كافياً فى معرفتها ، ومُعْنِياً فى العلم بها ، لكفى مِثْلُه فى معرفة الصِّناعات كُلِّها . فكان يكفى فى معرفة نَسْج الديباج الكثيرِ التَّصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه مخصوص ، وضمُّ لطاقاتِ الإِبْرِيسَمِ بعضها إلى بعض على طُرُق شتَّى . وذلك ما لا يقوله عاقلٌ .

27

<sup>(</sup>١) « وتبصرَ » معطوف على قوله قبلُ : « حتى نرى عياناً » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ما تعلم منه » .

٢٩ - وجملة الأمر أنك لن تعلّم فى شيء من الصّناعاتِ علماً تُمِرُ فيه وتُحْلِى ، حتى تكون ممن يعرفُ الخَطاً فيها من الصواب ، ويَفْصِل بين الإساءة والإحسان ، بل حتى تُفاضِل بين الإحسان والاحسان ، وتعرف طبقات المحسنين .

وإذا كان هذا هكذا ، علمت أنه لا يكفى في علم / « الفصاحة » أن تنصِب ﴿ لها قياساً ما ، وأن تصفها وصفاً مُجْمَلاً ، وتقول فيها قولاً مُرْسَلاً ، بل لا تكون من معرفتها في شيء ، حتى تفصِّل القول وتُحَصِّل ، وتضعَ اليدَ على الخصائص التي تعرضُ في نظم الكلم وتَعُدَّها واحدةً واحدة ، وتُسمَّيها شيئاً شيئاً ، وتكونَ معرفتك معرفة الصنَّعَ الحَاذِق الذي يعلم عِلْمَ كل خيطٍ من الإبْرِيسَم الذي في الديباج ، وكُلِّ قطعةٍ من القطع المَنْجُورة في الباب المقطَّع ، وكل آجُرَّة من الآجُرِّ الذي في البناء البديع .

وإذا نظرت إلى «الفصاحة » هذا النظر ، وطلبتها هذا الطَّلَبَ ، احتجت إلى صبرٍ على التأمُّل ، ومواظبةٍ على التدبُّر ، / وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتَّمام ، وأن تَرْبَعَ إلا بعد بلوغ الغاية ، (١) ومتى جَشِمْتَ ذلك ، (٢) وأبيْت إلا أن تكون هنالك ، فقد أمَمْتَ إلى غرض كريم ، (٣) وتعرَّضت لأمرٍ جسيم ، وآثرت التي هي أتمُّ لدينك وفضلك ، وأنبلُ عند ذوى العقول الراجحة لك ، وذلك أن تعرف حُجّة الله تعالى من الوجه الذي هو أضوأً لها وأنوّهُ لها ، (٤)

<sup>(</sup>١) « رَبَع يريَع رَبْعاً » ، كفُّ وتوقف وانتظر وتحبَّسَ .

 <sup>(</sup>٢) « جَشِم الأمر يَجْشَمُهُ جَشْما ، وتجشَّمه تَجشُّما » ، تكلَّفه على مشقة يعانيها فيه ، ويحمل نفسه عليها .

<sup>(</sup>٣) « أُمَمْتَ » ، قصدت .

<sup>(</sup>٤) في « س » : « وذلك أنك تعرف ... وأنوهُ بها » .

وأَخْلَقُ بأن يزداد نورُها سطوعاً ، وكوكبها طلوعاً = (١) وأَنْ تسلُك إليها الطريق الذي هو آمَنُ لك من الشك ، وأبعدُ من الرَّيْبِ ؛ وأصحُّ لليقين ، وأَحْرى بأن يُبلِّغك قاصية التبيين .

٣٠ - وآعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرِف صحَّة هذه الجملة حتى يبلغ القول غايته ، وينتهى إلى آخر ما أردتُ جمعَه لك ، وتصويرَه فى نفسك ، وتقريرَهُ عندك .

دليل الإعجاز والردّ على المعتزلة

29

٣١ – إلاَّ أن ههنا نكتة ، إن أنت تأملتها تأمُّل المتثبِّب ، ونظرت فيها نظر المتأنِّى ، رجوت أن يحسُن ظنُّك ، وأن تَنْشَطَ للإصغاء إلى ما أُورِدُه عليك ، = ﴿ وهِى أَنّا إِذَا سُقْنَا دليلَ الإعجاز فقلنا : لولا أنهم حين سَمِعوا القرآن ، وحين تُحُدُّوا إلى مُعارضته ، / سمعوا كلاماً لم يسمعوا قَطُّ مثلَه ، وأنهم رَازُوا أنفسهم فأحسُّوا بالعجز عن أن يأتُوا بما يُوازِيه أو يُدانيه أو يَقعُ قريباً منه = (٢) لكان محالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد تُحُدُّوا إليه ، وقرِّعُوا فيه ، وطُولِبوا به ، وأن يتعرَّضوا لشبَا الأُمنَة ، (٣) ويَقْتحمُوا مواردَ الموت .

<sup>(</sup>١) « وأن تسلك » ، معطوف على ما قبله : « وذلك أن تعرفَ » .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « وأنهم قد رازوا » ، وهذه الجملة معطوفة على « سمعوا كلاماً » . و « راز ما عند فلان يروزه روزاً » ، اختبره وامتحنه وجرَّبه حتى يعرف ما يطيق ممّا لا يطيق ، وما عنده ممّا ليس عنده .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَن يَتَعَرَضُوا ﴾ ، معطوف على قوله : ﴿ لَكَانَ مُحَالًا أَنْ يَدَعُوا ﴾ . و ﴿ شَبَا الأَسنة ﴾ ، حدّها وطرفُها الذي يصيب فيجرح أو يقتل .

= (١) فقيل لنا: قد سمعنا ما قلتم ، فخبرونا عنهم ، عَمَّا ذَا عَجزوا ؟ أعن معانٍ مِن دِقة مَعانيه وحُسْنها وصِحَّتها فى العقول ؟ أمْ عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ فإن قلتم: « عن الألفاظ » ، فماذَا أعجزهم من اللَّفظ ، أمْ ما بَهَرَهم منه ؟

= فقلنا: أعجزتهم مَزَايَا ظهرت لهم في نظمه ، وخصائصُ صادفوها في سياق لفظه ، / وبدائعُ رَاعتهم مِن مبادىء آيه ومقاطِعها ، (٢) ومَجارِي ألفاظِها ومواقعها ، وفي مَضْرِب كل مثل ، ومَساق كل خبر ، (٣) وصورةِ كل عظةٍ وتنبيهٍ ، وإعلام وتذكير ، وترغيبٍ وترهيبٍ ، ومع كل حجّة وبُرُهان ، وصفة وتبيان = (٤) وبهرهم أنهم تأملوهُ سورة سورة ، وعُشْراً عُشْراً ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمةً ينبُو بها مكانها ، ولفظةً ينكر شائها ، أو يُرى أن غيرها أصلحُ هناك أو أشبه ، أو أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول ، وأعجز الجمهور ، ونظاماً والتئاماً ، وإتقاناً وإحكاماً ، لم يدعْ في نفس بليغ منهم ، ولو حكاً بيافوخه السماء ، مَوْضعَ طَمَع ، حتى خرِسَتْ الألسن عن أن تَدَّعِيَ وتقول ، وخَذِيَت القُروم فلم تملك أن تصول . (٥)

 <sup>(</sup>١) الكلام معطوف بعضه على بعض ، والسياق : « وهي أنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا ....
 شقيل لنا .... » . وكذلك ما سيأتي بعده .

<sup>(</sup>٢) في « س » : « في مبادي<sup>ء</sup> » .

<sup>(</sup>٣) فى « س » : « وسياق كُلّ خبر » .

<sup>(</sup>٤) « وبهرهم » معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا » .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة: «وخلدت القروم»، أرجع أنه مصحف. و «خَذِى يَخْذَى، واستَخْذى »، خضع واسترخى . و « القروم » جمع « قَرْع »، وهو فحل الإبل الذى يترك من الركوب والعمل، فلا يمسُّه حبل ، بل يُودَّع للِفحلة . و « صال الفحلُ على الناقة »، وثب عليها وسطابها ليخضعها .

٣٢ – نعم ، فإذا كان هذا هو الذى يُذْكَر فى جواب السائل ، فَبِنَا أَن نظر : ﴿ أَيُّ أَشِبهُ بِالفتى فى عقله ودينه ، وأزيد له فى علمه ويقينه ، (١) أأن يقلّد فى ذلك ، ويحفظ مَثْن الدليل وظاهر لفظه ، ولا يبحث عن / تفسير المزايا والخصائص ما هى ؟ ومن أيْن كثرت الكثرة العظيمة ، واتَّسعت الاتساع المجاوز لوُسْع الخلق وطاقة البشر ؟ وكيف يكون أَنْ تظهر فى ألفاظٍ محصورةٍ ، وكلمٍ معدودةٍ معلومةٍ ، بأن يُؤتى ببعضها فى إثر بعض ، لَطَاعَفُ لا يحصرها العدد ، (٢) ولا ينتهى بها الأمد ؟ أمْ أَن يبحث عن ذلك كُلّه ، ويستقصيى النظر فى جميعه ، ويتتبعه شيئاً ، ويستقصيمهُ باباً فباباً ، حتى يعرف كُلاً منه بشاهده وذليله ، ويَعْلَمَه بتفسيره وتأويله ، ويَوْثُق بتصويره وتمثيله ، (٣) ولا يكون كمن قيل فيه :

يَقُولُون أَقْوَالاً ولا يَعْلَمُ ونها وَلَوْ قِيل : هاتوا حَقِّقُوا ، لم يُحَقِّقُوا (٤)

= قد قَطَعْتُ عُذْرَ المتهاوِن ، ودلَلتُ على ما أضاع من حظّه ، وهدَيْتُه لرُشده ، وصحّ / أنْ لاَ غِنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمُور ، والوقوفِ عليها ،

<sup>(</sup>١) فى « ج » : و « أزيد له فى يقينه » بإسقاط « علمه » ، وفى « س » : « فى عقله ودينه ويقينه ، وأزيد له فى علمه » .

<sup>(</sup>٢) « لطائف » ، فاعل « أن تظهر » .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « بتصوره » ، و « وَنُقَ يَوْنُقُ وَثَاقةً » ، أى صار محكماً وثِيقاً ، وضبطت فى
 ( ج ) : « يُوَنُقُ ) .

<sup>(</sup>٤) بيت من أبيات لأنس بن أبى أياس = أو : ابن أبى أينس = الديلى ، يقولها لحارثة بن بدر الغُدَانى لما وَلِى إمارة سُرَّق ( موضع بالأهواز ) ، ويروى أن أبا الأسود الدُّؤلى كتب بها إليه ، انظر الحيوان ٣ : ١٦٦ ، وأمالى الشريف المرتضى ١ : ٣٨٣ – ٣٨٥

والإحاطة بها ، وأنَّ الجهة التي منها يَقِفُ ، (١) والسبَبَ الذي به يَعْرِفُ ، استقراءُ كلام العرب وتتبُّعُ أشعارهم والنظرُ فيها . وإذْ قد ثبت ذلك ، فينبغي لنا أن نبتدىء في بيان ما أردنا بيانه ، ونأخذ في شرحه والكشفِ عنه .

. . .

استحسان الكلام كيف يكون

31

٣٣ - وجملة ما أردتُ أَن أبينه لك : أنه لابد لكل كلام تستحسنه ، ولفظ تستجيده ، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلّة معقولة = وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل ، وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل .

وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ، ومعانٍ شريفة ، ورأيت له أثراً في الدين عظيماً وفائدةً جسيمة ، ووجدته سبباً إلى حَسْمِ كثيرٍ من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاج أنواع من الخلل فيما يتعلق / بالتأويل ، وإنه لَيُوْمِنُك من أن تغالط في دَعواك ، وتدافع عن مغزاك ، (١) ويربأبك عن أن تستبين هُدًى ثم لا تَهْدِى إليه ، (٣) وتُدِلَّ بِعْرِفانٍ ثم لا تستطيع أن تَذُلَّ عليه = (٤) وأن تكون عالماً في ظاهر مقلد ، (٥) ومستبيناً في صوة شاكِّ = وأن يَسألك السائل عن حُجَّةٍ يَلْقَى بها الخصمَ في آية من كتاب الله تعالى

<sup>(</sup>١) « وأن الجهة » ، معطوف على قوله : « وصحُّ أن لا غنى .... » .

<sup>(</sup>٢) في « ج » : عن معناك » .

<sup>(</sup>٣) في « س » والمطبوعة : « لا تهتدى » ، والصواب ما في « ج » .

 <sup>(</sup>٤) « أذَلَّ بعلمه أو بشجاعته مثلاً ، يُدِلُ إدلالا » ، فخر به وتبجَّح ، وتباهى . و « العِرْفان » ،
 المعرفة .

<sup>(</sup>٥) « وأن تكون عالماً » ، معطوف على قوله : « وإنه ليُؤمنك من أن تغالط .... وأن تكون عالماً .... ، وكذلك ما بعده في الأسطر الآتية : « وأن يسألك .... وأن يكون غاية مَا لصاحبك » .

أو غير ذلك ، فلا ينصرفُ عنك بمَقْنَع = وأن يكون غايةُ ما لصاحبك منك أن تُحِيله على نفسه ، وتقول : « قد نظرتُ فرأيتُ فضلاً ومزَّية ، وصادفتُ لذلك أربحيَّة ، فأنظر لتعرفَ كما عرفتُ ، وراجع نفسك ، وآسْبرُ وذُق ، لتجد مثل الدى وجدتُ » ، فإن عَرف فذاك ، وإلا فبينكما التَّنَاكُر ، تَنْسِبُهُ إلى سوء التأمُّل ، (1) وينسِبُك إلى فساد في التخيُّل .

وإنه عَلَى الجملة بَحْثُ يَنْتَقِى لك من علم الإعراب خالصَه ولبَّه ، (٢) ويأخذ لك منه أناسى العيون وحبَّاتِ القلوب ، / وما لا يدفعُ الفضلَ فيه دافع ، ولا ينكر رُجْحانه في موازين العقول مُنْكر .

وليس يَتأتَّى لِي أَن أُعْلِمك من أوَّل الأمرِ في ذلك آخرَه ، وأَن أسمِّى لك الفصول التي في نِيتي أَن أحرِّرها بمشيئة الله عز وجل ، حتى تكون على علم بها قَبْلَ مَوْرِدِها عليك . فَاعمَلْ على أَنَّ ههنا فصولاً يجيء بعضها في إثرِ بعضٍ ، (٣) وهذا أوَّلُها .

<sup>(</sup>١) ف « ج » : « سوء التأويل » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بحيثُ ينتقى » .

 <sup>(</sup>٣) فى « س » : « فاعمل أن ههنا » ، و فى هامش المطبوعة : « فى نسخة : فاعلم أن ههنا إلخ » ،
 ويعنى فيما أظن ، نسخة بغداد التى يذكرها رشيد رضا فى تعليقاته .

## فَصْلٌ

تحقيق القول في البلاغة والفصاحة ٣٤ – فى تحقيق القول على « البلاغة » و « الفصاحة » ، و « البيان » و « البيان » و « البراعة » ، (١) وكلٌ ما شاكل ۞ ذلك ، مِما يُعبَّر به عن فَضْل بعض القائلين على بعض ، من حيث نطقوا وتكلَّموا ، وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد ، وراموا أنْ يُعْلِمُوهم ما فى نفوسهم ؛ ويكشِفُوا لهم عن ضمائر قُلوبهم . (٢)

أوّل قضية ٥ اللفظ ٥ عند المعتزلة وبيان فسادها 32 ٣٥ – ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر مايجري مخراها ، مما يُفْرَد فيه اللَّفظُ بالنعت والصِّفة ، ويُنْسب فيه الفضلُ والمزِيَّةُ إليه دون المعنى ، (٣) غَيْرُ وصفِ الكلام بحُسْنِ الدِّلالة وتمامِها فيما له كانت دلالةً ، ثم تَبَرُّ جِها في صورة هي أبهي وأزينُ وآنَقُ وأعجبُ وأحقُ بأن تستولى على هَوَى النفس ، (٤) وتنال الحظَّ الأوفر من ميل القلُوب ، وأولى بأنْ تُطْلِق لسانَ الحامد ، وتُطِيل رَغْم الحاسد = ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غيرُ أنْ تأتي المعنى من الجهة التي هي أصحُّ لتأديته ، (٥) وتَخْتَارَ له اللفظ الذي هو أخصُّ به ، وأكشَفُ عنه وأتمُّ له ، وأحرى بأن يَكْسِبه نُبْلاً ، ويُظهر فيه مَزِيّةً .

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة : رقم : ٢٧

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوعة : « نسخة : ما في ضمائر » .

<sup>(</sup>٣) السياق : « لا معنى لهذه العبارات .... غيرُ وصف الكلام ... » .

<sup>(</sup>٤) ف « س » : « هوى النفوس » .

 <sup>(</sup>٥) في ٥ ج » : ٥ تأتى من الجهة » بإسقاط « المعنى » ، وفي المطبوعة : « يُؤتى المعنى » بالبناء
 للمجهول .

وإذا كان هذا كذلك ، فينبغى أن يُنظَر إلى الكلمة قبل دخولها فى التأليف ، وقبل أن تصير إلى الصورة التى بها يكون الكَلِمُ إخباراً وأمرًا ونهياً واستخباراً وتعجباً ، وتُؤدّى فى الجملة معنى من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة ، وبناء لفظة على لفظة = (١) هل يتصور أن يكون بين اللفظتين / تفاضلٌ فى الدّلالة حتى تكون هذه أذلَّ على معناها الذى وُضعت له من صاحبتها على ما هى مَوْسُومة به ، (٢) حتى يقال إن « رجُلاً » أدلُّ على معناه من « فرس » على ما سمّى به = وحتى يُتصوَّر فى الاسمين يُوضَعان لشيء ما هى مَا سمّى عنه وابين كشفاً عن صورته من الآخر ، واحد ، (٣) أن يكون هذا أحسن نَباً عنه وأبين كشفاً عن صورته من الآخر ، فيكون « الليث » مثلاً أدلَّ على السبع المعلوم من « الأسد » = وحتى ﴿ أَنَّا لو فيكون « الليث » مثلاً أدلَّ على السبع المعلوم من « الأسد » = وحتى ﴿ أَنَّا لو أَدنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية ، ساغ لنا أن نجعل لفظة « رجل » أدلً

وهل يقع فى وَهْمِ وإِن جَهَدَ ، أَن تتفاضل الكلمتان المفردتَان ، من غير أَن / يُنْظَر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم ، بأكثر من أَن تكون هذه مألوفة مستعملة ، وتلك غريبة وحشية ، أو أَنْ تكون حُرُوفُ هذه أخف ، وآمتزاجها أحسن ، ومما يَكُدُ اللسانَ أَبْعَدَ ؟

وهل تجد أحداً يقول : « هذه اللفظة فصيحةٌ » ، إلا وهو يعتبر مكانَها من النظم ، وحُسْنَ ملائمةِ معناها لمعانى جاراتها ، وفضل مؤانستها لأُخواتها ؟

٣٢

<sup>(</sup>١) السياق : « فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف ... هل يُتَصوَّر ... » .

<sup>(</sup>۲) في « س » : « مرسومة » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الاسمين الموضوعين » ، وفي الهامش أن في نسخة « يوضعان » .

وهل قالوا: « لفظة متمكنة ، ومقبولة » ، وفى خِلافه: « قَلِقةٌ ، ونابيةٌ ، ومُسْتَكْرَهة » ، إلا وغَرضهم أن يعبِّروا بالتمكُّنِ عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهُما ، وبالقَلَق والنُّبُوِّ عن سوء التلاؤُم ، وأن الأولى لم تَلِقْ بالثانية في معناها ، وأنَّ السابقة لم تصلح أن تكون لِفْقاً للتالية في مؤادَّها ؟ (١)

٣٦ – وهل تشكُ إذا فكرتَ في قوله تعالى ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِين ) [سونمود: ١٠] ، فتجلَّى لك منها الإعجاز ، وبَهَرك الذي ترى وتسمع (٢) ، أنك لم تجد ما وجدت من المزيَّة الظاهرة ، والفضيلة القاهرة ، والفضيلة القاهرة ، إلا لأمر يرجع إلى آرتباط هذه الكلم بعضها ببعض ، وأنْ لَمْ يعرض لها الحُسْن / والشَّرَف إلا من حيث لأقت الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، وهكذا ، إلى أن تَسْتَقِريَها إلى آخرها = وأنَّ الفضل تَنَاتَجَ ما بينها ، وحصل من مجموعها ؟

٣٧ – إن شككت ، فتأمَّل : هَلْ ترى لَفْظةً منها بحيث لو أُخِذَتْ من بين أَخُواتِها وأُفْرِدَتْ ، لأَدَّتْ من الفصاحة ما تؤدِّيه وهى فى مكانها من الآية ؟ قل : « آبلَعى » ، واعتبرها وحدَها من غير أن تنظر إلى مَا قبلها وما بعدها ، وكذلك فاعتبر / سائر ما يليها .

وكيف بالشك في ذلك ، ومعلوم أنّ مبدأ العظَمة في أَنْ نُوديت الأرضُ ، ثم أُمرت ، ثم في أن كان النداءُ « بيا » دون « أَيّ » ، نحو « يا أيتها الأرضُ » ، ثم

22

 <sup>(</sup>١) « اللفق » الشُقّة من شقتى الملاءة ، وهما « لِفْقان » ، ماداما متضامِّين ، فإذا فُتِقت خياطة الملاءة لا يسميان « لِفْقَين » ، ويطلق اسم « اللفقين » ، على الصاحبين المتلازمين .

<sup>(</sup>٢) « أنك » ، مفعول « تشك » .

إضافة « الماء » إلى « الكاف » ، دون أن يقال : « ابلعي الماء » ، (١) ثم أَنْ أُتْبع نِداءُ الأرض وأمرُها بما هو من شأنها ، نداءَ السماء وأمرَها كذلك بما يخصها ، ثم أَنْ قِيلٍ : و « وغِيضَ المَاءُ » ، فجاء الفعل على صيغة « فَعِلَ » الدالة على أنَّهُ لم يَغِضْ إلاّ بأمْرِ آمِرٍ وقُدْرة قادرٍ ، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : « وَقُضِيَ الأَمْرِ » ، ثم ذِكْرُ ما هو فائدة هذه الأمور ، وهو : « آسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيّ » ، ثم إضمار « السفينة » قبلَ الذُّكْر ، كما هو شَرْطُ الفخامةِ والدِّلالةِ على عِظَم الشأن ، ثم مقابلة « قيل » في الخاتمة « بقيل » في الفاتحة ؟ أُفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز رَوعة ، (٢) وتُحْضِرك عند تصوُّرها هيبةً تحيط بالنفس من أقطارها = (٣) تعلَّقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموعٌ وحروف تتوالى في النطق ؟ أم كُلِّ ذلك لما بين معانى الألفاظ من الاتِّساق العَجيب ؟ فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً ، أنَّ الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجرّدةٌ ، ولا من حيث هي كَلِمٌ مفردةٌ ، وأن الفضيلةَ وخِلاَفَها ، في ملائمة معنى اللَّفظة لمعنى التي تليها ، (٤) وما أشبه ذلك ، مما لا تعلُّق له بصريحِ اللفظ .

> ٣٤ اللفظ الواحد يقع مقبولاً ، ومكروهاً

٣٨ – ومما يَشْهد لذلك أنك ترَى الكلمة ﴿ تروقُك وتُوْنِسك / ف موضع ، ثم تراها بعينها تَثْقُل عليك وتُوحِشك في موضع آخر ، كلفظ « الأَّخْدَع » في بيت الحماسة :

<sup>(</sup>۱) « دون أن يقال ابلعي » ، ساقط في « ج » .

<sup>(</sup>٢) ف « ج » : « تملؤك روعةً » ، وف « س » : « الإعجاز » ، بلا باء .

<sup>(</sup>٣) السياق : « أفترى لشيء من هذه الخصائص .... تعلَّقاً » .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها » ، وهو غير جيد .

تَلَقَّتُ نَحْوَ الحَىِّ حَتَّى وَجَدْتُنِي وَجَدْتُنِي وَجِعْتُ مِن الإصْغَاء لِيتاً وأَحْدَعَا (١) وبيت البحترى:

وإِنَّى وإِنْ بَلَّغْتَنِي شَرَفَ الغِنَى وَأَعْتَقْتَ مِنْ رِقِّ المَطَامِعِ أَخْدَعِي (٢) / فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفي من الحسن، ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام:

يا دَهْرُ قَوِّم مِنْ أَخْدَعَيْكَ ، فَقَدْ أَضْجَجْتَ هَذَا الأَنَامَ مِنْ خُرُقِكْ (٣)

فتجد لها من الثُّقَل على النفس ، ومن التنغيصِ والتكدير ، أضعافَ ما وجدت هناك من الرَّوْح والخِفَّة ، ومن الإيناس والبهجة .

ومن أعجب ذلك لفظةُ « الشَّىء » ، فإنك تراهَا مقبولَةً حسنةً فى موضع ، وضعيفةً مستكرهةً فى موضع . وإن أردتَ أن تعرف ذلك ، فانظر إلى قول عُمَر بن أبى ربيعة المخزومي :

وَمِنْ مَالِيءٍ عَيْنَيْهِ مِنْ شَيْءً غَيْرِهِ إِذَا رَاحَ نَحْوَ الجَمْرَةِ البِيضُ كالدَّمَى (٤) وقول أبي خَيَّة :

 <sup>(</sup>١) البيت للصمة بن عبد الله القشيرى ، في شرح حماسة أبي تمام للتبريزي ٣ : ١١٤ ،
 و « اللّيت » ، صفحة العنق ، و « الأخدع » عرق في العنق .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ، فانظره .

<sup>(</sup>٣) فى ديوانه ، فانظره ، و « الخُرْق » ، الحمق ، وضم الراء قياساً مطرداً .

<sup>(</sup>٤) فى ديوانه ، فانظره ، وقبله متصلاً به :

وَكُمْ مِن قَتِيلِ لَا يُبَاءُ لَهُ دَمٌّ وَمِنْ غَلِقِ رَهْناً ، إِذَا ضَمُّه مِنَى

إِذَا مَا تَقَاضَى الْمَرْءَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ تَقَاضَاه شَيْءٌ لَا يَمَلُّ التَّقَاضِيَا (١) فإنك تعرف حُسْنها ومكانها من القَبُول ، ثم آنظر إليها في بيت المتنبى : لَوِ الفَلَكُ الدَّوَّارُ أَبْغَضْتَ سَعْيَه لَعَوَّقَهُ شَيْءٌ عَنِ السَّدَّوَرَانِ (٢) فإنك تراها تقلُّ وتَضْوُّل ، بحسب نُبْلها وحُسْنها فيما تقدَّم .

٣٩ – وهذا بابٌ واسعٌ ، فإنك تجدُ مَتَى شئت الرَّجلين قد استعملا كَلِماً بأعيانِها ، ۞ ثم ترى هذا قد فَرَع السماك ، (٣) وترى ذاك قد لَصِق بالحضيض ، فلو كانت الكلمةُ إذا حَسننت حَسننت من حيث هى لفظ ، وإذا استحقت المزيَّة والشرف استحقَّت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها ، دون أن يكون السببَ فى ذلك حالٌ لها مع أَخواتها المجاورة لها فى النظم ، لَمَا آختلف بها الحالُ ، / ولكانت إمَّا أنْ تَحْسُن أبداً ، أو لا تَحْسُن أبداً .

ولم ترَ قولاً يضطرب على قائله حتى لا يَدْرى كيف يُعبِّر ، وكيف يورد ويُصدِر ، كهذا القول . بل إن أردت الحقَّ ، فإنه من جنس الشيء يُجْرِى به الرجلُ لسائه ويُطْلقه ، فإذا فَتَش نفسه ، وجدها تعلم بُطْلاَنه ، / وتنطوى على خِلافه ، ذاك لأنه مما لا يقومُ بالحقيقة في اعتقاد ، ولا يكون له صورةٌ في فُواد .

<sup>(</sup>١) فى ديوانه المجموع .

<sup>(</sup>٢) فى ديوانه ، فراجعه . والضمير فى « أبغضت » لكافور ، وهو من القصيدة التى قالها فى سنة ٣٤٨ ، والتى قال فيها أيضاً قصيدته الميمية حين ركبته الحُمَّى ، والتى عرَّض فيها بالرحيل عن كافور ، وهى قصيدة مدح ، ولكنى أرى أنه كان ينفثُ فى بعضها عمَّا فى صدره من الغيظ على كافور واستهانته به ، ولذلك فأنا أعدُّ لفظ « شيء » هنا مما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور ، ولو لحظ الشيخ عبد القاهر هذا الملحظ ، لما عدها قليلة ضئيلة ، بل كبيرة موحية بما فى نفسه .

 <sup>(</sup>٣) « السّماك » نجم ، وهما « سماكان » الرامح والأعزل . و « فَرعَ السماك » عَلاَه وجاوزه في
 الارتفاع .

#### فَصْلُ

الفرق بين الفرق بين الفرق بين قولنا : « حروف الفرق بين قولنا : « حروف منظومة » . و « كَلِمٌ منظومة » . و « كَلِمٌ منظومة » .

وذلك أن « نظم الحروف » هو تواليها في النطق ، وليس نظمُها بمقتَضًى عن معنى ، (١) ولا الناظمُ لها بمُقْتَفِ في ذلك رسْماً من العقل اقتضى أن يتحرَّى في نظمه لها ما تحرَّاهُ . فلو أَنَّ واضعَ اللغة كان قد قال « رَبضَ » مكانَ « ضرب » ، لما كان في ذلك ما يؤدّى إلى فساد . وأمّا « نَظْمُ الكَلِم » فليس الأمر فيه كذلك ، لأنك تقتفى في نَظْمها آثارَ المعانى ، وتُرَبِّبها على حسب ترَثُّبِ المعانى في النفس . (٢) فهو إذن نظم يُعتبر فيه حال المَنْظُوم بعضه مع بعض ، وليس هو « النَّظم » الذي معناه ضمَّ الشيء إلى الشيء كيف جَاء واتَّفق . ولذلك كان عندهم نظيراً للنَّهْ والتأليفِ والصِّياغة والبناء والوَشْي والتَّحبِير وما ﴿ أَشبه ذلك ، (٣) ممّا يُوجِب اعتبارَ الأجزاء بعضِها مع بعض ، والتَّحبِير وما ﴿ أَشبه ذلك ، (٣) ممّا يُوجِب اعتبارَ الأجزاء بعضِها مع بعض ، على حتى يكون لوضع كل حيث وضع ، عِلَّة تقتضى كونَهُ هناك ، وحتى لو وضع في مكانٍ غيرِه لم يصلُح .

٤١ - والفائدة في معرفة هذا الفَرْق: أنك إذا عرفتَهُ عرفتَ أنْ ليس الغرضُ بِنَظْم الكَلِمِ ، أنْ توالَتْ ألفاظها في النطق ، (٤) بل أن تناسقت دلالتها

<sup>(</sup>١) أى ليس واجبا لمعنى اقتضاه .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: «على حسب ترتيبها»، وفى الهامش: «فى نسخة: وتَرَتُبها على حسب ترتُّب».

<sup>(</sup>٣) في ﴿ جِ ﴾ والمطبوعة : ﴿ وكذلك كان عندهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في « س » : « في التطويل » ، وهي خطأ ظاهر .

وتلاقت معانيها ، على الوجه الذى اقتضاه العقل . وكيف يُتَصَوَّر أن يُقْصَد به إلى توالى الألفاظ فى النطق ، بعد أن ثبت أنه نَظْمٌ يُعْتَبَر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ، وأنَّه نظير الصياغة والتَّخبير والتَّفْويف والنقش ، (١) وكل ما يقصد به التصوير ، وبعد أنْ كُنَّا لا نشك فى / أنْ لا حالَ للفظة مع صاحبتها تُعْتَبر / إذا أنت عزلت دلالتهما جانباً ؟ وأيُّ مَسَاغ للشك فى أنْ الألفاظ لا تستحقُّ من حيث هى ألفاظ ، أن تُنْظَم على وجه دون وجه ؟

37

٤٢ – ولو فَرَضنا أن تَنْخلع من هذه الألفاظ ، التي هي لغات ،
 دِلاَلتُها ، (٢) لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء ، ولا تُصور أنْ يجب فيها
 ترتيب ونظم . (٣)

ولو حفَّظْت صبيًّا شَطْرَ « كتاب العين » أو « الجمهرة » ، من غير أن تُفسِّر له شيئاً منه ، وأخذته بأنْ يَضبطَ صُور الألفاظ وهيآتِها ، (٤) ويؤدِّيها كا يؤدى أصنافَ أصواتِ الطيور ، (٥) لَرَأيتَه ولا يخطُر له ببال أنّ من شأنه أن يُؤخّر لفظاً ويُقدِّم آخر ، بل كان حاله حالَ من يَرْمِى الحصى ويَعدُّ الجَوْزَ ، اللهم إلا أنْ تسومه أنت أنْ يأتِي بها على حروف المُعجم ليحفظ نَسَقَ الكتاب .

.

<sup>(</sup>١) يقال : « بُردٌ مُفوَّفٌ » ، رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الوَشْي .

<sup>(</sup>۲) « دلالتها » فاعل « تنخلع » .

 <sup>(</sup>٣) في « س »، وفي نسخة بغداد وعند رشيد رضا : « ولا تَصَوَّرَ »، وفي المطبوعة :
 « ولا يتصور » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « وهيئتها » بالإفراد .

<sup>(°)</sup> فى « ج » : « كما يودّى أصوات الطيور » ، وفى نسخة بغداد ( كما أرجح ) فى هامش المخطوطة : « كما يحكي أصوات الطيور » .

27 - ودليل آخر ، وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه ، دون أن يكون الغَرَضُ ترتيبَ المعانى فى النفس ، (١) ثم النطق بالألفاظ على حَدْوِها ، لكان (١) يَنْبغى أن لا يختلف حال آثنين فى العلم بحُسْنِ النظم أو غير الحُسْنِ فيه ، لأنهما يُحِسِّان بتوالى الألفاظ فى النطق إحساساً واحداً ، ولا يعرف أحدهما فى ذلك شيئاً يجهله الآخر .

. . .

بيان معنى « النظم »

38

25 - وأوضح من هذا كلّه ، وهو أن هذا «النظم» الذي يتواصفه البُلغاء ، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله ، صَنْعة يُستعان عليها بالفكرة لا محالة . وإذا كانت ممّا يُسْتَعانُ عليها بالفكرة ، (٢) ويُسْتَخْرَجُ بالرَّوِيَّة ، فينبغي أن يُنْظُر في الفكر ، بماذا تلبَّس ؟ أبالمعاني أم بالألفاظ ؟ فأيَّ شيء وجدته الذي تلبّس به فكرك من بين المعاني والألفاظ ، فهو الذي تَحْدُث فيه صَنْعتُك ، (٣) وتقع فيه صِيَاغتك ونَظْمك وتصويرُك . فمُحَالٌ أن تتفكر في شيء وأنت / لا تصنّع فيه شيئاً ، وإنما تصنع في غيره . لو جازَ ذلك ، لجاز أن يفكّر البنّاء في الغزّل ، ليجعل فِكْرَه فيه وصلةً إلى أنْ يَصْنَع من الآجُرِّ ، وهو من الإحالة المفرطة .

٥٥ - فإن قيل: / « النظم » موجود في الألفاظ على كل حال ، ٣٧ ولا سبيل إلى أن يُعْقَل الترتيبُ الذي تَزْعُمُه في المعانى ، ما لم تَنْظِم الألفاظ ولم تُرتِّبها على الوجه الخاص .

<sup>(</sup>١) ف ( ج ) أسقط ( ف النفس ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ عليه بالفكرة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف ( ج ) : ( صنيعتك ) ، وضبطها .

قيل: إن هذا هو الذي يعيد هذه الشُّبهة جَذَعَةً أبدًا ، (١) والذي يعيد هذه الشُّبهة جَذَعَةً أبدًا ، (١) والذي يعيد هذه الشُّبهة جَذَعَةً أبدًا ، اللفظ مع يَحُلُها : (٢) أن تنظر : أتتَصوَّر أن تَكُون مُعْتبراً مفكّراً في حال اللفظ مع اللفظ حتَّى تضعَهُ بجنبه أو قبلَه ، وأن تقول : « هذه اللفظة إنّما صلَحَتْ ههنا ، لأن لكونها على صفة كذا » = أم لا يُعْقَل إلاّ أن تقول : « صلَحَتْ ههنا ، لأن معناها كذا ، ولدِلالتها على كذا ، ولأنّ معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا ، ولأنّ معنى ما قبلها يقتضى معناها ؟ » .

فإن تصور الأوّل ، فقل ما شئت ، وآعلم أنّ كل ما ذكرناه باطل = وإن لم ﴿ تَصور إلاّ الثانى ، فلا تخدعنَّ نفسك بالأضاليل ، ودع النظر إلى ظواهر الأمور ، وآعلم أن ما ترى أنه لابُدَّ منه من تَرَتُّب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ، (٦) ليس هو الذى طلبته بالفكر ، ولكنه شيء يقع بسبب الأوّل ضرورة ، من حيث إنّ الألفاظ إذْ كانت أوعية للمعانى ، فإنها لا محالة تتبع المعانى في مواقعها ، فإذا وجب لمعنى أن يكون أوَّلاً في النفس ، وجب للَّفظ الدال عليه أن يكون مثلَه أوَّلاً في النطق . فأمَّا أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب ، وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعانى إلى فكر تستأنفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ على / نَسقها ، فباطلٌ من الظنّ ، ووَهْم يتخيّلُ إلى مَنْ

<sup>(</sup>١) « أعاد الشيء جَذَعاً » أي جديداً . وأصل « الحِذَع » ما قبل الثَّنيّ من البهائم ، ويطلق على الشاب من الناس والأنثى « جَذَعَة » ، ( رشيد ) .

 <sup>(</sup>٢) في «ج»: «الذي يحلّه»، وفي «س»: «والذي يحلّه عنك»، وفي هامش المطبوعة: « في نسخة: يميله عنك».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ترتيب الألفاظ » .

لا يُوفِى النظر حقَّه . وكيف تكون مفكراً فى نظم الألفاظ ، وأنت لا تَعْقِل لها أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفتَ أن حقَّها أن تُنْظَم على وجه كذا ؟

. . .

ردّ شبهة في شأن « النظم »

٣٨

27 - ومما يلبِّس على الناظر في هذا الموضع ويغلَّطه ، أنه يَسْتَبَعِد أن يُقال : « هذا كلام قد نُظِمتْ معانيه » ، فالعرف كأنّه لم يجر بذلك ، إلا أنهم وإن كانوا / لم يستعملوا « النظم » في المعاني ، قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظيرٌ له ، وذلك قولهم : « إنه يرتب المعاني في نفسه ، وينزِّلها ، ويَبْني بعضها على بعض » ، كما يقولون : « يرتِّب الفروع على الأصول ، ويتبع المعنى المعنى ، ويلحق النظير بالنظير » .

وإذا كنتَ تعلم أنهم قد استعاروا النسجَ والوشى والنَّقْشَ والصِّياعَة لنفس ما استعاروا له « النظم » ، وكان لا يُشكَّ فى أن ذلك كلَّه تشبية وتمثيل يرجع إلى أمور وأوصافٍ تتعلق بالمعانى دون الألفاظ ، فمن حقّك أن تعلم أن سبيل « النظم » ذلك السبيل .

. . .

٧٤ - ﴿ وَآعلم أَنَّ من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حدًّا ، وتجعلَ النُّكَتَ التي ذكرتُها فيه على ذُكْرٍ منك أبداً ، فإنها عُمَدٌ وأُصُول في هذا الباب ، (١) إذَا أنت مَكَّنتها في نفسك ، وجدت الشُّبَه تنزاحُ عنك ، والشكوكَ تنتفى عن قلبك ، ولا سيّما ما ذكرتُ مِنْ أنه لا يُتَصوَّر أن تَعْرف لِلَّفْظِ موضعاً

<sup>(</sup>١) ﴿ عُمَد ﴾ ، جمع ﴿ عُمْدَة ﴾ ، وهو ما يعتمد عليه .

من غير أن تعرف معناه ، ولا أنْ تتوخّى فى الألفاظ من حيث هى ألفاظ ترتيباً ونظماً ، وأنك تتوخّى الترتيب فى المعانى وتُعْمِل الفكر هناك ، فإذا تَمَّ لك ذلك أتبعتها الألفاظ وَقَفُوت بها آثارها ، وأنك إذا فرغت من ترتيب المعانى فى نفسك ، لم تحتج إلى أن / تستأنف فِكُراً فى ترتيب الألفاظ ، بل تجدها تترتّبُ لك بِحُكْم أنها حَدَمٌ للمعانى ، وتابعة لها ، ولاحقة بها ، وأن العلم بمواقع المعانى فى النفس ، علم بمواقع الألفاظ الدالّة عليها فى النطق .

## فَصْلٌ

۱ النظم ، هو
 توخی معانی الإعراب

٤٨ - وآعلم أنك إذا رجعتَ إلى نفسك علمتَ علماً لا يعترضه الشك ، أنْ لا نَظْمَ في الكَلِمِ ولا ترتيبَ ، حتى يُعلَّق بعضها ببعض ، ويُبنّى بعضها على بعض ، وتُجْعَل هذه بسبَبٍ من تلك . هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس .

وإذا كان كذلك ، فَبِنَا أن ننظر إلى التَّعليق فيها والبناءِ ، وجَعْلِ الواحدة منها / بسبب من صاحبتها ، ما معناهُ وما محصوله ؟ وإذا نظرنا فى ذلك ، علمنا أن لا محصول لها غير أن تَعْمِد إلى آسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً ، أو تَعْمِد إلى آسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر = أو تُثبع الاسم آسماً على أن يكون النّانى صفة للأول ، أو تأكيداً له ، أو بدلاً منه = أو تجيء بآسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالاً أو تمييزاً = (١) أو تتوخّى فى كلام ﴿ هو لا ثبات معنى ، أن يصير نفياً أو آستفهاماً أو تمنّياً ، فتُذخل عليه الحروف الموضوعة لذلك = أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدَهُما شرطاً فى الآخر ، فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى ، أو بَعْد آسم من الأسماء التى ضُمّنت معنى ذلك الحرف ، وعلى هذا القياس .

وإذا كان لا يكون فى الكَلِم نظم ولا ترتيب إلا بأن يُصْنَع بها هذا الصنيع ونحوه ، وكان ذلك كله مما لا يَرْجع منه إلى اللفظ شيء ، وممّا لا يُتَصَوَّر أن يكون فيه ومن صفته ، بَانَ بذلك أنَّ الأمر على ما قلناه ، من أن اللَّفظ تَبعً

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ٩ أن يكون الثانى صفة » ، وليست فى المخطوطتين ، وأشار فى هامش المطبوعة أنها محذوفة فى نسخة أخرى .

للمعنى فى النظم ، وأنَّ الكَلِم تترتَّب فى النطق بسبب ترتُّب معانيها / فى النفس ، وأنها لو خَلَتْ من معانيها حتى تتجرَّد أصواتاً وأصداءَ حروفٍ ، لما وقع فى ضمير ولا هَجَس فى خاطر ، أن يجبَ فيها ترتيبٌ ونظم ، وأنْ يُجْعل لها أمكنةً ومنازل ، وأنْ يجبَ النطق بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفِّق للصواب .

## فَصْلُ

الردّ على من يقول : الفصاحة لِلَّفظ وتلاؤم الحروف

٤.

9 - وهذه شُبْهة أخرى ضعيفة ، عسى أن يتعلَّق بها متعلِّق ممن يُقْدِم على القول من غير رَوِيّة : وهى أنْ يَدَّعِى أنْ لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي ، وتعديل مِزَاج الحروف حتى لا يتلاقى فى النطق حروف تَثْقُل على اللسان ، كالذى أنشده الجاحظ من قول الشاعر :

وَقَبْرُ حَرْبٍ بَمَكَانٍ قَفْرِ وليس قُرْبَ حَرْبٍ قَبْرُ (١)

وقول ابن يَسير : (٢)

/ لا أُذِيلُ الآمالَ بَعدَكَ إِنِّى بَعدَها بالآمالِ جِدُّ بَخيلِ كُمْ لها موقفاً ببابِ صدِيقٍ رَجَعَتْ مِن ندَاهُ بالتعطيلِ ۞ لَمْ يَضِرْها والحمدُ لله ، شَيْءٌ وَٱنْشَتْ نَحْوَ عَزْفِ نَفْسٍ ذَهُولِ (٣)

قال الجاحظ: « فتفقّدِ النصف الأُخير من هذا البيت ، فإنّك ستجد بعض أَلفاظه يتبرَّأ من بعض » = (٤) ويزعُمَ أن الكلام في ذلك على طبقات ، فمنه المتناهى في الثّقل المُفْرِط فيه ، كالذي مَضي ، ومنه ما هو أخفُّ منه كقول أبي تمام :

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١ : ٦٥

 <sup>(</sup>۲) في ( س » : (قول ابن سيرين » ، وهو خطأ صرف ، والشعر لمحمد بن يسير الرياشي ، وهو
 في البيان والتبين ١ : ٦٥ ، ٦٦

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ١ : ٦٥ ، ٦٦ . و لا أذيل الآمال » ، لا أهينها ، و و التعطيل » ، الإهدار والإبطال . و و عزف » ، مصدر وعزفت نفسه عن الشيء عزفاً وعزوفاً » ، زهدت فيه وانصرفت عنه . و و الذّهول » ، التي تناست الشيء وتغافلت عنه . وفي المطبوعة : و كم لها موقف » .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَيَزْعَمُ ﴾ ، معطوف على قوله : ﴿ وَهِي أَنْ يَدُّعَيَ .... ﴾ .

كَرِيمٌ متَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَالوَرَى جَمِيعاً ، ومَهْمَا لُمْتُه لُمْتُهُ وَحْدِى (١) أَى لا أَمدحهُ بشيء إلا صَدَّقني الناس فيه . (٢)

ومنه ما يكون فيه بعض الكُلْفة على اللسان ، إلاَّ أنّه لا يبلغ أن يُعابَ به صاحبه ويُشَهَّرَ أمره فى ذلك ويُحْفَظَ عليه = (٣) ويَزْعُمَ أن الكلام إذا سلم من ذلك وصَفَا من شَوْبه ، (٤) كان الفصيحَ المُشَادَ به والمُشار إليه ، (٥) وأنّ الصَّفاء أيضاً يكون على مراتبَ / يعلُو بعضُها بعضاً ، وأنّ له غاية إذا انتهى الما كان الاعجاد .

• ٥ – والذى يُبطل هذه الشبهة ، إن ذهبَ إليها ذاهب ، أنَّا إن قَصَرَنا صفة « الفصاحة » على كون اللفظ كذلك ، (٦) وجعلناهُ المرادَ بها ، لَزِمَنا أن نُخْرج « الفصاحة » من حيِّز « البلاغة » ، ومن أن تكون نظيرة لها . وإذا فعلنا ذلك ، لم نَخْلُ من أحدِ أمرين : إمّا أن نجعله العُمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نُعرِّج على غيره ، وإمّا أن نجعله أحدَ ما نُفاضل به ، ووجهاً من الوجوهِ التي تقتضى تقديم ۞ كلام على كلام . (٧)

 <sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ، وروايته عجزه : « معى ، ومتى ما لمته » ، وفي المطبوعة : « معى ، وإذا ما لمته » .

<sup>(</sup>۲) شرح البيت من « س » ، وحدها .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَيَزَعُمُ ﴾ ، معطوف على ما قبله ، انظر التعليق السالف ص : ٥٧ ، رقم : ٤

<sup>(</sup>٤) « الشُّوب » ، الخليط الذي يكدِّر الماء وغيره .

<sup>(</sup>٥) « أشاد به » ، أثنى عليه ورفع ذكره .

<sup>(</sup>٦) في « ج » : « إن اقتصرنا » ، وأسقط أيضاً « كذلك » ، ففسد الكلام .

<sup>(</sup>٧) ف « ج » : « تقدم كلام .... » .

٤١

43

فإن أخذنا بالأوّل ، لزمنا أن نَقْصُر الفَضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به وفيه ، (١) وفى ذلك ما لا يخفى من الشّناعة ، لأنه يؤدِّى إلى أن لا يكون للمعانى التى ذكرُوها فى حدود البلاغة : من وُضوح الدِّلالة ، وصواب الإشارة ، وتصحيح الأقسام ، وحُسن الترتيب والنظام ، والإبداع فى طريقة التشبيه والتمثيل ، والإجمال ثم التفصيل ، ووَضْع الفصل والوصل موضعهما ، وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطَهما = (١) مَدْخَلٌ فيما له كان القرآنُ معجزاً ، حَتَّى يُدَّعَى أنه لم يكن معجزاً من حيث هو بليغ ، ولا من حيث هو قولٌ فصل ، وكلام شريفُ النظم بديعُ التأليف ، وذلك أنه لا تعلَّق لشيء من هذه المعانى بتلاؤم الحروف .

= وإِنْ أخذنا بالثانى ، وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه الفضيلة ، وداخلاً فى عِدَاد ما يُفَاضَل به بين كلام وكلام على الجملة ، لم يكن لهذا الخِلاف ضرر علينا ، لأنه ليس بأكثر من أن نَعْمِدَ إلى « الفصاحة » فنُخْرِجها من حيِّز « البلاغة والبيان » ، وأن تكونَ نظيرةً لهما ، وفى عِداد ما هو شبْهُهُما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك ، مما يُنْبىء عن شرَف النظم / ، وعن المزايا التي شرحتُ لك أمرها ، وأعلمتك جنسها = (٣) أو نَجْعلَها آسماً مشتركاً يقع تارةً لما تقع له تلك ، وأخرى لِمَا يرجع إلى سلامة اللفظ ممّا يثقُل على اللسان . وليس واحدٌ من الأمرين بقادحٍ فيما نحن بصدَدِه .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَفِيهِ ﴾ ، ليست في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) السياق : « .... أن لا يكون للمعانى .... مدخل » .

 <sup>(</sup>٣) « أو نجعلَها » معطوف على قوله : « أن تَعمِدَ إلى الفصاحة » ، والأفعال في هذه الجمل
 مبدؤة بالنون ، أما في المطبوعة فهي مبدؤه بالياء ، وهو غير مستقيم .

وإن تعَسَّف متعسِّف في تلاؤم الحروف ، فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز ، وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكون له مَدْخلُ أو تأثيرٌ فيما له كان القرآن معجزاً ، كان الوجه أن يقال له : إنَّه يلزمك ، على قياس قولك ، أن تُجَوِّز أن يكون ههنا نظم للألفاظ وترتيبٌ ، لا على نَسَقِ المعانى ، ولا على ﴿ وجهٍ يُقْصَد به الفائدة ، ثم يكون مع ذلك معجزاً . وكَفَى به فساداً .

ويصعُبُ كذلك التجنيس والترصيع ، إذا رُوعِيَ معه المعنى .

قيل له: فأنت الآن ، إن عَقلت ما تقول ، قد خرجت من مَسْئَلتك ، وتركتَ أن يستحقَّ اللفظُ المَزِيَّةَ من حيث هو لفظ ، (١) وجئتَ تطلُب لصعوبة النظم فيما بين المعانى طريقاً ، وتضعُ له عِلَّةً غيرَ ما يعرفه الناس ، وتدَّعى أنَّ ترتيب المعانى سهل ، وأن تفاضُل الناس فى ذلك إلى حدٍ ، وأن الفضيلة تزداد وتَقْوَى إذا تُوخِى فى حروف الألفاظ التعادُل والتلاؤم . وهذا منك وَهْمٌ .

وذلك أنا لا نعلم لتعادُل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجدُه ف بيت أبي تمام :

 « كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمدَحْهُ وَالوَرى 

<sup>(</sup>١) فى « ج » كتب : « من حيث وجئت تطلب » ، أفسد الكلام ، وفى « س » : « من حيث هو لفظ ، وحيث تطلب » ، أفسده أيضاً .

44

24

وبيت ابن يسير:

\* وَآنثنت نَحْو عَرْف نفس ذَهُول \* (١)

وليس اللفظ السليم من ذلك / بِمُعْوِزٍ ، ولا بعزيز الوجود ، ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخطيب البليغ ، فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ونحو ذلك ، مما إذا رامه المتكلم صَعُب عليه تصحيح المعانى وتأدية الأغراض . فقولنا : « أطال الله بقاءَك ، وأدام عزَّك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه عندك » ، لفظ سليم مما يَكُدُّ اللسانَ ، وليس في حروفه استكراه ، وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم ، لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه ، لأنه إنما هو شيء يَعْرِض للشاعر إذا تكلف وتعمَّل ، (٢) فأمّا المُرْسِلُ نفسه على سَجِيَّتها ، فلا يعرض له ذلك .

٢٥ – هذا ، والمتعلَّلُ بمثل ما ذكرت = من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف معجزاً ۞ بعد أن يكون اللفظ دَالاً ، لأن مراعاة التعادُل إنما تَصْعُب إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعانى ، إذا تأملَّتَ = (٣) يذهبُ إلى شيء ظريف ، وهو أنْ يصعُب مَرَامُ اللفظ بسبب المعنى ، وذلك مُحالٌ ، لأن الذي يعرفه العقلاء عكْسُ ذلك ، وهو أن يصعُب مَرامُ المعنى بسبب اللفظ ، فصعوبة ما صعَب من السَّجع ، هي / صعوبة عَرضت في المعانى من أجل الألفاظ ، وذاك أنه صعُبَ السَّجع ، هي / صعوبة عَرضت في المعانى من أجل الألفاظ ، وذاك أنه صعُبَ

 <sup>(</sup>۱) مضى الشعران فى ص : ٥٥ ، ٥٨ ، وكتب هنا فى « س » : « ابن سيرين » أيضاً ، انظر
 ص : ٥٧ ، التعليق رقم : ٢

<sup>(</sup>۲) في : « س » : « وتعمد » .

 <sup>(</sup>٣) السياق : « والمتعلل بما ذكرت ، .... يذهب » ، وفي هامش « ج » عند « يذهب » قال :
 « أي المتعلل » .

عليك أن توفق بين مَعانى تلك الأَلفاظ المسجَّعة وبين معانى الفصول التى جُعِلَتْ أردافاً لها ، فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عَدَلْتَ عن أسلوب إلى أسلوب ، أو دخلت في ضَرْب من الجاز ، أو أخذت في نوع من الاتِّساع ، وبعد أن تلطَّفت على الجملة ضرباً من التلطُّف . وكيف يُتصوَّر أن يصعُبَ مَرام اللفظ بسبب المعنى ، وأنت إن أردت الحقَّ لا تَطْلُب اللفظ بحال ، / وإنما تطلب المعنى ، وإذا ظفرت بالمعنى ، فاللفظ معك وإزاء ناظرك ؟ وإنما كان يتصوَّر أن يصعُب مَرام اللفظ من أجل المعنى ، أنْ لَوْ كنتَ إذا طلبت المعنى فحصَّلته ، آحتجت إلى أن تطلب اللفظ على حِدَةٍ . وذلك محالً .

٥٣ – هذا ، وإذا توهم متوهم أنّا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ ، وأن من شأن الطلب أن يكون هناك ، فإن الذى يُتَوهم أنه يحتاج إلى طلبه ، هو ترتيبُ الألفاظ فى النّطق لا محالَة . وإذا كان كذلك ، فينبغى لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر : هل يُتَصَوَّر أن نرتب معانى أسماء وأفعال وحروفٍ فى النفس ، ثم يَخْفَى علينا مواقعها فى النطق ، حتى نَحتاج فى ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك ما لا يشكُ فيه عاقل إذا هو رجَع إلى نفسه .

وإذا بَطَل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوباً بحالٍ ، ولم يكن المطلوبُ أبداً إلا ترتيب المعانى ، وكان مُعَوَّل هذا المخالِف على ذلك ، فقد آضمحلَّ كلامه ، وبانَ أنه ليس لمن حَامَ فى حديث المزية والإعجاز حول « اللفظ » ، ورام أن يجعله السببَ فى هذه الفضيلة ، إلا التَّسكُّمُ فى الحيرة ، والخروجُ عن فاسدِ من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب .

٤ ٥ - فإن قيل: إذًا كان اللفظ بمعزلٍ عن المزيَّة التي تنازعنَا فيها ، وكانت

مقصورةً على المعنى ، فكيف كانت « الفصاحة » / من صفات اللَّفظ البتة ؟ وكيف امتنع أن يُوصف بها المعنى فيقال : « معنىً فصيح ، وكلامٌ فصيح المعنى » ؟

قيل: إنَّما اختُصَّت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته ، من حيث كانت عبارة عن كون اللَّفظ على وصفٍ إِذا كان عليه ، دلَّ على المزيّة التي نحن في حديثها ، / وإذا كانت لكون اللَّفظ دالاً ، استحال أن يوصف بها المعنى ، كا يستحيل أن يوصف المعنى بأنه « دالًّ » مثلاً ، فآعرفه .

000

الرَّد على المعتزل القاضى عبد الجبار فى مسئلة (اللفظ»

46

٥٥ - فإن قيل: فماذا دعا القدماء إلى أن قسَّموا الفضيلة بين المعنى واللفظ فقالوا: « معنى لطيفٌ ، ولفظ شريف » ، وفخَّمُوا شأنَ اللَّفظ وعظَّموه حتى تبعهم فى ذلك من بَعدهم ، (١) وحتى قالَ أهل النَّظَر: « إنَّ المعانى لا تتزايد ، وإنما تتزايد الألفاظ » ، (٢) فأطلقوا كما ترى كلاماً يُوهِمُ كل من يَسمعه أن المزية في حَاقِّ اللفظ ؟ (٣)

<sup>(</sup>١) ف « ج » أسقط : « فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف ، وفخموا شأن اللفظ » ، سهواً .

<sup>(</sup>۲) «أهل النظر »، هو المتكلمون، ويعنى بهم هنا المعتزلة . وقولهم هذا هو نصُّ كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى كتابه المغنى فى الجزء ١٦٩: ١٩٩، بعنوان : « فصل فى الوجه الذى له يقع التفاضل فى فصاحة الكلام ، ونص كلام القاضى هو :

<sup>« ....</sup> على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فيها تزايُدٌ ، فإذن يجبُ أن يكون الذى يُعْتبرَ ، التزايُدُ عند الألفاظ التي يعبَّر بها عنها ، كما ذكرنا » .

هذا ، واعلم أن أكثر ردُود عبد القاهر فى كتاب دلائل الإعجاز ، هى ردودٌ على مقالة المعتزلة ، وعلى عبد الجبار خاصة ، فاعرفه ، وسأذكر إشارة عبد القاهر إلى ذلك فى مواضعه .

<sup>(</sup>٣) في هامش « ج » حاشية نصها : « يعنى في اللفظ حقيقة ، فذلك قوله : في حاق اللفظ » .

قيل له: لما كانت المعانى إنما تتبيّنُ بالألفاظ ، وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شمْلَها ، إلى أن يُعْلمك ما صنَع فى ترتيبها بفكره ، إلا بترتيب الألفاظ فى نُطقه ، تجوَّزوا فكَنَوْا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ ، ثم بالألفاظ بحذف (الترتيب » ، ثم أَتْبعوا ذلك من الوصف والنَّعت مَا أبانَ الغرضَ وكشف عن المراد ، كقولهم : « لفظ متمكّن » ، يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه = « ولفظٌ قَلِقٌ نابٍ » ، يريدون أنه من أجل أن معناه غيرُ موافق ۞ لما يليه ، كالحاصل فى مكان لا يصلح له ، فهو لا يستطيع الطَّمَأْنِينَة فيه = إلى سائر ما يجيء فى صفة اللفظ ، (١) مما يُعلَمُ أنه مستعارٌ له من معناه ، وأنهم نَحَلوهُ إيّاه ، بسبب مضمونه ومؤدّاه .

هذا ، ومن تعلَّق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه ، بعد الذى مضى من الحُجج ، فهو رجل قد أُنِس بالتقليد ، فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من ههنا وثَمَّ . ومن كان هذا سبيله ، فليس له دواء سوى السكوت عنه ، / وتركِه وما يختاره لنفسه من سُوء النظر / وقِلّة التدبُّر .

و ځ

47

7 ٥ – قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيَّة ، وأنها من حيز المعانى دون الألفاظ ، وأنها ليستْ لك حيثُ تسمع بأذنك ، بل حيث تنظر بقلبك ، وتستعين بفكرك ، وتُعْمِل رَوِيَّتك ، وتُراجع عقْلك ، وتَستَّتُنْجِدُ في الجملة فَهْمَك ، وبلغ القول في ذلك أقصاه ، وانتهى إلى مداه . وينبغى أن نأخذ الآن في تفصيل أمْرِ المزيَّة ، وبيان الجهات التي منها تَعْرِض . وإنه لمرام صعب ومطلب عسير ، (٢) ولولاً أنه على ذلك ، لما وجدتَ الناسَ بين مُنْكِرٍ له من أصله ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ما يجيء صفة في صفة اللفظ » .

<sup>(</sup>٢) في « ج » : « مطلبه » ، وفي « س » : « عَسِرٌ » .

ومُتَحَيِّل له على غير وجهه ، (١) ومعتقدٍ أنه بابٌ لا تقوى عليه العبارة ، ولا يُملَّك فيه إلا الإشارة ، وأن طريق التعليم إليه مسدود ، وبابَ التفهيم دونه مغلق ، وأن معانيك فيه معان تأبى أن تبرُز من الضمير ، وأن تدين للتبيين والتصوير ، (١) وأن تُرى سافرة لا نِقابَ عليها ، وبادية لا حِجاب دونها ، (٢) وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوِّح ويُشير ، أو يضرب مثلاً ينبىء عن حُسْن قد عرفه على الجملة ، وفضيلةٍ قد أحسَّها ، من غير أن يُتْبِع ذلك بياناً ، ويقيمَ عليه برهاناً ، ويذكر له عِلَّة ، ويُورِدَ فيه حُجّة . وأنا أنزَّل لك القول في ذلك وأدرِّجه شيئاً فشيئاً ، وأستعين الله تعالى عليه ، وأساًله التوفيق .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ومتخيّل » ، بالخاء المعجمة .

<sup>(</sup>٢) ف « ج » : « التصور » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « نادية » ، وفسَّرها فى التعليق بوجه يستغرب !!

## ۞ فَصْلُ

#### في اللفظ يُطْلَق والمراد به غيرُ ظاهره

٥٧ – اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفنّناً لا إلى غاية ، إلا أنه على الساعه يدورُ في الأمر الأعمّ على شيئين : « الكناية » و « المجاز » .

بيان في الكناية والمجاز والاستعارة

48

٥٨ - والمرادُ بالكناية ها هنا أن يريدَ المتكلم إثباتَ معنى من المعانى ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورِدْفُه / فى الوجود ، (١) فيومىء به إليه ، ويجعله دليلاً عليه ، / مثال ذلك قولهم : « هُو طويلُ النجاد » ، يريدون طويل القامة = « وكثيرُ رَمادِ القِدْر » ، يَعنون كثيرَ القرى = وفى المرأة : « نَوُوم الضّحى » ، والمراد أنها مُتْرَفَةٌ مخدومة ، لها من يكفيها أمرها ، (٢) فقد أرادوا فى هذا كله ، كما ترى ، معنى ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يُردَفَه فى الوجود ، وأن يكون إذا كان . أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النّجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مُتْرَفَةً لها من يكفيها أمرها ، رَدِفَ ذلك أن تنام المنحى ؟

٩ - وأما « المجاز » ، فقد عوَّل الناس فى حَدِّه على حديث النَّقل ، وأن كل لفظ نُقِل عن موضوعه فهو « مجاز » ، والكلام فى ذلك يطول ، وقد ذكرت

<sup>(</sup>١) فى « س » ، وفى نسخة أخرى عند رشيد رضا : « ورَادفه » ، وهما بمعنى التابع ، « رَدِفه يَرْدَفُه » تبعه .

<sup>(</sup>۲) « أمرها » ، أسقطها في « س » .

ما هو الصحيح من ذلك في موضع آخر ، وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين : « الاستعارة » و « التمثيل » . وإنَّما يكون « التمثيل » مجازاً إذا جاء على حَدِّ « الاستعارة » .

٠٦ - فالاستعارة : أن تُريد تشبيه الشيء بالشيء ، فتَدَعَ أن تفصحَ بالتشبيه ۞ وتظهره ، وتجيءَ إلى اسم المشبَّه به فتعيرَهُ المشبَّه وتُجْرِيَهُ عليه . تريد أن تقول : رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة بَطْشه سواءً » ، فتدع ذلك وتقول : « رأيت أسداً » .

وضربٌ آخر من « الاستعارة » ، وهو ما كان نحو قوله :

\* إِذْ أُصبَحَتْ بِيد الشَّمالِ زِمَامُها \* (١)

هذا الضربُ ، وإن كان الناس يضمُّونه إلى الأوّل حيث يذكرون الاستعارة ، فليسا سواءً . وذاك أنَّك في الأوَّل تجعل الشيءَ الشيءَ / ليس به ، وفى الثَّانى للشيء الشيءَ ليس له .

تفسيرُ هذا: أنك إذا قلت: ﴿ رأيت أسداً ﴾ ، فقد ادَّعيت في إنسان أنه أُسدٌ ، وجعلته إياه ، ولا يكون الإنسان أسداً . وإذا قلت : « إذْ أصبحت بيَد الشَّمال زِمَامُها » ، فقد ادعيت / أنَّ للشَّمال يداً ، ومعلوم أنه لا يكون للريح ىَدُّ .

<sup>(</sup>١) للبيد بن ربيعة ، من معلقته ، وصدره :

<sup>\*</sup> وَغَدَاةِ رِيحٍ قد كَشَفْتُ وَقَرَّةٍ \*

أصول في التشبيه والتمثيل

٦١ - وههنا أصلٌ يحب ضَبْطُه وهو أنَّ جعلَ المشبَّهِ المشبَّهُ به على

أحدهما : أن تُنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبَت له ، فأنت لا تحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته ، (١) وذلك حيث تُسْقِط ذكر المشبه من البَيْن ، (٢) ولا تذكره بوجه من الوجوه ، كقولك « رأيت أسداً » .

والثاني : أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته ، وذلك حيث تُجْري أسمَ المشبَّه به خَبَراً على المشبَّه ، (٣) فتقول : « زيد أسد ، وزيدٌ هو الأسد » = أو تَجيء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : « إنْ لَقِيتَه لقيتَ به أسداً ، وإن لَقيتَه ليلقَينَّك منهُ الأسكد » ، فأنت في هذا كله تَعْمَل في إثبات كونه « أَسَداً » أو « الأسد » ، وتضع كلامك له . وأمَّا ۞ في الأوَّل فتُخْرِجه مُخْرَجَ ما لا يُحْتَاج فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضي أن يقال في هذا الضرب = أعنى ما أنت تعمل في إثباته وتزجيته = : أنه تشبيةٌ على حدِّ المبالغة ، ويقتصر على هذا القدر ، (٤) ولا يسمى « استعارة » .

 ٦٢ – وأمًّا « التمثيل » الذي يكون مجازاً لجيئك به على حدّ الاستعارة ، فمثاله قولُك للرجل يتردَّد في الشيء بين فِعْله وتركِه : « أَراك تقدِّمُ رِجْلاً وتؤخَّر

<sup>(</sup>١) ﴿ التزجية ﴾ أصلها الدفع والسوق الرفيق ، وأراد به هنا أن يترفّق ويتلطف به حتى يلائم مكانه في المعنى .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطات : « من البين » ، وفي المطبوعة : « من الشيئين » ، وهو لا خير فيه ، ويعنى : من بين الكلام ، ويكثر عبد القاهر من استعمال « البين » بهذا المعنى ، وانظر ما سيأتي في الفقرة رقم : ٧٠

<sup>(</sup>٣) « خبراً » في المخطوطات ، وفي المطبوعة : « صراحةً » .

<sup>(</sup>٤) في «س»: «على هذا الحدّ».

٤٨

أَخْرى ». فالأصل في هذا: أراك في تردُّدك كمن يُقدّم رجلاً ويُؤخّر أخرى ، ثم الْحُتُصر / الكلام ، وجُعِل كأنه يقدم الرجل ويؤخّرها على الحقيقة ، كما كان 50 الأصل في قولك: « رأيتُ أسداً » ، رأيت رجلاً كالأسد ، ثم جُعِل كأنّه الأسد على الحقيقة .

وكذلك تقول للرجل يعمل فى غير مَعْمَل (١): « أَرَاك تَنْفُخ فى غيرِ فَحَمٍ ، وتخُطُّ على الماء » ، فتجعله فى ظاهر الأمر كأنَّه ينفخ ويَخط ، والمعنى على أنك فى فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يُعْمِل الحيلة حتى / يُميل صاحبَه إلى الشيء قد كان يأباه ويمتنع منه : « ما زالَ يفتِلُ فى الذَّرْوَة والغاربِ حتى بلغ منه ما أراد » ، فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فَتْلُ فى ذِرْوَةٍ وغاربٍ ، والمعنى على أنه لم يزل يرفى بصاحبه رفِقاً يُشْبِه حالُهُ فيه حالَ الرجل يجىء إلى البعير الصَّعب فيحُكُه ويفتِلُ الشَّعر فى ذِرْوته وغاربه ، حتى يسكن ويستأنس ، وهو فى المعنى نظير قولهم : « فلان يُقرّدُ فلاناً » ، يُعْنَى به أنه يتلطّف له فِعْلَ الرجل ينزع الْقُرَاد من البعير لِيُلِذَّهُ ذلك ، فيسكن ويشبتَ فى مكانه حتى يتمكن من أَخذه . وهكذا كُل كلام رأيتهم قد نَحَوْا فيه نَحْوَ التمثيل ، (٢) ثم لم يفصحوا بذلك ، وأخرجوا اللفظ مُخْرَجَهُ إذا لم يريدوا تمثيلاً .

<sup>(</sup>١) فى ﴿ جِ ﴾ والمطبوعة ، بإسقاط ﴿ في ﴾ ، والمعنى : في غير فائدة ولا جدوى .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : ﴿ نحوا فيه التمثيل ﴾ ، وفى ﴿ س ﴾ : ﴿ به نحو التمثيل ﴾ .

# ۞ فَصْلُ

٦٣ - قد أجمع الجميعُ على أن « الكنايةَ » أبلغُ من الإِفصاح ، والتعريضَ أوقعُ من التصريح ، وأنّ للاستعارة مزيةً وفضلاً ، وأنَّ الجاز أبداً أبلغ من الحقيقة ، إِلَّا أَن ذَلَكَ ، وإِن كَانَ مَعْلُومًا عَلَى الجَمْلَةَ ، فإنه لا تَطْمِئِنَ نَفْسُ الْعَاقِلُ في كُلّ ما يَطْلُب العلم به حتى يبلغ فيه غايته ، وحتى يُغَلْغِل الفكر إلى زواياه ، وحتى لا يبقى عليه موضعُ شبهةٍ ومكان مَسْئَلة . فنحن وإن كنا / نعلم أنك إذا قلت : « هو طويل النجاد ، وهو جَمُّ الرماد » ، كان أبهي لمعناك ، وأنْبَلَ من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد . وكذا إذا قلت : « رأيت أسداً » ، كان لكلامك مزيَّةٌ لا تكون إذا قلت : رأيت رجلاً هو والأسد سواء ، في معنى الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك . وإذا قلت : « بلغني أنك تَقِدُّم رَجِلاً وتؤخِّر أخرى » ، كان أوقع من صريحه الذي هو قولك : بلغني أنك تتردد في أمرك ، وأنك في ذلك كمن يقول : أُخْرُج ولا أخرج ، فتقدِّم رجلاً وتؤخّر أخرى = (١) ونقطع على ذَلك حتى لا يُخالجنَا شك فيه = (٢) فإنما تسكن أنفسنا تمام / السكون ، إذا عرفنا السببَ في ذلك والعِلَّة ، ولم كان كذلك ، وهيأنا له عبارة تُفهم عَنَّا من نُريد إفهامه . وهذا هو قولٌ في ذلك : (٣)

فصل في الكناية والاستعارة والتمثيل

51

<sup>(</sup>١) السياق : « فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت ... كان أوقع من صريحه ... ونقطُع على ذلك » .

<sup>(</sup>٢) جواب الشرط ، والسياق : « فنحن وإن كنا نعلم .... فإنما تسكن أنفسنا » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها : « وهذا هو القول .... » .

52

جه الخرية التي تُثبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره ، والمبالغة التي تَدَّعى لها = (1) في أنْفُس المجناس على الكلام المتروك على ظاهره ، والمبالغة التي تَدَّعى لها وتقريره إياها . المعانى التي يقصِدُ المتكلم إليها بخبره ، ولكنها في طَرِيق إثباته لها وتقريره إياها .

تفسيرُ هذا: أنْ لَيْس المعنى إذا قلنا: « إن الكناية أبلغُ من التصريح » ، أنك لمّا ۞ كَنَيْتَ عن المعنى زدت فى ذاته ، بل المعنى أنك زدت فى إثباته ، فجعلته أبلغَ وآكدَ وأشدَّ . فليست المزيَّة فى قولهم : « جَمَّ الرماد » ، أنه دلَّ على قرَّى أكثر ، بل أنَّك أثبتَّ له القرى الكثير من وجه هو أبلغَ ، وأوجبته إيجاباً هو أشدَّ ، وادَّعيته دَعْوَى أنت بها أنطقُ ، وبصِحَّتها أوثقُ .

وكذلك ليست المزية التى تراها لقولك: « رأيت أسداً » ، على قولك : رأيت أسداً » ، على قولك : رأيت رجلاً لا يتميز عن الأسد / فى شجاعته وجرأته = أنك قد أفدت بالأوّل زيادة فى مساواتِه الأسد ، بل أنْ أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة فى إثباتك له هذه المساواة ، وفى تقريرك لها . (٢) فليس تأثير الاستعارة إذن فى ذات المعنى وحقيقته ، بل فى إيجابه والحكمِ به .

70 - وهكذا قياسُ « التَّمثيل » ، ترى المزيَّة أبداً فى ذلك تقع فى طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه . فإذا سمعتهم يقولون : إنّ من شأن هذه الأجناس أن تَكْسِبَ المعانى نُبْلاً وفضلاً ، وتُوجب لها شرفاً ، وأن تُفخِّمها فى نفوس السامعين ، وترفع أقدارها عند المخاطبين ، فإنهم لا يريدون الشجاعة والقِرَى وأشباه ذلك من معانى الكلِم المفردة ، وإنما يعنون إثبات معانى هذه الكلِم لمن تُثبُت له ويُخبَرُ بها عنه .

<sup>(</sup>١) السياق : « أن تعلم أن ليست المزيّة .... في أنفُس المعاني .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ بِلِ أَنْكِ أَفِدت .... » .

77 - هذا ما ينبغى للعاقل أن يجعله / على ذُكْرٍ منه أبداً ، وأن يعلم أنْ ليس لنا = إذا نحن تكلمنا فى البلاغة والفصاحة = (١) مع معانى الكَلِمِ المفردة شُغُلٌ ، ولا هى منا بسبيل ، وإنّما نَعْمِد إلى الأحكام التى تحدُث بالتأليف والتركيب . وإذْ قد عرفت مكانَ هذه المزيَّة والمبالغة التى لا تزال تسمعُ بها ، وأنها فى الإثبات دون المُثْبَت ، فإنّ لها فى كل واحد من هذه الأجناس سبباً وعلة .

أما « الكناية » ، فإنّ السببَ فى أنْ كان للإثبات بها مزيَّةٌ لا تكون للتصريح ، (٢) أنَّ كل عاقل ۞ يعلم إذا رجع إلى نفسه ، أنّ إثبات الصفة بإثباتِ دليلها ، وإيجابَها بما هو شاهد فى وجودها ، آكدُ وأبلغُ فى الدَّعْوى من أن تجىء إليها فتثبتها هكذا سَاذَجاً غُفْلاً . وذلك أنك لا تدَّعِى / شاهدَ الصفة ودليلَها إلاَّ والأمر ظاهر معروفٌ ، وبحيث لا يُشكّ فيه ، ولا يُظنَّ بالمُخْبِر التجوَّزُ والغَلَط .

وأمّا ( الاستعارة ) ، فسببُ ما ترى لها من المزيّة والفخامة ، (٣) أنك إذا قلت : ( رأيتُ أسداً ) ، كنت قد تلطَّفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة ، حتى جعلتَها كالشيء الذي يجب له النُّبوت والحصول ، وكالأمر الذي نُصِبَ له دليلٌ يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أسداً ، فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة ، وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعْرَى عنها . وإذا صرَّحت بالتشبيه فقلت : ( رأيت رجلاً كالأسد ) ، كنت قد أثبتها إثبات

<sup>(</sup>١) السياق : « .... أن ليس لنا .... مع معانى الكلم ..... » .

 <sup>(</sup>٢) في « ج » أسقط : « فإن السبب في » وكتب : « وإن كان للإثبات ... » .

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) : ( فيسبَب ) .

الشيء يترجَّحُ بَيْن أن يكون وبين أن لا يكون ، ولم يكن من حديث الوجوب في شيء .

وحكم « التمثيل » ، حكم « الاستعارة » سواءً ، فإنك إذا قلت : « أراك تقدِّم رجلاً وتؤخِّر أخرى » ، فأوجبت له الصورة التي يُقطَع معها بالتحيُّر والتردد ، (١) كان أبلغ لا محالة من أن تَجْرِيَ على الظاهر . فتقول : قد جعلت تتردَّد في أمرك ، فأنت كمن يقول : أخرج ولا أخرج ، فيُقدِّم رجلاً ويُؤخِّر أخرى .

. . .

<sup>(</sup>١) في ﴿ س ﴾ : ﴿ يقع معها التحيُّر ﴾ .

٥ ١ الاستعارة وبدائعها

# فَصْلٌ

77 - / إعلم أنَّ من شأن هذه الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة ، وأن تتفاوت التفاوت الشديد . أفلا ترى أنك تجدُ في الاستعارة العاميَّ المُبْتَذَل ، (١) كقولنا : « رأيت أسداً ، ووردتُ بحراً ، ولقيت بدراً » = والخاصيِّ النادر الذي لا تجدُه إلا في كلام ﴿ الفحول ، ولا يقوى عليه إلاّ أفرادُ الرجال ، كقوله :

\* وسَالَتْ بأَعْنَاقِ المَطِيِّ الأَباطِحُ \* (١)

أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة ، وكانت سرعة في لِين وسكلاسة ، حتى / كأنها كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فَجَرَتْ بها . (٣)

٦٨ - ومثلُ هذه الاستعارة في الحسن واللَّطف وعلوِّ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قوْلُ الآخر :

سَالَتْ عليه شِعَابُ الحَيِّ حِينَ دَعَا أَنْصَارَهُ ، بُوجُوهٍ كَالدَّنَانِير (٤)

وسيأتى الشعر بتهامه فيما بعدُ ، وانظر ما سيأتى رقم : ٧٠

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أفلا ترى في الاستعارة » .

<sup>(</sup>٢) صدر البيت:

<sup>\*</sup> أَخَذْنَا بأطراف الأحاديث بَيْنَنَا \*

<sup>(</sup>٣) « حتى كأنها » ، « حتى » زيادة من « س » وحدها .

<sup>(</sup>٤) هو لسبيع بن الخطيم التيمى ، يقوله لزيد الفوارس الضبى ، فى أبيات ، وينسب أيضاً لمحرز ابن المكعبر ، ولدجاجة بن عبد قيس التيمى ، وهو فى الاختيارين ، وفى الوحشيات رقم : ١٥١ ، والمؤتلف والمختلف للآمدى : ١١٢ ، وسيأتى برقم : ١٩٩ ، وفى هامش « ج » : «أصحابه » ، يعنى مكان « أنصاره » .

أراد أنَّه مُطاع فى الحيِّ ، وأنهم يسرعون إلى نصرته ، وأنه لا يدعوهم لحرب أو نازل خَطْبٍ ، إلا أتوه وكثروا عليه ، وازد حموا حَوالَيْه ، حتى تجدَهم كالسيول تجيء من ههنا وههنا ، وتنصبُّ من هذا المسيل وذلك ، (١) حتى يَعَصَّ بها الوادى ويَطْفَحَ منها .

9 - ومن بديع الاستعارة ونادرها ، إلا أنَّ جهة الغرَابة فيه غير جهتها في هذا ، قولُ يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له ، وأنّه مؤدَّب ، وأنه إذا نزل عنه وألقى عِنانه في قَرَبُوس سرجه ، وقف مكانّه إلى أن يعود إليه :

عَوَّدْتُهُ فِيمَا أَزُورُ حَبَائِبِي إِهْمَالَهُ ، وكذاكَ كُلُّ مُخَاطِرِ وَإِذَا آخْتَبَى قَرَبُوسُهُ بِعِنَانِهِ عَلَكَ الشَّكِيمَ إلى آنْصِرَافِ الزَّائِرِ (٢)

فالغرابة ههنا فى الشبه نفسه ، وفى أنْ استدرك أنّ هيئة العنان فى موقعه من قَربَوُس السرج ، كالهيئة فى موضع الثّوب من رُكْبة المحتبى .

٧٠ - وليست الغرابةُ في قوله :

\* وسَالَتْ بأعناقِ المَطِئِّ الأَباطح \* <sup>(٣)</sup>

على هذه الجملة ، (٤) وذلك أنه لم يُغرب لأَنْ جَعَلَ المطيَّ في سرعة

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : أسقط « المسيل » ، وهي فى المخطوطتين .

 <sup>(</sup>۲) نسبه ليزيد بن مسلمة ، وفي حاشية على الكامل للمبرد ( ۱ : ۳۵۱ ) أنه « لمحمد بن يزيد ، من ولد مسلمة بن عبد الملك » . و « القربوس » هو حِنْو سرج الفرس ، و « الشكيم » في لجام الفرس ، هو الحديدة المعترضة في فم الفرس .

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة السالفة رقم: ٦٧

 <sup>(</sup>٤) يكثر عبد القاهر من استعمال « على هذه الجملة » ، ويعنى بها الوجه والمعنى والتَّمط .

سيرها وسُهولته كالماء يجرى فى الأبطح ، فإنَّ هذا شبه معروف ظاهر ، ولكن الدِّقة ۞ واللطف فى خصوصيِّة أفادها ، (١) بأن جعل « سال » فعلاً للأباطح ، ثم عدَّاه بالباء ، بأن أدخل الأعناق فى البَيْن ، (٢) : فقال « بأعناق / المطيّ » ، ولم يقل : « بالمطيّ » ، ولو قال : « سالت المطيّ فى الأباطح » ، لم يكن شيئاً .

وكذلك الغرابة فى البيت الآخر ، ليس فى مُطْلَق معنى « سال » ، ولكن فى تعديته بعلى والباء ، وبأن جعله فعلاً لقوله « شِعابُ الحيِّ » ، ولولا هذه الأمور كُلُها لم يكن هذا الحسنُ . وهذا موضعٌ يَدِقُ الكلام فيه .

٧١ – وهذه أشياءُ من هذا الفنّ :

اليَوْمُ يَوْمَان مُذَّ غُيِّبْتَ عَنْ بَصَرِي ، نَفْسِي فِدَاؤُك ، مَاذَنْبِي فَأَعْتَذِرُ أُمْسِي وَأُصْبِحُ لاَ أَلقْاكَ ، وَاحَزَنَا ، لَقَدْ تَأَنَّقَ فِي مَكْرُوهِيَ القَدَرُ (٣)

سوَّار بن المضرَّب ، وهو لطيفٌ جدًّا :

بِعَرْضِ تَنُوفَةِ للرِّيجِ فِيهَا نَسِيمٌ لا يَرُوعُ التُّرْبَ وَانِ (٤)

• بعض الأعراب:

وَلُرُبَّ خَصْمٍ جَاهِدِين ذَوِى شَذًا تَقْذِى صُدُورُهُمُ بِهِنْدٍ هَاتِرِ

<sup>(</sup>١) في « س » وأشار إليها رشيد رضا في نسخة : « الرِّقة » بدل « الدقة » .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « فى البيت » ، وأشار إلى نسخة فيها « البين » ، أيضاً ، وقد سلف بيان مثلها
 فى الفقرة : ٦١

<sup>(</sup>٣) في هامش « ج » حاشية لم أحسن قراءتها

<sup>(</sup>٤) من قصيدة له في الأصمعيات رقم : ٩١ ، وروايته : « بكُلّ تنوفة .... حَفِيفٌ لا يروعُ » .

لُدِّ ظَأَرْتُهُمُ عَلَى مَا سَاءَهُم وَخَسَأْتُ باطِلَهُمْ بِحَقِّ ظَاهِرِ (١) المقصود لفظ: « خسأت » . (٢)

#### • ابن المعتز:

 ضَّى إِذَا ما عَرَف الصَّيْدَ الضَّارُ وَأَذِنَ الصَّبْحِ لَنَا في الإِبْصَارُ (٣)

المعنى : حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئاً = لمَّا كان تَعذُّرُ الإِبصار منَّعاً من الطبُّح .

• وله :

بِخَيِلٌ قَد بُلِيت بِهِ يَكُدُ الوَعْدَ بالحُجَجِ (٤)

• وله :

يُناجِينِيَ الإِخْلاَفُ مِنْ تَحْتِ مَطْلِهِ فَتَخْتَصِمُ الآمَالُ واليَأْسُ في صَدْرِي (٥)

<sup>(</sup>۱) الشعر لثعلبة تن صُعَير المازنى، في المفضليات رقم: ۲۶. وكان في المطبوعة والمخطوطتين «تَقْذَى عُيُونُهم »، وهو سهو يفسد الشعر، فرددته إلى صوابه. و «الشذا»، حدة الأذى. و «الهتر الهاتر» الكلام القبيح. و «تقدى»، تقذف القَذَى. و «لُدّ» شديدى الخصومة جمع «ألد». و «ظأرتهم»، عطفتهم، كَاتُظْأر الناقة على فصيلها. و « خسأتُ »، دفعت وأمطتُ .

<sup>(</sup>٢) هذا السطر غير موجود في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) ديوان ابن المعتز (استنابول) ٤: ٢١. و « الضار » يعنى « الضارى » ، وهو الكلب ، وفي المطبوعة : « آنصار » ، وشرحها بما لا غناء فيه .

<sup>(</sup>٤) ليس في المطبوع من شعره .

<sup>(</sup>٥) ليس في المطبوع من شعره.

56

• وممّا هو في غاية الحسن ، وهو من الفنّ الأول ، قولُ الشاعر أنشده الجاحظ : (١)

لَقَدْ كُنْتَ فِى قَوْمٍ عَلَيْكَ أَشِحَّةٍ بِنَفْسِكَ ، إِلاَّ أَنَّ مَا طَاحَ طَائِحُ / يَوَدُّونَ لَوْ خَاطُوا عَلَيْكَ جُلُودَهُمْ ، وَلاَ تَدْفَعُ المَوْتَ النَّفُوسُ الشَّحَائِحُ

قال : وإليه ذهب بشارٌ في قوله :

وَصَاحِبٍ كَالدُّمَّلِ المُمِدِّ حَمَلْتُهُ فِي رُفْعَةٍ مِنْ جِلْدِي (٢)

٧٧ - ومن سِرِّ هذا الباب ، أنك ترى اللفظة المستعارة قد آستُعيرت في عدة مواضع ، ثم ترى لها في بعض ذلك مَلاحةً لا تجدها في الباقى . مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة « الجسر » في قول أبي تمام :

لاَ يَطْمَعُ المَرْءُ أَن يَجْتابَ لُجَّتَهُ بِالقَوْلِ مَا لَم يَكُنْ جَسْراً لَهُ العَمَلُ (٣)

وقوله :

بَصُرْتَ بِالرَّاحة العُظْمَى فَلْم تَرَهَا تُنَال إِلاَ عَلَى جَسْرٍ مِنَ التَّعَبِ (٤) فَصُرْتَ بِالرَّاحة العُظْمَى فَلْم تَرَهَا فَ الأُول ، ثم تنظر إليها في قول رَبيعة الرَّقِّي:

<sup>(</sup>١) فى البيان والتبيين ١ : ٥٠ ، وقال : « ذهب إلى قول الأغَرَّ الشاعر » ، وأنشد البيتين ، وشعره هذا نقله أيضاً السهيلي في الروض الأنف ١ : ١٧٥

<sup>(</sup>٢) في البيان ١ : ٥٠ ، وفي ديوان بشار المطبوع .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه ، وروايته : « أن يجتابَ غَمْرتُهُ » ، ويروى : « ويجتاز غمرته » ، و « اجتباب الأرض وجابها » ، قطعها واخترقها ونفذ منها .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه ، وروايته « بالراحة الكبرى » ، وهي كذَّلك في « س » .

قُولِي نَعَمْ ، ونَعَمْ إِنْ قُلْتِ وَاجِبةٌ قَالت: عسى، وعَسَى جَسْرٌ إِلَى نَعَمِ (١) فترى لها لُطفاً وخِلاَبةً وحُسْناً ليس الفَضْلُ فيه بقليل. (٢)

٧٣ - ⊙ ومما هو أصْلٌ فى شرف الاستعارة ، أَنْ ترى الشاعرَ قد جمع بين عِدّة استعاراتٍ ، قصداً إلى أن يُلْحِق الشكلَ بالشكل ، وأَن يُتِمَّ المعنى والشُّبَه فيما يريد ، مثاله قوله امرىء القيس :

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكَلْكُل (٣)

لما جعل للَّيل صلباً قد تمطَّى به ، ثنيَّ ذلك فجعل لَه أَعْجَازاً قد أَرْدَف بها الصُّلْب ، وثلَّث فجعل له كلكلاً قد ناء به ، فاستوفى له جُمْلةَ أركان الشَّخص ، وراعى ما يراه الناظر من سَوَادِه ، إذا نَظر قُدَّامه ، وإذا نَظَر إلى خَلْفه ، وإذا رَفع البصر ومدَّه في عُرْضِ الجَوِّ .

<sup>(</sup>۱) فى شعر ربيعة الرقى (مجموع): ٩٢ ، نقلاً عن طبقات ابن المعتز : ١٦٦ – ١٦٩ ، وهو فيها : قُولِي : نعم ، إنها إن قُلْتِ نافعة ، ليست عَسَى ، وعَسى صَبْرٌ إلى نَعَم

وهو كلامٌ فاسدٌ لا معنى له ، والصواب ما ههنا . وفى هامش المخطوطة أمام هذا البيت : « ومثله قول أبى العتاهية :

أتيتُمْ غداه النه ... لجمّته جَسْرُ الكلام منقطع ، ولم أقف على شيء من ذلك في شعر أبي العتاهية .

 <sup>(</sup>٢) ( الحلابة ) ، أن تخلُب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأخلبه ، فتأخذه وتسلبُه وتذهب
 به ، وهو هنا مجاز .

<sup>(</sup>٣) من معلقته الغالية .

57

٤٥

تفسير « النظم » وأسراره ودقائقه

### [ القول في « النظم » وتفسيره ] (١)

٧٤ – وآعلم أن ههنا / أسراراً ودقائق ، لا يمكن بيانُها إلا بعد أن تُقدِّم جملةً من القول / فى « النظم » وفى تفسيره والمراد منه ، (٢) وأيُ شيء هو ؟ وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه ؟ فينبغى لنا أن نأخذ فى ذِكْره ، وبيانِ أمره ، وبيانِ المزيَّة التي تُدَّعَى له من أين تأتيه ؟ وكيف تَعْرِض فيه ؟ وما أسبابُ ذلك وعِلَلهُ ؟ وما المُوجبُ له ؟

وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن « النظم » وتفخيم قدره ، والتنويه بذكره ، وإجماعهم أن لا فَضْلَ مع عَدَمه ، ولا قَدْر لكلام إذا هو لم يستقم له ، ولو بَلَغ فى غرابة معناه ما بلغ = (٣) وبَتَّهُم الحكم بأنه الذى لا تَمام دونه ، ولا قِوام إلا به ، وأنه القُطْب الذى عليه المَدار ، والعَمودُ الذى به الاستقلال . وما كان بهذا الحلِّ من الشَّرَف ، وفى هذه المنزلة من الفضل ، وموضوعاً هذا الموضع من المزيَّة ، وبالغاً هذا المبلغ من الفضيلة ، كان حَرَّى ﴿ بَأُن تُوقَظُ له الهممُ ، وتُوكَكُلُ به النفوس ، وتحرَّكَ له الأفكار ، وتُستَخدمَ فيه الحواطرُ = (٤) وكان العاقل جديراً أنْ لا يرضَى من نفسه بأن يجدَ فيه سبيلاً إلى الخواطرُ = (٤) وكان العاقل جديراً أنْ لا يرضَى من نفسه بأن يجدَ فيه سبيلاً إلى مَنْ عَلْم ، وفَضْل استبانة ، وتَلْخيص حُجَّة ، (٥) وتحرير دليل ، ثُمَّ يُعْرِض

<sup>(</sup>١) هذا عنوان زدته ، لأن عليه مدار هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة وحدها: « أن نُعِد جملة » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَبَتُّهُمُ الحَكُمُ ﴾ ، معطوف على : ﴿ إطباقَ العلماء ﴾ ، و ﴿ بتُّ الحكم ﴾ ، قطعه .

<sup>(</sup>٤) « وكان العاقل » ، معطوف على قوله : « كان حَرَّى » .

<sup>(</sup>٥) ﴿ تَلْخَيْصُ الْحُجَّةُ ﴾ ، شرحها وتفسيرها وبيانها ، وانظر مثله في الفقرة رقم : ٢٦

58

عن ذلك صَفْحاً ، ويَطْوِى دونه كشحاً = (١) وأن يَرْبَأ بنفسه ، وتَدْخُل عليه الأَنفة من أن يكون في سبيل المقلِّد الذي لا يَبُتّ حُكماً ، (٢) ولا يَقْتُل الشيء علماً ، ولا يَجِد ما يُبْرِيء من الشبهة ، (٣) ويشفى غَليل الشاك ، وهو يستطيع أن يرتفعَ عن هذه المنزلة ، ويُبايِنَ من هو بهذه الصفة ، فإنّ ذلك دليلُ ضعف الرأى وقِصَر الهمّة ممن يختاره / ويَعْملُ عليه .

. . .

٧٥ - آعلم أن ليس « النَّظْمُ » إلا تضع كلامك الوضعَ الذي يقتضيه « النظم » هو توتمى معانى النحو، « علم النحو » ، وتعملَ على قوانينه وأصوله ، وتعرف مَناهجه التي نُهِجَتْ فلا فيان ذلك ويان ذلك تُزيغ عنها ، وتحفَظَ الرسومَ التي رُسِمت لك ، (٤) فلا تُخِلُّ بشيء منها .

وذلك أنا لا نعلم شيئاً يَبْتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظُر في وُجوه كل باب وفروقه ، فينظر في « الخبر » إلى الوجوه التي تراها / في قولك : « زيد مُنْطلق » ه و « زيد ينطلق » ، و « ينطلق » و « منطلق زيد » ، و « زيد المنطلق » و « المنطلق أيد هو المنطلق » ، و « زيد هو المنطلق » ، و « زيد هو منطلق » .

وفی « الشرط والجزاء » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « إن تخرجْ أخرجْ » و « إن خرجتَ خرجتُ » و « إن تخرج فأنا خارج إن خرجتَ » و « أنا إن خرجتَ خارج » .

<sup>(</sup>١) « وأن يربأ بنفسه » ، معطوف على قوله : « أن لا يرضي من نفسه » .

<sup>(</sup>٢) ف « س » : « يُثبت حكماً » .

<sup>(</sup>٣) في « س » : « من الشُّبه » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « الذى رسمته » .

وفى « الحال » إلى الوجوه التى تراها فى قولك : « جاءنى زيد مسرعاً » ، وجاءنى يُسْرع » ، و « جاءنى وهو مسرعٌ أوْ وهو يسرع » و « جاءنى قد أسرع » و « جاءنى وقد أسرع » .

فيعرفَ لكلِّ من ذلك موضعه ، ويَجيء به حيث 😙 ينبغي له .

= (١) ويَنظُرَ فى « الحروف » التى تشترك فى معنى ، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية فى ذلك المعنى ، فيضعَ كُلاَّ من ذلك فى خاص معناه ، نحو أن يجىء بـ « ما » فى نفى الحال ، بـ « لا » إذا أراد نفى الاستقبال ، وبـ « إن » فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون ، وبـ « إذا » فيما علم أنه كائن .

= وينظرَ في « الجُمَل » التي تُسْرَدُ ، فيعرفَ موضع الفصل فيها من موضع الوصل ، ثم يعرفَ فيما حقَّه الوصل موضع « الواو » من موضع « الفاء » ، وموضع / « الفاء » من موضع « ثم » ، وموضع « أوْ » من موضع « أم » ، وموضع « لكنْ » من موضع « بل » .

= ويتصرَّفَ فى التعريف ، والتنكير ، والتقديم ، والتأخير ، فى الكلام كله ، (٢) وفى الحذف ، والتكرار ، والإضمار ، والإظهار ، فيُصِيبُ بكُلِّمن ذلك مكانه ، (٣) ويستعمله على الصِّحة وعلى ما ينبغى له .

٧٦ - هذا هو السبيل ، فلستَ بواجدٍ شيئاً يرجعُ صوابُه إن كان صواباً ، وخَطَوُه إن كان خطأ ، إلى « النظم » ، ويدخلُ تحت هذا الاسم ، إلا وهو

<sup>(</sup>١) « وينظر » معطوف على قوله فى أول الفقرة : « ... أن ينظر فى وجوه كل باب » ، وكذلك ما ســأتى بعده .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة عنه رشيد رضا: « وينظر » بدل « يتصرف » .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فيضع كُلاً مك » ، وعند رشيد رضا في نسخة ، كما في المخطوطتين .

معنى من معانى النحو قد أصيب به موضعه ، ووضع فى حقه = أو عومل بخلاف هذه المعاملة ، فأزيل عن موضعه ، وآستُعْمِل فى غير ما ينبغى له ، فلا ترى كلاماً قد وُصِف بصحَّةِ نَظْمٍ أو فساده ، أو وصف بمزيَّةٍ وفضلٍ فيه ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل ، إلى معانى النحوِ وأحكامه ، ووجدته يدخلُ فى أصل من أصوله ، ويتَّصِل بباب من أبوابه .

• • •

۰٦ شواهد على فساد « النظم » ٧٧ - هذه / جملةً لا تزدادُ فيها نظراً ، إلا ازددت لها تصوُّراً ، وازدادت عندك صحةً ، وازددت بها ثقةً . وليس من أحد تحرُّكه لأن يقولَ في أمر « النظم » شيئاً ، إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها ، ووافق فيها دَرَى ذلك أو لم ﴿ يَدْر . ويكفيك أنَّهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكرُوا فساد « النظم » ، فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق :

وَمَا مِثْلُه فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكاً أَبُو أُمِّهِ حَتَّى أَبُسِوهُ يُقَارِبُـهُ(١) وقول المتنبي .

وَلِذَا آسْمُ أَغْطِيَةِ العُيونِ جُفُونُها مِنْ أَنَّها عَمَلَ السَّيُوفِ عَوَامِلُ<sup>(٢)</sup> وقوله :

الطِّيبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَك طِيبُهُ ، والمَاءُ أَنْتَ إِذا آغْتَسَلْتَ الغَاسِلُ / وقوله:

وَفَاؤَكُمُا كَالرَّبْعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُهُ ۖ بَأَنْ تُسْعِدَا ، وَالدَّمْعُ أَشْفَاهُ سَاجِمُهُ

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) الشعر الآتي كله في ديوانه .

وقول أبى تمام :

ثَانِيهِ في كَبِدِ السِّماء ، وَلَم يَكُنْ كَأَثْنَيْنِ ثَانٍ إِذْ هُمَا في الغَارِ<sup>(١)</sup> وقوله :

يَدِى لِمَنْ شَاء رَهْنٌ لَمْ يَذُقْ جُرَعاً مِنْ رَاحَتَيْكَ دَرَى مَا الصَّابُ والعَسَلُ

= (٢) وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم ، وعابوه من جهة سوء التأليف ، أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعرُ ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب ، وصَنَع في تقديم أو تأخيرٍ ، أو حذفٍ وإضمارٍ ، أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه ، وما لا يسوغ ولا يصحُّ على أصول هذا العلم . وإذا ثبَت أن سببَ فساد النظم واختلاله ، أن لا يُعْمَل بقوانين هذا الشأن ، ثبت أنّ سبب ﴿ صِحَّته أن يُعْملَ عليها = ثم إذا ثبت أنّ مُستَنْبطَ صِحَته وفساده من هذا العلم ، ثبت أن الحكم كذلك في مزيَّته والفضيلة التي تعرض فيه ، وإذا ثبت جميع ذلك ، ثبت أن ليس هو شَيْعًا غير تَوَخِّي معاني هذا العلم وأحكامه فيما بين الكلم ، (٢) والله / الموفق للصواب .

٧٥

٧٨ - وإذْ قد عرفتَ ذلك ، فَآعْمِد إلى ما تواصفوه بالحسن ، (٤)

شواهد على محاسن « النظم »

<sup>(</sup>١) الشعر كله في ديوانه .

 <sup>(</sup>۲) سياق الكلام: « فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق ... وفي نظائر ذلك مما
 وصفوه .... أنّ الفساد والخلل » .

<sup>(</sup>٣) من أول قوله : « وإذا ثبت جميع ذلك ... » إلى هنا ، ساقط من « س » .

<sup>(</sup>٤) في « ج » : « تواصفه » ، سهو ناسخ .

وتشاهدوا له بالفضل ، ثم جعلوه كذلك من أجل « النظم » خصوصاً ، دون غيره مما يُسْتَحْسَنُ له الشعر أو غير الشعر ، من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم ، وتأمَّله ، (١) فإذا رأيتَكَ قد ارتحت واهتززت واستحسنت ، فأنظر / إلى حركات الأرْيَحيَّة ممَّ كانت ؟ وعندما ذا ظهرت ؟ فإنك ترى عياناً أن الذى قلتُ لك كا قلت . اعمد إلى قول البُحترى :

بَلَوْنَا ضَرَائبَ مَنْ قَدْ نَرَى فَمَا إِنْ رَأَيْنَا لِفَتْح ضَرِيباً هُوَ المَرْءُ أَبْدَتْ لَهُ الحَادِثَا تُ عَزْماً وَشيكاً وَرَأَياً صلِيباً تَنَقَّلَ فِي خُلُقَىٰ سُؤُددٍ سَمَاحاً مُرجَّى وَبَأَساً مَهِيبا فَكَالسَّيْفِ إِن جِئْتَهُ مُسْتَثِيبَا(٢)

فإذا رأيتها قد راقتك وكثُرَت عندك ، ووجدت لها اهتزازاً في نفسك ، فعُدْ فانظرْ في السبب واستَقْصِ في النظر ، فإنك تعلم ضرورةً أنْ ليس إلا أنه قدَّم وأخَر ، وعرَّف ونكّر ، وحَذَف وأضْمَر ، وأعادَ وكرَّر ، وتوخَّى على الجملة وَجْهاً من الوجوه التي يقتضيها « علم النحو » ، فأصاب في ذلك كله ، ثم لطَّف موضعَ صوابه ، وأتى مَأْتَى يُوجب الفضيلة .

أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : « هُوَ المرءُ أبدت له الحادثات » = ثم قوله : « تَنقَّل في خُلُقي سُؤدُدٍ » بتنكير « السؤدد » وإضافة « الخلقين »

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ فاعمد إلى ما تواصفوه .... وتأمُّله ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى ديوانه ، فى الفتح بن خاقان . « الضرائب » جمع « ضريبة » ، وهى الطبيعة والخلق .
 و « الضريب » ، المثيل والشبيه . و « المستثيب » طالب الثواب .

إليه = ثم قوله: « فكالسيف » ۞ وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ ، لأن المعنى لا مَحَالة: فهو كالسيف = ثم تكريره « الكاف » في قوله: « وكالبحر » = ثم أنْ قَرَنَ إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابُه فيه = ثم أنْ أخرج من كل واحدٍ من الشرطين / حالاً على مثال ما أخرج من الآخر ، وذلك قوله « صارحاً » هناك « ومستنيباً » ههنا ؟ لا ترى حسناً تنسيبه إلى النظم ليس سَبَبُهُ ما عددتُ ، أو ما هو في حكم ما عددتُ ، فآعرف ذلك .

٧٩ - وإن أردت أظهر أمراً في هذا / المعنى ، فانظُره إلى قول إبراهيم بن
 العباس :

فَلَوْ إِذْ نَبَادَهْرٌ ، وَأُنْكِرَ صَاحِبٌ ، وسُلِّط أَعْدَاءٌ ، وغَابَ نَصِيرُ تَكُونُ عن الأَهوازِ دَارِي بِنَجْوَةٍ ، ولكنْ مقاديرٌ جَرَتْ وأُمُورُ وَإِنِّي لأَرْجُو بَعْدَ هٰذَا مُحَمَّداً لأَفْضَلِ مَا يُرْجَى أَخْ وَوَزِيرُ (١)

فإنك تَرَى ما ترى من الرَّونق والطَّلاوَة ، ومن الحسن والحَلاوة ، ثم تتفقّد السبب فى ذلك ، فتجدُه إنّما كان من أجل تقديمه الظرف الذى هو ( إذْنَبَا ) على عامله الذى هو ( تكون ) ، وأن لم يقل : فلو تكون عن الأهواز دارى بنَجوةٍ إذْنبا د. = ثم أنْ قال : ( تكون ) ، ولم يقل ( كان ) = ثم أنْ نكر الدهر ولم يقل : ( فلو إذنبا الدهر ) = ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بَعْدُ = ثم أنْ قال : ( وأنْكِرَ صاحبٌ ) ولم يقل : وأنكرتُ صاحبًا = لا ترى فى البيتين الأولين شيئاً غير الذى عددتُه لك تجعله حُسْناً في ( النظم ) ، وكله من معانى النحو كا ترى . وهكذا السبيلُ أبداً في كل حُسْنِ ومزيةٍ رأيتَهما قد نُسِبا إلى ( النظم ) ، وفضل وشرفٍ أحيل فيهما عليه .

٥٨

<sup>(</sup>١) فى ديوانه ( الطرائف الأدبية ) : ١٣٢ ، يقوله للوزير محمد بن عبد الملك الزيات .

63

# فَصْلٌ

( ف أن هذه المزايا ف النظم ، بحسب المعانى والأغراض التي تُؤمّ » (١)

٨٠ - وإذ قد عرفت أنّ مَدار أمر « النظم » على معانى النحو ، وعلى بيان عاسن النظم الوجوه والفروق التى من شأنها أن تكون فيه ، فاعلم أنّ الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندَها ، ونهايةٌ لا تجد لها ازديادًا بعدها = ثُمّ اعلم أنْ ليست المزيّةُ بواجبة لها في أنفسها ، ومن حيث هي على الإطلاق ، ولكن تَعْرِض بسبب المعانى والأغراض التي يُوضَع لها الكلام ، / ثم بحسب موقع بعضها من بعض ، ٥٩ واستعمال بعضها مع بعض .

تفسير هذا: أنه ليس إذا راقك التنكير في « سؤدد » من قوله / « تنقّل في خلقي سؤدد » ، (۲) وفي « دهر » من قوله : « فلو إذْ نَبَا دهر » ، (۳) فإنه يجب أن يروقك أبداً وفي كل شيء = ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يُسمّ فاعله في قوله « وأُنكِرَ صاحب » ، (۳) فإنه ينبغي أن لا تراه في مكان إلا أعطيته مثل آستحسانك ههنا = بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع ، وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤمّ . وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تُعْمَلُ منها الصور والنقوش ، فكما أنك ترى الرجل قد تَهَدّى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نَسَج ، إلى ضرب من التخيّر التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نَسَج ، إلى ضرب من التخيّر

<sup>(</sup>١) هذا السطر كله ، ليس ف « ج » ، ولا « س » .

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة رقم : ٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم : ٧٩

والتدبُّر فى أنفُس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها ، إلى ما لَم يَتَهدَّ إليه صاحبه ، (١) فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ، وصورتُه أغرب ، كذلك حال الشاعر والشاعر فى توخِّيهما معانى النَّحو ووجوهه التى علمت أنها محصول « النَّظْم » .

صفة « النظم »

 $\sim 0$  وآعلم أنَّ من الكلام ما أنت ترى المزيَّة في نظمه والحسن ، كَالأَجزاء من الصَّبْغ تتلاحق وينضمُّ بعضها إلى بعض حتى تَكُثُر في العين ، فأنت لذلك لا تُكْبِر شأنَ صاحبه ، ولا تقضى له بالحذق والأستاذية وسَعَة النَّرْع وشدة المُنَّة ، (٢) حتى تستوفى القطعة وتأتى على عدة أبيات . وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى ، (٦) ومنه ما أنت ترى الحسن يَهْجُم عليك منه دَفْعة ، ويأتيك منه ما يملأ العين ضَرْبَةً ، (3) حتى تعرف من البيت الواحد مكانَ الرجل من الفضل ، وموضعَه من الحِذق ، وتشهد له بفضل المُنَّة وطول البَاع ، وحتى تَعْلَمَ ، إنْ لم تعلم القائل ، أنَّه من قيلِ شاعرٍ فحل ، (٥) وأنه / خرج من تحت يد صَنَاع ، وذلك ما إذا / أنشدْتَهُ وضعتَ فيه اليد على شيء فقُلت : هذا ، هذا ! وما كان كذلك فهو الشَّعُرُ

<sup>(</sup>١) ف « س » ، وف نسخة عند رشيد رضا : « إلى ما لم يكن يتهدَّى إليه » .

<sup>(</sup>٢) « المُنّة » ، القوة والضبط .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم : ٧٨

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « غرابة » ، وفى المخطوطتين ، ونسخة أخرى عند رشيد رضا ، كما أثبتُ .
 و « ضربةً » ، دفعة واحدة .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « من قِبَلِ » .

الشاعر ، (١) والكلام الفاخرُ ، والنَّمَط العالى الشريف ، والذى لا تجده إلاَّ في شعر الفحول البُزَّل ، (٢) ثم المطبوعين الذين يُلْهَمون القولَ إلهاماً .

۸۲ – ثم إنّك تحتاج إلى أن تَسْتَقْرِىَ عِدّة قصائد ، بل أن تَفْلِىَ ديواناً شواهد من محاسن من الشعر ، (٣) حتى تجمع منه عدَّة أبيات . وذلك ما كانَ مثلَ قول الأوّل ، النظم وتمثَّل به أبو بكر الصِّدِّيق رضوانُ الله عليه حين أتاه كتاب خالدٍ بالفتح في هَزيمة الأعاجم :

- تَمَنَّانَا لِيَلْقَانَا بِقَوْمٍ تَخَالُ بَيَاضَ لَأُمِهِمُ السَّرَابَا (٤)
- ضَفَدْ لاقَيْتَنَا فَرَأَيْتَ حَرْباً عَوَاناً تَمْنَعُ الشَّيْخَ الشَّرَابَا (٥)

انظر إلى موضع « الفاء » في قوله :

فقد لاقیتنا فرأیت حرباً

ويَوْمِ بالأبارق قد شَهِدْنَا على ذُبْيَان يلتهِبُ التِهابَا أَتِناهم بِدَاهيَةِ نَسوفٍ مع الصدّيق إذ ترك العِتَابَا

والخبر كله فى تاريخ الطبرى ٣ : ٢٢٢ – ٢٢٥ ، وفيه البيتان اللذان ذكرتهما آنفاً . أما الذى أنشده عبد القاهر فقد أُنسيتُ مكانه ومكان أبيات زياد بن حنظلة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فهو شعر الشاعر » ، وليس لِشيء .

 <sup>(</sup>۲) « البُرَّلُ » جمع « بازل » ، وهو البعير بنشق نابه ويبزلُ عند دخوله في السنة التاسعة ،
 وتستحكم قرّته .

 <sup>(</sup>٣) مستعارً للتفتيش والتنقيب ، من « فَلْي الشَّعْرَ » ، بحثاً عن القمل الدقيق وصِيْبانه .

<sup>(</sup>٤) هدا من شعر الصحابى زياد بن حنظلة التميمى الذى بعثه رسول الله عَلَيْكُ إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر ليتعاونا على مسيلمة وطليحة والأسود . وشهد مع أبى بكر حرب مانعى الزكاة يوم الأبرق ، فقال زياد :

<sup>(</sup>٥) ﴿ اللَّمْ ﴾ ، جمع ﴿ لَأَمْةَ ﴾ ، وهي أداة الحرب من دِرْع وبيضةٍ وسلاجٍ .

• ومِثْلَ قول العباس بن الأحنف:

قَالُوا خُرَاسَانُ أَقْصَى مَا يُرَادُ بِنَا ، ثُمَّ القُفُولُ ، فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا<sup>(١)</sup> آنظر إلى موضع « الفاء » و « ثم » قبلها .

• ومثل قول ابن الدُّمَيْنَة : (٢)

أَبِينِى أَفِى يُمْنَى يَدَيْكِ جَعَلْتِنى فَأَفْرَحَ ، أَمْ صَيَّرْتنى فى شِمالِكِ أَبِينَى أَفِى يُمْنَى يَدَيْكِ جَعَلْتِنى فَأَفْرَحَ ، أَوْ خِيفَةً من زِيَالكِ أَبِيتُ كَأَنِّى بَيْن شِقَّيْن مِنْ عَصاً حِذارَ الرَّدَى ، أَوْ خِيفَةً من زِيَالكِ تَعَالَلْتِ كَى أَشْجَى ، ومَا بِكِ عِلَّةٌ ، تُرِيدين قَتْلى قَدْ ظَفِرْتِ بِذَلكِ(٣)

انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله: « تريدين قَتْلي ، قد ظَفِرْتِ بذلك » .

• ومِثْلَ قول أبى حَفْص الشِّطْرَنْجِيّ ، وقاله على لسان عُلَيَّة أخت الرَّشيد ، وقد كان الرشيد عَتَب عليها :

لَوْ كَانَ يَمْنَعُ حُسْنُ الفِعْلِ صَاحِبَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَنْبٌ إِلَى أَحَدِ كَانَتْ عُلَيَّةُ أَبْرَى النَّاسِ كُلِّهِمُ مِنْ أَنْ تُكَافَا بسُوءٍ آخِرَ الأَبَدِ / مَا أَعْجِبَ الشَّيءَ تَرْجُوهُ فَتُحْرَمَهُ ! قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنِّى قَدْ مَلَأْتُ يَدى (٤)

٦1

<sup>(</sup>١) فى ديوانه : حين خرج مع الرشيد إلى خراسان ، وفى هامش « ج » حاشية خفيّة الخط لم أحسن قراءتها .

<sup>(</sup>٢) ف « ج » ، « ابن دُمَيْنَة » ، غير معرف .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ، و « الزّيال » ، الفراق ، « زايله مزايلة وزيالا » ،فارقه .

 <sup>(</sup>٤) أبو حفص الشطرنجيّ ، شاعر علية بنت المهدى ، والشعر في الأغاني ( الهيئة ) ٢٢ : ٤٨ ،
 وأسقط الشيخ رحمه الله بيتاً يقوم عليه معنى البيت الرابع ، وهو :

مَالِي إِذَا غِبْتُ لَمْ أَذْكُرْ بِوَاحِدَةٍ ؟ وإن سَقِمْتُ فَطَالَ السُّقْمُ لَمْ أُعَدِ

انظر إلى قوله : « قد كنت أحسُب » وإلى مكان هذا الاستئناف .

ومِثْلَ قول أبى دُؤاد :

وَلَقَدْ أَغْتَدِى يُدَافِعُ رُكْنِى أَحْوَذِيٌّ ذُو مَيْعةٍ إضْرِيجُ
﴿ سَلَهَبٌ شَرْجَبٌ ، كَأَنَّ رماحاً حَمَلَتُهُ ، وَفِي السَّرَاةِ دُمُوجُ (١)
انظر إلى التنكير في قوله ﴿ كَأَن رِماحاً ﴾ .

• ومِثْلَ قَوْلِ ابن البواب:

أَيْنَكَ عَائِداً بِكَ مِنْ لِكَ لَمَّا ضَاقَتِ الحِيلُ وَصَيَرٌنِى هَوَاكَ وبِ لِحَينْي يُضْرَبُ المَثَلُ وَمِ فَم لَغَينْ يُضْرَبُ المَثَلُ فَإِن سَلِمَتْ لَكُمْ نَفْسِى فَم الأَقَيْتُ مُ جَلَلً وَإِن قَتَل الهَوَى رَجُلاً ، فَإِنِّ يَ ذَلِك الرَّجُ لُ(٢)

آنظر إلى الإشارة والتعريف في قوله : « فإنى ذلك الرجل » .

ومِثْلَ قول عبد الصمد :

مُكْتَئَبٌ ذُو كَبِدٍ حَرَّىَ تَبْكى عَلَيه مُقْلَةٌ عَبْرَى يَرْفَعُ ، وَفُوقَ الكَبِدِ اليُسْرَى (٣) يَرْفَعُ ، وَفُوقَ الكَبِدِ اليُسْرَى (٣)

<sup>(</sup>۱) فی دیوانه ( دراسات فی الأدب العربی ) : ۲۹۹ ، یصف فرساً ، « أحوذیِّ » ، خفیف سریع العدو ، « ذو میعة » ، ذو نشاط فی حُضْره وعدوه ، « إضریحُ » ، جواد کثیر العرق ، و هو مما یُخمد فی الحیل . « سَلْهب » ، طویل علی وجه الأرض . و « شَرْجَبٌ » ، طویل القوائم عاری أعالی العظام . و « السراة » ، الظهر . و « دُموج » ملاسةٌ واجتاع وإحكامٌ .

<sup>(</sup>٢) نسبه هنا لابن البواب ، ونسبه فى الأغانى ٦ : ١٦٨ ، ١٦٩ ( الدار ) ، لسُليم بن سلام الكوفى المغنى صاحب إبرهيم الموصلى ، ونسبه المرزبانى فى نور القبس : ٨٧ إلى اليزيديّ « عبد الله بن يحيى بن المبارك » .

<sup>(</sup>٣) هو « عبد الصمد بن المعذل » ، والشعر في ديوانه المجموع ، وهي في الزهرة ١ : ٢٤ ، = .

انظر إلى لفظة : « يدعو » وإلى موقعها .

ومِثْلَ قول جرير :

لِمَنِ الدِّيارُ بِبُرْقَةِ الرَّوْحَانِ إِذَ لاَ نَبِيعُ زَمَانَنَا بِزَمانِ صَدَعَ النَّجاجة ، مَالِذَاك تَدَانِ (١)

انظر إلى قوله : « ما لذاك تَدانِ » ، وتأمَّل حال هذا الاُستئناف .

= ليس من بصيرٍ عارفٍ بجَوْهرٍ الكلام ، حَسَّاسٍ مُتفهِّم لِسِرِّ هذا الشأن ، يُنشَد أو يقرأ هذه الأبيات ، إلاَّ لَمْ يلبث أن يضع يدَهُ في كل بيت منها على الموضع / الذي أشرت إليه ، يَعْجَب ويُعَجِّبُ ويُكْبِرُ شأنَ المزيَّةِ فيه والفضلِ .

66

= منسوباً إلى مانى ، أربعة أبيات ، هذان ثم بعدهما :

يَنْقَى إِذَا كَلَّمْتُهُ بَاهِتاً ونَفْسُهُ مِمَّا به سَكْرَى تَحْسَبُهُ مُسْتَبِعاً نَاصِتاً وقَلْبُهُ في أُمَّةِ أُخْرى

#### فَصْلٌ

# ( في النظم يَتّحِدُ في الوضع ، ويَدِقُ فيه الصّنع » (١)

شواهد أخرى على دقة النظم ۸۳ – واعلم أنَّ ممّا هو أصلٌ فى أن يَدِقَّ النظرُ ، ويَغْمُض المَسْلك ، فى توخِّى المعانى التى عرفت : أَنْ تَتَّحدَ أجزاء الكلام ويدخلَ بعضها فى بعض ، ويشتدَّ ارتباط ثانٍ منها بأوّلٍ ، وأن تحتاج فى الجملة إلى أن تضعها فى النفس وضعاً واحدًا ، وأن يكونَ حالُكَ فيها حالَ البانى يضع بيمينه ههنا فى حالٍ ما يضع بيساره هناك . نَعْم ، وفى حالٍ ما يُبْصر مكانٌ ثالثٌ ورابعٌ يَضَعُهما بعد الأوَّلين . وليس لِمَا شأنه أن يجيء على هذا الوصف حَدُّ يحصره ، وقانونٌ يحيط به ، فإنه يجيءُ على وجوه شَتَّى ، وأنحاء مختلفةٍ .

• فمن ذلك أنْ تُزَاوِجَ بين معنيين في الشرط والجزاء معاً ، كقول البحترى :

إِذَا مَا نَهَى النَّاهِى فَلَجَّ بِيَ الهَوَى ، أَصَاخَتْ إِلَى الوَاشِي فَلَجَّ بِهَا الهَجُرُ<sup>(٢)</sup> وقوله :

إِذَا آحْتَرَبَتْ يَوْماً فَفَاضَتْ دِمَاؤُها ، تَذَكَّرَتِ القُرْبَى فَفَاضَتْ دُمُوعُها فَهُذَا نوع .

• ونوعٌ منه آخر ، قولُ سليمان بن داود القُضاعِيّ :

<sup>(</sup>١) هذا السطر ليس في المخطوطتين « ج » ، و « س » .

<sup>(</sup>٢) الشعر والذي بعده في ديوانه .

فَبَيْنَا المَرْءُ في عَلْيَاءَ أَهْوَى ، ومُنْحَطِّ أُتِيحَ لَهُ آعتِلاَءُ وَبَيْنَا نِعْمَةٌ إِذْ حَالَ بُؤْسٌ ، وبُـؤُسٌ إِذْ تَعَقَّبَــهُ ثَرَاءُ (١)

• ونوع ثالث وهو ما كان كقول كُثيِّر:

وَإِنِّى وَتَهْيَامِى بِعَزَّةَ بَعْدَمَا تَخَلَّيْتُ مِمَّا بَيْنَنَا وَتَخَلَّتِ لَكَ لَكَا لُمُرْتَجِى ظِلَّ الغَمَامَةِ كُلَّمَا تَبَوًّا مِنْها للمَقِيلِ اضْمَحَلَّتِ (٢)

۞ • وكقول البُحْترى :

لَعَمْرُك إِنَّا وَالزَّمَانُ كَما جَنَتْ عَلَى الْأَضْعَفِ المَوْهُونِ عَادِيَةُ الْأَقَوْىَ (٣)

/ومنه «التقسيم»، وخصوصاً إذا قَسَّمتَ ثم جمعت، كقول حسان:
 قَوْمٌ إذا حَارَبُوا ضَرُّوا عَدُوَّهُمُ أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ فى أَشْياعِهِمْ نَفَعُوا سَجيَّةٌ تِلْكَ مِنْهِم غَيْرُ مُحْدَثَةٍ ، إنَّ الخَلائِقَ ، فَآعْلَمْ ، شرُّها البِدَعُ (٤)

• / ومن ذلك ، وهو شيءٌ في غاية الحسن ، قولُ القائل :

لَوْ أَنَّ مَا أَنْتُمُ فِيهِ يَدُومُ لَكُمْ ظَنَنْتُ مَا أَمْا فِيه دَائِماً أَبَدَا لِكِنْ رَأَيْتُ اللَّيالي غَيْرَ تاركةٍ ما سَرَّ من حادِثٍ أو سَاءَ مُطَّرِدَا فَقَدْ سَكَنْتُ إِلَى أَنِّى وأَنْكُمُ سَنَسْتَجِدُّ خِلاَفَ الحَالَتينِ غَدا(٥)

<sup>(</sup>١) لا أعرف الشاعر .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه . فى المطبوعة ، وفى المخطوطتين « حَنَت » ، وتحت الحاء حاء صغيرة دلالةً على
 الإهمال ، والصواب ما فى الديوان .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه ، وفي « س » : « تلك فيهم » .

<sup>(</sup>٥) لَم أعرف بعدُ قائلَه « على شهرة الشعر » .

قوله: « سنستجد خلاف الحالتين غدا » ، جَمْعٌ فيما قَسَّم لطيف ، وقد ازداد لطفاً بحسن ما بَنَاه عليه ، ولُطْفِ ما توصَّل به إليه من قوله: « فقد سكنتُ إلى أنَّى وأنكم » .

. . .

٨٤ – وإذْ قد عرفت هذا النَّمط من الكلام ، وهو ما تَتَّجِد أجزاؤه حتى يوضع وضعاً وَاحداً ، فآعلم أنه النَّمَط العالى والبابُ الأعظم ، والذى لا ترى سُلُطان المزيّة يعظم فى شىء كعِظَمه فيه .

ومما نَدَرَ منه ولَطُف مأخذه ، ودقَّ نظرُ واضعه ، وجَلَّى لك عن شأُو قد تَحْسَر دونه العِتاق ، وغايةٍ يَعْيَى من قِبَلِها المذاكى القُرَّحُ (١) = الأبياتُ المشهورة فى تشبيه شيئين بشيئين ، كبيتِ امرىء القيس :

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وِيابِساً لَدَى وَكُرِهَا العُنَّابُ وَالحَشَفُ البَالَى (٢)

وبيتِ الفرزدق:

وَالشَّيْبُ يَنْهَضُ فِي الشَّبَابِ كَأَنَّهُ لَيْلٌ يَصِيبُ بِجَانِبَيْهِ نَهارُ (٣)

<sup>(</sup>١) ﴿ العتاق ﴾ ، يعنى الخيل العتاق ، و ﴿ المذاكى ﴾ جمع ﴿ المُذَكَّى ﴾ ، وهي من الخيل الجياد التي بلغت الذُّكاء ، وهي سنُّ القروح ، و ﴿ القرّح ﴾ ، جمع ﴿ قارح ﴾ ، وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين.، وتم تمامه .

 <sup>(</sup>٢) ف ديوانه ، وفي المطبوعة : ٩ بيت امرئ القيس ٩ وفي ٩ س ٩ : « كقول امرئ القيس ٩ ، ٠ والذي أثبته أرجحُ وأمضى في السياق .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه، وفى هامش المخطوطة ﴿ ج ، ﴿ يَصيح ، أَى يَطْرِدُهُ مَنْ كَلَا جَانِبِينَ [كقوله] :
 \* فَلَدَعْ عَنْك نَهْباً صِيحَ فى حجراته \*

<sup>« ...</sup> على هذا المعنى نفسه ، فقال .... فلاقت بصحراء .... » ، الكلام متآكل .

#### ۞ • وبيت بشار:

كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤوسِنَا وَأُسْيَافَنَا ، لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ (١)

ومما أتى في هذا الباب مَأْتَى أعجب مما مضى كله ، قول زيادٍ الأعجم :

/ وَإِنَّا وَمَا تُلْقِي لِنَا إِنَ هَجَوْتَنَا لَكَالْبَحْر ، مَهْما يُلْقَ في البَحْرِ يَغْرُقِ (٢)

وإنما كان أعجَب ، لأن عملَه أدقٌ ، وطريقَهُ أغمضُ ، ووَجْهَ المشابكةِ فيه أغربُ . (٣)

شواهد على ما يوصف بالفضل : لمعناه لا لنظمه ع 7 2

68

١٥٥ – واعلم أنَّ من الكلام ما أنت تعلمُ إذا تدبرته أنْ لم يَحْتَجْ واضعهُ إلى فِكْر وروَّيةٍ / حتى انتظم ، بل ترى سبيلَه فى ضمِّ بعضِه إلى بعض ، سبيلَ من عَمَد إلى لآلٍ فخرَطها فى سلك ، لا يبغى أكثرَ من أن يمنعها التفرُّق ، (٥) وكمن نَضدَ أشياء بعضها على بعض ، لا يريد فى نَضده ذلك أن تجىء له منه نضدَ أشياء بعضها على بعض ، لا يريد فى نَضده ذلك أن تجىء له منه

وَمَا تَرَكَ الهَاجُونَ لِي إِن هَجَوْتُهُ مَصَحَّا أَرَاهُ فِي أَدِيمِ الفرزدقِ

فقال له الفرزدق : حَسْبُك ، هَلُمَّ نتتارك . قال زياد : ذاك إليك !

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

 <sup>(</sup>۲) الأغانى ١٥ : ٣٩٢ ( الدار ) ، وذلك حين أخبره الفرزدق أنه هم أن يهجو قومه
 عبد القيس ، فاستمهله زياد وقال له : كما أنت ، حتى أسمعك شيئاً ، فقال :

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، « ووجه المشابهة » ، وليست بشيء .

<sup>(</sup>٤) « له » ساقطة في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « لا ينبغي » ، وهو خطأ ظاهر .

هيئةٌ أو صورة ، بل ليس إلا أن تكون مجموعةً فى رأى العين . وذلك إذا كان معناك ، مَعْنى لا تَحتاج أن تصنع فيه شيئاً غيرَ أن تعطف لفظاً على مثله ، كقول الجاحظ :

« جَنَّبَكَ الله الشبهة ، وعَصَمك من الحيرة ، وجعل بينك وبين المعرفة نسباً ، وبين الصِّدق سبباً ، وحبَّب إليك التثبُّت ، وزيَّن في عينك الإنصاف ، وأذاقك حَلاوة التَّقوى ، وأشعر قلبَك عِزَّ الحق ، وأودع صَدْرك بَرْدَ اليقين ، وطَرَد عنك ذُلَّ اليأس ، وعرَّفك ما في الباطل من الذَّلة ، وما في الجهل من القِلَّة » . (١)

وكقول بعضهم: « لله دَرُّ خطيبٍ قام عندك ، يا أمير المؤمنين ،
 ما أفصحَ لسانَهُ ، وأحسنَ بيانَه ، وأمضَى جنانَه ، وأبَلَّ ريقه ، وأسْهَل طريقَه » .

= ومثل قول النابغة فى الثناء المسجوع: « أيفاخرك الملك اللَّخْمِى ، فوالله لَقَفاك خير من وجهه ، ولَشِمَالك خير من يمينه ، ولأَخْمَصُكَ خَيْرٌ من رأسه ، ولَخَطَوُك خير من صوابه ، ولَعِيُّك خير من كلامه ، ولِخَدَمُك خير من قومه » .

= وكقول بعض البُلغاء في ۞ وصف اللسان : « اللِّسان أداةٌ يظهر بها حُسن البيانِ ، وظاهرٌ يخبر / عن الضمير ، وشاهد ينبئك عن غائب ، وحاكم 69 يُفْصَلُ به الخطابُ ، وواعظ ينهى عن القبيح ، ومُزيِّن يدعو إلى الحَسَنِ ، وزارع يَحْرُث المودَّة ، وحاصد يَحْصُد الضَّغينة ، ومُلْهٍ يُونِقُ الأسماع » .

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ ١: ٣

= فما كان من هذا وشِبْهِه لم يجب به فضلٌ إذا وجب ، إلاّ بمعناه أو بمتُون ألفاظه ، دون نظمه وتأليفه ، وذلك لأنه لاَ فضيلة حَتى تَرى فى الأمر مَصْنعاً ، وحتى تَجِدَ إلى التخيُّر سبيلاً ، وحتى تكون قد استدركت صواباً .

٨٦ - فإن قلت : أفليس هو / كلاماً قد اطَّردَ على الصواب ، وسلم
 من العيب ؟ أفما يكون في كثرة الصواب فضيلة ؟

قيل: أمَّا والصواب كا ترى فَلاَ. لأنا لسنا في ذكر تقويم اللسان ، والتحرُّز من اللحن وزَيْغ الإعراب ، فنعتدَّ بمثل هذا الصواب . وإنما نحن في أمور تُدْرَك بالفِكرَ اللطيفة ، ودقائق يُوصَلُ إليها بثاقب الفَهْم ، فليس دَرَكُ صوابِ دركاً فيما نحن فيه حتَّى يَشْرُف موضعه ، ويَصْعُبَ الوصول إليه = وكذلك لا يكون تَرْكُ خَطاٍ تركاً حتى يحتاج في التحفُّظ منه إلى لُطْفِ نَظَرٍ ، وفضل رَويّة ، وقوَّة ذهن ، وشدة تيقُّظ . وهذا باب ينبغي أن تراعِيه وأن تُعْنَى به ، حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دَرَيْتَ كيف تصنع ، فضمَمْتَ إلى كُلّ شَكْلٍ شكله ، وقابلته بما هو نظيرٌ له ، وميَّزت ما الصنعة منه في لَفْظه ، ممَّا هي منه في نظمه .

المزية فى اللفظ والمزية فى النظم كيف تشتبه

٥٢

70

۸۷ – واعلم أن هذا = أعنى الفرق بين أن تكون المزية فى اللفظ ، وبين أن تكون فى اللفظ ، وبين أن تكون فى النَّظْم = بابٌ يكثر فيه الغلَطُ ، فلا تزال ترى مُسْتَحْسِناً قد أخطأ بالاستحسان موضعَه ، فَيَنْحَلُ اللَّفظ ما ليس له ، ولا تزال ترى الشُّبْهة قد دخلت عليك فى / الكلام قد حَسُن من لفظِه ونظمه ، فظننتَ أن حُسْنَه ذلك كلَّه لِلَّفظ منه دُون النظم .

٨٨ – مثالُ ذلك ، أنْ تنظُر إلى قول ابن المعتز :

﴿ وَإِنَّى عَلَى إِشْفَاقَ عَينْى مِنَ العِدَى لَتَجْمَحُ مِنَّى نَظْرَةٌ ثُمَّ أُطْرِقُ (١)

<sup>(</sup>١) في ديوانه ، « باب الغزل » .

فترى أن هذه الطُّلاوة وهذا الظرف ، إنما هو لأَنْ جَعل النَّظر « يَجْمح » وليس هو لذلك ، بل لأن قال في أول البيت « وإنّى » حتى دخلَ اللاَّم في قوله « لتجمح » = ثم قوله : « مِنّى » = ثُم لأن قال « نظرة » ولم يقل « النَّظرَ » مثلاً = ثم لمكان « ثم » في قوله : « ثم أطرق » = وللطيفة أخرى نَصَرَت هذه اللطائف ، وهي اعتراضه بين آسم « إن » وخبرها بقوله : « على إشْفَاق عَيْني من العِدَى » .

٨٩ - وإن أردتَ أعجبَ من ذلك فيما ذكرتُ لك ، فآنظر إلى قوله ،
 وقد تقدم إنشاده قبل :

/سَالَتْ عَلَيْهِ شِعَابُ الحِيِّ حِينَ دَعَا أَنْصَارَهُ بُوجُوهٍ كَالدَّنَانِيسِ (1) فإنك تَرَى هذه الاستعارة ، على لُطْفها وغرابتها ، إنما تمَّ لها الحسنُ وانتهى إلى حيثُ انتهى ، بما توخَّى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير ، وتجدُها قد مَلُحت ولَطُفت بمعاونة ذلك ومُوَّازرته لها . وإن شككت فآعَمِدْ إلى الجارين والظرف ، فأزِل كلاً منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه ، فقل : « سالت شيعابُ الحيِّ بوجوه كالدنانير عليهِ حين دعا أنصاره » ، ثم انظر كيف يكون

. .

وكيف تذهب النَّشوةُ التي كنت تجدها ؟

الحال ، وكيف يذهب الحُسن والحلاوة ؟ وكيف تُعْدَمُ أَرْيحِيَّتُك التي كانت ؟

٩ - وجملة الأمر أن ههنا كلاماً حُسْنهُ / لِلَّفْظ دون النظم ، وآخَرُ الله عَسْنُه للنظم دون اللفظ ، وثالثاً قد أتاهُ الحسن من الجهتين ، (٢) ووجبت له

<sup>(</sup>١) مضى فى رقم : ٦٨ ، والذى هنا يوهم أن الشعر لابن المعتز .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة « قرى الحسن » جمعه ، والذى أثبته هو من « س » ، ونسخة عند رشيد رضا ،
 وفى « ج » : « قد الحسن » أسقط « أتاهُ » .

المزيِّة بكلا الأمرين. والإشكال في هذا الثالث، وهو الذي لا تزال ترى الغَلَط قد عارضَك فيه، وتراك قد حِفْتَ فيه على النَّظم، (١) فتركتَهُ وطَمَحتَ ببصرك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَلَمْ ، وَتَراك قد حِفْتَ فيه على النَّفظ، أنه لِلَّهْظ خاصة. وهذا هو الله اللهظ، وقدَّرت في حُسْنِ كانَ به وباللَّهْظ، أنه لِلَّهْظ خاصة. وهذا هو الذي أردتُ حين قُلْت لك: ﴿ إِن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته ﴾ .

مثال على ما تقع الشبهة فيه بين اللفظ والنظم

9 - ومن دقيق ذلك وخفيه ، أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : ( وَآشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ) [ سون برج : : ] ، لم يزيدوا فيه على ذِكر الاستعارة ، ولم ينسببوا الشرف إلا إليها ، ولم يروا للمزيّة مُوجِباً سواها . هكذا ترى الأمر فى ظاهر كلامهم . وليس الأمر على ذلك ، ولا هذا الشرف العظيم ، ولا هذه المزيّة الجليلة ، وهذه الرّوعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام = لمجرَّد الاستعارة ، ولكن لأن سُلِك بالكلام طريقُ ما يُسْنَد الفِعْل فيه إلى الشيء ، (٢) وهو لما هو من سببه ، فيُرْفَع به ما يُسْنَد إليه ، ويؤتى بالذى الفعل له فى المعنى منصوباً بعده ، مبيّناً أن ذلك الإسناد وتلك / النسبة إلى ذلك الأوّل ، إنّما كانا من أجْل هذا الثانى ، ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة ، كقولهم : « طاب زيدٌ نَفْساً » ، و « قرَّ عمرٌ و عَيْنًا » ، و « تصبّبَ عرقاً » ، و « كُرُم أصْلاً » ، و « حَسُنَ وجهاً » ، وأشباهِ ذلك مما تجدُ الفعل فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سَبَبه .

٦٧

وذلك أنّا نعلم أنّ « اشتعل » للشيب في المعنى ، وإن كان هو للرأس في اللَّفظ ، كما أن « طاب » للنفس ، و « قرَّ » للعين ، و « تصبَّبَ » للعرق ، وإنْ

<sup>(</sup>۱) « حاف عليه » ، جار عليه وظلمه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « لأن يُسْلَك » ، وهي لا شيء .

72

أسند إلى ما أُسْند إليه . يُبَيِّنُ أَنَّ الشَرَفَ كَان / لأَن سُلِك فيه هذا المسلك ، وتُوخِي به هذا المذهب = أَنْ تَدَعَ هذا الطريق فيه ، (١) وتأخذ اللَّفظ فتسنده إلى الشيب صريحاً فتقول : « اشتعل شيبُ الرأس » ، أو « الشيب في الرأس » ، ثم تَنْظَرَ هل تجد ذلك الحسنَ وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الرَّوعة التي كنتَ تراها ؟

9 7 → فإن قلت : فما السبب في أَنْ كان « اشتعل » إذا استعير للشيب على هذا الوجه ، كان له الفضل ؟ ولِمَ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة ؟

= فإن السبب أنه يفيد ، مع لَمعانِ الشيبِ في الرأس الذي هو أصل المعنى ، الشمول ، (٢) وأنه قد شاع فيه ، وأخذه من نواحيه ، وأنه قد استَغْرَقَهُ وعمّ جُملته ، (٢) حتى لم يبق من السواد شيء ، أو لم يبق منه إلا ما لا يُعتَدُّ به . وهذا ما لا يكون إذا قيل : « اشتعل شيبُ الرأس ، أو الشيبُ في الرأس » ، بل لا يوجب اللفظ حينيد أكثر من ظهوره فيه على الجملة . وَوِزان هذا أنك تقول : « اشتعل البَيْتُ ناراً » ، فيكون المعنى : أن النار قد وقعت فيه وُقُوع الشُّمول ، وأنها قد استولت عليه وأخذت في طَرَفَيْه ووسَطه . وتقول : « اشتعلت النارُ في البيت » ، فلا يفيد ذلك ، بل لا يقتضى أكثر من وقوعِها فيه ، وإصابتها جانباً منه . فأما الشمول ، وأن تكون قد آستولت على البيت وآبتَزَّته ، فلا يُعْقَلُ من اللفظ البتة .

<sup>(</sup>١) « أن تدع » فاعل « يبين » أى يبين ذلك أن تترك هذا الطريق .

<sup>(</sup>۲) السياق : .... أنه يفيد .... الشمول » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « استقرّ به » ، وفي نسخة عند رشيد رضا : « استعر فيه » ، وكلاهما لا شيء .

٩٣ - ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل: ( وفَجَّرِنَا الأَرْضَ عُيُوناً ) 
[ ووَالنه ١٢٠] ، ( التفجير ) للعيون في المعنى / ، وأُوقِع على الأرض في اللفظ ، كا أسنيد هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشُّمول ههنا ، مثلُ الذي حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أنَّ الأرض قد كانت صارت عُيوناً كُلُّها ، وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو أُجْرِي اللفظ على ظاهره فقيل / : ( وفَجَرْنا عيون الأرض ، أو العيون في الأرض » لم يُفِدْ ذلك ولم يَدُلُّ عليه ، ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيونٍ متفرِّقة في الأرض ، وتبجَّس من أماكن منها .

= وآعلم أنَّ فى الآية الأولى شيئاً آخرَ من جنس ( النظم ) ، وهو تعريف ( الرأس ) بالألف واللام ، وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة ، وهو أَحَدُ ما أُوجبَ المزيّة . ولو قيل : ( واشتعل رأسى ) ، فصر ح بالإضافة ، لذهب بعض الحُسن ، فآعرفه .

9 4 - وأنا أكتب لك شيئاً مما سبيل « الاستعارة » فيه هذا السبيل ، ليستحكم هذا الباب في نفسك ، ولتأنس به .

فمن عجيب ذلك قول بعضِ الأعراب:

اللَّيْلُ دَاجِ كَنَفَا جِلْبَابِهِ والبَّيْنُ محجورٌ على غُرَابِهِ (١) ليس كُلُّ ما ترى من الملاحة لأَنْ جعل لِلَّيل جلباباً ، وحَجَر على الغراب ، ولكن في أَنْ وَضَع الكلام الذي ترى ، فجعل « الليل » مبتدأ ، وجعل « داج » خبراً له وفعلاً لما بعده وهو « الكَنَفَان » ، وأضاف « الجلباب » إلى

۸۲

73

مثال آخرُ لذلك في الاستعارة

<sup>(</sup>١) في « ج » ، « والليل محجورٌ » ، كأنه سهو من الناسخ .

ضمير « الليل » ، ولأن جعل كذلك « البينَ » مبتداً ، وأجرى محجورًا خبراً عنه ، (١) وأن أخرج اللفظ على « مفعول » . يبيِّن ذلك أنك لو قلت : « وغراب البين محجور عليه ، أو : قد حُجِر على غراب البين » ، لم تجد له هذه الملاحة . وكذلك لو قلت : « قد دجا كنفا جلباب الليل » ، لم يكن شيئاً .

٩٥ – ومن النادر فيه قول المتنبى :

غَصَبَ الدُّهْرَ والمُلُوكَ عَلَيْها فَبَنَاهَا فِي وَجْنَة الدُّهْرِ خَالاً (٢)

قد ترى فى أوّل الأمر أنَّ حُسنَه أجمع فى أن جعل للدهر « وجنة » ، وجعل البَنِيَّة « خالا » فى الوجنة ، (<sup>٣)</sup> وليس الأمر / على ذلك ، فإن موضع الأعجوبة وفى أنْ أخر ج الكلامَ مُخْرَجه الذى ترى ، وأنْ أتى « بالخال » منصوباً على / الحال من قوله « فبناها » . أفلا ترى أنك لو قلت : « وهى خال فى وجنة الدهر » ، لوجدت الصورة غير ما ترى ؟ وشبية بذلك أنّ ابن المعتز قال :

يًا مِسْكَةَ العَطَّارِ وَخَالَ وَجْهِ النَّهَارِ (٤)

∅ وكانت الملاحة في الإضافة بعد الإضافة ، لا في استعارة لفظة « الخال » ، إذ معلوم أنه لو قال : « يا خالاً في وجه النهار » أو « يا من هو خال في وجه النهار » ، لم يكن شيئاً .

<sup>(</sup>١) ف « ج » : « خبراً عليه » .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه .

 <sup>(</sup>٣) « البنيّة » ، البناء ، يعنى قلعة الحَدَثِ التي بناها سيف الدولة ، وهو يقاتل الروم في سنة
 ٣٤٤ هـ .

 <sup>(</sup>٤) فى ديوانه ، « باب الأوصاف والذم والمُلَح » ، يقوله لجارية سوداء .

ما يقال في تتابع الإضافات

97 - ومن شأن هذا الضَّرْب أن يدخله الاستكراه ، قال الصاحب : « إياك والإضافات المُداخِلة ، (١) فإن ذلك لا يحسن » ، وذَكر أنه يستعمل في الهجاء كقول القائل :

يَا عَلِيَّ بِنَ حَمْزَةَ بِنِ عُمَارَهُ أَنْتَ وَالله ثَلْجَةٌ فِي خِيَارَهُ (٢) ولا شُبْهة في ثِقَل ذلك في الأكثر ، ولكنه إذا سلِم من الاستكراه لطف

ولا شبّهة فى ثِقل ذلك فى الأكثر ، ولكنه إدا سلِم من الاستحراه نطف لُح .

• ومما حَسُن فيه قول ابن المعتز أيضاً ؟

وَظَلَّت تُدِيرِ الرَّاحَ أيدِي جَآذِرٍ عِتَاقِ دَنَانِيرِ الوُجُوهِ مِلاَجِ (٣)

• ومما جاء منه حَسَناً جميلاً قول الخالديّ في صفة غلام له:

وَيَعْرِفُ الشَّعْرَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي وَهُوَ عَلَى أَنَ يَزِيدَ مُجْتَهِدُ وَصَيْرَ فِيُّ القَرِيضِ ، وَزَّان دِينارِ المَ عَانِي الدِّقاقِ ، مُنْتَقِـدُ (٤)

• ومنه قول أبي تمام:

خُذْهَا آبْنَةَ الفِكْرِ المُهَذَّبِ فِي الدُّجَى وَاللَّيْلُ أَسْوَدُ رُفْعَةِ الجِلْبَابِ (٥) خُذْهَا آبْنة الفِكْرِ الحسن فيه بسبب النظم ، قول المتنبيِّ :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « المتداخلة » .

 <sup>(</sup>٢) « على بن حمزة بن عمارة الأصفهاني » ، له ترجمة في معجم الأدباء لياقوت .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ، « باب الشراب » ، وفي « ج » : « يدير الكأس » .

<sup>(</sup>٤) ديوان : الحالدين : ١٢٢ ، من شعر له في غلامه « رشاً » ، و « الحالدي » هو أحد الأخوين : « أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالديّ » .

<sup>(</sup>٥) في ديوانه .

وقيَّدْتُ نَفْسِي فِي ذَرَاكَ مَحَبَّةً وَمَنْ وَجَدَ الإِحْسَانَ قَيْداً تَقَيَّدًا (۱)

الاستعارة في أصلها مُبْتَذَلة معروفة ، فإنك ترى العامِّي يقول للرجل

يَكْثر إحسانه إليه وبرُّه له ، حتى يألفه ويختار المُقَامَ عنده : « قد قيّدنى / بكثرة

إحسانه إليَّ ، وجميل فعله معى / ، حتى صارت نفسى لا تطاوعنى على الخروج

من عنده » ، وإنما كان ما تَرَى من الحسن ، بالمَسْلك الذي سُلِك في النَّظم

والتأليف .

. . .

ف ديوانه .

# فَصْلٌ (١)

# ⊙ « القول في التقديم والتأخير »

القول فى التقديم والتأخير

٩٨ - هو بابٌ كثير الفوائد ، جَمُّ المحاسن ، واسع التصرُّف ، بعيدُ الغاية ، لا يزال يَفْتَرُّ لك عن بديعةٍ ، ويُفْضي بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شِعْراً يروقك مَسْمَعُهُ ، ويَلْطُف لديك موقعُهُ ، ثم تنظر فتجد سببَ أَنْ راقك ولطُف عندك ، أَنْ قُدِّم فيه شيء ، وحُوِّل اللَّفظ عن مكانٍ إلى مكان .

٩٩ – وَآعلم أَن تقديم الشيء على وجهين : (٢)

تقديمٌ يقال إنه على نيَّة التأخير ، وذلك فى كل شيء أقرَرْته مع التقديم على حُكمه الذى كان عليه ، وفى جنسه الذى كان فيه ، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ ، والمفعول إذا قدَّمته على الفاعل كقولك : « منطلق زيد » و « ضرب عمراً زيد » ، معلوم أنّ « منطلق » و « عمراً » لم يخرجا بالتقديم عمّا كانًا عليه ، من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك ، وكونِ ذلك مفعولاً ومنصوباً من أجله ، كا يكونُ إذا أخَّرت .

وتقديمٌ لا على نية التأخير ، ولكن على أن تنقُل الشيء عن حكم إلى حكم ، وتجعلَ له باباً غير بابه ، (٣) وإعراباً غير إعرابه ، وذلك أنْ تجيء إلى آسمين

<sup>(</sup>١) « فصل » ، ليس في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) في « س » : « تقديم الشيء على الشيء » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « وتجعله باباً » .

يحتمل كلَّ واحد منهما أن يكونَ مبتدأ ويكونَ الآخر خبراً له ، فتقدِّم تارة هذا على ذاك ، وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق ، حيث تقول مرة : « زيدٌ المنطلق » ، وأخرى ، « المنطلق زيدٌ » ، فأنت فى هذا لم تقدم « المنطلق » على أن يكون متروكاً على حكمه الذى كان عليه مع التأخير ، فيكونَ خبر مبتدأ كما كان ، بل على أن تنقله عن كَوْنه خبراً إلى كونه مبتدأ ، وكذلك لم تؤخر « زيداً » على أن يكون مبتدأ كما كان ، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبراً .

وأظهر من هذا قولنا : / « ضربت زيداً » و « زيدٌ ضربتُه » ، ﴿ لَم تقدم ٧١ « زيداً » على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل كما كان ، ولكن على أن ترفعه بالابتداء ، وتشغل الفعل بضميره ، وتجعله فى موضع الخبر له . وإذ قَدْ عرفت هذا التقسيم ، فإنى أُتبعه بجملة من الشَّرح .

التقديم للعناية والاهتمام

76

العناية والاهتهام . قال صاحبُ الكتاب ، وهو يذكر الفاعل والمفعول : (١) هو يتدّم الفاعل والمفعول : (١) هو يتدّمون الذي بَيَانُه أهم هم ، وهم بِبَيانِهِ أعْنَى ، وإن كانا جميعاً يُهمّانهم ويَعْنِيانهم » ، ولم يذكر في ذلك مِثَالاً .

وقال النحويون: إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعلٍ مَّا أَنْ يَقَع بإنسان بعينه ، ولا يبالون من أوقعه ، كمثل ما يُعْلَم من حالهم فى حال الخارجي يخرج فيَعيِث ويُفْسد ، ويكثر به الأَذى ، أنّهم يريدون قتلَه ،

<sup>(</sup>١) في هامش « ج » : « يعني به شيخ النحو سيبويه » ، والنص في الكتاب ١ : ١ ، ١ ، ١ ، وفي المطبوعة و « ج » ، « بشأنه أعني » ، وأثبت ما في سبيويه ، وفي « س » .

ولا يبالون مَنْ كان القتلُ منه ، ولا يعنيهم منه شيء . فإذا قُتِل ، وأراد مريد الإخبار بذلك ، فإنه يقدِّم ذِكْر الخارجيِّ فيقول : « قَتَل الخارجيُّ زيدٌ » ، ولا يقول : « قَتَل الخارجيُّ » ، لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له « زيد » جدوى وفائدة ، فيعنيهم ذِكْرُه ويُهِمُّهم ويَتَّصل بمَسَرَّتهم = ويَعْلمُ من حالهم أن الذي هُمْ متوقعون له ومُتَطلعون إليه متى يكون ، وُقوعُ القتل بالخارجي المفسد ، وأنَّهم قد كُفُوا شَرَّه وتخلصوا منه .

77

ثم قالوا: فإن كان رجلٌ ليس له بَأْسٌ ولا يُقَدَّرُ فيه / أنّهُ يَقْتُلُ ، فقتل ربحلاً ، وأراد المُخْبِرُ أن يُخْبر بذلك ، فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول: «قتل زيد رجلاً » ، ذاك لأن الذي يَعْنيه ويَعْني الناسَ من شأن هذا القتل ، طَرَافَتُهُ وموضعُ النُّدْرَة فيه ، وبُعْدُه كان من الظنّ . ومعلومٌ أنه لم يكن نادراً وبعيداً من حيث كان واقعاً من الذي وقع منه .

فهذا جيِّدٌ بالغٌ ، إلا أنَّ الشأنَ في أنه ينبغي أن يُعْرَف في كُل شيء ﴿ الله عَنْ مُوضَع مِن / الكلام مثلُ هذا المعنى ، ويُفَسَّر وَجْهُ العنايةِ فيه هذا التفسيم .

لا يكفى أن يقال قُدِّم للعناية

۱۰۱ – وقد وقع فی ظنون النّاس أنّه یکفی أن یقال : « إنه قدم للعنایة ، ولأن ذِكْرَه أهم » ، من غیر أن یُذْكَر ، من أین كانت تلك العنایة ؟ و بِمَ كان أهم ؟ (۱) = ولتخیّلهم ذلك ، قد صغر أمر « التقدیم والتأخیر » فی نفوسهم ، وهوّنوا الخَطْب فیه ، حتی إنك لَتری أكثرهم یَری تتبّعه والنظر فیه ضرباً من التكلّف . ولم تَر ظَنّا أزری علی صاحبه من هذا وشبهه . (۱)

<sup>(</sup>١) فى « س » والمطبوعة : « ولم كان » .

<sup>(</sup>۲) فی « س » : « أردی علی صاحبه » .

۱۰۲ - وكذلك صنعوا فى سائر الأبواب ، فجعلوا لا ينظرون فى « الحذف والتكرار » ، و « الإظهار والإضمار » ، و « الفصل والوصل » ، ولا فى نوع من أنواع الفروق والوُجوه = إلا نظرَك فيما غيرُه أهم لك ، بل فيما إن لم تعلمه لم يَضِرْك .

لا جرم أنّ ذلك قد ذهب بهم عن مَعْرفة البلاغة ، ومنعهم أن يعرفوا مقاديرَها ، وصَدَّ بأوْجُهِهم عن الجهة التي هي فيها ، (١) والشِّقِ الذي يَحْويها . والمَداخلُ التي تَدْخُل منها الآفةُ على الناس في شأن العِلْم ، ويبلغ الشيطان مُرَاده منهم في الصَّد عن طلبه وإحراز فضيلته = كثيرة ، وهذه من أعجبها ، إن وَجَدْت مُتَعجِّباً .

/ وليت شعرى ، إن كانتْ هذه أموراً هيّنةً ، وكان المَدَى فيها قريباً ، والجَدَى يسيراً ، (٢) من أين كان نَظْمٌ أشرفَ من نظم ؟ وبِمَ عَظُم التفاوت ، والجَدَى يسيراً ، وتَرقَّى الأمر إلى الإعجاز ، وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة ؟ أو ههنا أمور أخر نُحِيل فى المزيّة عليها ، ونجعل الإعجاز كان بها ، فتكون تلك الحَوَالة لنا عذراً فى ترك النظر فى هذه التى معنا ، والإعراض عنها ، وقلة المبالاة بها ؟ أو ليس هذا التهاون ، إنْ نَظَر العاقل ، حيانةً منه لعقِله ودينه ، ودحولاً فيما يُرْرى بذِى الخَطَر ، ويَغُضُّ من قَدْر ذوى القَدْر ؟ وهل يكون أضعف رأياً ، وأبعدَ من حسن التدَّبُر ، منك ش إذْ أهَمَّك أن تعرف الوجوة فى : وأبعدَ من حسن التدَّبُر ، منك ش إذْ أهمَّك أن تعرف الوجوة فى : وأبعدَ من حسن التدَّبُر ، منك ش إذْ أهمَّك أن تعرف الوجوة فى :

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « وصد أوجُهَهُمْ » .

<sup>(</sup>٢) « الجَدَى » ، النفع .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « إذا همك » ، وفى « س » : « إذا أهمّك » .

٧.

و « الزِّراطَ » ، (١) / وأشباه ذلك مما لايعدُو عِلْمُك فيه اللفظ وجَرْسَ الصوت ، ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة ، (٢) ولا يدفعُك عن بَيان ، ولا يُدْخِل عليك شكَّا ، ولا يُغْلِق دونك بابَ معرفة ، ولا يُفْضي بك إلى تحريف وتبديل ، وإلى الحطأ في تأويل ، وإلى ما يَعْظُم فيه المَعَاب عليك ، ويُطِيل لسانَ القادح فيك = (٣) ولا يَعْنيك ولا يُهِمُّك أن تعرف ما إذا جهلته عرَّضت نفسك لكل ذلك ، وحصلت فيما هنالك ، وكان أكثرُ كلامك في التفسير ، وحيث تخوض في التأويل ، كلام من لاينني الشيءَ على أصله ، ولا يأخذُه من مأخذه ، ومَنْ ربمًا وقع في الفاحش من الخطأ الذي يبقى عارُه ، وتَشْنُع آثاره . ونسأل الله العِصْمة من الزَّل ، والتوفيق لما هو أقربُ إلى رضاه من القول والعمل .

الخطأفى تقسيم التقديم والتأخير ، إلى مفيد وغير مفيد

79

النهيء وتأخيره واعلم أنّ من الخطأ أن يُقَسَّم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيجعل مُفيداً / في بعض الكلام، وغير مفيدٍ في بعض = وأن يعلَّل تارة بالعناية، وأخرى بأنه تَوْسِعةٌ على الشاعر والكاتب، حتى تطَّرِد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. ذاك لأنَّ من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى. فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير من الكلام، أنه قد اختَصَّ بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضيةً في كل شيء وكلِّ حال. ومِنْ سبيل مَنْ يجعل التقديم وتَرُك التقديم سواءً،

<sup>(</sup>١) هذه الأحرف إشارة إلى القراءات في الآيات التي فيها هذه الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) في « ج » : « لم تمنعه » ، سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) معطوف على قوله قبل : « إذ أهمك أن تعرف الوجوه .... » .

أن يَدُّعِي أنه كذلك في عموم الأحوال ، فأمّا أن يجعله شريجين ، (١) فيزعم أنه للفائدة في بعضها ، وللتصرف في اللفظ من غير معنى في بَعْض ، فمما ينبغي أن يُرْغَب عن القول به .

١٠٤ – ۞ وهذه مسائلُ لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التَّفْرقة بين تقديم ما قُدِّم فيها وتَرْكِ تقديمه .

ومن أبين شيءٍ في ذلك « الاستفهام بالهمزة » ، فإن موضع الكلام على مسائل الاستفهام أنك إذا قلت : « أفعلت ؟ » ، فبدأت بالفعل ، كان الشكُّ في الفعل نفسه ، بالهمزة والفعل ماض وكان / غرضُكَ من استفهامك أن تعلم وجوده . ٧٤

> وإذا قلت : « أأنت فعلت ؟ » ، فبدأت بالاسم ، كان الشكُّ في الفاعل مَنْ هو ، وكان التردُّدُ فيه . ومثال ذلك أنك تقول : « أبنيتَ الدارَ التي كنت على أَنْ تبنيها ؟ » ، « أُقلتَ الشعرَ الذي كان في نفسك أن تقوله ؟ » ، « أَفرَغت من الكتابِ الذي كنت تكتبه ؟ » ، تبدأ في هذا ونحوه بالفعل ، لأن السؤالَ عن الفعِل نفسه والشكُّ فيه ، لأنك في جميع ذلك متردِّدٌ في وجود الفعل وانتفائه ، مُجَوِّزٌ أَن يكون قد كان ، وأن يكون لم يكن .

وتقول : « أأنت بنيتَ هذه الدار ؟ » ، « أأنت قلتَ هذا الشعر ؟ » / ، 80 « أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ » ، فتبدأ في ذلك كله بالاسم ، ذاك لأنَّك لم تشكُّ في الفعل أنه كان . كيف ؟ وقد أشرتَ إلى الدارِ مبنيةً ، والشعرِ مَقُولًا ، والكتاب مكتوباً ، وإنما شككت في الفاعل من هو ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ( أن يجعله بين بين ) ، و ( شريجان ) ، لونان مختلفان في كل شيء ، يعني قسمين متساويين .

فهذا من الفرق لا يدفعه دافعٌ ، ولا يشكُّ فيه شاك ، ولا يَخْفى فسادُ أحدهما في موضع الآخر .

فلو قلت: « أأنت بنيتَ الدار التي كنت على أن تَبْنِيَها ؟ » ، « أأنت قلتَ الشعرَ الذي كان في نفسك أن تقوله ؟ » ، « أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟ » ، خرجتَ من كلام الناس . وكذلك لو قلت : « أبنيتَ هذه الدار ؟ » ، « أقلتَ هذا الشعر ؟ » ، « أكتبتَ هٰذَا الكتاب ؟ » ، قلتَ ما ليس بقول . ذاك لفساد أن تقولَ في الشيء المُشاهد الذي هو نُصْبُ عَينيك أموجودٌ أم لا ؟

ومِمًّا يُعْلَم به ضرورةً أنّه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم أنّك شول : « أقلت شعراً قطُّ ؟ » ، « أرأيت اليوم إنساناً ؟ » ، فيكون كلاماً مستقيماً . ولو قلت : « أأنت قلت شعراً قط ؟ » ، « أأنت رأيت إنساناً » ، أحُلْتَ ، (١) وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل مَنْ هُوَ في مثل هذا ، لأن ذلك إنما يُتَصوّر إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول : « من قال هذا الشعر ؟ » ، و « من بنى هذه الدار ؟ » و « من أتاك اليوم ؟ » ، و « من أذن لك في / الذي فعلت ؟ » ، وما أشبه ذلك ممّّا يمكن أن يُنصَّ فيه على معيّن . فأمّا قِيلُ شعر على الجملة ، ورُونية إنسان على الإطلاق ، فمحال ذلك فيه ، لأنه ليس مما يَخْتَص بهذا دون ذاك حتى يُسأل عن عين فاعله .

ولو كان تقديم الاسم لا يوجب ما ذكرنا ، من أن يكون السؤال عن

٧a

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أخطأت » ، وقال إنه أثبتها مكان « أحلت » ، وهو خطأ منه . و « أحلت » ، أتيت بالمُحالِ .

الفاعل من هو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن ؟ لكان ينبغى أن يستقيم ذلك . (١)

. . .

81 - واعلم أن هذا / الذي ذكرت لك في « الهمزة وهي للاستفهام » كان قائمٌ فيها إذا هي كانت للتقرير . فإذا قلت : « أأنت فعلت ذاك ؟ » ، كان غرضُك أن تقرره بأنه الفاعل .

يُبيِّن ذلك قوله تعالى ، حكايةً عن قول نَمْرُوذ : (١) ( أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا الاستفهام للتقرير بَآلِهَتنَا يَا إِبْرهِيمُ ) [سرة النساء ١٢٠] ، لا شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يُقِرِّ لهم بأنَّ كَسْرُ الأصنام قد كان ، ولكن أن يقرَّ بأنه منه كان ، وكيف ؟ (٣) وقد أشاروا له إلى الفعل فى قولهم : « أأنتَ فعلتَ هذا ؟ » ، وقال هو عليه السلام فى الجواب : (١) ( بَلْ فَعَلَه كَبِيرُهُمْ هٰذا ) [سرة النساء ١٦٠] ، ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : « فعلتُ ، أو : لم أفعل » .

فإن قلت : أو ليس إذ قال « أفعلت ؟ » ، فهو يريد أيضاً أن يقرِّره بِأنَّ الفعل كان منه ، (٥) لا بأنّه كان على الجملة ، فأيُّ فرقِ بين الحالين ؟

 <sup>(</sup>١) أسقط كاتب « س » فكتب : « أن يكون السؤال عن الفاعل أكان أم لم يكن » .

<sup>(</sup>٢) « حكاية عن قول نمرود » ، ليس في « س » .

 <sup>(</sup>٣) « كيف ، ، ليس في المطبوعة ، ولا في « ج » ، وهي من « س » ، وأسقط « ج » : « كان »
 التي قبلها .

<sup>(</sup>٤) في « س » : « وقال عليه السلام ، بل فعله » .

<sup>(</sup>٥) في « ج » : « أن يقرره بالفعل » .

= فإنه إذا قال: (١) « أفعلت ؟ » فهو يقرِّره بالفعل من غير أن يردِّده النعل بينه وبين غيره ، (٢) وكان كلامُه كلامُ من يُوهم أنه لا يدرى أن ذلك الفعل كان على الحقيقة = وإذا قال: « أأنت فعلت ؟ » ، كان قد ردَّد الفعل بينه وبين غيره ، ولم يكنْ مِنه في نَفْس الفعل تردُّد ، (٣) ولم يكن كلامُه كلامُ من يُوهم أنه لا يدرى أكان الفعل أم لم يكن ، بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهرٌ موجود مشارٌ إليه ، كما رأيت في الآية .

١٠٦ - وآعلم أن « الهمزة » فيما ذكرنا تقريرٌ بفعلٍ قد كان ، وإنكارٌ له لِمَ كان ، وتوبيخ لفاعله عليه .

ولها مذهب آخر ، وهو أن يكون الإنكار أن يكون الفِعْلُ قد كان من أصله . ومثاله قوله تعالى ( أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالبَنينَ وَآتَّخَذَ / مِنَ المَلاَئِكَةِ إِنَانًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً ) [ روا البواد : ١٠ ) ، وقوله / عز وجل : ( أَصْطَفَى البَنينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) [ روا السان : ١٥٠ ، ١٥٠ ] ، فهذا ردِّ على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يُودِي إلى هذا الجهل العظيم . وإذا قدِّم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل . ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً : الاسم في هذا الشعر ؟ كذبت ، لست ممَّن يُحسِن مِثلَه » ، أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشعر .

٧٦

<sup>(</sup>١) « فإنه » ، جواب قوله : « فإن قلت » .

<sup>(</sup>٢) في « ج » فوق : « يردده » ما نصه : « أي الفعل » ، يعني أنّ الضمير يعود إلى « الفعل » لا إلى المسئول .

<sup>(</sup>٣) في « ج » أسقط جملة : « و لم يكن .... تردد » .

وقد يكون أنْ يُرادَ إنكارُ الفعل من أصلهِ ، (١) ثم يُخْرِج اللفظ مُخْرَجَه إذا كان الإنكار في الفاعل . مثالُ ذلك قوله تعالى : (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ) [وَ اللهُ اللهُ لَكُم مِنْ رِزْقِ مِنْ بَاللهُ مَنْهُ حَرَاماً وحَلاَلاً ) [وره عنوا على الله عنه على إنكار أن يكون فَجَعَلْتُمْ مِنْ الله تعالى إذْنَ فيما قالوه ، من غير أن يَكُون هذا الإذن قد كان من غير الله ، فأضافوه إلى الله ، إلا أنّ اللفظ أُخْرِج مُخْرَجَه إذا كان الأمر كذلك ، لأن يُجعلوا في صورة من غير الله ، فإذا كان من غير الله ، فإذا كان الأمر كذلك ،

ومثال ((() ذلك قولك للرجل يَدَّعِى أن قولاً كان ممَّن تعلم أنه لا يقوله : (() أهو قال ذاك بِالحقيقة أم أنت تغلَط ؟ (() ، تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القولَ قد كان من قائل ، لِيَنْصِرف الإنكار إلى الفاعل ، فيكون أشدَّ لنفى ذلك وإبطاله .

ونظيرُ هذا قوله تعالى : ( قُلْ آلذَّكَرُيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا آشَتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنِ) إسون النسم : ١١٢ ، أُخرِج اللفظُ مُخْرَجَه إذا كان قد ثبت تحريمٌ فى أحدِ أشياء ، ثم أريد معوفة عَيْن الحَرَّمِ ، مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ، ونَفْى أن يكون قد حُرِّم شيء مما ذكروا أنه محرَّم . / وذلك أنَّ الكلام وضع على أن يُجْعَل التحريم كأنّه قد كان ، (٢) ثم يقال لهم : « أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم ، فيم هُو ؟ أفي هذا أم ذاك أم في الثالث ؟ » ، ليتبيّن فيظهر مكان الفِرْية منهم على الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « إذ يرادُ » ، فاضطربت الجملة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وذلك أن كان الكلام » ، وفي « س » : « وذلك لأن الكلام » .

ومثلُ ذلك قولك للرجل يَدَّعى أمراً وأنت تنكره: (١) « متى كان هذا؟ أفى / ليل أم نهار؟ » ي تضع الكلام وَضْعَ من سلَّم أن ذلك قد كان ، ثم تطالبه ببيان وقته ، لكى يتبيَّن كذبه إذا لم يَقْدِر أن يذكر له وقتاً ويَفْتَضح . ومثله قولك : « من أمرك بهذا منّا ؟ وأيُّنا أذِن لك فيه ؟ » ، وأنت لا تعنى أن أمْراً قد كان بذلك من واحدٍ منكم ، إلا أنَّك تضعُ الكلام هذا الوضع لكى تُضيِّق عليه ، وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : « فلان » ، وأن يحيل على واحد . (٢)

تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل مضارع

ف الاستفهام

۱۰۷ – وإذ قد بَيَّنًا الفرقَ بين تقديم الفعل وتقديم الاسم ، والفعُل ماضٍ ، فينبغى أن نَنْظر فيه والفعُل مضارع .

والقول فى ذلك أنك إذا قلت: « أتفعل؟ » و « أأنت تفعل؟ » لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال. فإن أردت الحال كان المعنى شبيهاً بما مضى فى الماضى ، فإذا قلت: « أتفعل؟ » كان المعنى على أنك أردت أن تقرِّره بفعل هو يفعله ، وكنت كمن يُوهم أنّه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن = وإذا قلت: « أأنت تفعل؟ » ، كان المعنى على أنك تريد أن تقرِّره ﴿ بأنه الفاعل ، وكان أمرُ الفعل فى وجودِهِ ظاهراً ، وبحيث لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن = وإن أردت بد « تفعل » المستقبل ، كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تَعْمِد بالإنكار بل الفعل نفسه ، وتزعم أنه لا يكون ، أو أنه لا ينبغى أن يكون ، فمثال الأول:

<sup>(</sup>١) في ﴿ ج ﴾ : ﴿ قول الرجل ﴾ ، سهوٍّ منه .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ س ﴾ : ﴿ على أحدٍ ﴾ .

ا أَيَقْتُلُنى وَالمَشْرَفَى مُضَاجِعى وَمَسْتُونَة زُرْق كَأَنْيابِ أَغَوْالِ ؟ (١) فهذا تكذيب منه لإنسان تَهَدَّدَه بالقتل ، (٢) وإنكار أن يقدرَ على ذلك ويستطيعَه . ومثله أن يطمعَ طامعٌ في أمر لا يكون مثله ، فتجهّله في طمعه فتقول : « أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره ؟ أتجد عنده ما تحبّ وقد فعلتَ وصنعتَ ؟ » ، وعلى ذلك قوله تعالى : ( أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُم لَهَا كَارهُونَ ) [ وون مون ١٨٠] .

ومثال الثانى ، قولك لرجل يركبُ الخَطَر : « أَتَخْرَج فى هذا الوقت ؟ أَتَذَهَب فى غير الطريق ؟ أَتَغُرُّرُ بنفسك ؟ » = وقولك للرجل يُضيع الحقَّ : « أَتَنسَى قديمَ إحسان فلان ؟ أَتَرك / صحبته وتتغير عن حالك معه لأَنْ تَغيَّرُ ٧٨ الزمانُ ؟ » كما قال :

أَأْثُرُكُ أَنْ قَلَّتْ دَرَاهِمُ خَالِدٍ زِيَارَتَهُ ؟ إِنِّي إِذاً لَلْئِيمُ (٣)

0 0 0

۱۰۸ - وجملةُ الأمر أنَّك تنحُو بالإنكار نحو الفعل ، فإنْ بدأت تفسير تقديم الفعل بالاسم فقلت : « أأنت تفعل ؟ » أو قلتَ : « أهو يفعل ؟ » ، كنت وجهت المضارع الإنكار إلى نفس المذكور ، وأبيَّتَ أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممَّن يجيء منه ، وأن يكون بتلك المثابة .

 <sup>(</sup>۱) شعر امری<sup>2</sup> القیس ، فی دیوانه .

<sup>(</sup>۲) في «س»: «يُهَدّده».

<sup>(</sup>٣) كامل المبرد ١ : ١٨٣ ، وفي مجموع شعر عمارة بن عقيل : ٧٥ ، يقوله في خالد بن يزيد ابن مزيد الشيباني .

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « أأنت تمنعنى ؟ » ، « أأنت تأخُذُ على يدى ؟ » ، صِرْتَ كأنك قلت : إن غيرك الذى يستطيعُ مَنْعى والأخذَ على يدى ، ولستَ بذاك ، ولقد وضعتَ نفسك فى غير موضعك = هذا ، إذا جعلته لا يكون منه ۞ الفعل للعجز ، ولأنّه ليس فى وُسْعِهِ .

= وقد يكون أن تجعله لا يَجىء منه ، لأنه لا يختاره ولا يرتضيه ، وأنَّ نفسه نفسٌ تأبَى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : « أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع همة من ذلك » ، « أهو يمنع الناس / حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك » .

= وقد يكون أن تجعله لا يفعله لِصِغَر قَدْره وقِصَر همته ، وأنّ نفسه نفس لا تسمُو . وذلك قولُك : « أهو يسمح بمثل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ هُوَ أقصر همّةً من ذلك ، (١) وأقل رغبةً في الخير مما تَظُنُّ » .

تفسير تقديم الاسم والفعل مضارع

۱۰۹ – وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضى أنك عَمَدْتَ بالإِنكار إلى ذاتِ مَنْ قِيل « إنه يفعل » أو قال هو « إنى أفعل » ، وأردتَ ما تُريده إذا قلت : « ليس هو بالذى يفعل ، وليس مثله يفعل » = ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت : « أتفعل ؟ » . ألا ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنى فى قول الرجل لصاحبه : « أتخرُ ج فى هذا الوقت ؟ أتغرّرُ بنفسك ؟ أتمضى فى غير الطريق ؟ » ، أنه أنكر أن يكون بِمَثَابة من يفعل ذلك ، وبموضع منْ يجىء منه ذاك ، لأن العلم عيط بأن الناس لا يريدونه ، وأنه لا يليق بالحال التى يُستَعْمل فيها هذا الكلام . وكذلك محالٌ أن يكونَ المعنى فى قوله جل وعلا : / ( أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا

<sup>(</sup>١) « من ذلك » ، ساقطة من « س » .

كَارِهُونَ ﴾ [سرة مرد ١٨٠] ، أنَّا لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام ، وأن غيرَنا من يفعله ، جلَّ الله تعالى .

وقد يتوهّم المتوهّم في الشيء من ذلك أنّه يُحْتَمَل ، فإذا نظر لم يُحْتمل ، فمن ذلك قوله :

\* أَيَقْتُلُني وَالمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعي \* (١)

وقد يظُنُّ الظانُّ أنه يجوز أن يكون فى معنى أنَّه ليس بالذى يجىء مِنْه أن يقتل مِثْلى ، ويتعلَّق بأنه قال قبل :

يَغِطُّ غَطِيطَ البَكْرِ شُدّ خِنَاقُه لِيَقْتُلنِي والمرءُ ليْسَ بقَتَّالِ

ولكنه إذا نظر عَلِم أنّه لا يجوز ، وذاك لأنه قال : « وَالمُشرفيُّ مُضاجعي » ( وَالمُشرفيُّ من الفعل ، ومحال أن يقولَ / : « هو ممن لا يجيء منه الفعل » ، ثم يقول : « إنّى أمنعه » ، لأن المنع يُتصوَّر فيمن يجيء منه الفعل ، ومَعَ مَنْ يصحُّ منه ، لا مَنْ هو منه مُحَالً ، ومَنْ هو نفسه عنه عاجزٌ ، فأعرفه .

. . .

١١٠ - وآعلم أنا وإنْ كنا نُفسِّر « الاستفهام » فى مثل هذا بالإنكار ، تفسير الاستفهام الدال على الإنكار الذي هو مَحْض المعنى : أنه ليتنبه السامعُ حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدعَ ويَعْيَى بالجواب ، (٢) إمّا لأنه قد آدعى القُدْرَة على فعل لا يقدر عليه ، فإذا ثبت على دعواه قيل له : « فافعل » ، فيفضحه ذلك = (٣) وإمّا لأنه هَمَّ

<sup>(</sup>١) انظر البيت في رقم : ١٠٧

<sup>(</sup>٢) في « س » : « لتَنْبِيه السامع » ، وأسقط « ليرتدع » .

<sup>(</sup>٣) في « ج » : « ففضحه » .

بأن يفعل ما لا يُسْتَصْوَب فعلُه ، فإذا رُوجع فيه تَنَبّه وعرف الخطأ = وإمّا لأنه جوَّز وجودَ أمر لا يوجد مثله ، فإذا ثبت على تجويزه قبَّح عَلَى نَفْسه ، (١) وقيل له : « فَأَرِنَاهُ في موضع وفي حالٍ ، وأقم شاهداً على أنه كان في وقت » .

ولو كان يكون للإنكار ، وكان المَعْنى فيه من بَدْءِ الأمر ، (٢) لكان ينبغى أن لا يجيءَ فيما لا يقول عاقل إنه يكون ، حتى يُنكر عليه ، كقولهم : « أَتُصْعَدُ إلى السماء ؟ » ، « أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ » ، « أَإلى رَدِّ ما مضى سبيلٌ ؟ » .

۱۱۱ – وإذ قد عرفت ذلك ، فإنه لا يقرَّر بالمحال ، وبما لا يقول أحدٌ إنه يكون ، إلا على سبيلِ التمثيل ، وعلى أن يقال له : / « إنك في دعواك مَا ادَّعيتَ بمنزلة من يدَّعي هذا المحال ، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة مَنْ يطمعُ في الممتنع » .

المنافقة الضرب قوله تعالى : ( أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِى الْعُمْى ) [سرة الرعوب: ١٠] ، ليس اسماعُ الصَّم مما يتعيه أحد فيكون ذلك للإنكار ، (٢) وإنّما المعنى فيه التمثيل والتشبيه ، وأنْ يُنزَّلُ الذي يَظُنُّ بهم أنهم يسمعون ، أوْ أنه يستطيع إسماعَهم ، منزلَةَ من يَرى أنه يُسمِع الصم ويَهدى العمى = ثم المعنى في تقديم الاسم وأنْ لم يقل : ( أتُسمعُ الصمَّ » ، هو أن يقال للنبي عَلَيْكُم ﴿ ) : ( أأنت خصوصاً قد أُوتيتَ

۸.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وُبِّخ على تَعَنُّته » ، وأثبت ما في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) في هامش «ج» ما نصه: «أي: وكان الإنكار المعنى ، بمعنى أن في «كان » ، ضمير الإنكار » .

<sup>(</sup>٣) في « س »: « ليس إسماعهم مما يدعيه » .

87

أَن تُسْمِع الصمَّ ؟ » = وأن يُجْعَل في ظنّه أنه يستطيع إسماعَهم ، بمثابة من يظُنُّ أنه / قد أُوتِي قدرةً على إسماع الصُّمِّ .

ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عُييَّنَةَ: (١)

فَدَعِ الوَعِيدَ فما وَعِيدُك ضَائِرِي، أَطَنِينُ أَجْنِحَةِ الذَّبَابِ يَضِيرُ ؟ (٢)

جَعَله كأنه قد ظنَّ أنَّ طنينَ أجنحة الذباب بمثابة ما يضير ، حتى ظنّ أن وَعِيدَه يضيرُ .

١١٣ – واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل ، أعنى أن تفسير تقديم المفعول تقديم المفعول يقتضى أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمَنْع من أن على المضارع ، وهو يكون ، (٣) بمثابة أن يُوقَع به مثلُ ذلك الفعل ، فإذا قلت : « أزيداً تَضْرِب ؟ » ، كنت قد أنكرت أن يكون « زيد » بمثابة أن يُضْرَب ، أو بموضيع أن يُجْتَراً عليه ويُستَجَازَ ذلك فيه ، ومن أجل ذلك قُدِّم « غَيْرُ » في قوله تعالى : ( قُلْ أَغَيْرُ اللهِ أَتَّذِكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ اللهِ يَدْعُونَ ) وحل : ( قُلْ أَرَايْتَكُمْ إِنْ أَتَيكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَّذُكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ اللهِ يَكون لَوْ أُخِّرَ فقيل : « قُلْ أَاتَّ خذ غير الله ولَيَّا » والفخامة ، ما تَعْلَم أنه لا يكون لَوْ أُخِّرَ فقيل : « قُلْ أَاتَّ خذ غير الله ولَيَّا »

<sup>(</sup>١) في ﴿ س ﴾ : ﴿ ابن عيينة ﴾ : وهو خطأ ، هو : ﴿ عبد الله بن محمد بن أبي عيينة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من شعره ، فى كامل المبرد ١ : ٢٤٨ : يقوله لعلى بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت المبيَّضة ، فلم يُجبه ، فتوعده على بن محمد ، فقال له هذا الشعر :

أَعَلَىٰ ، إنك جاهلٌ مغرورُ لا ظُلْمَةٌ لك لا ولا لكَ نورُ (٣) في المطبوعة : « أعنى تقدم الاسم المفعول » .

و « أتدعون غير الله ؟ » (١) وذلك لأنّه قد حصل بالتقديم معنى قولك : « أيكونُ غيرُ الله بمثابة أنْ يُتَّخذ وليًّا ؟ وأَيرْضي / عاقلٌ من نفسه أن يفعل ذلك ؟ وأيكُونَ جَهْلٌ أجهلَ وعمًى أعْمَى من ذلك ؟ » ، ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل : « أأتخذ غير الله وليًّا » ، وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ، ولا يزيد على ذلك ، فآعرفه .

11٤ – وكذلك الحكم فى قوله تعالى : ( فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبَعُهُ ) 
[سوة النسر : ٢٤] ، (٢) وذلك لأنهم بَنُوْا كفرهم على أنَّ من كان مثلهم بشراً ، لم يكن بمثابة أن يُتَبعَ ويُطاعَ ، ﴿ وَيُنْتَهَى إلى ما يأمُر ، ويُصدَّقَ أنه مبعوث من الله تعالى ، وأنهم مأمورون بطاعته ، كا جاء فى الأخرى : ( إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا / تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا ) [سوة ايديم : ١١] ، وكقوله عز وجل ( إِنْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عليكُمْ ولو شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ) [سوة النوة على الله كأنزَلَ مَلائِكَةً ) [سوة النوة : ٢١] .

فهذا هو القول في الضرب الأول ، وهو أن يكون « يفعل » بعد الهمزة لفعل لم يكن .

معنى التقديم ، والفعل موجود ر

١١٥ - وأما الضرب الثانى ، وهو أن يكون « يفعل » لفعلٍ موجود ، فإن تقديم الاسم يقتضى شبيهاً بما اقتضاه فى « الماضى » ، (٣) من الأخذ بأن يُقِرَّ أنه الفاعل ، أو الإنكار أن يكون الفاعل .

<sup>(</sup>١) في هامش « ج » هنا حاشية لم أستطع أن أقرأها .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة و « ج » : « قالوا أبشراً » ، وفي « س » : « وقالوا » ، والتلاوة ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « شبها » ، وكذلك فى نسخة عند « س » .

فمثال الأول قولك للرجل يَيْغِي وِيَظْلم: « أأنت تجيء إلى الضعيف فتغصب ماله ؟ » ، « أأنت تزعُم أن الأمر كيت وكيْت ؟ » وعلى ذلك قوله تعالى : ( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) [ موز بونس : ١٩١] .

ومثال الثانى : ( أَهُمْ يَقْسِمُون رَحْمَةَ رَبِّكَ ) [ سرة الزعرف : ٢٦] .

. . .

#### فَصْلُ

التقديم والتأخير في النفي

١١٦ - وإذ قد عرفت هذه المسائل في « الاستفهام » ، فهذه مسائل في
 « النفي » .

إذا قلت: « ما فَعلْتُ » ، كنت نفيتَ عنك فعْلاً لم يَثْبُتْ أنه مفعول = وإذا قلت: « ما أنَا فَعلتُ » ، كنت نفيتَ عنك فِعْلاً يَثبُتُ أنّه مفَعُول . (١)

تفسير ذلك : أنك إذا قلت : « ما قلتُ هذا » ، كنتَ نفيتَ أن تَكون قد قلت ذاك ، وكنت نُوظرت في شيء لم يثبت أنه مَقُول ؟

وإذا قلت : ( ما أنا قلتُ هذا ) ، كنت نفيت أن تكون القائل له ، وكانت المُناظرة فى شيء ثَبَت أنه مقُولٌ . وكذلك إذا قلت : ( ما ضربت زيداً ) ، كنت نفيت عنك ضرَبه ، ولم يجب أن / يكون قد ضرب ، بل يجوز أن يكون ضرَبه غَيْرك ، وأن لا يكون قد ضرب ( أصلاً . وإذا قلت : ( ما أنا ضربت زيداً ) ، لم تقله إلا وزيدٌ مضروبٌ ، وكان القصد أن تنفى أن تكون أنت الضارب .

ومن أجل ذلك صلّح في الوجه الأوَّل أن يكون المنفيُّ عامًّا / كقولك : « ما قلتُ شعراً قطُّ »، و « ما أكلت اليوم شيئاً » و « ما رأيت أحداً من الناس » ، ولم يصلح في الوجه الثاني ، فكان خَلْفاً أن تقول : « ما أنا قلت شعراً قط » و « ما أنا أكلت اليوم شيئاً » و « ما أنا رأيت أحداً من الناس » ، وذلك أنه يقتضي المُحَالَ ، وهو أن يكون ههنا إنسان قد قال كلَّ شعرٍ في الدنيا ، وأكل كلَّ شيء يُوُكل ، ورأى كل أحد من الناس ، فنفيت أن تكونه .

۸۲

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ثبت أنه » ، وفى « س » : « تُثْبِت » مشكولةً .

۱۱۷ – ومما هو مِثالٌ بيِّنٌ في أن تقديم الاسم يقتضى وُجُودَ الفعل قوله: وَمَا أَنَا أَسْقَمْتُ خِسْمِي بِهِ وَلاَ أَنَا أَضْرَمْتُ فِي القَلْبِ نَارَا(۱) المعنى ، كما لا يخفَى ، على أن السُّقْمَ ثابت موجودٌ ، وليس القصدُ بالنَّفي إليه ، ولكن إلى أن يكون هو الجالبَ له ، ويكون قد جَرَّه إلى نفسه .

#### ومثله في الوُضوح قوله :

\* وَمَا أَنَا وَحْدِى قُلْتُ ذَا الشُّعْرَ كُلُّهُ \* <sup>(٢)</sup>

« الشعرُ » مقولٌ على القطع ، والنفيُ لأنْ يكون هو وحدَه القائلَ له .

١١٨ - وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفُرْق ، ويصير العلم به كالضرورة .

أحدهما : أنه يصحّ لك أن تقول : « ما قلتُ هذا ، ولا قاله أحد من الناس » ، و « ما ضربت زيداً ، ولا ضربه أحدّ سواى » ، ولا يصحُّ ذلك فى الوجه الآخر . فلو قلتَ : « ما أنا قلتُ هذا ، ولا قاله أحد من الناس » = و « ما أنا ضربت زيداً ، ولا ضربه أحد سواى » ، كانَ خَلْفاً من القول ، (7) وكان فى التناقُض بمنزلة أن تقول : « لستُ الضّاربَ زيداً أمسِ » ، فتثبت أنه قد ضُرِب ،

<sup>(</sup>١) هو شعر المتنبي في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) هو من شعر المتنبي ، في ديوانه ، وتتمة البيت :

ولكن لِشعرى فِيكَ من نَفْسِه شِعْرُ »

 <sup>(</sup>٣) (الخَلْفُ ، بفتح الحاء وسكون اللام ، الردئ من القول ، يقال في المثل : ( سَكتَ ألفاً ، و نطق خَلْفاً » .

ثم تقول من بعده : « وما ضربه أحد من الناس » ، و « لست القائل ذلك » ، فتثبت أنه قد ۞ قيل ، ثم تجيء فتقول / و « ما قاله أحد من / الناس » .

90 ۸۳

والثانى من الأمرين أنك تقول: « ما ضربت إلا زيداً » ، فيكون كلاماً مستقيماً ، ولو قلت: « ما أنا ضربت إلا زيداً » ، كان لَغْواً من القول ، وذلك لأن نَقْضَ النَّفْى بـ « إلا » يقتضى أن تكون ضربت زيداً = وتقديمُك ضميرَك وإيلاؤه حرف النفى ، يقتضى نَفْى أن تكون ضربته ، فهما يتدافعان . (١) فآعرفه .

تقديم المفعول وتأخيره في النفي

١١٩ – ويجيء لك هذا الفرقُ على وجهه فى تقديم المفعول وتأخيره .

فإذا قلت: ( ما ضربت زيداً ) ، فقدمتَ الفعلَ ، كان المعنى أنك قد نفيتَ أن يكون قد وقع ضربٌ منك على زيد ، ولم تَعْرِض فى أمرٍ غَيْرِهِ لنفي . ولا إثبات ، وتركته مُبْهَماً مُحْتَمِلاً .

وإذا قلت : « ما زيداً ضربتُ » ، فقدمت المفعول ، كان المعنى على أنَّ ضرباً وقع منك على إنسان ، وظُنَّ أن ذلك الإنسان زيد ، فنفيتَ أن يكون إياه .

فلك أن تقول فى الوجه الأول: « ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس » ، وليس لك [ ذلك ] فى الوجه الثانى . (٢) فلو قلت: « ما زيداً ضربتُ ولا أحداً من الناس » ، كان فاسداً على ما مَضَى فى الفاعل .

<sup>(</sup>١) « يتدافعان » ، أي يدفع أحدهما الآخر ويبعده ، وينفيه .

<sup>(</sup>۲) « ذلك » ، زيادة من « س » .

ريداً ، ولكنى أكرمته » ، فتُعْقِبَ الفعلَ المنفى بإثباتِ فعلِ هو ضدُّه = ولا يصحُّ زيداً ، ولكنى أكرمته » ، فتُعْقِبَ الفعلَ المنفى بإثباتِ فعلِ هو ضدُّه = ولا يصحُّ أن تقول : « ما زيداً ضربت ، ولكنى أكرمته » ، (()) وذاك أنّك لم تُرِدْ أن تقول : لم يكن الفعل هذا ولكنْ ذاك ، ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ، ولكن ذاك . فالواجب إذَن أن تقول : « ما زيداً ضربت ولكنْ عَمْراً » .

وحكمُ الجارّ مع المجرور فى جميع ما ذكرنا حُكْمُ المنصوب ، فإذا قلت : ( ما أمرتك بهذا ( ، كان المعنى على نفى أن تكون قد أمرته بذلك ، ولم يجب أن تكون قد أمرته بشىء آخر = وإذا قلت : ( ما بهذا أمرتك ( ، كنت قد أمرته بشىء غيره .

<sup>(</sup>١) ف « ج » : « أن تعلمه إياه » ، « إياه » زيادة مفسدة للكلام .

<sup>(</sup>٢) سقط من « س » هذه الجملة : « فتعقب الفعل .... ولكنى أكرمته » .

### فصل (۱)

التقديم والتأخير في الخبر المُثْبَت وهو قسمان

۱۲۱ - ﴿ وَآعِلُم أَنَّ الذِي بَانَ لَكُ فِي / ﴿ الْاستَفْهَام ﴾ و ﴿ النَّفِي ﴾ من المَعْنَى في التقديم ، قائمٌ مثله في / ﴿ الحِبْرِ المثبت ﴾ .

. .

فإذا عَمَدْت إلى الذى أردت أن تحدِّث عنه بفعل فقدَّمت ذكره ، ثم بنيْتَ الفعلَ عليه فقلت : « زيدٌ قد فعل » و « أنا فعلتُ » ، و « أنت فعلتَ » ، : اقتضى ذلك أن يكون القصدُ إلى الفاعل ، إلا أنّ المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين :

القسم الجلتي

أحدهُما جَلِيٌ لا يُشْكِل : وهو أن يكون الفعلُ فعلاً قد أردت أن تنصَّ فيه على واحدٍ فتجعله له ، وتزعُمَ أنه فاعله دون واحد آخر ، أو دون كل أحد . ومثال ذلك أن تقول : « أنا كتبت في معنى فلانٍ ، وأنا شفعتُ في بابه » ، (٢) تريد أن تدَّعى الانفرادَ بذلك والاستبداد به ، وتُزيلَ الاشتباهَ فيه ، وتَرُدَّ على من زعم أن ذلك كان من غيرك ، أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت . ومن البين في ذلك قولهم في المثل : « أَتُعَلِّمُنى بِضَبِّ أَنَا حَرَشتُه » (٣) .

القسم الثاني وتفسيره

والقسم الثانى : أن لا يكون القصدُ إلى الفاعل على هذا المعنى ، ولكن على أنك أردت أن تحقّق على السامع أنه قد فَعل ، وتمنعَهُ من الشك ، فأنت

<sup>(</sup>١) « فصل » ، في « ج » و « س » ، وليس في المطبوعة .

<sup>(</sup>۲) معنى « معنى فلان » ، « بابُ فلان » ، أى : فى شأنه وأمره .

 <sup>(</sup>٣) المثل مشهور ، في الميداني ١ : ١٠٩ ، وجمهرة الأمثال ١ : ٧٦ ، و «حرش الضباب» ،
 صيدها ، بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش .
 وقوله : « أتعلّمني » ، أي أتخبرني .

لذلك تبدأ بذكره ، وتُوقِعه أوَّلاً = ومن قبلِ أن تذكر الفعل = في نفسه ، (١) لكى تباعده بذلك من الشُّبهة ، وتمنعَه من الإنكار ، أو من أن يُظَنَّ بك الغلط أو التزيَّد . ومثاله قولك : « هو يعطى الجزيل » ، و « هو يحبُّ الثناء » ، لا تريد أن تَزْعُمَ أنه ليس هنا من يعطى الجزيل ويحبُّ الثناء غَيْرُهُ ، ولا أن تعرِّض بإنسان وتحطَّه عنه ، وتجعله لا يعطى كما يعطى ، ولا يَرْغَب كما يَرْغب ، (٢) ولكنك تريد أن تحقِّق على السامع أن إعطاء الجزيل وحبُّ الثناء دَأْبُه ، وأنْ تُمَكِّنَ ﴿ ذَلك في نفسه .

١٢٢ – ومثاله في الشعر:

هُمُ يُفْرِشُونَ اللَّبْدَ كُلَّ طِمِرَّةٍ وأجرَدَ سَبَّاجٍ يَبُذُّ المُغَالِبَ (٣)

/ لم يرد أن يدّعي لهم هذه الصفة دَعْوَى من يُفْرِدُهم بها ، وينُصَّ عليهم 29 فيها ، حتى كأنه يُعَرِّض بقوم آخرين ، فينفى أن يكونوا أصحابها . هذا محال . وإنما أراد أن يصفهم بأنَّهم فرسان / يمتهدون صهوات الخيل ، وأنَّهم يقتَعِدُون ٨٥ الجياد منها ، (٤) وأن ذلك دأُبهم ، من غير أن يعرِّض لنفيه عن غيرهم ، إلاَّ أنه بدأ بذكرهم لينبه السامع لَهُم ، ويُعْلِمَ بَدِيًّا قصدَه إليهم بما في نفسه من الصفة ، (٥)

<sup>(</sup>١) السياق : « وتوقعه أولاً ... في نفسه » .

<sup>(</sup>٢) يعنى : يرغب في الثناء .

<sup>(</sup>٣) « اللبد » الصوف أو الشعر المتلبد وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت السرج للينه . و « الطمرة » أنثى الطّيرٌ وهو الفرس الجواد أو المتجمع المتداخل الخلق كأنه متهيئ للوثب دائما . و « الأجرد » الفرس القصير الشعر . و « السبّاح » الذي يشبه عدوه السباحة . و « يبذُ » يغلب ( رشيد ) .

<sup>(</sup>٤) عند رشيد رضا في نسخة : « يعتقدون » ، أي يملكونها .

<sup>(</sup>٥) « بديًّا » ، أي ابتداء من أول الأمر .

ليمنعه بذلك من الشك ، ومن تَوَهُّمِ أن يكون قد وصفهم بصفة لَيْست هي لهم ، أو أن يكون قد أراد غيرهم فعَلِط إليه .

١٢٣ – وعلى ذلك قول الآخر :

هُمُ يَضْرِبُونَ الكَبْشَ يَبْرُقُ بَيْضُهُ ، عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الدِّمَاءِ سَبَائِبُ (١)

لم يرد أن يدَّعى لهم الانفراد ، ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم ، ولكن أراد الذى ذكرت لك ، من تنبيه السامع لقَصْدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث ، ليحقق الأمر ويُوَكِّدُه .

١٢٤ – ومن البين فيه قول عروة بن أُذَيَّنَة :

سُلَيْمي أَزْمَعَتْ بَيْنَا فأين تَقُولُها أَيْنَا (٢)

﴿ وَذَلَكَ أَنه ظَاهِر مَعْلُومٌ أَنه لَمْ يَرِدُ أَن يَجْعَلُ هَذَا الْإِزْمَاعِ لِهَا خَاصَةً ، وَيَجْعُلُها مِن جَمَاعَةً لَمْ يُزْمِعِ البينَ منهم أحد سواها . هذا محال ، ولكنه أراد أن

تمنيُّ مُنَاهُ نَ

فكُنَّا ما تَمَنَّنَا

 <sup>(</sup>١) الشعر للأخنس بن شهاب التغلبي ، الجاهلي القديم ، من قصيدته في المفضليات رقم : ١٤ ، « الكبش » ، قائد القوم . و « سبائب » جمع « سبيبة » ، يعني على وجهه طرائق من الدم . و في « ج » : « هم يبرقون الكبش » ، سهو وخطأ .

 <sup>(</sup>۲) فى ديوان شعره: ٣٩٧ - ٤٠٠ ، وفى هامش المخطوطة ، ما نصه: « وبعده: وقد قالَتْ لأَثْرَابِ لَهَا زُهْرٍ تَلاَقَيْنَا تَعَالَيْنَ ، فقد طابَ لنا العيشُ تعالينَا وغابَ البَرَمُ الليه لمَة ، والعينُ فلا عَيْنَا إلى مِثْل مَهَاةِ الرَّمْ للهِ عَلَيْنَا إلى مِثْل مَهَاةِ الرَّمْ للهَ عَلَيْنَا الْحَلْسُ الزَّيْنَا

يحقق الأمر ويؤكده ، فأوقع ذكرَها في سمع الذي كلَّم ابتداءً ومن أوَّل الأمر ، لِيَعْلَم قبلَ هذا الحديث أنه أرادَها بالحديث ، فيكونُ ذلك أبعدَ له من الشك .

١٢٥ – ومثله فى الوضوح قوله :

هُمَا يَلْبَسَانَ المَجْدَ أَحْسَنَ لِبْسَةٍ شَجِيحَان مَا ٱسْطَاعًا عَلَيْهِ كِلاَهُمَا(١)

لا شبهة في أنه لم يرد أن يَقصرُ هذه الصَّفة عليهما ، ولكن نبَّه لهما قبل / الحديث عنهما .

١٢٦ - وأبين من الجميع قوله تعالى : (واتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) [سرة الدوات : )، وقوله عز وجل : (وَإِذَا جَاوُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ) [سرة الماللة : ١١] .

تقديم المحدّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق ٨٦ ۱۲۷ – وهذا الذى قد ذكرتُ من أن تقديم ذكر المحدَّث عنه يفيد التنبيه له ، قد ذكره صاحب الكتاب فى / المفعول إذا قُدَّم فَرُفِعَ بالابتداء ، وبُنى الفعل الناصبُ كَانَ لَهُ عليه ، (۲) وعُدِّى إلى ضميره فشُغِل به . كقولنا فى « ضربت عبد الله» : «عبدُ الله ضربته » ، فقال : و «إنما » قلت : «عَبدُ الله » ، فنبَّهته له ، ثم بنيت عليه الفعل ، ورفعته بالابتداء » . (۳)

f to a second second second

<sup>(</sup>۱) الشعر لعمرة الخثعمية ، ترثى ابنها ، وقال أبو رياش : هو لدرماء بنت سيار بن عبعبة الخثعمية ، شرح الحماسة للتبريزي ٣ : ٦٠ - ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) معنى العبارة: وبنى الفعل الذي كان له ناصباً ، عليه .

 <sup>(</sup>٣) ما بين القوسين نص كلام سيبويه في الكتاب ١: ٤١، وسيأتي أيضاً بعد قليل، في آخر رقم:

۱۲۸ - فإن قلت: فمن أين وَجَب أن يكون تقديمُ ذكر المحدَّث عنه بالفعل ، آكدَ لإِثبات ذلك الفعل له ، وأن يكون قوله: « هُما يلبسان المجد » ، (١) أبلغ في جعلهما يلبسانه من أن يقال: « يلبسان المجد » ؟

= (٢) فإن ذلك من أجْل أنه لا يُؤتى بالاسم مُعَرَّى من العوامل إلاَّ لحديثٍ قد نُوى إسنادُه إليه . وإذا كان كذلك ، فإذا قلت : «عبد الله » ، فقد أشعرت قلبَه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه ، فإذا جئت بالحديث فقلت مثلاً : «قام » أو قلت : «خرج » ، أو قلت : «قَدِم » فقد عَلِم ما ﴿ وَقَلْتُ بِهُ وَقَدُ وَطَّأْتُ له وقد وطَّأْتُ له وقد ما لإعلام فيه ، فدخل على القلب دخول المأنوس به ، وقبِلَه قَبُول المُهَيِّأُ له المطمئنِّ إليه ، وذلك لا محالَة أشدُّ لثبوته ، وأنفى للشبهة ، وأمنعُ للشك ، وأدخلُ في التحقيق .

179 - وجملة الأمر أنّه ليس إعلامك الشيءَ بغْتةً غُفْلاً ، مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له ، لأنّ ذلك يجرى مَجْرَى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام . ومن ههنا قالوا : إنّ الشيء إذا أُضْمِر ثم فُسِّر ، كان ذلك أفخمَ له من أن يذكر من غير تَقْدِمة / إضمار . (٣)

ويدلُّ على صحة ما قالوه أنَّا نعلم ضرورةً فى قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَالُ ﴾ [سرة المع: ٢١] فخامةً وشرفاً وروعةً ، لا نجد منها شيئًا فى قولنا : « فإن

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة رقم: ١٢٥

 <sup>(</sup>٢) « فإن ذلك » جواب قوله آنفاً : « فمن أين وجب » . وفي نسخة عند رشيد رضا :
 « قلت : ذلك من أجل .... » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها: « تقدُّم إضمار » .

الأبصار لا تعمى »، وكذلك السبيلُ أبداً فى كل كلام كان فيه ضميرُ قِصةٍ . فقوله تعالى : (إنَّه لاَ يُفْلحُ الكَافِرُونَ ) [سوة النسوة : ١١٧] ، يفيد من القوة فى نَفْى الفَلاح عن الكافرين ، ما لو قيل : «إن الكافرين لا يفلحون »، لم يُسْتَفَدُ ذلك . ولم يكن ذلك كذلك إلاّ لأنك تُعْلِمُه إيّاه من بعد تَقْدِمةٍ وتَنبيهٍ ، أنت به فى حُكم من بَدأ وأعاد ووَطّد ، ثم بَنَى ولوَّح ثم صَرَّح . (١) و لا يخفى مكانُ المزيّة فيما طريقه هذا الطريق .

۸۷ تقدیم المحدَّث عنه یقتضی تأکیر الحبر =(٢) أو يجيء فيما اعترضَ فيه شكٌ ، نحو أن يقول الرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك » ، فيقول: « أنا أعلم ، ولكنّي أُدَاريه » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها « ثم بيّن » ، ويريدُ أنّه يبني على الاسم ثم يأتي بالخبر .

<sup>(</sup>٢) عطف على قوله في أول الفقرة : ٥ .... وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيءُ .... ٥ .

=(١) أو فى تكذيب مدَّع كقوله عز وجل : ( وإذَا جَاؤَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به ) [ سرة اللله : ١١] ، وذلك أن قولهم : « آمنا » ، وقد دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به ) دخلوا به ، فالموضع موضع تكذيب .

= (١) أو فيما / القياس فى مثله أن لا يكون ، كقوله تعالى : ﴿ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِه آلهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [سرة الفيان: ٣] ، وذلك أن عبادتهم لها تقتضى أن لا تكون مخلوقةً .

وكذلك فى كل شيء كان خبراً على خلاف العادة ، وعمَّا يُسْتَغْرِب من الأمر نحو أن تقول : « ألا تَعْجَبُ من فلان ؟ يدَّعى العظيمَ ، وهو يَعْيَى باليسير ، ويَزْعم أنه شجاعٌ ، وهو يفزَعُ من أدنى شيء » .

۱۳۱ – ومما يحسنُ ذلك فيه ويكثُر ، الوَعْدُ والضَّمانُ ، كقول الرجل : « أنا أعطيك ، أنا أكفيك ، أنا أقوم بهذا الأمر » ، وذلك أنّ من شأن من تَعدُه وتَضْمَنُ له ، أنْ يعترضه الشكُّ في تمام الوعد وفي الوفاء به ، فهو من أحوج شيء إلى التأكيد .

وكذلك يكثر في المدح ، كقولك : « أنتَ تعطى الجزيل ، أنت تَقْرِى في المَحْل ، أنتَ تَجُود حينَ لا يجودُ أحدٌ » ، وكما قال :

وَلَأَنْتَ تَفْرِيَ مَا خَلَقْتَ وَبَعْ لَصُ القَوْمِ يَخْلُق ثُمَّ لاَ يَفْرِي (٢)

(١) معطوف على أول الفقرة السالفة .

95

وجوہ تقدیم المحدّث عنه ، ومعانیہا

<sup>(</sup>٢) هو لزهير بن أبى سُلمى فى ديوانه . وهذا البيت ليس فى « س » .

وكقول الآخر :

۸۸

\* / نَحْنُ في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى \* (١)

وذلك أنَّ من شأن ۞ المادح أن يمنَع السامعين من الشكّ فيما يمدح به ، ويباعدهم من الشبهة ، وكذلك المفتخر .

تقديم المحدّث عنه بعد واو الحال ۱۳۲ – ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا يُشكُ فيه ولا يُنكر بحالٍ ، لم يكد يجيء على هذا الوجه ، ولكن يُؤتى به غير مَبْنِيّ على آسم ، فإذا أخبرت بالحروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج فى كل غَداةٍ قلت : «قد خرج » ، ولم تَحْتج إلى أن تقول : «هو قد خرج » ، ذاك لأنه ليس بشيء يشكُ فيه السامع ، (٢) فتحتاج أن تُحقِّقه ، وإلى أن تُقدِّم فيه ذكر المحدَّث عنه . وكذلك إذا علم السامع من حال رَجُلٍ أنه على نِيّة الركوب والمضى إلى موضع ، ولم يكن شكُّ وتردُّدٌ أنه يركبُ أو لا يركب ، كان خبرُك فيه أن تقول : «قد ركب » ، ولا تقول : «هو / قد ركب » ، فإن جئت بمثل هذا في صِلَة كلام ، ووضعته بعد واو الحال ، حَسُن حينئذٍ ، وذلك قولك : « جئته وهو قد ركب » ، وذاك أن الحكم يتغيَّر إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع ، ويصيرُ الأمر بمَعْرِض الحكم يتغيَّر إذا صارت الجملة في مثل هذا الموضع ، ويصيرُ الأمر بمَعْرِض

<sup>(</sup>١) هو من شعر طرفة ، في ديوانه ، وتمامه :

<sup>\*</sup> لاَ تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرْ \*

و « المشتاة » ، زمن الشتاء والجدب ، و « الجَفَلَى » ، الدَّعُوة العامة ، و « النَّقَرى » ، الدعوة الخاصة ، يختار من يدعوهم وينتقرهم .

<sup>(</sup>٢) من أول قوله هنا : « فتحتاج » ، إلى قوله بعد قليل « علم » ساقط في « ج » سهواً .

<sup>(</sup>٣) في « س » : « ولم تقل » .

الشُّك ، وذاك أنه إنما يقول هذا مَنْ ظَنَّ أنَّه يصادفه في منزله ، وأنَّه يصل إليه من قبل أن يركب . (١)

فإن قلتَ : فإنك قد تقول : « جئتُه وقد رَكِب » بهذا المعنى ، ومع هذا الشكّ .

= (٢) فإن الشكَّ لا يقوى حينئدٍ قوته فى الوجه الأول ، أفلا ترى أنك إذا استبطأت إنساناً فقلت : « أتانا والشمس قد طلعت » ، كان ذلك أبلغ فى استبطائك له من أن تقول : « أتانا وقد طلعت الشمس » ؟ وعكسُ هذا أنك إذا قلت : « أتى والشمس لم تَطلُع » ، كان أقوى فى وصفك له بالعَجَلة والجيءِ قبل الوقت الذى ظُنَّ أنه يجيء فيه ، من أن تقول : « أتى ولم تطلع الشمس بعدُ » .

هذا ، وهو كلامٌ لا يكادُ يجيءُ إلاَّ نَابِياً ، وإنما الكلام البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتَبْنِي الفِعْلَ عليه كقوله :

قَدْ أَغْتَدِى والطَّيْر لَم تَكَلَّم \* (٣)

فإذا كان الفعل فيما بعدَ هذه الواو التي يُراد بها الحال ، مضارعاً ، لم يصلح إلا مَبْنيًّا على اسم / كقولك : « رأيته وهو يكتب » ، و « دخلت عليه وهو يُمْلى الحديثَ » ، (3) وكقوله :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أن يصادفه .... وأن يصل .... » .

<sup>(</sup>٢) « فإن الشك » جواب قوله قبْل : « فإن قلت ... » .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وهو على الحديث » .

تَمزَّرْتُهَا وَالدِّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ إِذَا مَا بَنُو نَعْشٍ دَنَوْا فَتَصَوَّبُوا (١)

ليس يصلح شيء من ذلك إلا على ما تراه ، لو قلتَ : « رأيته ويكتب » و « تغززتها ويدعو الديك صباحه » ، لم يكن شيئاً .

۱۳۳ – وممًّا هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل / على الاسم قوله تعالى : (إِنَّ وَلِيِّى اللهُ الذَّى نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ) [سورة الخوات : ١٩١] ، وقوله تعالى : (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْكَتَنَبَهَا فَهِي تُمْلَى علَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ) [سورة الغوات : و] ، وقوله تعالى : الأوَّلِينَ اكْتَنَبَهَا فَهِي تُمْلَى علَيْهِ بُكْرَةً وأصيلاً ) [سورة الغوات : و] ، وقوله تعالى : (وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُون ) [سورة الخل : وأو حُشِر لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُون ) وروة الخل : الله على على من له ذَوْق أنه لو جِيىء في ذلك بالفعل غير مَبْني على الاسم فقيل : (إن وَلِيِّى اللهُ الذي نزل الكتاب ويتولَّى الصالحين » ، و (اكتتبها الاسم فقيل : (إن وَلِيِّى اللهُ الذي نزل الكتاب ويتولَّى الصالحين » ، و (اكتبها فتملى عليه » ، و «حُشِر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون » ، لوَجَد اللفظ قد نَبًا عن المعنى ، والمعنى قد زال عن صورتِه والحالِ التي ينبغى أن يكون عليها .

 <sup>(</sup>۱) النابغة الجعدى ف ديوانه ، والضمير ف « تَمَزَّرْتها » فى البيت قبله : وهو :
 وصَهْبَاءَ ، لا تُخْفِى القَذَى وهى دونَه تصنَّقُق فى راوُوقها ثم تُقْطَبُ

و « صفق الحمر » حَوَّلها من إناءٍ إلى إناء لتصفو . و « الراووق » ، الذى يصفى به الشراب . و « تُقْطَبُ » تمزج بالماء . و « تمززتها » ، تمصصتها شيئاً بعد شىء . و « بنو نعش » يريد « بنات نعش » كواكب فى منازل القمر الثانية والعشرين . و « تصوّبوا » ، مالوا إلى الغروب عند الأفق .

تقديم المحدّث عنه في الحبر المنفي

١٣٤ – وآعلم أنَّ هذا الصنيع يَقْتَضى في الفعل المنفيِّ مَا آقتضاه في المُثبَّت ، فإذا قلتَ : « أنت لا تحسن هذا » ، كان أشدَّ لنَفْي إحسان ذلك عنه من أن تقول : ⊙ « لا تحسن هذا » ، ويكون الكلام في الأول مع من هو أشدُّ إعجاباً بنفسه ، وأعْرضُ دَعْوَى في أنه يُحسن ، حتى إنّك لو أتيْتَ بـ « أنت » فيما بعدَ « تُحسن » فقلتَ : « لا تُحسن أنت » ، لم يكن له تلك القوة .

وكذلك قوله تعالى: (واللّذينَ هُمْ بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ) [سوة النوسود: ١٠]، يفيد من التأكيد في نفى الإشراك عنهم، ما لو قيل: ((والذين لا يشركون بربهم، أو: بربهم لا يشركون » لم يُفِدْ ذلك. وكذا قوله تعالى: (لَقَدْ حَقَّ القولُ عَلَى أَكْثَرهمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [سوة تر : ٧]، وقوله تعالى (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَعُذ / فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [سوة النسم: ١٦]، و (إنَّ شَرَّ الدَّوابّ عِندَ اللهِ الذينَ كَفَدُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [سوة الأنسان: ١٠]، و (إنَّ شَرَّ الدَّوابّ عِندَ اللهِ الذينَ كَفَدُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) [سوة الأنسان: ١٠٥].

٩.

۱۳۵ – ومما يُرَى تقديم الاسم فيه كاللازم : « مِثْلُ » ، و « غَيْرُ » ، فى نحو قوله :

تقديم « مِثْلُ » و «غير» كالأمر اللازم

98

مِثْلُك يَثْنِي الحُزنَ عَنْ صَوْبِهِ وَيَسْتَرِدُ الدَّمْعَ عَنْ غَرْبِهِ (١)

/ وقول الناس: « مِثْلُك رَعى الحَقَّ والحُرْمَة » ، وكقول الذى قال له الحجاج.: « لَأَحملنكَ على الأَدْهم » ، يريد القَيْدَ ، فقال على سبيل المغالطة: « ومِثْلُ الأَمِير يحمل على الأَدْهم والأَشْهب » ، (٢) وما أشبه ذلك مما لا يُقْصد فيه

<sup>(</sup>١) المتنبى ، في ديوانه ، وفي المطبوعة : « يثنى المُزْنَ » ، وهو خطأ صرفً .

<sup>(</sup>٢) يعنى الأدهم والأشهب من جياد الخيل .

بِ « مثل » إلى إنسان سوى الذى أضيف إليه ، ولكنهم يعنون أن كُلَّ من كان مثله فى الحال والصفة ، كان من مقتضى القِياس ومُوجَب العُرْفِ والعادة أن يفعل ما ذكر ، أو أن لا يفعل . ومن أجل أنْ كان المعنى كذلك قال : (١) وَمَن أَجُل مُنْالِك ، أعنى به سبواك ، يا فَرْداً بلا مُشْبِهِ (٢)

۱۳٦ - وكذلك حكم « غَيْر » إذا سُلِكَ به هذا المسلك فقيل : « غيرى يفعل ذاك » ، على معنى أنى لا أفعله ، لا أن يُومىء بـ « غير » إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل ، كما قال :

## \* غَيْرِي بِأَكْثَرِ هٰذَا النَّاسِ يَنْخَدِعُ \* (<sup>٣)</sup>

وذاك أنه معلومٌ أنه لم يُرِدْ أن يُعرِّض بواحد كان هناك فيستَنْقِصَهُ ويَصفَهُ بأنه مضعوفٌ يُغَرُّ ويُخْدَع ، ﴿ بل لم يرد إلا أن يقول : إنى لست ممن ينخدع وَيغْترُّ . وكذلك لم يرد أبو تمام بقوله :

وَغَيْرِي يَأْكُلُ المَعْرُوفَ سُحْتاً وتَشْحَبُ عِنْدَه بِيضُ الأَيَادِي (٤)

= أَنْ يَعرِّضَ مثلاً بشاعر سواه ، فيزعمَ أَنَّ الذَى قُرِفَ به عند الممدوح من أَنه هجاه ، كان من ذلك الشاعر لا مِنْهُ . هذا محالٌ ، بل ليس إلاَّ أَنّه نَفَى عن نفسه أَن يكون ممن يَكُفُر النِّعمة ويَلْوُم .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « أن المعنى كذلك » .

<sup>(</sup>٢) هو آخر قصيدة المتنبى التي سلف بيتها قبل قليل .

<sup>(</sup>٣) هو المتنبي ، في ديوانه ، والمصراع الثاني :

 <sup>﴿</sup> إِنْ قَاتَلُوا جَبُنُوا ﴾ أَوْ حَدَّثُوا شَجُعُوا ﴾

<sup>(</sup>٤) في ديوانه .

• واستعمالُ « مثل » و « غير » على هذا السبيلِ شيء مركوزٌ فى الطباع ، وهو جارٍ فى عادة / كل قومٍ . فأنت الآن إذا تصفَّحت الكلام وجدت هذين الاسمين يُقَدَّمان / أبداً على الفعل إذا نُحِى بهما هذا النَّحو الذى ذكرت لك ، وترَى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدَّما . أفلا ترى أنك لو قلت : « يثنى الحُزنَ عن صوبه مثلُك » ، (١) و « رعى الحق والحرمة مثلك » ، و « يحمل على الأدهم والأشهب مثل الأمير » ، و « ينخدع غيرى بأكثر هذا الناس » ، و « يأكل غيرى المعروف سحتاً » ، رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ، ومُغيرًا عن صورته ، ورأيت اللَّفظ قد نبا عن معناه ، ورأيت الطبع يأبي أن يرضاه .

دستور فى التقديم والتأخير ، فى الاستفهام والخبر

91

۱۳۷ – واعلم أنَّ معك دستوراً لك فيه ، إن تأمَّلت ، غنىً عن كل سواه ، (۲) وهو أنه لا يجوز أن يكون لنَظْم الكلام وترتيب أجزائه فى « الاستفهام » معنى لا يكون له ذلك المعنى فى « الخبر » . وذاك أن « الاستفهام » ، استخبار ، والاستخبار هو طلَب من المخاطب أن يُخِبرك . فإذا كان كذلك ، كان مُحَالاً أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره فى « الاستفهام » ، فيكون المعنى إذا قلت : « أزيد قام ؟ » غَيْرَهُ إذا قلت : « أقام زيد ؟ » ، ثم لا يكون هذا الافتراق فى الخبر ، ويكون قولك : « زيد قام » و « قام زيد » سَواءً ، ذاك لأنه يؤدى إلى أنْ ب تستعلِمهُ أمراً لا سبيلَ فيه إلى جواب ، وأن تَستثبته المعنى على وجه ليُس عندَه عبارةٌ يثبتُه لك بها على ذلك الوجه .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « يثنى المُزن » .

<sup>(</sup>٢) فى هامش « ج » حاشيةً جار التصوير على أواخر أسطرها ، فلا تستبين قراءتُها .

وجُمْلة الأمر ، أن المعنى فى إدخالك «حرف الاستفهام » على الجملة من الكلام ، هو أنك تطلب أن يَقِفَك فى معنى تلك الجُملة ومؤدَّاها على إثباتٍ أو نفى . فإذا قلت : « أزيد منطلق ؟ » ، فأنت تطلب أن يقول لك : « نعم ، هو منطلق » أو يقول : « لا ، ما هُو منطلق » . وإذا كان ذلك كذلك ، كان محالاً أن تكون الجُمْلةُ إذا دخلتها همزةُ الاستفهام استخباراً عن / المعنى على وجه ، لا تكون هى = إذا نزعت منها الهمزة = إخباراً به على ذلك الوَجْه ، / فآعرفه . (١)

9 7

100

(١) السياق : ﴿ لَا تَكُونَ هَيْ .... إخباراً به على ذلك الوجه ﴾ .

### فَصْلٌ

# « هَذا كلام فى النَّكِرة إذا قُدِّمت على الفعل ، أو قُدِّم الفعل عليها »

النكرة وتقديمها على الفعل في الاستفهام

۱۳۸ – إذا قلت: «أجاءك رجل؟»، فأنت تريد أن تسأله هل كان محيى من واحدٍ من الرجال إليه، (١) فإن قدمت الاسم فقلت: «أرجل جاءك؟»، فأنت تسأله عن جِنْس مَنْ جاءه، أرجل هو أم أمرأة ؟ ويكون هذا منك إذا كنت عَلِمْتَ أنه قد أتاه آتٍ، ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتى، فسبيلك في ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرف عَيْنَ الآتى فقلت: «أزيدٌ جاءَك أم عمرو؟».

ولا يجوز تقديم الاسم فى المَسْئَلة الأولى ، (٢) لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل ، والسؤال عن الفاعل يكون إمّا عن عينه أو عَن جنسه ، ولا ثالث . وإذا كان كذلك ، كان محالاً أن تُقدّم الاسمَ النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس ، لأنه لا يكون لسُؤَالك حينه مِر متعلَّق ، من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العَيْن . والنَّكرةُ لا تدلَّ على عَيْنِ شَيْءٍ فيُسْأَل بها عنه .

فإن قلت : «أرجل طويل جاءَك أم قصير ؟ » ، كان السؤال عن أن الجائى كان ، (٣) من جنس طِوال ﴿ ) الرجال أم قصارهم ؟ فإن وصفت النكرة بالجملة فقلت : «أرجلٌ كنتَ عرفتَه من قبلُ أعطاك هذا أمْ رجلٌ لم تعرفه » ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها: ﴿ أَحَدُ مِنَ الرَّجَالَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) يعنى قولك : « أجاءك رجل » ، أن تقدّم وأنت تريد المعنى الذى ذكره لها .

<sup>(</sup>٣) « کان » ، زیادة من « س » .

كان السؤال عن المعطى ، أكان ممَّن عرفه قبل ، أم كان إنساناً لم تتقدَّم مِنْه معرفة له . (١)

. . .

تقديم النكرة فى الحبر ومعناه ۱۳۹ – وإذ قد عرفت الحكم فى الابتداء بالنكرة فى « الاستفهام » ، فآبن « الخبر » عليه . فإذا قلت : « رجل جاءَنى » : لم يصلُحْ حتى تُريد أَن تُعلمه أَن الذى جاءَك رجل لا آمر أَة ، ويكون كلامك مع من قد عَرَف أَنْ قد أَتاك آت . فإن لم ترد ذاك ، كان الواجبُ أن تقول : / « جاءَنى رجل » ، فَتَقَدّمَ الفعل .

101

وكذلك إن قلت : « رجل طويل جاءَنى » ، لم يستقم حتَّى يكون السامعُ قد ظنَّ أنه قد أتاك قصير ، أو نَزَّلته منزلة من ظَنَّ ذلك .

• • •

تفسير قولهم : وشرَّ أهرُّ ذانابٍ، و ٣ ۱٤٠ – وقولهم: ﴿ شَرُّ أَهَرُّ ذَا نَابٍ ﴾ ، (<sup>٢)</sup> إنما قُدَّمَ فيه ﴿ شَرُّ ﴾ ، لأن المراد أن يُعلم أن / الذي أهرَّ ذَا الناب هو من جنس الشَّرُ لا جنس الحير ، فجرى مجرى أن تقول : ﴿ رجل جاءَنى ﴾ ، تريد أنه رجل لا امرأة ، وقول العُلماء إنه إنما يَصْلُحُ ، (٣) لأنه بمعنى ﴿ ما أهرَّ ذَا نَابِ إِلاَّ شَرُّ ﴾ .

بيان لذلك : ألا ترى أنك لا تقول : « ما أتانى إلاَّ رجُلُ » ، إلا حيث يَتَوَهَّم السامعُ أنه قد أتتك امرأة ، ذاك لأنَّ الخبر يَنْقُض النَّفي يكونُ حيث يُراد

<sup>(</sup>١) ( له ) ، ليست في المطبوعة .

 <sup>(</sup>۲) أمثال الميدانى ۲ : ۳۲٦ ، وهو مثل يضرب عند ظهور أمارات الشر و مخايله ، و « أهر »
 حمله على « الهرير » ، وهو أن يكشر السبع عن أثيابه و يُصو ت إذا رأى ما يفزعه . و « ذو الناب » ، السبع عن

<sup>(</sup>٣) يعنى : إنما يصلح في الابتداء بالنكرة .

أن يُقْصَر الفعلُ على شيء ، (١) ويُنْفَى عمَّا عداه . فإذَا قلت : « ما جاءنى إلاَّ زَيْدٌ » ، كان المعنى أنك قد قَصَرت المجيءَ على زيد ، ونَفَيْته عن كل مَنْ عَدَاه . وإنَّما يُتَصَوَّر قَصْرُ الفعل على معلوم ، ومَتى لم يُرد بالنكرة الجنس ، لم يَقِفْ منها السامع على معلوم ، حتى تَزْعُم أنى أقصر له الفعل عليه ، وأحبره أنه كان منه دون غيره .

. .

1 \$ 1 - واعلم أنّا لم نرد بما قلناه ، (٢) من أنه إنما حَسُن الابتداء بالنكرة في قولهم : « شَرِّ أهرَّ ذَا نابٍ » ، لأنه أريد به الجِنْس ، أنَّ معنى « شرِّ » و « الشرّ » سواء ، (٣) وإنما أردنا أن الغَرَضَ من الكلام أنْ نُبَيِّن أنّ الذي أهرَّ ذا الناب هو من ضن عن الشر لا جنس الخير ، كما أنا إذا قلنا في قولهم : « أرجل أتاك أم امرأة ؟ » ، أن السؤال عن الجنس ، لم نرد بذلك أنه بمنزلة أن يقال : « الرجَّل أم المرأة أتاك » ، ولكنا نعني أن المعنى على أنك سألت عن الآتي أهو من جنس الرجال أم جنس النساء ؟ فالنكرة أذن على أصلها من كَوْنها لواحدٍ من الجنس ، إلا أنّ القصد منك لم يقع إلى كونه واحداً ، وإنما / وقع إلى كونه من جنس الرجال .

102

وعكس هذا أنك إذا قلت: « أرجل أتاك أم رجلان ؟ » ، كان القَصدُ منك إلى كونه واحداً ، دون كونه رجلاً ، فاعرف ذلك أصلاً ، وهو أنّه قد يكون في

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ بِنَقْضِ النَّفِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « واعلم أن لم نرد » ، والصواب ما فى المخطوطتين .

<sup>(</sup>٣) يعنى « شر » نكرة ، و « الشر » معرفة .

9 2

اللفظ دليلٌ على أمرين ، ثم يقعُ القَصْد إلى أحدِهما دون الآخر ، فيصيرُ ذلك الآخر = بأن لم يدخل في القَصْد = كأنه لم يدخل في دلالة اللفظ .

وإذا اعتبرتَ ما قدَّمْتُه من قولِ صَاحِب الكتاب / : « إنّما قلتَ : « عبد الله » فنبهته له ، ثم بَنَيْتَ عليه الفعل » ، (١) وجدته يطابق هذا . وذاك أنَّ التنبية لا يكون إلاّ على معلوم ، فإذا التنبية لا يكون إلاّ على معلوم ، فإذا بدأت بالنكرة فقلت : « رجل » ، وأنت لا تقصد بها الجنس ، وأن تُعْلِمَ السامعَ أنّ الذي أردتَ بالحديث رجلٌ لا آمرأة ، كان محالاً أن تقول : « إنى قدَّمته لأنبّه المخاطب له » ، لأنه يخرج بك إلى أن تقول : إنّى أردت أن أنبه السَّامع لشيء لا يعلمه في جملةٍ ولا تفصيل . وذلك ما لا يُشكَنُّ في آستحالته ، فاعرفه .

- - -

<sup>(</sup>۱) يعنى قول سيبويه ، الذي رواه فيما سلف رقم : ١٢٧

### القول في الحذف

حذف المبتدإ

1٤٣ – وهذه جملةً قد تُنكرها حتى تَخْبُر ، وتدفعُها حتى تنظر ، وأنا أكتب لك بديئاً أَمْثلةً مما عَرَض فيه الحذف ، ثم أُنبهك على صِحَّةِ ما أشرتُ إليه ، وأُقيم الحجَّة من ذلك عليه . أنشدَ صاحب الكتاب : (٢)

آعْتَاد قَلْبِكَ مِنْ لَيْلَى عَوَائِدُهُ وهَاجَ أَهْواءَك المَكْنُونَة الطللُ / رَبْعٌ قواءً أَذَاع المُعْصِرَاتُ بِه وَكُلٌ حَيْرَانَ سَارٍ مَاؤُهُ خَضِلُ (٣)

103

قال : أراد ، « ذاك ربع قواء أو هو ربْعٌ » . قال : ومثله قول الآخر : هَلْ تَعْرِفُ اليَوْمَ رَسْمَ الدَّارِ والطَّللاَ كَما عَرَفْتَ بِجَفْنِ الصَّيْقَلِ الخِللاَ هَلْ تَعْرِفُ النَّهْوَ وَالغَزَلاَ (٤) دَارٌ لِمَـرْوَةَ إِذْ أُهْلِي وَأَهْلُهُمُ بِالكَانِسيَّة نَرْعَى اللَّهْوَ وَالغَزَلاَ (٤)

 <sup>(</sup>١) في « س » : لم تُبيّن » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَنشد ﴾ ، ليست في المطبوعة وحدها .

<sup>(</sup>٣) سيبويه ١ : ١٤٢ ، ونسبهما البغدادى فى شرح شواهد المغنى لعمر بن أبى ربيعة ، وليسا فى ديوانه . و « القواء » ، المكان القفر . « أذاع المعصرات به » ، وهى الرياحُ العاصفات ذوات الغبار والرهج : « وأذَاعابه » ، ذهبت به وطمست معالمه . و « حيران » ، صفة لمحذوف هو السحاب المتردّد ، و « سار » يسير ليلاً . و « ماؤه خَضِلُ » ، يحملُ ماء غزيراً .

<sup>(</sup>٤) سيبويه ١: ٢: ١٤٢ ، وينسبان لعمر بن أبي ربيعة ، وهما في ملحقات الديوان . و « الصيقل» ، =

كأنه قال: تلك دار. قال شيخنا رحمه الله: (١) ولم يَحْمل البيت الأول على أن / « الرَّبع » بدل من « الطَّلل » ، لأن الرَّبع أكثر من الطَّلَل ، والشيءُ يُبدَّل مما 90 هو مِثْلُه أو أكثر منه ، فأما الشيء من أقلَّ منه ففاسدٌ لا يُتَصوَّر . (٢) وهذه طريقةً مُستمِرَّة لهم إذا ذكروا الديار والمنازل.

١٤٤ – وكما يُضْمِرون المبتدأ فيوفَّعُون ، فقد يضمرون الفعلَ فينصبون ، حذف النعل وإضماره كبيت الكتاب أيضاً:

> وَلا يُرَى مِثْلُها عُجْمٌ ولا عَرَبُ (٣) دِيَارَ مَيَّةَ إِذْ مَيٍّ تُسَاعِفُنَا

أنشده بنصب « ديارً » ، على إضمار فعل ، كأنه قال : آذكر ديارَ ميَّة .

حذف المبتدإ وأمثلته

104

١٤٥ – ومن المواضع التي يَطَّرد فيها حذفُ المبتدأ ، « القطعُ المواضع التي يطَّرُهُ فيها والاستئناف » ، يبدأون بذكر الرجل ، ويقدِّمون بعض أمره ، ثم يَدَعُون الكلامَ الأول ، ويستأنفون كلاماً آخر . وإذا فعلوا ذلك ، أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدإ • مثال ذلك قوله :

<sup>=</sup> الذي يصقل السيوف ويجلوها . و « الخِلل ، جمع « خِلَّة ، ، وهي جفن السيف المنقوش بالذهب . وفي المخطوطات والمطبوعة : ﴿ بالكامسية ﴾ ، بالميم ، وفي البلدان موضع يقال له : ﴿ كامس ﴾ ، ولكن الذي في سيبويه فهو كما أثبت ، وهو موضع أيضاً .

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوطة و ج ۽ : ٥ يعني الشيخ أبا الحسن الفارسي ، ابن أخت الشيخ أبي على الفارسي ، .

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوطة بخط محدث : ﴿ الشيء لا يبدل من أقل منه ﴾ ، كأنه تذكرة لقارىء . و في و س ، : و فأما بدل الشيء من أقل منه ، ، بزيادة « بدل ، .

<sup>(</sup>٣) هو لذي الرمة في ديوانه ، وهو في سيبويه ١٤٠ : ٣٣٣

﴿ وَعَلِمْتُ أَنِي يَوْمَ ذَا لَا مُنَازِلٌ كَعْباً ونَهْداَ وَعَلِمْتُ أَنِي يَوْمَ ذَا لَا مُنَازِلٌ كَعْباً ونَهْداً وقِدًا (١) قَوْمٌ إذَا لَبِسُوا الحَدِيد لَا تَنَمَّرُوا حَلَقاً وقِدًا (١)

### وقوله :

همُ حَلُّوا مِنَ الشَّرَفِ المُعَلَّى ومِنْ حَسَب العَشِيرَةِ حَيْثُ شَاؤُوا بُناةُ مَكَارِمٍ وأُسَاةُ كَلْمِ دِمَاؤُهُم مِنَ الكَلَبِ الشِّفَاءُ (٢)

### وقوله :

رَآنِي عَلَى مَا بِي عُمَيْلَةُ فَآشْتكى إلى مَالِهِ حَالِي أُسَرٌّ كَمَا جَهَرْ

ثمَّ قال بَعْدُ : (٣)

/ غُلاَمٌ رَمَاهُ الله بِالخَيْرِ مُقْبِلاً لَهُ سِيمِيَاءُ لا تَشُقُّ عَلَى البَصَرْ (٤)

### • وقوله:

إِذَا ذُكِرَ آبْنَا العَنْبَرِيَّةِ لَمْ تَضِقْ ذِرَاعِي ، وأَلْقَى بِآسْتِهِ مَنْ أَفَاخِرُ

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن معد يكرب ، في ديوانه المجموع ، وشرح الحماسة للتبريزي ١ : ٩١ ، و « الحديد » ، يعنى الدروع ، والحلق : الدروع . و « القِدّ » تُرْسٌ من القد وهو الجلد . و « تنمروا » ، كانوا كالنمور في أفعالهم في الحرب .

<sup>(</sup>٢) هو أبو البُرْج ، القاسم بن حنبل المرى ، شرح الحماسة ؟ : ٩٦ . و ﴿ أَسَاة ﴾ جمع ﴿ آس ﴾ ، وهو الطبيب المداوى . و ﴿ الكلم ﴾ الجرح ، وكانوا يزعمون أن شفاء الذي عضه الكَلْب أن يسقى من دم ملك .

<sup>(</sup>٣) هذا السطر زيادةً في ﴿ س ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) هو لابن عتقاء الفزارى ، الكامل ١ : ١٥ ، والأمالى ١ : ٢٣٧ ، وكان عُمَيلة الفزارى ،
 قد وصله بنصف ماله ، لما رأى من رثاثة حاله ، وكان عميلة جميلاً . وروايتهم « بالخير يافعاً » ،
 و « مقبل » ، يريد به في إقبال شبابه .

هِلاَلاَن ، حَمَّالاَن فِي كُلَّ شَتْوَةٍ مِنَ الثَّقْلِ مَا لاَ تَسْتَطِيعُ الأَبَاعِرُ (١) « حمَّالان » ، خبر ثانٍ ، وليس بصفةٍ ، كا يكون لو قلت مثلاً : « رجلان حمّالان » .

۱٤٦ – وممّا آعتید فیه أن یجیء خبراً قد بُنِی علی مبتداٍ محذوفٍ ، قولُهم بعد أن یذکُروا الرجل: « فتی من / صفته کذا » ، و « أغرُّ من صفته کیت ۹۶ وکیت » ● کقوله :

أَلاَ لاَ فَتَى بَعْدَ آبْنِ نَاشِرَة الفَتَى وَلاَ عُرْفَ إِلاَّ قَدْ تَوَلَّى وأَدْبَرَا ﴿ اللهِ فَتَى حَنْظَلِتَى مَا تَزَالُ رِكَابُهُ تَجُودُ بِمَعْرُوفٍ وَتُنْكِرُ مُنْكَرَا (٢)

### • وقوله :

َ أَيَادِىَ لَمْ تُمْنَنْ ، وإنْ هِى جَلَّتِ وَالْ هِى جَلَّتِ وَالْ هِى جَلَّتِ وَالْ فَعْلُ زَلَّتِ (٣)

سَأَشْكُرُ عَمْراً إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيَّتى فَتَى غَيْرُ مَحْجُوبِ الغِنَى عَنْ صَدِيقِهِ ،

• ومن ذلك قول جميل:

 <sup>(</sup>١) هو موسى بن جابر الحنفى ، شرح الحماسة للتبريزى ١ : ١٩١ ، و ( ألقى باسته من أفاخر ) ، سقط على عجيزته من العجز ، وما يجد من الذلة والقلة ، و ( هلالان ) ، كالهلال فى الشهرة والارتفاع . و ( الشتوة ) ، زمن الجدب فى الشتاء .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو حُزابة ، الوليد بن حنيفة ، يقوله فى رثاء عبد الله بن ناشرة ، أحد بنى عامر بن زيد
 مناة بن تميم ( ديوان الفرزدق : ۲۲۷ ، ۸۱۷ مدحه الفرذدق ورثاه ) . والشعر فى البيان والتبيين ٣ :
 ٣٢٩ ، وليس فيه البيت الثانى ، وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ٣ : ٢٢

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن سعد الكاتب التميمي البغدادي ، وينسب لأبي الأسود الدؤلى ، ولعبد الله بن الرَّبِير الأسدى ، ولإبراهيم الصولى ، انظر شرح حماسة أبي تمام ٤ : ٦٩ ، ومعجم الشعراء للمرزبانى :
 ٤٢١ ، وشمط اللآلى : ١٦٦ ، وديوان الصولى ( الطرائف ) : ١٣٠

دَيْنِي ؟ وَفَاعِلةٌ خَيْراً فَأَجْزِيهَا ؟ قَلْبِي عَشِيَّةَ تَرْمِينِي وَأَرْمِيَها رَيًّا العِظَام ، بلاً عَيْبٍ يُرَى فيها خَوْدٌ ، غَذَاهَا بِلِينِ العَيْشِ غَاذِيهَا(١)

وَهَلْ بُثَيْنَةُ ، يَا لَلَّناس ، قَاضِيَتِي تَرْنُو بِعَيْنَى مَهَاةٍ أَقْصَدَتْ بِهِمَا هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً ، عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً ، مِنَ الأَوَانِسِ مِكْسَالٌ ، مُبَتَّلَةٌ

## • وقوله أيضاً:

إِنِّي عَشْيَّةَ رُحْتُ وَهْــَى حَزينَــةٌ وَتَقُولُ : بِتْ عِنْدِى ، فَدَيْتُكَ ، لَيْلَةً غَرَّاءُ مِبْسَامٌ ، كأنَّ حَدِيثَهَا / مَحْطُوطَةُ المَتْنَينِ ، مُضْمَرةُ الحَشَا ،

تَشْكُو إلى صَبَابةً لَصَبُورُ أَشْكُو إِليْكَ ، فإنَّ ذَاكَ يَسِيرُ دُرُّ تَحَدَّرَ نَظْمُهُ مَشْورُ رَيًّا الرَّوَادِفِ ، خَلْقُها مَمْكُورُ (٢)

• وقول الأُقَيْشر في آبن عَمّ له مُوسِرٍ ، سأله فمنعه وقال : كم أُعْطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا يُغْنيك ؟ والله لا أعطيتُكَ . (٣) فتركَهُ حتى آجتمعَ القوم في ناديهم وهو فيهم ، فشكاه إلى القوم وذَّمَّه ، فوثب إليه ابن عمه فلطَمه ، فأنشأ يقول :

سَرِيعٌ إِلَى آبُنِ العَمِّ يَلْطِمُ وَجْهَهُ ، وَلَيْسَ إِلَى دَاعِي النَّدَى بِسَرِيعِ / حَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا، مُضِيعٌ لِدِينِه، وَلَيْسَ لِمَا فِي يَشِه بِمُضِيعِ (١)

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه جميل المجموع ، وهو في التبيان لابن الزملكاني : ١١٢ ، وجعله في المطبوعة ثلاثة أبيات ، فقال فى الثالث : « ريا العظام بلين العيش غَاذِيها » ، وهو خطأً . « أقصدت قلبه » ، رمته بسهم عينها فقتلته .

<sup>(</sup>٢) في مجموع شعره المطبوع . وهو في الأغاني ( الدار ) ٨ : ١٤٨ ، « محطوطة المتنين » ، ليس ف جانبي ظهرها ارتفاع ، بل هو ممتلىء مُسْتَو مطمئن ممدود . و « ممكور » ، مُدْمَج غير مسترخ . (٣) ف المطبوعة : « لا أعطيك » .

<sup>(</sup>٤) هو له في الخزانة ٢ : ٢٨١ ، ومعاهد التنصيص ٣ : ٢٤٢

الغَرْ إلى موقعها فى نفسك ، وإلى ما تجده من اللَّطف والظَّرْف إذا أنت مررت وانظُرْ إلى موقعها فى نفسك ، وإلى ما تجده من اللَّطف والظَّرْف إذا أنت مررت بموضع الحَذْف منها ، ثم فَلَيْتَ النَّفْس عمّا تَجِد ، (١) وألطفت النظر فيما تُحِسُّ به . ثم تكلَّفُ أن تردَّ ما حَذف الشاعر ، وأن تخرْجه إلى لفظك ، وتُوقِعَهُ فى سَمْعك ، فإنك تعلم أن الذى قلتُ كما قلتُ ، وأن رُبَّ حذف هو قِلاَدةُ الجِيد ، وقاعدةُ التَّجويد ، وإن أردْتَ ما هو أصدقُ فى ذلك شهادةً ، وأدلُّ ولالة ، فانظر إلى قول عبد الله بن الزَّبير يذكر غيماً له قد ألحَّ عليه :

عَرَضْتُ عَلَى زَيْدٍ لِيأْحِذَ بعض ما يُحَاوِلُهُ قَبْلِ آعْتِرَاضِ الشَّوَاغِلِ فَدَبَّ دَبِيبَ البَعْلِ يَأْلُمُ ظَهْرهُ وقال : تَعَلَّمْ ، إِنَّنَى غَيْرُ فَاعِلِ تَثَاءَبَ حَتَّى قُلْتُ : دَاسِعُ نَفْسِهِ وأَخْرَج أَنْيَاباً لَهُ كَالمَعَاوِلِ (٢)

الأصل: حتى قلت: « هو داسع نفسه » ، أى حسبته من شدة التثاوُّب ، ومما به من الجُهد ، يقذفُ نفسه من جَوْفه ، ويخرجها من صدره ، كا يَدْسَع البعير جِرَّته . ثم إنَّك تَرى نَصْبَةَ الكلام وهَيْئته تروم منك أن تنسى / هذا المبتدأ ، وتباعده عن وَهْمِك ، وتجتهد أن لا يدور فى خَلَدِك ، ولا يَعْرض لخاطرك ، وتراك كأنك تتوقّاه تَوَقّى الشيء تَكْرَهُ مَكانَهُ ، والثقيل تَخْشى هجومه .

١٤٨ - ومن لطيفِ الحَذْف قولُ بَكْر بن النَّطَّاح:

أمثلة من لطيف حذف المبتدا

106

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ثم قلبت » ، و « فَلَيت » ، فَتَشْتَ .

<sup>(</sup>٢) فى مجموع شعره : ١١٥ ، عن الأغانى ١٤ : ٢٤٠ ، ٢٤١ ، وغريم عبد الله يقال له : « ذئب » ، كما ذكر صاحب الأغانى ، ولكنه جاء فى الشعر هناك وهنا « عرضتُ على زيد » . و « دسع البعير بِجِرَّته » ، دفع الطعام فأخرجه من جوفه ، ومضغه مرة أخرى .

العَيْنُ تُبْدِى الحُبَّ والبُغْضَا وتُظْهِرُ الإِبْرَامِ والنَّـفْضَا دُرَّةُ ، ما أَنْصَفْتِنى فى الهَوَى ، وَلاَ رَحِمْتِ الجَسَدَ المُنْضَى / غَضْبَى ، ولاَ والله يَا أهلها ، لاَ أَطْعَمُ البَارِدَ أَوْ تَرْضَى (١)

91

يقوله في جارية كان يُحبُّها ، (٢) وسُعِيَ به إلى أهلها فمنعوها منه . والمقصود قوله « غضبي » ، وذلك أن التقدير « هِي غَضْبَي » أو « غَضْبَي هي » لا محالة ، ألا تَرَى أنَّك ترى (١) النَّفس كيف تَتَفادَى من إظهار هذا المحذوف ، (٣) وكيف تأنس إلى إضماره ؟ وتَرَى الملاحة كَيفْ تذهب إن أنت رُمْتَ التكلم به ؟

١٤٩ - ومن جيد الأمثلة في هذا الباب قول الآخر ، يخاطب امرأته وقد
 لأمَتْهُ على الجود :

قَالَتْ سُميَّةُ: قَدْ غَوَيْتَ ، بأَنْ رَأْت حَقَّا تَنَاوَبَ مَالَنا وَوُفودُ وَلَا ثَنَاوَبَ مَالَنا مَوْجُودُ (٤) غَيُّ لَعَمْرُكِ لا أَزَال أَعُـودُهُ مَا دَامَ مَالٌ عِنْدَنَا مَوْجُودُ (٤)

المعنى : « ذاكَ غُنَّى لا أزال أعود إليه ، فدعى عنك لومى » .

خلاصة في شأن ما يحذف

١٥٠ - وإذْ عرفتَ هذه الجملة من حال الحذف في المبتدإ، فاعلم أن ذلك سبيلهُ في كل شيء ، فما من آسمٍ أو فعل تجده قد حذف ، ثُمّ أصيب به

<sup>(</sup>١) « أوْ » في « س » : « بمعنى حتى » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة و « ج » ، « يقولُ » ، وأثبت ما فى « س » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة و « ج » : « إلا أنك ترى النفس » ، وأثبت ما فى « س » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة: «ووفودًا»و «موجودًا»، وأثبت ما فى «ج»و «س»وفى هامش «ج» ما نصه: « قال عبد القاهر : « ووفودُ » معطوفة على الضمير فى « تناوب » . التقدير : بأن رأت حقًّا تناوبَ هو والوفودُ ما لَنَا » .

موضعُه ، وحُذِف فى الحال ينبغى أن يحذف فيها ، (١) إلاَّ وأَنْت تَجدُ حذفَهُ هناك أحسنَ من ذكره ، وترى إضمارَه فى النفس أولى وآنسَ من النَّطْق بِه .

. . .

القول فی حذف المفعول به

107

١٥١ – وإذْ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدإ ، وهو حَذْف آسمٍ ، إذ لا يكون المبتدأ إلا آسماً ، فإنى أُتْبِعُ ذلك ذِكْرَ المفعول به إذا حُذِفَ خُصوصاً ، فإنّ الحاجة إليه / أمسُ ، وهو بما نحن بصدَده أخص ، واللطائف كأنها فيه أكثَرُ ، وممّا يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر . (٢)

. . .

قاعدة ضابطة في معنى حذف الفاعل والمفعول

99

الذى يَتَعدَّى إليه ، حالُهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : (٣) ( ضَرَبَ زيدٌ » ، الذى يَتَعدَّى إليه ، حالُهُ مع الفاعل . فكما أنك إذا قلت : (٣) ( ضَرَبَ زيدٌ » ، فأسندت الفعل إلى الفاعل ، كانَ غرضك من ذلك أن تُثبِت الضرب فعلاً له ، لا أن تفيد وُجوب الضرب في نفسيه وعلى الإطلاق . كذلك ، إذا عدَّيت الفعل إلى المفعول فقلت : / ( ضَرَب زيدٌ عمراً » ، كان غرضك أن تفيدَ التباسَ الضَّربِ الواقع من الأول بالثاني ووقُوعَه عليه ، فقد اجتمع الفاعل والمفعولُ في أنَّ عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل ( ) أن يُعلَم التباسُ المعنى الذى اشتقَّ منهُ بهما = فعَمِلَ الرفْع في الفاعل ، ليُعلَم التباسُ الضرب به من جهة وُقوعه منه = والنَّصْبَ في المفعول ، ليُعلَم التباسُ المعنى عليه . ولم يكُنْ ذلك

<sup>(</sup>١) من قوله : « ثُم أصيبُ » إلى قوله : « يحذف فيها » ، سقط من « س » ، وستسقط منه هنا كلمات أترك الإشارة إليها .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وما يظهر » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها : « وكما » .

لِيُعْلَم وُقُوعُ الضرب في نفسه ، بل إِذا أريد الإخبارُ بوقوع الضَّرب ووُجوده في الجُمْلة من غير أن يُنْسَبَ إلى فاعل أو مفعول ، أو يُتَعرَّضَ لبيان ذلك ، فالعبارة فيه أن يقال : « كان ضربٌ » أو « وقع ضَرْبٌ » أو « وُجد ضَرْبٌ » وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرَّد في الشيء .

> الأغراض فى ذكر الأفعال المتعذية وأقسامها

١٥٣ - وإذْ قد عرفتَ هذه الجملة ، فآعلَم أنَّ أغراضَ الناس تختلفُ في ذكر الأفعال المتعدِّية ، فهم يذكرونها تارةً ومرادُهم أن يَقْتَصروا على إثبات المعاني التي اشتُقَّتْ منها للفاعلين ، من غير أن يتعرَّضوا لَذكر المفعولين . فإذَا كان الأمر ِكذلك ، كان الفعلُ المتعدِّي كغير المتعدِّي مثلاً ، في أنك لا ترى له مفعولاً / لا لفظاً ولا تقديراً .

108

القسم الأول : حذف المفعول، لإثبات

١٥٤ – ومثالُ ذلك قول الناس : ﴿ فلان يَحُلُّ ويَعْقِد ، ويَأْمُر وينهي ، وَيَضُرُّ وَيَنْفَع » ، وكقولهم : « هُو يُعْطِي وِيُجْزِل ، وَيَقْرِي ويُضِيف » ، المعنى في معنى الفعل ، لا غير جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة ، من غير أن يُتَعرَّض لحديث المفعول ، حتى كأنك قلت : « صار إليه الحل والعقد ، وصار بحيث يكون منه حل وعقْدٌ ، وأمرٌ ونَهْي ، وضُرٌّ ونَفْع » ، وعلى هذا القياس.

١٥٥ - وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلِمُونَ ﴾ [سوة البر: ٩] ، المعنى : هل يستوى من لَهُ علمٌ ومن لا علم له ؟ = من غير أن يُقْصَد النصُّ على معلوم . وكذلك قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي يُحْيَى ويُعِيتُ ) [ سرة عام ١٨٠] ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى . وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَى ) [ سوة النسر: ٢٠ ، ٤٤] / وقوله ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ) ، [ سوة النسر: ١٨] ، المعنى

هو الذى منه الإحياء والإماتة والإغناء والإقناء وهكذا كلَّ موضع كان القصد فيه أن (١٠) تُثبِتَ المعنى في نفسه فعلاً للشيء ، وأن تُخبر بأنَّ من شأنه أن يكون منه ، أو لا يكون منه ، فإن الفعل لا يُعَدَّى مناك ، لأن تعديتَه تَنْقُض الغرض وتغيِّر المعنى . ألا ترى أنك إذا قلت : « هو يعطى الدنانير » ، كان المعنى على أنك قصدت أن تُعلم السامع أن الدنانير تدخُل في عَطَائِه ، أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها ، وكان غرضك على الجملة بيانُ جنس ما تناوله الإعطاء ، لا الإعطاء في نفسه ، ولم يكن كلامك مَع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه ، بل مَع من أثبت لَهُ إعطاء ، إلا أنه لم يُثبِت إعطاء الدَّنانير . فآعرف ذلك ، فإنَّه أصل كبير عظيم النفع . فهذا قسم من خُلُو الفِعْل عن المفعول ، وهو أن لا يكون له مفعول يُمكن النَّصُ عليه .

0 0 0

القسم الثانى : حذف مفعول مقصود ، 109 لدلالة الحال عليه ، وهو قسمان ، أولهما الجيل ١٥٦ - وقسم ثان : وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم ، إلا أنه يحذف من اللفظ / لدليل الحال عليه . وينقسم إلى جَلِي لا صنعة فيه ، وخَفِيّ تدخله الصنعة .

فمثال الجَلِيّ قولهم : « أَصْغَيْت إليه » ، وهم يريدون « أُذُني » ، و « أَغَضَيْتَ عليه » ، والمعنى « جفنى » .

١٥٧ – وأما الخفتُّ الذي تدخله الصَّنْعةُ فيتفنَّن ويتنوَّع .

= فنوع منه ، أن تذكر الفِعلَ وفى نفسك له مفعول مخصوصٌ قد عُلِم مكانُه ، إما بِجَرْى ذِكْر ، (١) أو دليل حالٍ ، إلا أنك تُنسيه نفسَك وتُخْفيه ،

القسم الثانى : الحفِمَّى الذى تدخُله الصنعة ومثاله الأول

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة وحدها « لجرى ذكر » .

وتُوهم أنك لم تذكُر ذلك الفعلَ إلا لأنُ تُثبت نفس معناه ، من غير أن تعدِّيَه إلى شيء ، أو تعرِّض فيه لمفعولٍ .

١٥٨ – ومثالُه قولُ البحترى:

شَجُو حُسَّادِه وغَيْظُ عِدَاهُ أَنْ يَرَى مُبْصِرٌ ويَسْمَعَ وَاعِ (۱) المعنى ، لا محالَة : أَنْ يَرَى مُبْصِرٌ محاسنَه ، ويسمع واع أخبارَه وأوصافَه ، ولكنَّك تعلَم على ذلك / أنه كأنَّه يَسْرَق عِلْمِ ذلك من نفسه ، ويدفَعُ صورَتَه ﴿ وَلكنَّك تعلَم على ذلك / أنه كأنَّه يَسْرَق عِلْمِ ذلك من نفسه ، ويدفَعُ صورَتَه ﴿ عن وَهْمِه ، ليحصُل له معنى شريف وغرضٌ خاصٌّ . وذاك أنه يمدح خليفةً ، (۲) وهو المعتزُّ ، ويعرِّض بخليفةٍ وهو المُسْتَعين ، فأراد أن يقول : إن محاسِنَ المعتز وفضائلَه ، المحاسنُ والفضائلُ يكفى فيها أن يقعَ عليها بصرٌ ويَعِيها مَسْمُعٌ حتى يُعْلَم أنه المستحقُّ للخلافة ، والفَرْد الوحيد الذي ليس لأحدٍ أن ينازعه مرتبها ، فأنت ترى حسّادَه وليس شيء أشْجَى لهم وأغيظ ، من علمهم بأن ههنا مبصراً يرى وسامعاً يعى ، حتى ليتمنَّون أن لا يكون في الدنيا من له عينٌ يُبْصر بها ، وأذنّ يَعي معها ، كي يخفي مكانُ استحقاقِهِ لشرَف الإمامة ، فيجدُوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إيّاها .

مثال ثان من الحفق 110

9 9 1 - وهذا نوع آخر منه ، وهو أن يكونَ معك مفعولٌ معلوم مقصودٌ قصدُه ، قد عُلِم أنه ليس للفعل الذى ذكرتَ مفعولٌ سواه ، بدليلِ الحال أو ما سبق من الكلام ، إلا أنك تَطَّرِحُه وتتناساه وتدَعُه / يلزَمُ ضميرَ النفس ، لغرض غير الذى مضى . وذلك الغرض أن تتوفَّرَ العِناية على إثبات الفعل للفاعل ، وتنصرفَ بجملتها وكما هي إليه .

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة و « ج » : « وقال إنه يمدح » ، والصواب ما في « س » .

١٦٠ – ومثالُه قولُ عمرو بن مَعْدِى كَرِب :

فَلُوْ أَنَّ قَوْمِي أَنْطَقَتْنِي رِمَاحُهُمْ لَطَقْتُ وَلَكِنَّ الرِّمَاحَ أَجَرَّتِ (١)

« أُجَرَّت » فعلَّ متعدّ ، ومعلوم أنه لو عَدَّاه لما عدّاه إلاّ إلى ضمير المتكلم نحو : « ولكن الرِّماح أجرَّتني » ، وأنه لا يُتَصَوَّر أن يكون ههنا شيء آخر يتعدَّى إليه ، لاستحالة أن يقول : « فلو أن قومي أنطقتني رماحهم » : ، ثم يقول : « ولكن الرماحَ أجرَّت غيرى » ، إلا أنك تجد المعنى يُلزمك أن لا تنطق بهذا المفعولِ ولا تُخرِجه إلى لفظك . والسببُ في ذلك أن تعديتَك له تُوهِمُ ما هو خلاف الغرض ، وذلك أن الغرض هو أن يُثبت أنه كان من الرماح إجرارً وحَبْسٌ للألسُن عن النطق ، (٢) وأن / يصحِّح وجودَ ذلك . ولو قال : « أُجرَّتني » ، جاز أن يُتَوَهَّمَ أنه لم يُعْنَ بأن يثبت للرماح إجراراً ، بل الذي عناه أَن يُبَيِّن أَنها أَجرته . (٣) فقد يُذْكَر الفعلُ كثيراً والغرض منه ذكر المفعولِ ، مثالُه أنك تقول: « أضربت زيدًا ؟ » وأنت لا تنكر أن يكون كان من المخاطب ضربٌ ، وإنَّما تُنكر أن يكون وقع الضرب منه على زيد ، وأن يستجيزَ ذلك أو يستطيعه . فلما كانَ في تعدية « أُجرّت » ما يوهم ذلك ، وقف فلم يُعدُّ البتة ، ولم ينطق بالمفعول ، لتَخْلُص العِنايةُ لإثبات الإجرار للرِّماح وتَصْحِيجِ أنه كان منها ، وتَسْلَم بكليتها لذلك .

1.1

<sup>(</sup>١) هو فى ديوانه المطبوع ، وهو فى شرح الحماسة ١ : ٨٤ . و « أجرَّ الفصيل » ، شقَّ لسانه ووضع فيه عوداً لئلا يرضع أمه ، ويعنى عمرو أن قومه لم يبلوا بلاءً حسناً فى حربهم ، ولو أحسنوا البلاء لنطق بمدحهم ، ولكنهم أساءوا ، فكانت إساءتهم قاطعة للسانه ، فبقى لا ينطق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ حبس الألسن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ يَتَبَيُّن ﴾ .

١٦١ – ومثله قول جرير :

أَمَنَيْتِ المُنَى وَخَلَبْتِ حَتَّى تَرَكْتِ ضَمِيرَ قَلْبِى مُسْتَهَامَا الغرض أن يثبت أنه كان منها تَمْنيةٌ وخِلاَبةٌ ، وأن يقول لها : أهكذا / تصنعين ؟ وهذه حيلتك في فتنة الناس ؟

111

مثال من بارع الحذف الحفي

المَرْزُبَانِيّ في «كتاب الشعر» بإسنادٍ ، قال : لما تشاغَلَ أبو بكر الصديق رضى الله عنه بأهل الرِّدة ، آستبطأته الأنصار [ فكلّموه ] ، (١) فقال : إمَّا كَلَّفتمونى الله عنه بأهل الرِّدة ، آستبطأته الأنصار [ فكلّموه ] ، (١) فقال : إمَّا كَلَّفتمونى أخلاقَ رسول الله عَيِّلِيَّةِ ، (٢) فوالله ما ذاك عندى ولا عند أحد من الناس ، ولكنّى والله ما أوتَى من مودَّةٍ لكم ولا حُسْنِ رأى فيكم ، (٣) وكيف لا نِحبُّكم ؟ فوالله ما وجدتُ مَثَلاً لنا ولكم إلاَّ ما قال طُفَيْلَ الغَنوِيّ لبنى جعفر بن كلاب : جَزَى الله عنّا جَعْفَراً حِينَ أَزْلَقَتْ بِنَا نَعْلُنَا في الوَاطِئينَ فَرَلَّتِ جَزَى الله عنّا جَعْفَراً حِينَ أَزْلَقَتْ بِنَا نَعْلُنَا في الوَاطِئينَ فَرَلَّتِ أَبُوْا أَنْ يَمَلُّونَا ، وَلَوْ أَنَّ أَمَّنَا ثَلاَقِي الله عَلْقَ وَأَمْ مِنَّا لَمَلَّتِ أَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ خَلَطُونَا بِالنَّفُوسِ وأَلْجَأُوا إلى حُجُراتٍ أَذْفَأَتْ وَأَظَلَّتِ (١) هُمْ خَلَطُونَا بِالنَّفُوسِ وأَلْجَأُوا إلى حُجُراتٍ أَذْفَأَتْ وَأَظَلَّتِ (١)

<sup>(</sup>١) الزيادة بين القوسين من مجالس ثعلب ، وإسقاطُها مُخِلٍّ .

<sup>(</sup>۲) أى : إن كلفتمونى ، و « ما » زائدة .

<sup>(</sup>٣) أى لا أتهم في مودتي لكم وحسن رأيي فيكم .

<sup>(</sup>٤) هو بلفظه تقريباً فى مجالس ثعلب: ٤٦١ ، وبإسناده ، وهو: «حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوى المعروف بثعلب ، حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا ابن عائشة قال: سمعت أصحابنا يذكرون أن أبا بكر لما تشاغل .... » ، وكأنه هو إسناد المرزباني نفسه . والشعر فى زيادة ديوانه: ٥٧ : وهو فى الأغانى (الدار) ٥١ : ٣٦٨ ، والوحشيات رقم: ٥١٥ . هذا ورواية تبعلب ، وأبى تمام فى الوحشيات ، وأبى الفرج فى الأغانى فى صدر البيت الأخير :

<sup>\*</sup> فَذُو المَالِ مُوفُورٌ ، وكُلُّ مُعَصِّبٌ \* إِلَى حُجُراتٍ \*

فيها حذف مفعول مقصود قصد في أربعة مواضع قوله: « لَمَلَّتِ » ، و « أَلَّجَا وَا الْحَالِ الْمُصل : « لللَّتِنا » و « أَلَّجَا وُنا إِلَى الْحَصل : « لللَّتِنا » و « أَلَّجَا وُنا إِلَى حُدُراتٍ أَدْفاتُنا وأَظلَّتِنا » ، إِلاَّ أَنَّ الحال على ما ذكرتُ لك ، من أنه في حَدِّ المُتَنَاسَى ، (١) حتى كأن لا قصد إلى مفعول ، وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم المُتَنَاسَى ، (١) حتى كأن لا قصد إلى مفعول ، وكأن الفعل قد أبهم أمره فلم يُقْصَد به قصد شيء يقع عليه ، كما يكون إذا قلت : « قد مَلَّ فلانٌ » ، تريد أن يُقول : قد دَخَله الملال ، من غير أن تَخُصَّ شيئاً ، (٢) بل لا تزيد على أن تجعل الملال من صفته ، وكما تقول : « هذا بيت يُدْفِيءُ ويُظلُّ » ، تريد أنه بهذه الصفة .

۱۹۳ – وآعلم أن لك فى قوله: «أجرَّت»، و «لَملَّتِ»، فائدة أخرى زائدةً على ما ذكرتُ من توفير العناية على إثبات الفعل، وهى أن تقول: كان من سوء بلاءِ القوم ومن تَكْذيبهم عن القتال ما يُجرُّ مثله، (٣) وما القضية فيه أنه لا يَتَّفِق على قوم إلاَّ خَرِس شاعرُهم فلم / يستطع نُطقاً = وتعديتُك الفعلَ تمنُع من هذا المعنى ، لأنك إذا قلت: «ولكن الرماح أجرتنى»، لم يمكن أن يُتأوَّل على معنى أنه كان منها ما شأنُ مثله أن يُجرَّ ، قضيةً مستمرةً فى كل شاعر قوم ، (٤) بل قد يَجُوز أن يُوجَد مثله فى قوم آخرينَ فلا يُجرُّ شاعرَهم . ونظيره

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ في حد المتناهي ﴾ ، خطأ محض .

<sup>(</sup>٢) في « س » ، ونسخة عند رشيد رضا : « من غير أن تقصد » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَكذَيبِ ﴾ ، يقال : ﴿ أَرَادَ شَيْئًا ثُمْ كَذَّبَ عَنَّه ﴾ ، أي أحجم ، ولم يَصُّدُق الجملة .

<sup>(</sup>٤) في هامش «ج»، أمام هذا الموضع، حاشية أقطع فإنها من كلام عبد القاهر، في نسخته التي نقل عنها كاتب «ج»، وهذا نصها:

<sup>[</sup> فإن قِيل : تقدير العموم مع إضافته لا يُتصوَّر ، وإنما يُتصوَّر ذلك أَنْ لو قال : « لوْ أَنَّ أَمَّا تلاق الذي لاَقَوْهُ منا لمَلّتِ » =

أنك تقول : « قد كان منك ما يؤلم » ، تريد ما الشَّرْط فى مثله أن يؤلم كل أحدٍ وكلَّ إنسان . ولو قلت : « ما يؤلمنى » لم يُفِدْ ذلك ، لأنه قد يجوز أن يؤلمَك الشيءُ لا يُؤلِم غيرَك .

وهكذا قوله: « ولَوْ أَنَّ أُمّنا تُلاَقِي الذي لاَقَوْهُ منا لَمَلَّت » ، يتضمن أنَّ من حكم مثله في كل أمّ أن تملَّ وتَسْأَمَ ، وأن المشقة في ذلك إلى حدّ يُعْلَم أن الأُمَّ تَملُّ له الابن وتَتبرَّم به ، مع ما في طباع الأُمّهات ﴿ من الصبر على المَكارِهِ في مَصالح الأُولاد . وذلك أنه وإن قال : « أمّنا » ، فإن المعنى على أن ذلك حُكْمُ كلِّ أمّ مع أولادها . (١) ولو قلت : « للّتنا » ، لم يَحْتَمِل ذلك ، لأنه يَجْرى مَجْرى أن تقول : « لو لقيتْ أمّنا ذلك لدَخلها ما يُمِلّها منا » ، وإذا قلت « ما يملها منا » فقيّدت ، / لم يصلُحْ لأن يُراد به معنى العموم وأنّه بحيث يُمِلُّ كُلُّ أُمّ من كل آبن .

وكذلك قوله: « إلى حُجُرات أدفات وأظلّت » ، لأن فيه معنى قولك: « حُجُرات من شأن مِثْلها أن تُدفيء وتُظِلّ » ، أى هي بالصفة التي إذا كان البيت

= فالجواب : إنه لو كان الغرضُ من الكلام التمثيل ، فإن الخاص فيه يَجْرى مَجْرى العام . يقول الرجل لصاحبه : « أنت تشكر من لم يحسن إليك » ، يريدُ أنّ ذلك حُكْمُ الجملة ، ومثله قوله :

ُإِنَّكِ إِن كَلَّفْتِنِي مَا لَمْ أُطِقْ سَاءَكِ مَا سَرَّكِ مِنِّي مِنْ خُلُقْ

لم يُرِدْ أَن يَخُصَّ نفسه بذلك ، ويجعله خُلُقاً هو فيه ، بل أراد أن ذلك ما عليه [ تمشي ] الطّباعُ ، فاعرفه ] .

١.٤

<sup>(</sup>١) من أول قوله : « وذلك أنه » إلى هنا ، ساقط في « س » .

عليها أدفأً وأظلَّ . ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعول ، إذ لا تقول : « حُجرات من شأن مثلها أن تدفئنا وتظلنا » ، هذا لغوِّ من الكلام .

فآعرف هذه النُّكتَةَ ، فإنك تجدُها فى كثير من هذا الفنّ مضمومةً إلى المعنى الآخرِ ، الذى هو توفيرُ العناية على إثبات الفعل ، والدلالةُ على أنّ القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله ، لا أنْ تُعْلِم التباسَهُ بمفعوله .

113 زيادة بيان في الحذف الحفيّ المنعول المنعول المناية على إثبات الفعل المأصل ، (١) / أعنى وجوب أن تُسْقِط المفعول التتوفَّر العناية على إثبات الفعل الفاعله ولا يدخلها شَوْبٌ ، فانظر إلى قوله تعالى ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ وَفِه تعالى ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَولَّى إِلَى الظِّلِ )  $1 - e^{i}$  النصر  $1 - e^{i}$  النصر 1

ثمَّ إنه لا يخفى على ذى بَصرٍ أنه ليس فى ذلك كلّه إلا أن يُتْرَك ذكرُه ويُوْتَى بالفعل ﴿ مطلقاً ، وما ذاك إلاَّ أن الغرض فى أن يُعْلَم أنه كان من الناس فى تلك الحال سَقْى ، ومن المرأتين ذَوْدٌ ، وأنهما قالتا : لا يكون مِنّا سَقْى حتى يُصْدِرَ الرعاء ، وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سَقْى . فأمَّا ما كان المسقى ؟ أغنماً أم إبلاً أم غير ذلك ، فخارج عن الغرض ، ومُوهِم خلافَه . وذاك أنه لو قيل : « وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما » ، جاز خلافَه . وذاك أنه لو قيل : « وجد من دونهم آمرأتين تذودان غنمهما » ، جاز

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تبييناً » ، وفي « س » : « لهذا الأمر » .

1.0

أن يكون لم ينكر الذَّوْدَ من حيث هو ذَوْدٌ ، بل / من حيث هو ذَوْدُ غَنَمٍ ، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذَّوْد = كما أنك إذا قلت : « ما لك تمنع أخاك ؟ » ، كنت منكراً المنع ، لا من حيث هو منعٌ ، بل من حيث هو مَنعُ أخاك ؟ » أكنت منكراً المنع ، لا من حيث هو منعٌ ، بل من حيث هو مَنعُ أخ ، فاعرفه تَعْلَم أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الرَّوعة والحُسن ما وجدت ، إلاّ لأن في حَذْفه وتَرْكِ ذكره فائدةً جليلةً ، وأن الغرض لا يصحُّ إلا على تركه .

مثال آخر للحذف الحفى 14

١٦٥ - وممّا هُو كأنه نوعٌ آخر غيرُ ما مَضى ، قولُ البحترى :
 إذَا بَعُدَت أَبْلَتْ ، وإن قَرْبَتْ شَفَتْ ، فِهِجْرَانُها يُبْلي ، وَلُقْيَانُهَا يَشْفِى )

قد عُلِم أن المعنى : إذا بَعُدت عنى أبلتنى ، وإن قربت منى شفتنى = إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك ، ويُوجِب اطراحه . وذاك لأنه أراد أن يجعل البلى كأنه واجب فى بعادها أن يُوجِبه ويَجْلبه ، وكأنه كالطبيعة فيه ، وكذلك حال الشّفاء مع القُرْبِ ، حتى كأنه قال : أتدرى ما بِعادُها ؟ هُو الداء المضنى = وما قربها ؟ هُو الشفاء والبرء من كل داء . ولا سبيلَ لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة ، إلا بحذف المفعولِ البتّة ، فآعرفه .

 <sup>(</sup>١) فى ديوانه ، وأمام البيت حاشية أخرى ، كأنها أيضاً منقولة من حواشى نسخة عبد القاهر
 التى نسخ عنها كاتب « ج » ، وهذا نص الحاشية :

<sup>[</sup> هذا مبنىٌ على أن هذه المرأة من الحُسْن والجمال بحيث لا يراهَا أحدٌ إلا عشقَها ، وكان حالُهُ معها هذه الحالة . وهذا المعنى هو ما [ افتتح ] به المتنبىّ :

أَثْرَاهَا لِكَثْرَةِ العُشَّاقِ تَحْسَبُ الدَّمْعَ خِلْقَةً فِي المَّآقِ ]

وليس لنتائج هذا الحذف ، أعنى حذفَ المفعول ، نهايةً ، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة ، وإلى لطائف لا تحصي .

. . .

نوع آخر ، وهو : ﴿ الإضمار على شريطة التفسير ﴾ ومثاله ١٦٦ – وهذا نوعٌ منه آخر: آعلم أن ههنا باباً من الإضمار والحَذْف يسمى (١) « الإضمار على شريطة التفسير » ، وذلك مثل قولهم: « أكرمنى وأكرمتُ عبدَ الله » ، (١) أردت: « أكرمنى عبدُ الله وأكرمت عبدَ الله » ، ثم تركت ذكره في الأول آستغناءً بذكره في الثاني . فهذا طريقٌ معروف ومذهب ظاهرٌ ، وشيءٌ لا يُعبَأُ به ، ويُظَنُّ أنه ليس فيه أكثر مما تُريك الأمثلة المذكورة منه . وفيه = إذا أنتَ طلبتَ الشيء من مَعْدِنِه = من دقيق الصَّنْعة ومن جليل الفائدة ، ما لا تجدُه إلا في كلام الفحول .

١٦٧ – فمن لطيفِ ذلك ونادرِه قولُ البحترى :

لَوْ شِئْتَ لَمْ تُفْسِدْ سَمَاحَةَ حَاتِمٍ كَرَماً ، وَلَمْ تَهْدِمْ مَآثِرَ خَالِدِ (٢)

1.1

115

/ الأصل لا محالة: لو شئت أن لا تُفسد سماحة حاتم لم تفسدها ، ثم حذف ذلك من الأوّل استغناءً بدلالته في الثاني عليه ، ثم هو على ما تراه / وتعلمه من الحُسن والغرابة ، وهو على ما ذكرتُ لك من أن الواجب في حُكم البلاغة أن لا يُنْطَق بالمحذوفِ ولا يَظْهَر إلى اللفظ . فليس يَخْفَى أنك لو رجعتَ فيه إلى ما هو أصله فقلت : « لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ، صرت إلى كلام غثّ ، وإلى شيء يَمُجُه السمع ، وتعافه النفس . وذلك أن في البيانِ ،

<sup>(</sup>١) انظر التعقيب على هذا المثل فيما يأتى ، الفقرة رقم : ١٧٢

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه .

إذا ورد بعد الإبهام وبعد التحريك لَهُ ، أبداً لُطْفاً ونُبْلاً لا يكون إذا لم يتقدَّم ما يحرِّك .

وأنت إذا قلت: «لو شئت» ، علم السّامعُ أنك قد علَّقت هذه المشيئة في المعنى بشَيْء ، فهو يضع في نفسه أنَّ ههنا شيئاً تقتضى مَشِيئته له أنَ يكونَ أوْ أن لا يكون . فإذا قلت: «لم تفسد سماحة حاتم» ، عَرَف ذلك الشيء = ومجيئ « المشيئة » بعد «لو » وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معدَّاة إلى شيء ، كثير شائع ، كقوله تعالى (وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ) روة المناه ، و ( وَلَو شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ) روة الساده ، والتقدير في ذلك كله على ما ذكرت . فالأصل: لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم = ولو شاء على ما ذكرت . فالأصل: لو شاء الله أن البلاغة في أن يُجَاء به كذلك محذوفاً .

متى يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه

١٦٨ – وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهارُ المفعول هو الأحسن ، وذلك نحو قول الشاعر :

وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي دَماً لَبَكَيْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ سَاحَةُ الصَّبْرِ أَوْسَعُ (١)

116

<sup>(</sup>۱) للخُرَيْمى ، وهو إسحق بن حسان السُّعْدى ، يرثى عثمان بن عامر بن عمارة بن خُرَيم الذبيانى ، أحد قوّاد الرشيد ، الكامل ۱ : ۲۰۱ (۲) « بدعٌ » مبتدعٌ لا يُؤْلَف .

1.7

لَوْ شِئِتَ كُنْتَ كَكُرْزٍ فِي عِبَادَتِهِ أَوْ كَآبْنِ طَارِقَ حَوْلَ البَيْتِ والحَرَم (٢) وَ عَنْدَ الْجَازِة أَن تقول : (٣) : « إِن شئتُ وَكَذَلْكَ الْحُكْمِ فِي غيره من حروف المجازاة أَن تقول : (٣) : « إِن شئتُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « عن عزة نفسه » ، زيادة فاسدةً .

<sup>(</sup>٢) من شعر عبد الله بن شُبْرُمة القاضى الفقيه ، يقوله لابن هبيرة ، ويذكر فيه : « كُرْزَبْن وَبُرَة الحارثى الجرجانى العابد » ، و « محمد بن طارق » . قال ابن شبرمة لما سمع ابن هبيرة الشعر قال له : من كرز ً ؟ ومن ابن طارق ؟ قال فقلت له : أمّا كرز ً فكان إذا كان فى سفر واتخذ الناس منزلاً ، اتخذ هو منزلاً للصلاة ، وأما ابن طارق : فلو اكتفى أحد بالتراب كفاه كف من تراب » . وكان كرز يختم القرآن فى كل يوم وليلة ثلاث ختات ، وكان محمد بن طارق يطوف فى كلّ يوم وليلة سبعين أسبوعاً ، كان يقدَّر طوافه فى اليوم عشر فراسخ .

وفي هامش المخطوطة « ج » البيت الثاني ، وهو :

قَدْ حَالَ دُونَ لَذِيذ العيش جِدُّهُمَا وشَمَّرَا في طِلاَبِ الفَوْزِ والكَرَمِ والبيتان في الحيوان ٣ : ٤٩٢ ، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٥ : ٨١ ، ٨٢ ، مع اختلاف في بعض ألفاظهما . وكان في المطبوعة : « ابن طارف » ، وفي نسخة عند رشيد رضا على الصواب .

<sup>(</sup>٣) « عن غيره من حروف المجازاة » ، يعنى غير « لو » التي مضى ذكرها قبلُ . وفي المطبوعة وحدهما : « وكذا الحكم » .

قلت » و « إِنْ أُردتُ دفعتُ » ، قال الله تعالى « فَإِنْ يَشَأُ الله يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ) وروز النورى: ٢٠ ، وقال عزّ آسمهُ ( مَنْ يَشَأُ الله يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وروز النام: ٢٩ ، ونظائرُ ذلك من الآى ، ترى الحذف فيها المُسْتَمِرَّ .

أمثلة ما يُعْلَم أنه ليس فيه لغير الحذف وجةً

١٧٠ – ومما يُعْلَم أَنْ ليس فيه لغير الحذف 🕥 وَجْهٌ قُولُ طَرَفَة :

وَإِنْ شِئْتُ لَم تُرْقِلْ، وإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَة مَلْوِيّ مِن القِّدِّ مُحْصَدِ (١)

### وقول حُمَيْد :

إذا شِئْتُ غَنَّنِي بأَجزَاع بِيشَةٍ أو الزُّرْقِ مِنْ تَثْلِيثَ أَوْ بِيَلَمْلَمَا مُطَوَّقَةٌ وَرْقَاءُ تَسْجَعُ كُلَّما دَنَا الصَّيْفُ وَٱنْجَابَ الرَّبِيعُ فأنجما (٢)

## وقول البحتريّ :

إِذَا شَاء غَادَى صِرْمَةً ، أو غَدَا عَلَى عَقَائِل سِرْبٍ ، أو تَقَنَّصَ رَبْرَبَا(٢)

#### وقوله :

لَوْ شِئْتَ عُدْتَ بِلاَدَ نَجْدٍ عَوْدَةً ، فَحَلَلْتَ بَيْنَ عَقِيقِهِ وَزَرُودِهِ (١) معلوم أنك لو قلت : «وإن شئتُ أنْ لا تُرْقل لم تُرْقِلْ »، أو قلت : «إذا شئت أن تغنيني بأجزاع بيشة غَنَّتني »، و «إذا شاء أن يُغادِي صِرْمة غَادَى »،

117

<sup>(</sup>١) فى ديوانه ، من معلقته . و « الإرقال » ضربٌ السير السريع ، و « القِدّ » ، الجلد ، ويعنى السوط . و « المُحْصَد » ، المحكم الفتل .

 <sup>(</sup>۲) فی دیوانه . و « بیشة » و « الزرق » و « تثلیث » و « یلملم » مواضع . و « انجاب » ، ذهب و انکشف . و « أنجم » ، أقلع .

 <sup>(</sup>٣) « الصرمة » ، قطعة من الإبل . و « عقائل السرب » كرائمه ، و « السرب » ، من الظباء قطيعه . و « الربرب » قطيع بقر الوحش .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه . و « العقيق » ، و « زرُود » ، موضعان بنجد .

و « لو شئتَ أن تَعُود بلاد نجدٍ عَوْدة عدتها » = أَذْهبت المَاءَ والرَّونق ، وخرجت إلى كلام غَتْ ، وَلَفظٍ رثّ .

١٧١ – وأمَّا قولُ / الجَوْهَرِيّ :

فَلَم يُثِقِ مِنِّي الشُّوقُ غَيْرَ تَفَكُّرِي ، فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكَى بَكَيْتُ تَفَكُّوا (١)

فقد نَحَا به نَحْوَ قوله: « ولو شئتُ أن أَبْكى دَماً لبكيتُه » ، (٢) فأظهر مفعول « شئت » ، ولم يقل: « فلو شئت بكيت تفكرا » ، لأجل أن له غرضاً لا يتمّ إلاّ بذكر المفعول . وذلك أنه لم يُرِدْ أن يقول : « ولو شئتُ أن أبكى تفكّراً ﴿ بكيت كذلك » ، ولكنه أراد أن يقول : قد أَفْنانى النحول ، فلم يَبْقَ منّى وفيّ غيرُ خواطرَ تَجُول ، حتى لو شئت بكاءً فَمَرَيْتُ شؤونى ، (٦) وعصرت عينى لِيسيل منها دمع لم أجده ، ولَخرجَ بدل الدمع التَّفكُرُ . (٤) فالبكاء الذي عنى لِيسيل منها دمع لم أجده ، ولَخرجَ بدل الدمع التَّفكُرُ . (١) فالبكاء الذي أراد إيقاع المشيئة عليه مُطلق مُبْهَمٌ غيرُ مُعَدَّى إلى « التفكر » البتة ، و « البكاء » الثانى مقيد مُعَدَّى إلى التفكر . وإذا كان الأمر كذلك ، صار الثانى كأنّه شيء غير الأوّل ، وجرى مجرى أن تقول : « لو شئت أن تعطى درهماً أعطيت درهمين » ، فى أن الثانى لا يَصْلُح أن يكون تفسيراً للأوّل .

. . .

<sup>(</sup>۱) « الجوهرى » هو « أبو الحسن ، على بن أحمد الجوهرى الجرجانى » ، قال الثعالبي في صفته « نجمُ جرجان » ، وذكر أنه ورد نيسابور سنة ۲۷۷ هـ ، وكان شاعراً ، وذكر من شعره قصيدةً على الراء ، كأنّ هذا البيت منها . ( يتيمة الدهر ٣ : ٢٥٩ – ٢٧٤ ) وانظر معاهد التنصيص ١ : ٢٥٤ . (٢) الشعر في الفقرة السالفة رقم : ١٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) في « س » : « مريت جُفوني » ، و « الشؤون » ، مجاري الدمع في العين . و « مَرَى ضرع الناقة » ، حَلَيها .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « ويخرج بدل » .

۱۷۲ - وآعلم أن هذا الذى ذكرنا ليسَ بصريح: « أكرمت وأكرمنى عبدُ الله » ، (١) ولكنه شبيه به فى أنه إنَّما حُذِف الذى حُذِف من مفعول « المشيئة » و « الإرادة » ، لأن الذى يأتى فى جواب « لو » وأخواتها يدُلُّ عليه .

مثال آخر نادرٌ لطيف في الحذف

118

۱۷۳ – وإذا أردت ما هو صريحٌ في ذلك ، ثُمَّ هو نادر لطيفٌ ينطوى على معنى دقيقٍ وفائدة جليلة ، فانظر إلى بَيت البحترى :

/ قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَكَ فِي السُّوُّ دُد وَالمَجْدِ والمَكَارِمِ مِثْلاً (٢)

المعنى: قد طلبنا لك مثلاً ، ثم حذف ، لأن ذكره في الثانى يدلُّ عليه ، ثُمَّ إِنَّ للمجيءِ به كذلك من الحسن والمزيّة والرَّوْعة ما لا يَخْفَى . (٢) ولو أنه قال : «قد طلبنا لك في السؤدد والمَجدِ والمكارم مِثلاً فلم نجده » ، لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئاً . (٤) وسببُ ذلك أن / الذي هو الأصلُ في المدح والعَرَضُ بالحقيقة ، هو نفى الوجود عن « المثل » ، فأما « الطلب » ، فكالشيءِ والعَرَضُ بالمحقيقة ، هو نفى الوجود عن « المثل » ، فأما « الطلب » ، فكالشيءِ يُذْكَر ليُبْنَى عليه الغرضُ ويؤكّد به أمرُه . وإذا كان هذا كذلك ، فلو أنه قال : «قد طلبنا لك في السُؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده » ، لكان يكون قد ترك أن يُوقِع نَفْيَ الوجود على صريح لفظِ « المثل » ، وأوقعه على ضميره . ولن تَبْلغُ

. . .

(٧٠) الكنايةُ مبلغَ التَّصريح أبداً. (٥)

<sup>(</sup>١) انظر أول الفقرة رقم : ١٦٦

<sup>(</sup>٢) في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها : « في المجيء به » .

<sup>(</sup>٤) من أول قوله هنا : « لم تر من هذا الحسن » إلى قوله بعد أسطر : « مثلاً فلم نجده » ، ساقط في « س » .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة وحدها : « مبلغ الصريح » .

مثال آخر ، من خطبة قيس بن خارجة بن سنان ۱۷۶ - ويُبيِّن هذا ، كلامٌ ذكره أبو عثمان الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين ، (١) وأنا أكتُب لك الفصل حتى تستبين الذى هو المراد ، قال :

« والسُّنة في خُطْبة النكاح أن يطيل الخاطبُ ويُقَصِّر الجيبُ ، ألا ترى أن قيس بن خَارِجة [ بن سنان ] لمّا ضرب بسَيْفِه مُوْخَرَة راجِلة الحاملين في شأن حَمَالة دَاحس [ والغَبْراءَ ] (٢) وقال : مَالى فيها أيّها العَسَمَتان ؟ (٣) قالا : بل ما عندك ؟ قال : عندى قِرَى كُلِّ نازل ، ورِضَى كلِّ ساخط ، وخُطْبة من لَدُنْ مَطُلع الشمسُ إلى أن تَغْرُب ، آمُر فيها بالتواصل ، وأنهى فيها عن التقاطع . قالوا : فخطب يوماً إلى الليل ، فما أعاد كلمة ولا معنى . (٤) فقيل لأبى يعقوب : (٥) هَلاَّ اكتَفَى بالأمر بالتواصل ، عن النهى عن التقاطع ؟ أو لَيْس الأمر بالصِّلة هو النَّهى عن القطيعة ؟ قال : أو مَا علمتَ أن الكناية والتعريض لا يَعْملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف » . (١)

انتهَى الفَصْلُ الذى أردتُ أن أكتبه . فقد بَصَّرك هَذا أن لنْ يكون إيقاعُ نَفْى الوجود عَلى صَرِيح لفظ المِثْلِ ، كإيقاعه على ضميره .

 <sup>(</sup>١) هو في البيان والتبيين ١ : ١١٦ ، وكتاب « البرصان والعرجان » للجاحظ ص : ٨٩
 وما بين الأقواس منه ، وانظر جمهرة نسب قريش رقم : ٤١ .

<sup>(</sup>٢) اللذان حملا الحَمَالة ، وهي الدية ، ﴿ الحارث بن عوف بن أبي حارثة ﴾ ، و ﴿ هَرِم بن سنان ابن أبي حارثة ﴾ ، و إنظر جمهرة نسب قريش رقم : ٣٨ ، وانظر جمهرة نسب قريش رقم : ٣٨ ، والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٣) يقال : « رجل عَشَمَةٌ ، وعجوزٌ عَشَمة » ، كبير هرمٌ يابس من الهزال .

<sup>(</sup>٤) « فما أعاد كلمة ولا معنى » ، ليست في البيان .

<sup>(</sup>٥) ﴿ أبو يعقوب ﴾ ، هو ﴿ إسحق بن حسّان بن قُوهي الخُرَيمي » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « عمل الإيضاح » ، وفى البيان : « الكشف » .

أمثلة أخرى للحذف

۱۷٥ - وإذْ قد عرفت هذا ، فإنّ هذا المعنى بعينه قد أوجبَ فى بيت ذى الرُّمة أن يَضَع اللفظ على عكس ما وضعه البحترى ، (١) فَيُعْمِلَ الأول من الفعلين ، وذلك قوله :

119

/ وَلَمْ أَمْدَحْ لِأَرْضِيَهُ بِشعِرْی لَقِيماً ، أَنْ يَكُونَ أَصَابَ مَالاً (٢) أعمل ( لم أمدحْ ) ، الذي هو الأول ، في صريح لفظ ( اللئم ) ، و ( أَرْضَى ) ، الذي هو الثاني ، في ضميره . وذلك لأن إيقاعَ نَفْي المدح على اللَّيْم صريحاً ، والجيءَ ( ) به مكشوفاً ظاهراً ، هو الواجبُ من حيث كان أصْلَ الغَرَض ، / وكان الإرضاء تعليلاً له . ولو أنه قال : ( ولم أمدح لأرضى بشعرى العيماً ) ، لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل ، وأبانه فيما ليس بالأصْل ، فاعرفه .

11.

العملِ للكناية ، كان لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى : ( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ العملِ للكناية ، كان لإعادة اللفظ في مثل قوله تعالى : ( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ) [سرة الإساء: ١٠٠٥] ، وقوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . اللهُ الصَّمدُ ) [سرة الإسحر: ٢٠٠١] ، من الحُسْن والبَهجة ، ومن الفخامة والنَّبل ، ما لا يخفى موضعه على بصير . وكان لو تُرِك فيه الإظهار إلى الإضمار فقيل : « وبالحق أنزلناه وبه نزل » : و « قل هو الله أحدٌ هُو الصمد » لعدَمِتَ الذي أنت واجدُه الآن .

(۱) يعنى البيت السالف في رقم : ۱۷۳

<sup>(</sup>٢) في ديوان ذي الرمة .

120

## فَصْلٌ

۱۷۷ – قد بان الآن واتَّضحَ لمن نَظَر نَظَر المُتنَبِّت الحصيفِ الراغب في منال آخر للحدف آقتداح زِنَاد العقل، والازدياد من الفضل، ومَنْ شأنه التَوْق إلى أن يعرفَ الأشياء على حقائقها، ويتغلغَلَ إلى دقائقها، ويَرْبَأ بنفسه عن مرتبة المقلِّد الذي يجرى مع الظاهر، ولا يعدُو الذي يَقَع في أوَّل الخاطر = (۱) أنَّ الذي قلتُ في شأن (الحذف ) وفي تفخيم أمره، والتنويه بذكره، وأنَّ مأخذَه مأخذٌ يُشْبه السحر، ويَبْهرُ الفِكْر، كالذي قلتُ . (۲)

۱۷۸ – وهذا فَنَّ آخرُ من معانيه عجيبٌ ، وأَنَا ذَاكرُه لك . <sup>(۳)</sup> قال البحترى في قصيدته التي أولها :

\* أَعَنْ سَفَهٍ يَوْمَ الأَبْيُرِقِ أَمْ حِلْمِ \* (٤)

/ وهو يذكر مُحاماةً الممدوح عليه ، وصيانتَه له ، ودَفْعَه نوائِبَ الزمانِ

عنه

وَكَمْ ذُدْتَ عَنِّى مِنْ تَحَامُلِ حَادِثِ وَسَوْرَةِ أَيَّامٍ حَزَزْنَ إِلَى العَظْمِ اللَّهِ وَكَمْ ذُدْتَ عَنِّى مِنْ تَحَامُلِ حَادِثِ اللَّحم إلى العظم ، إلا أنَّ في مجيئه به مخذوفاً ، وإسقاطِه له من النَّطق ، وتَرْكِه في الضمير ، مزيَّةً عجيبةً وفائدةً جليلةً .

<sup>(</sup>١) السياق : « قد بان الآن .... أنّ الذي قلت » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « أن الذي فلت ... كالذي قلت » .

<sup>(</sup>٣) فی « ج » : « وما أذكره لك » ، وفی نسخة عند رشید رضا : «وهو ما أذكره لك » ، كما فی « س » .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه .

وذاك أن من حِذْق الشاعر أن يُوقِع المعنى في نفس السامع إيقاعاً يمنعُه به من أن يتوهّم في بَدْءِ الأَمْر شيئاً غير المُراد ، ثم ينصرف إلى المراد . ومعلوم / أنه لو أظهر المفعول فقال : « وسَوْرة أيام حززن اللحم إلى العظم » ، لجاز أن يقع في وهم السامع إلى أن يجيء إلى قوله : « إلى العظم » ، أن ، هذا الحرّ كان في بعض السامع إلى أن يجيء إلى قوله : « إلى العظم » ، أن ، هذا الحرّ كان في بعض اللحم دون كله ، وأنه قطع ما يلى الجلد ولم يَنْتَهِ إلى ما يلى العظم . فلما كان كذلك ، ترك ذكر « اللحم » وأسقطه من اللفظ ، لِيُبْرىءَ السامع من هذا الوهم ، ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنفِ الفَهْمِ ، (١) ويتَصوّر في نفسه من أول الأمر أن الحرّ مضى في اللحم حتى لم يَرُدّه إلا العظمُ .

أفيكونُ دليلٌ أرضحَ من هذا وأبيْنَ وأجلى فى صحة ما ذكرتُ لك ، من أنك قد ترى تَرُكَ الذّكر أفصحَ من الذكر ، والامتناعَ من أن يَبْرُزَ اللفظُ من الضمير ، أحسنَ للتصوير ؟

111

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنْفُ كُلُّ شِيءٌ ﴾ ، أوَّله .

# فَصْلُ (١)

# القولُ على فُروقٍ فى الخبر

الحبرُ الذي هو جزء من الجملة والحبر الذي ليس بجزءٍ منها

121

الجملة لا تتمُّ الفائدةُ دونه ، (٣) وخبر ليس بجزء من الجملة ، ولكنه زيادة في خبر الجملة لا تتمُّ الفائدةُ دونه ، (٣) وخبر ليس بجزء من الجملة ، ولكنه زيادة في خبر الخبر سابق له . فالأوّل خبرُ المبتدأ ، كمنطلق في قولك : « زيد منطلق » ، والفعل كقولك : « خرج زيد » ، فكل واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة ، وهو العمل في الفائدة = والثاني هو الحال : كقولك : « جاءني زيد راكباً » ، وذاك لأن الحال خبر في الحقيقةِ ، من حيث أنك تُثْبِتُ بها المعنى لذى الحال ، كا تُثْبِتُ بجر المبتدإ للمبتدإ ، وبالفعل للفاعل . (٤) ألا تراك قد أثبتَ « الركوب » في قولك : « جاني زيد راكباً » لزيد ؟ إلاً أنّ الفرق ﴿ أَنّك جئت به لتزيد معنى قولك : « جاني زيد راكباً » لزيد ؟ إلاً أنّ الفرق ﴿ أَنّك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالجيء ، وهو أن تجعلَه بهذه الهيئة في مجيئه ، ولم تجرّد إثباتك في إخبارك عنه بالجيء ، وهو أن تجعلَه بهذه الهيئة في مجيئه ، ولم تجرّد إثباتك للركوب ولم تُبَاشِرُه به ، بل ابتدأت فأثبتَّ المجيء ، ويشرّط أن يكون في صلته . وأما فالتبس به الإثبات على سبيل النّبع للمجيء ، ويشرّط أن يكون في صلته . وأما في الخبر المُطلّق نحو : « زيد منطلق » و « خرج عمرو » ، فإنك مثبت للمعنى

إثباتاً / جَرَّدْتَهُ له ، وجعلَتُه يُباشره من غيرِ واسطة ، ومن غير أن تَتَسَبَّب بغيره

111

اليه ، فآعرفه .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَصُلُّ ﴾ ، ليست في ﴿ جِ ﴾ ولا ﴿ س ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة رقم : ١٧٩ ، ستأتى بنصها في الفقرة رقم : ٢٤١

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها : « أنه يقسم .... » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة وحدها : ﴿ كَمَا تُشْبُتُه ﴾ .

١٨٠ - وإذ قد عرفت هذا الفرق ، فالذى يليه من فروق الخبر ، هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم ، وبينه إذا كان بالفعل . وهو فرق لطيف تَمَسُّ الحاجة في علم البلاغة إليه .

الفرق بين الحبر إذا كان بالاسم ، وإذا كان بالفعل، وأمثلتهما

122

۱۸۱ – وبیانه ، أن موضوع الاسم على أن یثبت به المعنی للشيء من غیر أن یَقْتضیَ تجدُّدَه شیئاً بعد شيء .

۱۸۲ – وأما الفعل فموضوعه على أنّه يقتضى تجدُّدَ المعنى المثبتِ به شَيءً . (١)

فإذا قلت : « زيد منطلق » ، فقد أثبت الانطلاق فعلاً له ، من غير أن تجعله يتجدّد ويحدُث منه شيئاً فشيئاً ، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك : « زيد طويلٌ » ، و « عمرو قصير » : فكما لا تَقْصِد ههنا إلى أن تجعل الطول

« زید طویل » ، و « عمرو قصیر » : فكماً لا تفصید ههنا إلى آن عجعل الطول أو القصر یتجدَّد ویحدث ، بل تُوجبهما وتُثبتهما فقط ، وتقضی بوجودهما علی

الإطلاق ، كذلك لا تتعرض في قولك : « زيد منطلق » لأكثر من إثباته لزيد .

۱۸۳ - وأما الفعل ، فإنه يُقْصَد فيه إلى ذلك . فإذا قلت : / « زيدً هاهو ذا ينطلق » ، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جُزْءًا فجزءًا ، وجعلته يُزاوله ويُزَجِّيه .

١٨٤ – وإن شئت أن تُحِسَّ الفرق بينهما من حيث يلطُفُ ، فتأمل هذا البيت :

لاَ يَأْلُفُ الدُّرْهُمُ المَضْرُوبُ خِرْقَتَنا ، لكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهُوَ مُنْطَلِقُ (٢)

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ساقطة من ١ س ، .

<sup>(</sup>٢) قائله النضر بن جوَّية ، في معاهد التنصيص ١ : ٢٠٧ ، وشرح الواحدي على ديوان المتنبي : ١٥٧ ، وفي المطبوعة وحدها ﴿ صُرَّتنا ﴾ .

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى ، ولو قلته بالفعل : « لكن يمر عليها وهو ينطلق » ، لم يَحْسُن .

الفرق بين الحبر صفةً مشبهةً ، والحبر إذا كان فعلاً

الموضع صاحبه ، (١) فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوَصِيدِ ) موضع صاحبه ، (١) فانظر إلى قوله تعالى : ( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوَصِيدِ ) رَسِوَ الْكَلَادَ ، ١٨٠ فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههنا ، وأن قولنا : « كلبُهم يَبْسُط ذراعيه » ، لا يؤدِّى الغرض . وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضى مزاولة وتجدُّدَ الصفة في الوقت ، ويقتضى الاسم ثُبوت الصّفة وحصولَها من غير أن يكون هناك / مزاولة وتزجية فعل ، ومَعنى يحدُث شيئاً فشيئاً . ولا فرق بين « وكلبهم باسط » ، وبين أن يقول : « وكلبهم واحدٌ » مثلاً ، في أنك لا تُثبت مزاولة ، ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً ، بل تُثبته بصفةٍ هو عليها . فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب .

115

ومتى اعتبرت الحالَ فى الصِّفات المشبهة وجدت الفرق ظاهراً بيناً ، ولم يعترضك الشك فى أنّ أحدهما لا يصلُح فى موضع صاحبه . فإذا قلت : « زيد طويل » ، و « عمرو قصير » : لم يصلح مكانه « يطول » و « يقصر » ، وإنما تقول : « يطول » و « يقصر » ، إذا كان الحديث عن شيء يزيدُ وينمُو كالشجر والنبات والصبيّ ونحو ذلك ، مما يتجدّد فيه الطول أو يحدث فيه القصر . فأمًّا وأنت / تَحَدَّثُ عن هيئة ثابتة ، وعن شيء قد استقرّ طوله ، ولم يكن ثَمَّ تزايدً وتجدد ، فلا يصلح فيه إلا الاسم .

123

(١) في المطبوعة : ﴿ بحيث لا يخفى ﴾ .

أمثلة الفرق بين الحبر إذا كان فعلاً ، وبينه إذا كان اسماً

(۱) حواذا ثبت الفرق بين الشيء والشيء في مواضع كثيرة ، (۱) وظهر الأمر ، بأن ترى أحدَهما لا يصلح في موضع صاحبه ، وجب أن تَقْضي بثبوت الفرق حيثُ ترى أحدَهما قد صلَح في مكان الآخر ، وتعْلَم أنَّ المعنى مع أحدهما غيرُه مع الآخر ، كما هو العِبْرةُ في حمل الحفيّ على الجليّ . وينعكس لكَ هذا (س) الحكمُ = أعنى أنَّك كما وجدت الاسم يقع حيثُ لا يَصلُح الفعل مكانَهُ ، كذلك تجد الفعل يقع ثمَّ لا يصلح الاسم مكانه ، ولا يؤدّى ما كانَ يؤدّيه .

١٨٧ - فمن البيِّن في ذلك قولُ الأعْشَى:

لَعَمْرِى لَقَدْ لاَحَتْ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ إِلَى ضَوْءِ نَارٍ فى يَفَاعٍ تَحَرَّقُ ثَعَمْرِى لَقَدْ لاَحَتْ عُيُونٌ كَثِيرَةً وَبَاتَ عَلَى النَّارِ النَّدَى والمُحَلَّقُ (٢)

معلوم أنه لو قيل: « إلى ضوء نارٍ مُتَحَرِّقَة » ، (٣) لَنَبَا عنه الطبعُ وأنكرتُه النفسُ ، ثم لا يكون ذاك النبوُّ وذاك الإنكارُ من أجل القافية وأنها تَفْسد به ، بل من جهة أنه لا يُشْبه الغَرضَ / ولا يليق بالحال .

112

١٨٨ – وكذلك قوله:

أَوَ كُلُّما وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةً بَعِثُوا إِلَى عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ (١)

وذاك لأن المعنى في بيت الأعشى على أنّ هناك مُوقِداً يتجدَّد منه الإلهاب والإشعال حالاً فحالاً ، وإذا قيل: « متحرقة » ، (٣) كان المعنى أن هناك ناراً قد

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة وحدها : « بين الشيئيين » .

<sup>(</sup>٢) فى ديوان الأعشى . و « المحلّق » بتشديد اللام وكسرها وبفتحها أيضاً ، واسمه « عبد العُزّى ابن حُنْتم بن شداد بن ربيعة المجنون بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب » ، وسمى « المحلق » ، لأن فرساً عضه فى خده عضة كالحلقة .

<sup>(</sup>٣) في « ج » و « س » : « محرّقة » .

<sup>(</sup>٤) الشعر لطريف بن تميم العنبرى ، في « الأصمعيات » رقم : ٣٩

ثبتت لها وفيها هذه الصفة ، وجرى مجرى أن يقال : « إلى ضَوء نار عظيمة » ف أنه لا يفيد فعلاً يُفْعل = وكذلك الحال فى قوله : « بعثُوا إلى عَرِيفهم يتوسم » ، وذلك لأن المعنى على توسيم وتأمَّل ونَظَر يتجدَّد من العريف هناك حالاً فحالاً ، وتصَفَّح منه الوجوة واحداً / بعد واحدٍ . ولو قيل : « بعثوا إلىَّ عريفَهم متوسِّماً » ، لم يفد ذلك حَقَّ الإفادة .

۱۸۹ - ومن ذلك قوله تعالى : ( هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ ) [سرة ناطر: ۲] ، لو قيل : ( هل من خالق غير الله رازق لكم » ، كان المعنى غير ما أُريدَ .

١٩٠ – ولا ينبغى أن يَغُرَّكَ أَنَّا إِذَا تكلّمنا نَ فَ مسائل المبتدإ والخبر قدّرنا الفِعل فى هذا النحو تقدير الاسم ، كما نقول ، فى « زيد يقوم » ، إنه فى موضع « زيدٌ قائمٌ » ، فإن ذلك لا يقتضى أن يستوى المعنى فيهما استواءً لا يكون من بَعْدِه افتراقٌ ، فإنهما لو استويا هذا الاستواء ، لم يكن أحدُهما فعلاً والآخر آسماً ، بل كان ينبغى أن يكونا جميعاً فعلين ، أو يكونا آسمين .

• •

من فروق الخبر ف الإثبات ، وأمثلته

124

۱۹۱ – ومن فروق الإثبات أنك تقول : « زيد منطلق » و « زيد المنطلق » و « المنطلق » و « المنطلق » و « المنطلق زيد » ، فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في الباقي . وأنا أفسر لك ذلك .

۱۹۲ - اعلم أنك إذا قلت : « زيد منطلق » ، كان كلامك مَع من لَمْ يعلم أن آنطلاقاً كانَ ، لا من زيد ولا من عمرو ، فأنت تفيده ذلك ابتداءً .

وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان ، إما من زيد وإما من عمرو ، فأنْتَ تعلمه أنه كان من زَيْد دون غيره .

110

125

والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك: « زيد منطلق » / فعلاً لم يعلم السامع من أصله أنه كان ، وتثبت في الثاني الذي هو « زيد المنطلق » فعلاً قد علم السامع أنه كان ، ولكنه لم يَعْلمه لزيد ، فأفدته ذلك . فقد وافق الأوَّلَ في المعنى الذي له كان الخبر خبراً ، وهو إثبات المعنى للشيء . وليس يقدح في ذلك أنَّك كُنْتَ قد علمتَ / أن انطلاقاً كان من أحد الرجلين ، لأنّك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمرو ، وكان حالك في الحاجة إلى مَنْ يُثبته لزيد ، (١) كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله .

۱۹۳ – وتمامُ التحقيق أنّ هذا كلام يكون معك إذا كنتَ قد بُلِّعْتَ أنه كان من إنسان انطلاق من موضع كذا في وقت كذا لِغَرض كذا ، ﴿ كَانَ مِن إِنسَانَ انطلاق من موضع كذا في وقت كذا لِغَرض كذا ، ﴿ أَيْ فَحُوْرَت أَن يكون ذلك كان من زيدٍ . فإذا قيل لك : ﴿ زيد المنطلق ﴾ ، صار الذي كان معلوماً على جهة الجواز ، معلوماً على جهة الوجوب . ثم إنهم إذا أرادوا تأكيدَ هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى ﴿ فَصْلاً ﴾ بين الجزئين فقالوا : ﴿ زيدٌ هو المنطلق ﴾ .

إذا كان الحبر نكرة ، جاز أن تعطف على المبتدإ مبتدأ آخر ، وتفصيل ذلك

۱۹۶ – ومن الفرق بين المسئلتين ، وهو مما تَمَسُّ الحاجةُ إلى معرفته ، أنك إذا نكَّرْت الحبرَ جاز أن تأتى بمبتدإ ثان ، على أن تشركه بحرف العطف ف المعنى الذى أخبرت به عن الأول ، وإذا عرَّفت لم يجز ذلك .

تفسير هذا أنك تقول: « زيد منطلق وعمرو » ، تريد « وعمرو منطلق أيضاً » ، ولا تقول: « زيد المنطلق وعمرو » ، ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحدٍ ، فإذا أثبته لزيد لم يصحَّ إثباته لعمرو .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها ، « .... من كان يثبته » ، وهي زيادة لا خير فيها .

ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين ، فإنه ينبغى أن تَجْمَعَ بينهما فى الخبر فتقول : « زيد وعمرو هما المنطلقان » ، لا أن تفرِّق فتثبته أوَّلاً لزيد ، ثم تَجَىء فتثبته لعمرو .

ومن الواضح فى تمثيل هذا النحوِ قولُنا : « هو القائل بيتَ كَذا » ، كقولك : « جرير هو القائل :

\* ولَيْسَ لِسَيْفي في العِظَامِ بقيَّةٌ \* (١)

فأنت لو حاولت أن تُشْرِك في هذا الخبر غيرَه ، فتقول : « جرير هو القائل هذا البيت / وفلان » ، / حاولت مُحالاً ، لأنه قَوْل بعينه ، (٢) فلا يُتَصوَّر أن يَشْرَك جريراً فيه غيرُه .

۱۱٦ 126

الخبر معرفاً بالألف واللام ، نحو ٥ زيد هو الشجاع ٥ ،

وتفصيل فروق الوجه الأول

•

١٩٥ – وآعلم أنك تجد ( الألف واللام ) في الخبر على معنى الجنس ، ثم
 ترى له في ذلك وجوها :

أحدها: أن تَقْصُرَ جنسَ المعنى على المُخْبَر عنه لقصدك المبالغة ، وذلك قولك: « زيدٌ هو الجَوادُ » و « عمرو هو الشجاعُ » ، تريد أنه الكَامِلُ ، إلا أنك تخرج الكلامَ في صورة تُوهِم أن الجودَ أو الشجاعةَ لم توجد إلا ﴿ فَهَذَا فَيْهِ ، وذلك لأنك لم تعتدَّ بما كان من غيره ، لقصوره عن أن يبلغ الكمال . فهذا

<sup>(</sup>١) فى ديوان جرير ، وتمامُه :

<sup>\*</sup> وَللَسَّيْفُ أَشْوَىَ وَقْعَةً مِنْ لِسَانِيَا \*

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة وحدها: « قَوْلُه بعينه » .

كَالْأُولَ فِي امتناع العَطْفِ عليه للإشراك ، فلو قلت : ﴿ زَيْدَ هُو الْجُوادُ وَعُمْرُو ﴾ ، كَانْ خَلْفاً مِن القول .

معنى الوجه الثانى

۱۹۶ – والوجه الثانى: أن تَقْصُر جنسَ المعنى الذى تُفيده بالخبر على المُخْبَرِ عنه ، لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده فى غيرِ المُخْبَر عنه ، بل على دَعوى أنه لا يوجد إلا منه . ولا يكون ذلك إلا إذا قيَّدت المعنى بشيء يخصِّصه ويجعله فى حُكم نوع برأسه ، وذلك كنحو أن يُقيَّد بالحال والوقت كقولك : « هو الوَفَيُ حين لا تَظُنُّ نَفْسٌ بِنَفْسٍ خَيْراً » . وهكذا إذا كان الخبرُ بعنيً يتعدَّى ، ثم اشترطت له مفعولاً مخصوصاً ، كقول الأعشى :

هُو الوَاهِبُ المِئَةَ المُصْطَفَاةَ ، إمَّا مَخَاضاً وَإِمَّا عِشَارًا (١) فأنت تجعل الوفاءَ فى الوقت الذى لا يَفِى فيه أحد ، نوعاً خاصًّا من الوفاء ، وكذلك تجعل هِبَة المئة من الإبل نوعاً خاصًّا ، وكذا الباقى . ثم إنّك تجعل كل هذا خبراً على معنى الاختصاص ، وأنه للمذكور دون من عداه .

ألا ترى أن المعنى فى بيت الأعشى: أنه لا يهب هذه الهبة / إلاّ الممدوح؟ وربما ظنَّ الظانُ أن « اللام » فى « هو الواهب المئة المصطفاة » بمنزلتها فى نحو « زيد هو المنطلق » ، من حيث كان القصد إلى هِبةٍ مخصوصة ، (٢) كان القصد إلى انطلاق مخصوص . وليس الأمر / كذلك ، لأن القصد ههنا إلى جنس من الهِبَة ﴿ مُحصوص ، لا إلى هبة مخصوصة بعينها . يدلُّك على ذلك أنّ المعنى على أنه يتكرَّر منه ، وعلى أنْ يَجعلهُ يَهَبُ المئة مرة بعد أخرى ، (٣) وأما

127

117

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في « ج » « إلى مئة مخصوصة » ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وعلى أنه يجعله » .

المعنى في قولك: « زيد هو المنطلق » ، فعلى القصد إلى انطلاق كان مرة واحدةً ، لا إلى جنس من الانطلاق . فالتكرر هناك غير مُتصُّور ، كيف ؟ وأنت تقول : « جرير هو القائل \* ولَيْسَ لِسَيْفِي في العِظَامَ بَقِيةً \* » ، (١) تريد أن تثبت له قِيلَ هذا البيت وتأليفُه.

فَأَفْصِلَ بِينِ أَن تَقْصِدَ إِلَى نَوْعِ فِعْلِ ، وبينِ أَن تقصد إلى فعل واحدٍ متعيِّن ، حالَه في المعاني حالُ زيدٍ في الرجال ، في أنه ذاتٌ بعينها .

١٩٧ – والوجه الثالث : أن لا يَقْصِدَ قَصْرُ المعنى في جنسه على الوجه الثالث المذكور ، لا كما كان في « زيد هو الشجاع » ، تريد أنْ لا تعتدّ بشجاعة غيره = ولا كما ترى في قوله: « هو الواهبُ المئة المصطفاة » ، ولكن على وجه ثالثٍ ، وهو الذي عليه قولُ الخنساء:

> إِذَا قَبُحَ البُّكَاءَ عَلَى قَتِيلِ رَأَيْتُ بُكَاءَكَ الحسنَ الجَمِيلاَ(٢) لم تُرد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل ، ولم تُقيِّد الحَسنن بشيء فيتصوّر أن يقصر على البكاء ، كما قَصَر الأعشى هبة المئة على الممدوح ، ولكنها أرادت أن تُقرَّه في جنس ما حُسنْهُ الحُسنْنُ الظاهرُ / الذي لا يُنكره أحدٌ ، ولا يشك فيه شَاكُّ .

> > ۱۹۸ – ومثله قول حسان :

وَإِنَّ سَنَامَ المَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِم بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالدُكَ العَبْدُ (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة السالفة: ١٩٤

<sup>(</sup>٢) في ديوانها .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه .

أراد أن يُثْبت العبودِيَّة ، ثم يجعله ظاهرَ الأمر فيها ومعروفاً بها ، ولو قال : « ووالدك عبد » ، لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالةً ظاهرةً متعارفة = وعلى ذلك قول الآخر :

أُسُودٌ إِذَا مَا أَبْدَتِ الحَرْبُ نَابَهَا وَفِي سَائِرِ الدَّهْرِ الغُيُوثُ المَوَاطِرُ (١)

114

الوجه الرابع فى الحبر المعرف بالألف واللام وهو مسلك دقيق ، وأمثلته. وهو ( الموهوم »

۱۹۹ - آ / واعلم أن للخبر المعرّف « بالألف واللام » معنى غير ما ذكرت لك ، وله مسلك ثمّ دقيق ولمحة كالخلْس ، يكون المتأمل عنده كا يقال : « يَعْرِف ويُنْكر » ، وذلك قولك : « هو البَطَل المُحامى » و « هو المُتَّقَى المُرْتَجَى » ، وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم ، فلست تشير إلى معنى قد علم

المُرْتَجَى »، وأنت لا تقصد شيئاً مما تقدم ، فلست تشير إلى معنى قد علم المخاطب أنه كان ، ولم يعلم أنه ممن كان كما مضى فى قولك : « زيد هو المنطلق » ولا تريد أن تقصر مُعْنى عليه على معنى أنه لم يَحْصلُ لغيره على الكمال ، كما كان فى قولك : « زيد هو الشجاع » = ولا أن تقول : ظاهر أنه بهذه الصّفة ، (٢) كان فى قوله : « ووالدك العَبْدُ » = ولكنك تريد أن تقول لصاحبك : هل سمعت بالبطل المُحامى ؟ وهل حَصَّلت معنى هذه الصفة ؟ وكيف ينبغى أن يكون الرجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟ فإن كنت قَتلْته عِلماً ، وتصوَّرتَه حقَّ تصوُّره ، فعليكَ صاحبك وآشدُدْ به يَدك ، فهو ضالتُك وعنده بعينتك ، وطريقُه طَرِيقُ قولك : (٣) « هل سمعت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ فإن كنت تعرفُه ، فَزَيْدٌ هُو هو بعينه » .

<sup>(</sup>١) لم أقف على بَعْدُ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « إنه ظاهر بهذه الصفة » ، وفي « س » : « ظاهره أنه ... » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها « كطريق قولك » .

۲۰۰ – ويزدادُ هذا المعنى ظهوراً بأن تكون الصِّفة التي تريد / الإخبارَ
 بها عن المبتدا مُجْرَاةً على موصوفٍ ، كقول ابن الرومي :

هُوَ الرَّجُلُ المَشْرُوكُ في جُلِّ مَالِهِ وَلَكْنِّهُ بِالمَجْدِ وَالحَمْدِ مُفْرَدُ (١)

تقديره ، كأنه يقول للسامع : فكّر في رجل لا يتميّز عُفَاته وجيرانُه ومعارفُه عنه في ماله وأُخْذِ ما شاؤوا منه ، فإذا حصَّلت صورته في نفسك ، فآعلم أنه ذلك الرجل .

۲۰۱ – وهذا فرَّ عجيب الشأن ، وله مكانٌ من الفخامة والنَّبْل ، وهو من سحر البيان الذي تَقْصُر العبارةُ عن تأدية حقّه . والمُعَوَّلُ فيه على مُرَاجعة النفس وآستقصاء التأمُّل ، فإذا علمتَ أنه لا يريد بقوله : « الرجُل المشروكُ في جُلِّ صَ ماله » أن يقول : هو الذي بلغك حديثه ، وعرفت / من حاله وقِصته أنّه يُشْرَكُ في جُلِّ ماله ، على حَدِّ قولك : « هو الرجل الذي بلغك أنه أنفق كذا ، والذي وهب المئة المصطفاة من الإبل » = ولا أن يقول إنه على معنى : « هو الكامل في هذه الصفة » ، حتى كأنّ ههنا أقواماً يُشْرَكون في جُلِّ أموالهم ، إلا أنه في ذلك أكمل وأتم ، لأن ذلك لا يُتَصوَّر . وذاك أن كون الرجل بحيث يُشْرَك في جُلِّ ماله ، على ما يملك في جُلِّ ماله ، على ما يملك كذلك = ولو قيل : « الذي يشرك في ماله » ، جاز أن يتفاوت . وإذا كان كذلك ، علمت أنه معنى ثالث . وليس إلا ما أشرتُ إليه من أنه يقول

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٥٨٩ ، وفيه : « ولكنه بالخير والحمد » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « ليس معنى » ، وفى « س » : « وذاك أن إشراك الرجل فى جُلِّ ماله ، معنى لا يقع فيه تفاضل » .

للمخاطب: «ضع فى نفسك مَعنى قولك: رجُل مشروك فى جلّ ماله، ثم تأمل فلاناً، فإنك تستملى هذه الصورة منه، وتجدُه يؤديها لك نَصّاً، ويأتيك بها كَمَلاً ».

۲۰۲ – وإن أردتَ أن تسمعَ في هذا المعنى ما تسكُنُ النفس إليه سكونَ الصَّادى إلى بَرْدِ / الماء ، فاسمع قوله :

أَنَا الرَّجُلُ المَدْعُوُّ عَاشِقَ فَقْرِهِ إِذَا لَمْ تُكَارِمْنِي صُرُوفُ زَمَانِي (١) وإن أردت أعجبَ من ذلك فقوله:

أَهْدَى إِلَى أَبُو الحُسنَيْنِ يَدَا أَرْجُو الثَّوَابَ بِهَا لَدَيْهِ غَدَا وَكَذَاكَ عَادَاتُ الكَرِيمَ إِذَا أُولَى يَدًا حُسِبَتْ عَلَيْهِ يَدَا إِنْ كَانَ يَحْسُدُ نَفْسَهُ أَحَدٌ ، فَلاَزْعُمَانُكُ ذَلكَ الأَّحَدَا (٢)

فهذا كلَّه على معنى الوَهْمِ والتَّقدير ، وأن يُصوِّر في خاطره شيئاً لم يره ولم يعلمه ، ثم يجريه مُجْرَى ما عَهِد وعلم .

و الذي و وعينها ٢٠٣ – وليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من (( الذي )) ، فإنه في الحبر الموهوم من (( الذي )) ، فإنه يجيء كثيراً على أنك تقدّر شيئاً في وَهْمك ، ثم ﴿ ﴿ تَعَبَّرُ عَلَى أَنْكُ تَقِدُ لَهُ عَلَى أَنْكُ تَقَدّر شيئاً في وَهْمك ، ثم ﴿ وَمَثَالُ ذَلِكُ قَوْلُه :

أَخُوكَ الَّذِي إِنْ تَدْعُهُ لِمُلِمَّةٍ يُجِبْكَ، وإِن تَغْضَبْ إلى السَّيْفِ يَغْضَب (٣)

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه بعدُ .

<sup>(</sup>۲) هو لابن الرومي في ديوانه: ٧٨٦

 <sup>(</sup>٣) هو لأبى حوط ، حُجَية بن المضرب السكونى ، والشعر فى شرح حماسة التبريزى ٣ : ٩٨ ،
 والمؤتلف والمختلف للآمدى : ١٨٣

وقول الآخر :

/ أَخُوكَ الَّذِي إِن رِبْتَه قال : إِنَّمَا ۚ أَرَبْتَ ، وإِنْ عَاتَبْتَهُ لاَن جَانِبُهُ (١)

فهذا ونحوه على أنك قدَّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه ، وأَحَلْت السامع على من يَعِنُّ فى الوَهْم ، (٢) دون أن يكون قد عَرَف رجلاً بهذه الصفة ، فأعلمته أن المستحقَّ لاسم الأخوَّة هو ذلك الذي عَرفه ، حتى كأنك قلت : « أخوك زيدٌ الذي عرفتَ أنَّك إنْ تَدْعه لملمة يُجبْك » .

٢٠٤ - ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق الوهم والتخيّل ، جَرى على ما يُوصف بالاستحالة ، كقولك للرجل وقد تَمَنَّى : « هذا هو الذي لا يكون » ،
 و « هذا ما لا يدخل في الوجود » ، وكقوله :

/ مَالاَ يَكُونُ فَلاَ يَكُونُ بِحِيلَةٍ أَبَدًا وَمَا هُوَ كَائِنٌ سَيَكُونُ (٣)

ومن لطيف هذا الباب قوله:

وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَى ظِلِّ صَاحِبٍ يَرُوقُ وِيَصْفُو إِنْ كَدَرْتُ عَلَيْهِ (١)

قد قدَّر كما ترى ما لم يعلمه موجوداً ، ولذلك قال المأمون : « خذ منى الخلافة وأعطنى هذا الصاحب » . فهذا التعريف الذى تراه فى الصاحب لا يعرض فيه شك أنه موهوم .

(١) هو لبشار بن برد في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ يتعين في الوهم ﴾ ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) هو لعبد الله بن محمد بن أبى عيينة ، يقوله لذى اليمينين ، الكامل للمبرد ١ : ٢٣٥

<sup>(</sup>٤) هو لأبى العتاهية . ديوانه ( بيروت ) ، الأغانى ١١ : ٣٤٦ ( الدار ) ، كتاب بغداد لطيفور : ٣٣٢

الفرق بين : والمنطلق نهد ، ، و ﴿ زَهِدُ المُنطلق ﴾ والمبتدأ والحبر معرفتان

المنطلق ، (۱) فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنّهما سواءٌ من النطلق » ، (۱) فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنّهما سواءٌ من حيث كان (٦٠) الغرضُ في الحالين إثباتَ آنطلاق قد سبق العلم به لزيد ، (١) فليس الأمر كذلك ، بل بين الكلامين فصلٌ ظاهرٌ .

وبيانه: أنك إذا قلت: « زيد المنطلق » ، فأنت فى حديث آنطلاق قد كان ، وعرف السامع كُوْنه ، إلا أنه لم يعلم أمِنْ زيد كان أم من عمرو ؟ فإذا قلت : « زيد المنطلق » ، أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنه كان من زيد ، بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجَوَاز .

= وليس كذلك إذا قدَّمت « المنطلق » فقلت : « المنطلقُ زيد » ، بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيتَ إنساناً ينطلق بالبعد منك ، فلم تُثْبِتْهُ ، (٣) ولم تعلم أزيدٌ هو أم عمروٌ ، / فقال لك صاحبك : « المنطلق زيد » ، أى هذا الشخص الذى تراه من بُعْدٍ هو زيد .

۱۲۱

وقد ترى الرجل قائماً بين يديك وعليه ثَوْبُ دِيباجٍ ، والرجل ممن عرفته قديماً ثم بَعُدَ عهدُك به فتناسيته ، فيقال لك : « اللابس الديباج صاحبك الذى كان يكون عندك فى وقت كذا ، أما تعرفه ؟ لَشَدَّ ما نسيتَ » ، / ولا يكون الغرض أن يثبتَ له لبس الديباج ، لاستحالةِ ذلك ، من حيث أن رؤيتك الديباج عليه تُعْنِيك عن إخبار مُخبرٍ وإثباتِ مُثبتٍ لُبْسَه له .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بينه وبين زيد المنطلق » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « من حيث كون الغرض .... » .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها: « فلم تثبت » .

فمتى رأيت آسم فاعل أو صفةً من الصفات قَدْ بُدِىء به ، فجعل مبتدأ ، وجُعل الذى هو صاحب الصفة فى المعنى خبراً ، فاعلم أنّ الغَرَض هناك ، غيرُ الغرض إذا كان آسم الفاعل أو الصفة خبراً ، كقولك : « زيد المنطلق » .

• •

اختلاف معنى التقديم والتأخير في المعرفتين إذا كانتا مبتدأ وخبراً ۲۰۲ – وآعلم أنه ربّما اشتبهت الصورة في بعض المسائل من هذا الباب ، حتّى يُظَنَّ أن المعرفتين إذا وقعتًا مبتداً وخبراً ، لم يختلف المعنى فيهما بتقديم وتأخير . ومما يُوهم ذلك قول النحويين في « باب كان » : « إذا آجتمع مَعْرفتان كُنْتَ بالخيار في جعل أيّهما شئتَ آسماً ، والآخر خبراً ، كقولك : « كان زيد أخاك » و « كان أخوك زيدا » ، فيظن من ههنا أن تكافؤ الاسمين في التّعريف يقتضى أنْ ﴿ لا يختلف المعنى بأن تَبْدَأ بهذا وتُثَنِّى بذاك ، وحتى كأنَّ الترتيبَ الذي يُدَّعى بين المبتدإ والخبر وما يوضع لَهُما من المنزلة في التقدَّم والتأخّر ، يَسْقُط ويرتفعُ إذا كان الجزآن معا معرفتين .

٢٠٧ - ومما يُوهم ذلك أنك تقول: « الأمير زيدٌ » ، و « جئتُك والخليفةُ عبدُ الملك » ، فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيد ، والخلافة لعبد الملك ، كا يكون إذا قلت: « زيد الأمير » و « عبد الملك الخليفة » ، وتقوله لِمَنْ لا يُشاهِد ، (١) ومن هو غائب عن حضرة الإمارة ومَعْدِن الخلافة .

وهكذا مَنْ يتوهُّم في نحو قوله :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و تقوله لمن يشاهد ، أسقط و لا ، ، ففسد الكلام .

أَبُوكَ حُبَابٌ سَارِقُ الضَّيْف بُرْدَهُ وَجَدِّي يَا حَجَّاجُ فَارِسُ شِمَرًا (١)

/ أنَّه لا فصل بينه وبين أن يقال : « حباب أبوك ، وفارس شمَّرَ جدِّي » .

133 وهو / موضعٌ غامضٌ .

111

والذى يُبَيِّن وَجْهَ الصوابِ ، ويدل على وجوب الفرق بين المسئلتين : أنَّك إذا تأملتَ الكلام وجدتَ ما لا يحتَمِلُ التسوية ، وما تجد الفرقَ قائماً فيه قياماً لا سبيلَ إلى دفعه ، هو الأعمَّ الأكثر . (٢)

۲۰۸ – وإن أردت أن تعرفَ ذلك ، فأنظُرْ إلى ما قدَّمتُ لك من قولك : « اللابسُ الدِّيباج زَيدٌ » ، (٣) وأنت تشير له إلى رجل بين يديه ، ثم انظر إلى قول العرب : « لَيْسَ الطيبُ إلاَّ المِسْكُ » ، (٤) وقول جرير :

- \* أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايا \* (°)
  - = ونحو قول المتنبى :
- \* أَلَسْتَ آبِنَ الأَلَى سُعِدُوا وسَادُوا \* (٦)

<sup>(</sup>۱) هو لجميل في مجموع شعره ، وهو في شرح الحماسة للتبريزي ( : ١٦٥ ، واللسان (شمر ) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) السياق : و وما تجد الفرقَ .... هو الأعمُّ الأكثرُ ، .

<sup>(</sup>٣) مضى في الفقرة رقم: ٢٠٥

<sup>(</sup>٤) مشهور عند النحاة ، انظر سيبويه ١٤٧:

<sup>(</sup>٥) في ديوانه : وتمامه :

 <sup>\*</sup> وَأَنْدَى الْعَالَمِين بُطُونَ راح \*

<sup>(</sup>٦) في ديوانه ، وتمامه :

<sup>\*</sup> ولم يَلِدُوا آمْرَءًا إِلاَّ نَجِيبًا \*

وَأَشْبَاهِ ذَلْكُ مَمّا لا يُحْصَى وَلا يُعَدّ = وَأَرِدَ المعنى على أَن يَسْلَمَ لَكُ مَع قَلْبَ طَرَقَى الْجَملة ، (١) وقل : « ليس المِسْكُ إلا الطيب » ، و « أليس خَيرُ من ركب المطايا إيالَم ؟ » ، و « أليس ابن الألى سعدوا وسادوا إياك » ؟ = (٢) تَعْلَم أَن الأَمْر على ما عَرْفتك من وُجوبِ آختلاف (٣) المعنى بحسب التقديم والتأخير .

. . .

المبتدأ مبتدأ لأنه مُسْند إليه والحبرُ خبر لأنه مُسْنَد تثبتُ به وبيان ذلك ٢٠٩ – وههنا نُكتَة يجب القطعُ مَعها بوجوب هذا الفرق أبدًا ، وهي أن المبتدأ لم يكن مبتدأً لأنه منطوق به أُوَّلاً ، ولا كان الحبر خبراً لأنه مذكور بعد المبتدأ ، بل كان المبتدأ مبتدأً لأنه مُسْنَد إليه ومُثْبَتٌ له المعنى ، والخبر خبراً لأنه مُسْنَد ومُثْبَتٌ به المعنى .

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: « زيدٌ منطلق » فقد أثبت الانطلاق لزيد وأسندته إليه ، فزيدٌ مُثبَت له ، ومنطلق مُثبَت به ، وأما تقديم المبتدا على الخبر لفظاً ، فحكم واجبٌ من هذه الجهة ، أى من جهة أنْ كان المبتدأ / هو الذى لم يُثبَت له المعنى ويُسنند إليه ، والخبرُ هو الذى يُثبَت به المعنى ويُسنندُ . ولو كان المبتدأ مبتدأ لأنه في اللفظ مقدَّمٌ مبدوءٌ به ، لكان ينبغى أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال : « منطلق زيد » ، / ولوجب أن يكون قولهم : « إن الخبرَ مقدَّمٌ في اللَّفظ مبتدأ والنَّيَّة به التأخيرُ » ، محالاً . وإذا كان هذا كذلك ثم جئت بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبرًا فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثاني معنى للأول . فإذا قلت : « زيدٌ أخوك » ، كنتَ قد أثبتَ بأخوك معنى لزيد ، وإذا قدَّمت وأخرت فقلت :

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَرِدَ المُعنى ﴾ ، سياقه في أول الفقرة : وإن أردت أن تعرف ذلك ، فانظُرْ . . . وأرد المعنى » .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ فَانْظُر .... وأَرد المعنى .... تَعْلَمُ ﴾ .

«أخوك زيد » ، (١) وجب أن تكون مُشِتاً بزيدٍ معنى لأخوك ، وإلا كان تسميتُك لَه الآن مبتدأ وإذ ذاك خبراً ، تغييراً للاسم عليه من غير معنى ، ولأدَّى إلى أن لا يكون لقولهم « المبتدأ والخبر » فائدة غير أن يتقدَّم آسمٌ في اللفظ على آسم ، من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه . وذلك ممَّا لا يُشكَّقُ في سقوطه .

٢١٠ – وممّا يدلّ دلالةً واضحةً على اختلاف المعنى = إذا جئت

بمعرفتين ، ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خبراً تارةً ، وتارة بالعكس = قولُهم : « الحبيب أنت » ، و « أنت الحبيب » ، وذاك أن معنى « الحبيب أنت » ، أنه لا فصل بينك وبين (٢٠) من تحبُّه إذا صدقت المحبّة ، وأنَّ مَثَل المتحابَّيْن مَثَلُ نفس يقتسمها شخصان ، كا جاء عن بعض الحكماء أنه قال : « الحبيب أنتَ اللّا أنه غيرُك » . فهذا كا ترى فرق لطيف ونُكْتة شريفة ، ولو حاولت أن تفيدها بقولك : « أنت الحبيب » ، حاولت ما لا يصحُّ ، لأن الذي يعقل من قولك : « أنت الحبيب » هو ما عناه المتنبى في قوله :

أَنْتَ الحَبِيبُ وَلكِنِّى أَعُوذُ بِهِ مِنْ أَنْ أَكُونَ مُحِبًّا غَيْرَ مَحْبُوبِ (٢) / ولا يخفى بُعْدُ ما بين الغرضين . فالمعنى فى قولك : « أنت الحبيب » أنك الذى أختصه بالمحبة من بين الناس . وإذا كان كذلك ، عرفت أنَّ الفرق واجبٌ أبداً ، وأنه لا يجوز أن يكون « أخوك زيد » و « زيد أخوك » بمعنى واحد .

(١) من أول قوله : « كنت قد أثبت بأخوك » إلى هنا ، ساقط في « ج » ، سهواً من الكاتب .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه .

٢١١ – وها هنا شيء يجبُ النظر فيه ، وهو أنَّ قولك : « أنت الحبيبُ » ، كقولنا « أنت الشجاع » ، تريد أنَّه الذي كَمَلت فيه الشجاعة ، أمْ كقولنا: (١) « زيد المنطلق » ، تريد أنه الذي كان منه الانطلاق الّذي سَمِع المخاطب به ؟ وإذا نظرنًا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : « أنت / الشجاع » ، 172 لأنه يقتضي أن يكون المعنى أنه لا محبَّة في الدنيا إلا ما هُوَ به حبيب ، كما أنَّ المعنى في « هو الشجاع » أنه لا شجاعة في الدنيا إلاّ ما تجده عنده وما هو شجاع به . وذلك محال .

> ٢١٢ – وأمر آخرُ وهو أن الحبيب « فعيل » بمعنى « مفعول » ، فالمحبة إذن ليست هي له بالحقيقة ، وإنما هي صفة لغيره قد لابسته وتعلُّقت به تعلق الفِعْل بالمفعول . والصِّفةُ إذا وصفت بكمالٍ وُصِفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفةً له ، دون من تلابسه ملابسة المَفْعول . وإذا كان كذلك ، بَعُدَ أن تقول : « أنت المحبوب » ، على معنى أنت الكامل في كونك محبوباً ، كما أن بعيدًا أن يقال : « هو المضروب » ، على معنى أنه الكامل في كونه (٢٦) مضروباً.

> وإن جاء شيءٌ من ذلك جَاء على تعسُّفِ فيه وتأويل لا يُتَصوَّر ههنا ، وذلك أن يقال مثلاً : ﴿ زيد هو المظلوم ﴾ ، على معنى أنَّه لم يُصِبُ أحداً ظلمٌ يبلُغ في الشدة والشَّناعة الظُّلمَ الذي لحقه ، / فصار كلُّ ظُلم سواه عدلاً في جنبه = ولا يجيء هذا التأويل في قولنا: « أنت الحبيب » ، لأنا نعلم أنهم لا يُريدون بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحداً لم يُحِبُّ أحدا محبتى لك ، وأنَّ ذلك قد أبطل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أُو كَقُولُنَا ﴾ .

الحَبَّات كلَّها حتى صِرْتَ الذى لا يُعْقَل للمحبة معنى إلا فيه . وإنما الذى يريدون أن المحبة منى بِجُمْلتها مقصورة عليك ، وأنه ليس لأحدٍ غيرِك حظُّ ف مَحبَّة منى .

۱۹۳ – وإذا كان كذلك بَانَ أنّه لا يكون بمنزلة «أنتَ الشجاع»، تريد الذى يَتَكاملُ الوصفُ فيه، (١) إلا أنّه ينبغى من بعدُ أن تعلمَ أن بين «أنت الحبيب» وبين « زيد المنطلق» فرقاً ، وهو أنّ لك فى المحبة التى أثبتها طرفاً من الجنسية ، من حيث كان المعنى أنّ المحبة مِنِّى بجملتها مقصورةٌ عليك ، ولم تعمَد إلى محبة واحدة من محبّاتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : «أنت الحبيب» أنك لا تحبُّ غيره ، وأن لا محبّة لأحدٍ سواهُ عندك ؟ ولا يُتصوَّر هذا فى « زيد المنطلق» / ، لأنه لا وجه هناك للجنسية ، إذ ليس ثم إلا آنطلاق واحد قد عرف المخاطبُ أنه كان ، وآحتاج أن يُعيِّن له الذى كان منه ويَنُصَّ له عليه . فإن قلت : « زيد المنطلق في حاجتك » ، تريد الذى من شأنه أن يسعى فى حاجتك ، عَرَضَ فيه معنى الجنسية حينئذ على حدِّها فى « أنت الحبيب » .

170

۲۱۶ – وههنا أصل يجب أن تُحْكمَهُ: وهو أن من شأن أسماء الأجناس كُلّها إذا وُصِفت، أن تتنوَّعَ بالصِّفة، فيصيرَ «الرَّجل» الذي هو جنسٌ واحدٌ إذا وصفتَهُ فقلتَ : « رجلٌ ظريف » ، و « رجل طويل » ، و « رجلٌ قلت قصير » ، و « رجلٌ شاعرٌ » ، و « رجلٌ كاتب » ، أنواعاً مختلفة / يُعَدُّ كل نوعٍ منها شيئاً على حِدَةٍ ، وتُسْتَأَنفُ ﴿ فَي اسم « الرجل » بكل صفة تَقْرِنُها إليه جنسيةٌ . (٢)

أسماءالأجناسوالمصادر تتنوَّع إذا وصفت

<sup>(</sup>١) ف المطبوعة وحدها: « الذي تكامل » .

<sup>(</sup>۲) « جنسية » ، مرفوع بقوله « وتستأنف » ، أى : تستأنف بكل صفة جنسية .

٥ ٢٦ - وهكذا القول في ( المصادر » ، تقول : ( العلم » و ( الجهل » و ( الضّرب » و ( القتل » و ( السّير » و ( القيام » و ( القعود » ، فتجد كل واحد من هذه المعانى جنساً كالرجل والفرس والحمار . فإذا وصفتَ فقلت : ( علمّ كذا » و ( علمّ مكتَسبّ » ، و « علمّ جَلِيٌ » و ( علمّ مكتَسبّ » ، و ( غِلمٌ جَلِيٌ » و ( علمٌ خفيٌ » و ( ضربّ شديدٌ » و ( ضربّ خفيفٌ » و ( سير سريعٌ » و ( سير بَطِيءٌ » وما شاكل ذلك ، آنقسم الجنسُ منها أقساماً ، وصار أنواعاً ، وكان مَثلها مَثَلَ الشيء المجموع المؤلَّف تُفَرِّقُه فِرَقاً وَتُشْعَبُه شُعَباً . وهذا مذهبٌ معروف عندهم ، وأصل متعارف في كُل جيل وأمّة .

• • •

٢١٦ – ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرّع على هذا الأصل أو كالنَّظِير له ، المصادر تنفرق بالصّلة ، كا تنفرق بالصّلة ، كا تنفرق بالصنة وهو أنّ من شأن « المصدر » أن يُفَرّق بالصّلات كما يفرق بالصّفات .

ومعنى هذا الكلام أنك تقول « الضربُ » ، فتراه جنساً واحداً ، فإذا قلت : « الضَّرْبُ بالسيف » ، صار بتعدَيتك له إلى السيف ، (١) نوعاً مخصوصاً . ألا تراك تقول : « الضَّرب بالسيف غير الضَّرْب بالعصا » ، تريد أنهما نوعان مختلفان ، وأنّ اجتماعهما في آسم « الضرب » لا يوجب اتفاقهما ، لأنَّ الصلة قد فَصَلت بينهما وفرَّقتهما . / ومن المِثَال البَيِّن في ذلك قول المتنبى : وتَوهَمُوا اللَّعِبَ الوَغَى ، والطَّعْنُ في الْ هَيْجَاء غَيْرُ الطَّعْن في المَيْدَانِ (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ تعديتك ﴾ ، بغير باء .

 <sup>(</sup>٢) فى ديوانه ، و ( الوغى ) و ( الهيجاء ) الحرب ، و ( المَيْدان ) ، يريد به مَيْدانَ التدريب على
 استعمال السلاح ، وهو أشبه باللعب .

لولا أنَّ اختلاف صِلَة المصدر تقتضى آختلافه فى نَفْسه ، وأَنْ يَحْدُث فيه انقسامٌ وتنوُّعٌ ، لَمَا كان لهذا الكلام معنى ، ولَكان فى الاستحالة / كقولك : و « الطعن غير الطعن » . فقد بَان إذَنْ أنه إنما كان كلُّ واحدٍ من الطعنين جنساً برأسه غيرَ الآخر ، بأن كان هذا فى الهَيْجاء ، وذاك فى الميدان .

وهكذا الحُكْمُ ﴿ فَى كُلَ شَيءٍ تعدَّى إليه ﴿ المصدر ﴾ وتعلَّق به . فاختلاف مفعولى المصدر يقتضى اختلافه ، وأن يكون المتعدِّى إلى هذا المفعول غير المتعدِّى إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : ﴿ ليس إعْطاؤك الكثيرَ كإعطائك القليل ﴾ ، وهكذا إذا عَدَّيته إلى الحال كقولك : ﴿ ليس إعطاؤك معسراً كإعطائك موسرًا ﴾ و ﴿ ليس بَذْلُكَ وأنت مُقِلِّ ، كَبذْلِك وأنت مكثر ﴾ .

٢١٧ – وإذ قد عرفت هذا من حكم « المصدر » ، فآعتبر به حُكْمَ
 الاسم المشتق منه .

الاسم المشتق أيضاً يتفرق بالصلة

138

وإذا اعتبرتَ ذلك علمتَ أن قولك : « هو الوفيُّ حين لاَ يَفِي أحدٌ » ، و « هو الواهبُ المُثَةَ المُصْطَفاة » ، وقوله : (١)

وَهُو الضَّارِبُ الكَتِيبَةَ ، والطَّعْ لَنَهُ تَعْلُو ، والضَّرْبُ أَعْلَى وَأَعْلَى (٢) وأشباه ذلك = كُلُّها أخبار فيها معنى الجنسية ، وأنها في نوعها الخاص عنولة الجنس المطلق إذا جعلته خَبِرًا فقلت : « أنت الشجاع » .

وكما أنك لا تقصدُ بقولك : « أنت الشُّجاع » إلى شجاعة بعينها قد

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة رقم : ١٩٦

 <sup>(</sup>۲) فى ديوان المتنبى ، وفى المطبوعة : « أغلى وأعلى » ، و « أغلى » من « الغلاء » ، أى الضّرب أعزُّ وجودًا من الطعن وأغلى .

كانتْ وعُرِفت من إنسان ، وأردت أن تَعْرفَ ممن كانت = بل تُريد أن تَقْصِر جنْسَ الشجاعة عليه ، ولا تجعل لأحدٍ غيرِه فيه حظًا ، كذلك لا تَقْصِد بقولك : « أنت الوَفِيُّ حين لا يفي أحد » إلى وَفاءٍ واحد . كيف ؟ وأنت تقول : « حين لا يفي أحد » .

وهكذا محالٌ أن يَقْصد فى قوله: « هو الواهبُ المئة المصطفاة » ، إلى هِبَةٍ واحدة ، لأنه يقتضى أن يَقْصِد / إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة ، ثم لم يَعُدْ واحدة ، لأنه يقتضى أن يَقْصِد / إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة ، ثم لم يَعُدْ لمثلها . ومعلوم أنه خلاف الغرض ، لأنّ المعنى أنه الذى من شأنه أن يَهب المئة أبدًا ، والذى يبلغ عطاؤه هذا المبلغ ، كما تقول : « هُو الذى يعطى مادحَهُ الألفَ والألفين » ، وكقوله :

\* وَحَاتِمُ الطَّائِيُّ وَهَّابِ المِثنى \* (١)

وذلك أوضحُ من أن يَخْفي .

الألف واللام الدالة على الجنسية لها مذهب في الحبر، غيره في المُبتدأ . ووجوه هذا المعنى

۱۲۷ 139

٢١٨ - ۞ وأصل آخر : وهو أنَّ من حقِّنا أنْ نعلمَ أنَّ مذهب الجنسية في الاسم وهو خبرٌ ، غيرُ مذهبِها وهو مبتدأ .

نوادر أبى زيد: ٩١ ، واللسانى ( مأى ) وغيرهما وهو مشهور . وفى هامش المخطوطة ما نصه : ٩ مئة تجمع على مِثى ، ويكون الأصل : مُؤوى .... ثم تقلب الواؤ باءً كما يقال مُضيُّ فى مَضَى يمضى : والأصل مُضُوىٌ ، كقُعودٌ ، والمعروف الجمع بالواو والنون ، كقولك : مِئةٌ ومِقُون ، مثل رِئة ورِئون ، وثبَةٍ وثُبون » .

<sup>(</sup>١) لامرأةٍ من بنى عُقَيْل ، تفخر بأخوالها من اليمن ، وقبله .

<sup>\*</sup> حَيْدَةُ خَالِي وَلَقَيْظٌ وَعَلِي \*

تفسيرُ هذا: أنّا وإنْ قلنا إن « اللام » في قولك: « أنت الشجاع » للجنس ، كا هو له في قولهم: « الشّجاعُ مُوَقَّى ، والجبانُ مُلَقَّى » ، (١) فإنّ الفرقَ بينهما عظيم . وذلك أن المعنى في قولك: « الشجاعُ موق » ، أنك تُثبت الوقاية لكل ذاتٍ من صفتها الشَّجاعة ، فهو في معنى قولك: الشُّجعان كلّهم مُوَقَّوْن . ولست أقول إنّ الشجاع كالشجعان على الإطلاق ، وإن كان ذلك ظنَّ كثيرٍ من الناس ، ولكنى أريد أنّك تجعل الوقاية تستغرقُ الجنس وتَشْمَله وتَشْمِله وتَشْمِعُ فيه . وأما في قولك: « أنت الشجاع » ، فلا معنى فيه للاستغراق ، إذ لست تريد أن تقول: « أنت الشجعان كلهم » حتى كأنك تذهب به مذهب قولهم: « أنت الخلق كلهم » و « أنت العالم » ، كا قال:

وليسَ لله بمُسْتَنْكُم أَنْ يَجْمَع العَالَمَ في وَاحِدِ (٢)

۱۹۹ - ولكنْ لحديثِ « الجنسية » ههنا مأخذ آخر غيرُ ذلك ، وهو أنّك تَعْمِد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة وتُوجِّهها إليه ، لا إلى نفس الصفة . ثم لك فى توجيهها إليه مسلك دقيق . وذلك أنه ليس القصد أن تأتى إلى شجاعات كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه ، ولا أن تقول : إن الشجاعات التي / يُتَوهَم وجودها في الموصوفين بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم = هذا كله محال ، بل المعنى على أنك تقول : كنّا قد عَقَلْنا الشجاعة وعَرَفنا حقيقتها ، وما هي ؟ وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامِه وبَطْشه حَتّى يُعْلَم أنّه شجاع على وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامِه وبَطْشه حَتّى يُعْلَم أنّه شجاع على

<sup>(</sup>١) مثل ، انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام : ١١٦ رقم : ٢٩٧ ، وقائله حُنَين ابين خَشْرَم السعديّ .

<sup>(</sup>٢) هو لأبى نواس ، فى ديوانه . وصدر البيت مكتوب فى هامش « ج » ، وليس فى « س » ، وفى المطبوعة « ليس على الله .... » .

الكمال / ؟ وأستَقْرُيْنا الناس فلم نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه ، حتى إذا صرِنا إلى المخاطَب ، وجدناه قد استكمل هذه الصفة ، واستجمع شرائطها ، وأخلَص جوهرَها ، ورَسَخ فيه ﴿ الله سِنخُها . (١) ويُبيّن لك أن الأمر كذلك ، اتفاقُ الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل ، ولو كان المعنى على أنه آستَغْرَقَ الشجاعات التي يُتَوَهَّم كونُها في الموصوفين بالشجاعة ، لما قالوا إنه بمعنى الكامِل في الشجاعة ، لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغي أن تكون عليه ، وأن لا يخالطها ما يَقْدَح فيها ، وليس الكمال أن تجتمع آحادُ الجنس وينضم بَعْضُها إلى بعض . فالغرض إذَنْ بقولِنَا : « أنت الشجاع » ، هو الغرض بقولهم : « هذه هي الشجاعة على الحقيقة ، وما عداها جُبْنٌ » و « هكذا يكون العِلم ، وما عَداه تخيُّل » ، (٢) و « هذا هو الشعر ، وما سواه فليس بشيء » . وذلك أظهرُ من أن يَخْفي .

۲۲۰ – وضرب آخر من الاستدلال فى إبطال أن يكون « أنت الخَلْقُ الشجاع » بمعنى أنَّك كأنك جميع الشجعان ، على حدِّ « أنت الخَلْقُ كلهم » كلهم » ، (٣) وهو أنك فى قولك : « أنت الخلق » و « أنت الناسُ كلُّهم » و « قدْ جُمِع العالمُ منك فى واحد » ، تدَّعى له جميع المعانى الشريفة المتفرِّقة فى الناس ، من غير أنْ تبطل تلك المعانى وتَنْفِيها عن الناس ، بل على أن تدَّعى له أمْثالها . ألا تَرى أنك إذا قلت فى الرجل / : « إنه معدود بألف رجل » ، فلست

<sup>(</sup>١) ﴿ سِنْخُها ﴾ ، أصلها وجِذْرها .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ س ﴾ ، وفي نسخة عند رشيد رضا : ﴿ وهذا هو العلم ، وما عداه جهل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم : ٢١٨

تعنى أنه معدُود بألف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بوَجْهٍ ، (١) بل تُرِيد أنّه يُعْطيك من معانى الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا = مجموعاً ، (٢) ما لا تجدُ مقدارَه مُفَرَّقاً إلا فى ألف رجل . وأمّا فى نحو « أنت الشجاع » ، فإنك تدَّعى له أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة ، وأنه قد أُوتِى فيها مَزِيَّة وَخَاصِيَّة لم يؤتها أحدٌ ، حتى صار الذى كان يعدُّه الناس شجاعةً غير شجاعةٍ ، وحتى كأنّ كلّ إقدام إحجامٌ ، وكلّ قُوةٍ عرفت فى الحرب ضعفٌ . وعلى ذلك قالوا : « جادَ حتى المَخَلَ كلّ جواد ، وحتَّى مَنع أن يستحقَّ اسم (١) الجواد أحد » ، كما قال :

179

وَأَنُّكُ لَا تَجُودُ عَلَى جَوَادٍ هِبَاتُكُ أَنْ يُلقَّبَ بِالجَوادِ (٣)

وَكَمَا يَقَالَ : « جَادَ حَتَى كَأَنْ لَمْ يُعْرَفَ لأَحَدٍ جَوْدٌ ، وَحَتَى كَأَنْ قَدْ كَذَبِ الوَاصِفُونَ الغَيْثُ بَالجُودِ » ، كما قال :

أَعْطَيْتَ حَتَّى تَرَكْتَ الرِّيحَ حَاسِرَةً وَجُدْتَ ۚ حَتَّى كَأَنَّ الغَيْثَ لَمْ يَجُدِ (١)

<sup>(</sup>١) في نسخة عند رشيد رضا : « وبألف رجل لا غناءَ فيهم » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بل تريد أن تُعطِيه » ، وفي « س » : « .... أن يعطيك » .

<sup>(</sup>٣) هو للمتنبي في ديوانه ، وقبله بيتٌ متصلٌ معناه بمعناه ، وهو :

نَلُومُكَ يا على لِغَيْرِ ذَنْبٍ لَأَنَّكَ قد زَرَيتَ على العباد

ومعنى البيت : هبائك لا تُجود على أحدٍ باسم الجواد : لأنه لا يستحق هذا الاسم ، مع ما يُرى من جودك وزيادتك عليه ، ( شرح الواحدى ) .

<sup>(</sup>٤) هو للبحترى في ديوانه . و « حاسرة » قد أعيت وكلَّت فضَعُف هبُوبها .

## هٰذَا فَصْلُ

## ف « الذي » خصوصاً

الذى و ، ومجيئه
 لوصف المعارف بالجمل ،
 وما تحتها من الأسوار

142

الذى » علماً كثيراً ، وأسراراً جَمَّةً ، وخفايا في « الذى » علماً كثيراً ، وأسراراً جَمَّةً ، وخفايا إذا بَحثْتَ عنها وتصوَّرتها أطلعتَ على فوائد تُؤْنسُ النفسَ ، وتُثْلِج الصدر ، بما يُفْضى بك إليه من اليقين ، ويُؤدِّيه إليك من حُسْن التبيين .

والوجه فى ذلك أن تتأمّل عباراتٍ لهم فيه لِمَ وُضِع ، ولأَى غرض آجُتُلِب ، وأشياءَ وصفُوه بها . فمن ذلك قولهم : « إنَّ « الذى » آجتُلِبَ ليكون وصْلةً إلى وصف المعارف بالجُمَل ، كما آجْتُلِبَ « ذو » ليُتَوصَّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس » ، يعنون بذلك أنك / تقول : « مررت بزيد الذى أبُوه منطلق » و « بالرجل الذى كان عندنا أمس » ، فتجدُك قد توصَّلت بـ « الذى » إلى أن أبنت زيداً من غيره ، بالجملة التى هى قولك « أبوه منطلق » ، ولولا « الذى » لم تصل إلى ذلك = كما أنك تقول : « مررت برجل ذى مال » فتتوصَّل بـ « ذى » إلى أن تُبِينَ الرجل من غيره بالمال ، ولولا « ذو » لم يتأتَّ لك ذلك ، إذ لا تستطيع أن تقول : « برجل مالٍ » .

٢٢٢ - فهذه جُمْلة مفهومة ؟ إلا أن تحتها خبايًا تحتاج إلى الكشف عنها . فمن ذلك أنْ تعلم مِنْ أين آمتنع أن تُوصف المعرفة بالجملة ، وَلِمَ لَمْ يكن حالُها في ذلك حالَ النَّكرةِ التي ۞ تصفها بها في قولك : « مررت برجل أبوهُ مُنْطَلِقٌ » : و « رأيت إنسانًا تُقَاد الجَنائب بين يديه » . (١)

<sup>(</sup>١) و الجنائب ، جمع و جنيبة ، ، وهي الدابة تُقَاد ، ويعني أنه أميرٌ أو سلطانٌ .

وقالوا: إنّ السبب في امتناع ذلك: أنّ الجملَ نكراتٌ كُلَّها ، بدلالة أنها تُستَفَاد ، وإنما يُستَفادُ المجهول / دون المعلوم . قالوا: فلما كانت كذلك ، كانت وفْقَ النّكرة ، (١) فجازَ وَصْفُها بها ، ولم يَجُزْ أن توصفَ بها المعرفة ، إذ لم تكن وَفقًا لها .

و الذي و توصل بجملة
 سبق من السامع العلم بها

۲۲۳ – والقول البَيِّن فى ذلك أن يُقال: (٢) إنه إنَّما اجْتُلِب حتَّى إذا كان قد عُرِف رجلٌ بقصة وأمرٍ جَرَى له ، فتَخَصَّص بتلك القصَّة وبذلك الأمرَ عند السامع ، ثم أريد القصد إليه ، ذُكِرَ « الَّذِى » .

تفسير هذا أنك لا تَصِل ( الذى ) إلاَّ بجملةٍ من الكلامِ قد سبق من السَّامع علمٌ بها ، وأمرٍ قد عرفه له ، نحو أن ترى عنده رجلاً يُنشده شعراً فتقول له من غَدٍ : ( ما فعل الرجل الذى كان عندَك بالأمس يُنشدك الشعر ؟ »

هذا حكم الجملة بعد « الذى » ، إذا أنت وصفت به شيئاً . فكان معنى قولهم : « إنه آجتلب ليُتَوصَّل بِه إلى وَصْف / المعارفِ بالجمل » ، أنه جيء به لِيُفْصَل بين أنْ يُرَاد ذِكْرُ الشيء بجملة قد عرفها السامع له ، وبين أن لا يكون الأمر كذلك .

143

و الذي ۽ تأتي بعدها أيضاً جملة غير معلومة للسامع

۲۲۶ – فإن قلت: قد يُؤْتَى بعد « الذى » بالجملة غير المعلومة للسامع ، وذلك حيث يكون « الذى » خبراً ، كقولك: « هذا الذى كان عندك بالأمس » و « هذا الذى قَدِم رسولاً من الحضرة » ، أنت فى هذا وشبهه تُعْلِم المخاطَبَ أمراً لم يَسْبق له يه علم ، وتُفِيده فى المُشار إليه شيئاً لم يكن عنده . ولو لم يكن كذلك ، لم يكن « الذى » خبراً ، إذ كان لا يكون الشيءُ خبراً حتى يُفَاد به .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « وَفْقاً للنكرة » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : « والقول المبين » .

فالقول فى ذلك : أن الجملة فى هذا النَّحْوِ ، وإن كان المخاطَبُ لا يعلمُها لِعَيْنِ من أشرت إليه ، فإنه لابُدَّ من أن يكون قد علمها على الجملة وحُدَّثَ بها . فإنّك على كلِّ حالٍ لا تقول : « هذا الذى قَدِم رسولاً » ، لمن لم يعلم أن رسولاً قَدِم ولم يبلغه ذلك فى جملة ولا تفصيل = ﴿ وَكَذَا لا تقول : « هذا الذى كان عندك أمسٍ » ، لمن قد نسى أنه كان عنده إنسان وذهب عن وهمه ، وإنَّما تقوله لمن ذاك على ذُكْرٍ منه ، إلاَّ أنه رأى رجلاً يُقْبِل من بعيدٍ ، فلا يعلم أنه ذاك ، ويَظُنه إنساناً غيره .

( ۱۲۰ – وعلى الجملة ، فكلُ عاقلٌ يعلم بَوْنَ ما / بين الخبر بالجملة مع ( الذى ) وبينها مع غير ( الذى ) ، فليس من أَحَدُ به طِرْقٌ إلا وهو لا يَشُكُ أَنْ ليس المعنى في قولك : (١) ( هذا الذى قَدِم رسولاً ) ، (٢) كالمعنى إذا قلت : ( هذا قَدِم رسولاً من الحَضْرة ) = ولا ( الذى يَسْكُن في مَحِلَّة كذا ) ، كقولك : ( هذا يسكن محلة كذا ) ، وليس ذاك إلا أنَّك في قولك : ( هذا قدِم رسولاً من الحضرة ) مُبْتَدِىءٌ خبراً بأمرٍ لم يَبْلُغ السامع ولم / يُبَلَّغهُ ولَمْ يعْلمه أَصْلاً = وفي قولك : ( هذا الذى قدم رسولاً ) ، مُعْلمٌ في أمْرٍ قد بلغه أنَّ هذا صاحبُه ، (٣) فلم يَخُلُ إذَنْ من الذى بدأنا به في أمْرِ الجملة مع ( الذى ) ، من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فآعرفه ، فإنه من المسائل التي من جَهِلَها جهل كثيراً من المعانى ، ودخل عليه الغلط في كثير من الأمور ، والله المؤقّق للصواب .

<sup>(</sup>١) ﴿ بِهِ طِرْقٌ ﴾ ، بكسر فسكون : أَى قُوَّة ، وأصل ﴿ الطُّرق ﴾ ، السُّمَن والشُّحْمُ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة و « س » هنا : « ... رسولاً من الحضرة » ، و « الحضرة » يعني حضرة الخلافة .

<sup>(</sup>٣) و معلم في أمر »، أي مخبرٌ .

## فُروقٌ في الحالِ لها فَضْلُ تَعَلُّقِ بالبلاغةِ

الحال ، وبجيفها جملة مع الواو تارة ، وبغير الواو تارة

٣٢٦ - آعلم أنّ أوَّل فرق في الحال أنها تجيء مُفْردًا وجُمْلةً ، والقصد ههنا إلى الجملة .

وأوّل ما ينبغى أن يُضْبَط من أمرِها أنها تجىء تارةً مع « الواو » وأخرى بغير « الواو » ، فمثالُ مجيئها مع الواو قولك : « أتانى وَعَليه ثَوْبُ دِيباجٍ » ، و « رأيتُه ( وعلى كَتِفه سيفٌ » ، و « لقيت الأميرَ والجُنْدُ حواليه » ، ( ) و « جاءنى زيد وهو مُتَقَلِّد سيفَه » = ومثال مجيئها بغير « واو » : « جاءنى زيدٌ يَسْعى غُلامُه بين يديه » و « أتانى عَمْروٌ يَقُودُ فرسه » ، وفى تمييز مَا يَقْتضى « الواو » ممَّا لا يقتضيه صُعُوبةً .

۲۲۷ – والقولُ فی ذلك أنَّ الجملة إذا كانت من مبتداٍ وخبرٍ ، فالغالب علیها أن تجیء مع « الواو » كقولك : « جاءنی زید وعمرو أمامَهُ » و « أتانی وَسَیْفُه علی كتفه » : فإن كان المبتدأ من الجملة ضمیر ذی الحال ، لم یصلح بغیر « الواو » البتة ، وذلك كقولك : « جاءنی زید وهو راكبٌ » و « رأیتُ زیداً وهو جالسٌ » ، و « دخلتُ علیه وهو یُملی الحدیث » و « آنتهیتُ إلی الأمیرِ وهو یُعبی الجیش » ، فلو تركت « الواو » فی شیء من ذلك / لم یَصْلُح . فلو قلت : « جاءنی زید هو راكبٌ » ، و « دخلت علیه هو یملی الحدیث » ، لم یكن کلاماً .

127

٢٢٨ - فإن كان الخبرُ / في الجُمْلة من المبتدإ والخبر = ظرفاً ، ثم كان

<sup>(</sup>۱) فی هامش ( ج ) بخطه : ( والجیش ) ، یعنی مکان ( الجند ) .

قَدْ قُدِّم على المبتدإ كقولنا : « عليه سيفٌ » و « فى يَده سوطٌ » ، كَثْرَ فيها أن تجيء بغير « واو » . فمما جآء منه كذلك قولُ بشّار :

إِذَا أَنْكَرَثِنِي بَلْدَةً أَوْ نَكِرْتُهَا خَرَجْتُ مَعَ البَازِي عَلَّى سَوَادُ (١) يعنى على بقية من الليل ، وقول أمية :

فَآشْرَبْ هَنِيئاً عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقاً فِي رَأْسِ غُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلاَلاَ (٢) وقول الآخر:

لَقَدْ صَبَرَتْ لِلذُّلِّ أَعْوادُ مِنْبِرٍ تَقُوم عَلَيْهَا فِي يَدَيْكَ قَضِيبُ (٣) كُلُّ ذلك في موضع الحال ، وليس فيه « واو » كما ترَى ، ولا هو مُحْتَمِلً لها إذا نَظَرْتَ .

۲۲۹ – وقد يجيء تَرْكُ « الواو » فيما ليس الخبرُ فيه كذلك ، ولكنه لا يكثُر ، فمن ذلك قولهم : « كلَّمْتُه فُوه إلى فِيَّ » و « رجَع عَودُه على بَدْئه » ، في قولِ من رَفع ، ﴿ وَمنه بيت « الإصلاح » .

نَصَفَ النَّهَارُ ، الماءُ غَامِرُه وَرَفِيقُهُ بِالغَيْبِ لاَ يَدْرِي (٤)

<sup>(</sup>١) في ديوانه ، يعني حروجه في سواد الليل . و ( البازي ) ، الصقر .

<sup>(</sup>٢) في ديوان أمية بن أبي الصلت .

 <sup>(</sup>٣) هو شعر واثلة بن خليفة السدوسي ، يهجو عبد الملك بن المهلّب بن أبي صفرة ، وهو في البيان والتبيين ١ : ٢٩١ ، ٢٩٢ / ٢ : ٣١٣ ، وضبطة في ﴿ س ﴾ : لقد صُبُرَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو للمسيّب بن علس ، خال الأعشى ، وهو مجموع شعر الأعشين : ٣٥٢ ، وهو في إصلاح المنطق لابن السكيت : ٢٦٩ ، وفيه : و وشريكه بالغيب ، قال قبله : و نَصَفَ النهارُ يَنْصُفُ ، إذا انتصف ) ، وقال بعده : و أراد : انتصف النهارُ والماء غامرُه لم يخرج . وقال : وذكر غائصاً أنه غاص ، فانتصف النّهارُ ، فلم يخرجُ من الماء ) ، وهي من جياد القصائد النوادر . وفي هامش المخطوطة وج » : وأى : والماء غامره ) . وضبطت أنا أبو فهر والنهارَ ) بالنصب أيضاً ، لأنه يقال : و نصف الشيءُ الشيءَ ) , بلغتُ منه النّصف ، و و نصفَ عُمْرَه » ، أي بلغ نِصفة .

ومن ذلك ما أنشده الشيخُ أبو عَلَى في ﴿ الْإِغْفَالَ ﴾ : (١) وَلَوْلاَ جَنَانُ اللَّيْلِ مَا آبَ عَامِرٌ إلى جَعْفَرٍ ، سِرْبَالُه لَمْ يُمَرُّقِ (٢) ٢٣٠ – ومما ظاهره أنه منه قولُه :

إِذَا أَتَيْتَ أَبَا مَرْوَانَ تَسْأَلُهُ وَجَدْتَهُ ، حَاضِرَاه الجُودُ والكَرَمُ (٣)

فقوله: «حاضراه الجود» ، جملة من المبتدا والخبر كا ترى ، وليس فيها «واوِّ» ، والموضعُ موضع حَالٍ ، ألا تراكَ تقول: « أتيتُه فوَجَدته جالساً» ، فيكون «جالساً» حالاً ، ذاك لأن «وجدتُ» في مثل هذا من الكلام / لا تكون المتعدِّية إلى مفعولين ، ولكن المتعدِّية إلى مفعولي واحدٍ كقولك: «وجَدْتُ الضَّالَّة » إلا أنه ينبغي أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذي هو «حاضراه» تأثيراً في معنى الغِنى عن «الواو» ، وأنه لو قال: «وجدته ، الجودُ والكرمُ حَاضراه» لم يحسنن حُسننه الآن ، وكان السببُ في حسنه مع التقديم / ، أنه يَقْرُب في المعنى من قولك: «وجدته حاضراً عنده الجود والكرم» أو «حاضراً عنده الجود والكرم» .

جملة الحال ، والفعل مضارع مثبت غير منفى لا تكاد تجىء بالواو

۲۳۱ - وإن كانت الجُملة من فِعْل وفاعل ، والفعلُ مُضارِعٌ مُثْبَتٌ غيرُ منْفى ، لم يكد يجىء بالوَاوِ ، بل ترى الكلام عَلى مجيئها عاريةً من « الواو » ، كقولك : « جاءَنى زيد يَسْعى غلامُه بين يديه » ، وكقوله :

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو عَلَى الفَارِسِي ﴾ ، وكتابه ﴿ الْإَغْفَالَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) الشعر لسلامة بن جَنْدل فى ديوانه ، وفى الأصمعيات رقم : ٤٢ ، واللسان ( جنن ) ،
 وروايته كما هنا ، وأجود الروايتين ما فى الديوان والأصمعيات : « سِرْ بالله لم يُخَرَّق » ، أى لم تخرّقه الرماح والسهامُ . و « جَنَانُ الليل » ، ما يستُرك من ظلمته .

<sup>(</sup>٣) ينسب للأخطل ، وليس في ديوانه .

نَ وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُنِي يَوَمٌ قُدَيْدِيمَةَ الجَوْزآءِ مَسْمُومُ (١) وقوله :

وَلَقَدْ أَغْتَدِى يُدَافِعُ رُكْنِى أَحْوَذِيٌّ ذُو مَيْعَةٍ إِضْرِيجُ (٢)
وكذلك قولك: «جاءنى زيد يسرع»، لا فَصْلَ بين أن يكون الفعل
لذى الحال، وَبِين أن يكون لمن هو من سببه، فإن ذلك كُلَّه يستمر على الغِنَى
عن « الواو »، وعليه التنزيل والكلامُ. ومثاله فى التنزيل قوله عز وجَلَّ : ( وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ) إسرة العزيل، وقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُها الأَثْقَى. الَّذِي يُوْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ) إسرة العزيد، م وكقوله عز آسمه ( وَيَذَرُهم فِي طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ ) إسرة الغراف : ( مَا الله بي الله بي عُمَهُونَ ) إسرة الغراف : ( مَا الله بي عَلَى الله بي عَلَى الله بي الله بي عَلَى الله بي المؤلف الله بي الله الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله الله الله الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله بي ا

مجىء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو ٢٣٢ – فأما قول آبن همام آلسُّلُولى :

فَلَمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُ نَجَوْتُ ، وأَرْهَنُهُمْ مالِكَا (٣)

<sup>(</sup>۱) هو شعر علقمة بن عَبَدة ، فى ديوانه : والمفضليات : ۱۲۰ ، وسيأتى أيضاً فى رقم : ٢٤٣ و قد الرحل » ، خشب الرحل وأدواته . و « يسفعنى » يحرقنى ويغيّر لونى من شمسه وحره ، و « الجوزاء » برج من أبراج الشمس ، يشتد الحرّ بنزولها فيه . و « مسموم » ، شديد السَّمُوم ، وهى الريح الحارة . و « قُدَيديمَةَ » تصغير « قدام » ، وروايته فى الديوان والمفضليات : « يوم تَجىءُ به الجوزاءُ » .

<sup>(</sup>٢) هو لأبى داود ، وقد مضى فى الفقرة رقم : ٨٢

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن همام السلولى ، فى أنساب الأشراف ( القسم الرابع ، الجزء الأول من إحسان عباس) : ٢٩٤ ، ومعاهد التنصيص ١ : ٢٨٥ ، يقوله ليزيد بن معاوية ، حين أمر ابن زياد ، أن يأخذه ، فأخذه ، فسأله أن يكلفه عريفه ، وكان اسم العريف و مالكا ﴾ ففعل . ثم هرب ابن همام وأخذ عريفه و لحق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه ، فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره . وفى المطبوعة : و أظافرهم ﴾ ، وهو خطأ ، والضمير يعود إلى الأسد في البيت قبله ، وهو :

وكرَّهَنِي أَرْضَكُمْ أَنَّنِي رَأَيتُ بها أَسَدًا شابكًا و و شابك ، مشتبك الأنياب ، فهو أشدُّ لفرسه .

فى رواية من رَوَى « وَأَرْهَنَهُمْ » ، (١) وما شبهوه به من قولهم : « قُمْت وأَصُكُ وجْهه » فليست الواو فيها للحال ، وليس المعنى « نجوتُ راهناً مَالِكا » وأصُكُ وجْهه » ، ولكن « أَرْهَنُ » و « أصُكُ » حكاية حال ، مثلُ قاله :

147

وَلَقَدْ أَمُرٌ عَلَى اللِّقِيمِ يَسُبُّنِي ، فَمَضَيْتُ ، ثُمَّتَ قُلْتُ : لاَ يَعْنِيني (٢)

فکما أن « أمرُّ » ههنا فی معنی « مَرَرْت » ، کذّلك یکون « أَرْهَن » و « صَککتُ » .

ویُبیِّن ذلك أنك تَرَى « الفاء » تجیء مكانَ « الواو » فی مثل هذا ، وذلك كنحو مَا فِی الخبر فی حدیث عبد الله بن ﴿ عَتیك حین دخل علی أبی رافع الیهودیِّ حِصْنَه قال : « فانتهیت إلیه ، فإذا هو فی بیت مُظْلِمٍ لا أَدْری أَنَّی هو من البیت ، فقلت : أبا رافع ! فقال : من هذا ؟ فأَهْوَیْتُ نحو الصَّوتِ ، فأَصْرِبُه بالسَّیف / وأنا دَهِشَّ » = (٣) فكما أن « أضْرِبُه » مضارع قد عَطَفه بالفاء علی ماض ، لأنه فی المعنی ماض ، كذلك یكون « أرهنهم » معطوفاً علی الماضی قبله = وَکا لا یُشَاكُ فی أنّ المعنی فی الخبر : « فأهویت فضربت » ، الماضی قبله = وَکا لا یُشَاكُ فی أنّ المعنی فی الخبر : « فأهویت فضربت » ،

. . .

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الرواية الأخرى: « وأرْهَنْتُهُمْ مالكاً » .

 <sup>(</sup>۲) هو من شعر شيمر بن عمرو الحنفى ، وقيل: لرجل من بنى سلُول ، والشعر فى الأصمعيات رقم : ۳۸ . ورواه سيبويه فى الكتاب ١ : ٤١٦ ، والحزانة ١ : ١٧٣ ، وتفسير الطبرى ٢ : ٣٥١ ، وبعده :

غَضْبَانَ ، مُمْتَلِثًا عَلَى إِهَابُهُ ، إِنِّى وربِّكُ سُخْطُهُ يُرْضِينى (ربِّكُ سُخْطُهُ يُرْضِينى (٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عنيك رضى الله عنه .

كذلك يكون المعنى فى البيت: « نَجَوْتُ ورَهَنْتُ » ، إلا أن الغرض فى إخراجه على لفظ الحال ، أن يحكى الحال فى أحدِ الخبين ، ويدع الآخر على ظاهره ، كا كان ذلك فى « وَلَقَد أُمُرُّ علَى اللَّهِم يَسُبُّنى ، فمضيتُ » ، إلا أن الماضى فى هذا البيت مؤخَّر معطوف ، وفى بيت آبن همام وما ذكرناه معه ، مُقَدَّم معطوف عليه . فآعرفه .

• • •

مجىء الحال مضارعاً منفيًّا ، يجىء بالواو ، كثير ٢٣٣ - فإن دخل حرفُ نفى على المضارع تغيَّر الحكم ، فجاء بالواو وبتركها كثيرًا ، وذلك مثل قولهم : « كُنْتُ ولا أُخشَّى بالذَّنْب » ، (١) وقول مِسْكين الدارميِّ :

أَكْسَبَتْهُ الوَرِقُ البِيضُ أَباً ، وَلَقَدْ كَان وَلاَ يُدْعَى لِأَبْ (٢) وقول مالك بن رُفَيْع ، وكان جَنى جناية فطلبه مُصْعَبُ بن الزَّبير : / بَغَانى مُصْعَبٌ وَبَنُو أَبِيهِ ، فأَيْنَ أُحِيدُ عَنْهُم ؟ لاَ أُحِيدُ

 <sup>(</sup>١) مثل ، وقليلاً ما يرد في كتب الأمثال ، وهو في اللسان مادة ( خشي ) ، و ﴿ أُخَشِّي ﴾ ،
 أُخوّفُ .

 <sup>(</sup>۲) هو فى المجموع من شعره ، والأغانى ۲۰ : ۲۱۱ ( الهيئة ) ، وغيرهما ، يقوله فى امرأته ،
 يقول قبله :

مَنْ رَأَى ظَبْياً عَلَيْه لُوَّلُوَّ وَاضِحَ الْخَدَّين مقروناً بِضَبَّ ويقول في آخرها:

لا تَلُمْها ، إنَّها من نِسْوَةٍ مِلْحُها مَوْضُوعَةٌ فوق الرُّكَبْ

 <sup>«</sup> ملحها فوق الركب » ، كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها . و « الورق » ، الفضة ، والضمير في
 « أكسبته » للظبي ، ويعني به امرأته .

أَقَادُوا مِنْ دَمِي وَتَوَعَّدُونِي ، وَكُنْتُ وَمَا يُنَهْنِهُنِي الوَعِيدُ (١)

« كان » فى هذا كلّه تامةً والجملة الداخل عليها « الواو » فى موضع الحال . ألا ترى أن المعنى : « وُجدتُ غير خاش للذئب » ، و « لقد وُجد غيرَ مدعوّ لأب » و « وُجدتُ غيرَ مُنَهْنهِ بالوعيد وغير مُبَالٍ به » ، ولا معنى لجعلها ناقصة ، وجعل « الواو » مزيدة .

۲۳۶ – وليس مَجِيءُ الفعل المضارِع حالاً ، على هذا الوجهِ ، بعزيزِ في الكلام ، ألا تراك تقول : « جعلتُ أَمْشي وما أَدْرِي أَين أَضَعُ رجلى » و « جعل يقول ولا يدرى » ، وقال أبو الأسود : « يُصِيبُ ومَا يَدْرى » ، (٢) وهو شائعٌ كثيرُ .

مجىء المضارع منفيّاً حالاً ، بغير الواو كثيرٌ

٢٣٥ – فأما مجيء المضارع مَنْفيّاً حالاً من غير « الواو » فيكثر أيضاً ويَحسُن ، فمن ذلك قوله :

/ ثَوَوْا لاَ يُرِيدُون الرَّوَاحَ ، وغَالَهمْ مِنَ الدَّهْرِ أَسْبابٌ جَرَيْنَ عَلَى قَدْرِ (٣)

150

يُصِيبُ وما يدرى ، ويُخْطى وما دَرَى وكيف يكونُ النَّوْكُ إلا كذلِكِ

وفى شعر فرات ﴿ إِلاَّ كذلكا ﴾ ، و ﴿ النَّوك ﴾ ، الحمق . وانظر معجم الشعراء للمرزبانى : ٣١٧ (٣) هو لِعِكْرشة العبسى ، أبى الشغب ، يرثى بنيه ، وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ٣ : ٤٩ ، • • ، ومجالس ثعلب : ٢٤٢ ، والشعر بتمامه فى مقطَّعات مَرَاثٍ لابن الأعرابى ، رقم : ٤ ، ورواية البيت على الصواب كما أثبته ، وفى المطبوعة والمخطوطتين : « مَضَوَّا لا يريدون الرواح » .

<sup>(</sup>١) هكذا هنا ، وفى الأمالى ٣ : ١٢٧ ، « مالك بن أبى رفيع الأسدى .... وكان صعلوكاً ، فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر ، وروايته كما فى « س » بَعَانى مصعبٌ » ، وهى أجود الروايتين فأثبتُها . وكان فى « ج » والمطبوعة : « أتانى مصعب » .

<sup>(</sup>٢) هو فى صدر بيت لأبى الأسود، يقوله لعبد الله بن فرُّوخ = ويقال قالها للحصين بن أبى الحرّ العنبرى . وأيضاً فى صدر البيت نفسه منسوباً إلى فرات بن حيان ، ويقال إنه أيضاً لأبى سفيان بن الحارث ، والبيت :

وقال أرْطَاةُ بن سُهَيّة ، وهو لطيفٌ جدًّا:

إِنْ تَلْقَنى ، لاَ تَرى غَيْرى بِنَاظِرَةٍ ، تَنْسَ السِّلاحَ وَتَعْرِفْ جَبْهَةَ الأُسكِ (١)

فقوله : « لا ترى » في موضع حال . ومثله في اللُّطف والحسن قول أعشى هَمْدان ، وصَحِبَ عبّاد بن وَرقاء إلى إصبهان فلم يَحْمَدُه فقال :

أَتَيْنا إصبهانَ فَهَزَّلَنَا وَكُنَّا قَبْلَ ذَلِكَ فِي نَعِيمِ وَكَانَ سفاهةً مِنِّي وَجَهْلاً مَسِيرى ، لاَ أُسيرُ إلى حَمِيمِ (٢)

قوله: « لا أسير إلى حمم » ، حالٌ من ضمير المتكلم الذي هو « الياء » في « مسيرى » ، وهو فاعل في المعنى ، فكأنه قال : وكان سَفَاهةً منّى وجهلاً / أن سرتُ غير سائر إلى حَمِيم ، وأنْ ذهبتُ غير متوجِّهٍ إلى قريب : وقال خالد بن يزيد بن مُعاوية :

دَخَلُوا السَّمَاءَ دَخَلْتُها لاَ أُحْجَبُ (٣) لَوْ أَنَّ قَوْماً لارْتِفَاعِ قَبيلَةٍ وهو كثيرٌ إلاَّ أنه لا يَهْتَدِى إلى وَضْعِه بالموضِع المرضَّى إلا مَنْ كان صحيحَ الطّبع .

٢٣٦ – ومما يجيء بالواو وغير « الواو » ، الماضي ، وهو لا يَقَعُ حالاً إلا مع « قَدْ » مُظْهَرةً أو مُقَدَّرة . أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع ، كقولك : « أَتَانَى وَقَدُ جهده السير » = (٠٠) وأما بغير « الواو » فكقوله :

الماضي يجيء حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع و قد ،

<sup>(</sup>١) أبياته في الأغاني ٣٤: ٣٤ (الدار)، يقوله لشبيب بن البرصاء، وكان قال: ووددتُ أتّى جمعني وآبنَ الأمة أرطاةَ بن سهيَّة يومُ قتالٍ فأشفى منه غيظي ۽ ، فبلغ ذلك أرطاة ، فقال : ﴿ إِنَّ تلقني ، ، الشعر .

<sup>(</sup>٢) في مجموع شعر الأعشين: ٣٤١، والصحيح أنَّ الأعشى صحب أبا سليمان خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحيّ ، انظر الأغاني ٦ : ٤٣ ( الدار ) .

<sup>(</sup>٣) غير منسوب ، في شرح شواهد العيني ( الحزانة ٣ : ١٩١ ) .

مَتَى أَرَى الصَّبْحَ قَدْ لاَحَتْ مَخَايِلُهُ وَاللَّيلُ قَدْ مُزِّقَتْ عَنْه السَّرَابِيلُ<sup>(۱)</sup> وقول الآخر:

فَآبُوا بِالرَّمَاجِ مُكَسَّرَاتٍ وأُبْنَا بِالسَّيوفِ قَدِ ٱنْحَنَيْنَا(٢) وقال آخر ، وهو لطيف جدًّا :

يَمْشُونَ قَدْ كَسَرُوا الجُفُونَ إِلَى الوَغَى مُتَبسِّمِينَ وَفِيهِمُ ٱسْتِبْشَارُ (٣)

جملة و ليس » ، مجيئها بالواو وبغيرها ا

۱۳۷ – وجما يجيء بالواو في الأكثر الأشيع ، ثم يأتي في مواضع بغير « الواو » فيلطف مكانه ويدلُّ على البلاغة ، الجملة قد دخلها « ليس » تقول : « أتانَى وليس عليه ثوب » و « رأيته وليس معه غيره » ، فهذا هو المعروف المستعمل ، ثم قد جاء بغير « الواو » فكان من الحسن على ما ترى ، وهو قول الأعرابي :

/ لَنَا فَتَى وَحَبِّذَا الأَفْتَاءُ تَعْرِفُهُ الأَرْسَانُ واللَّلاَءُ إِذَا جَرَى فِي كَفِّهِ الرِّشَاءُ خَلَّى القَلِيبَ لَيْسَ فِيهِ ماءُ (٤)

<sup>(</sup>۱) الشعر لحُنْدُج بن حندج المريّ ، شرح الحماسة للتبريزي ؟ : ١٦٠ ، وسيأتي في رقم : ٢٤٣

 <sup>(</sup>۲) هو من المنصفة ، قصیدة عبد الشارق بن عبد العزی الجهنی ، شرح الحماسة للتبریزی ۲ :
 ۲۲۵ — ۲۳۶ —

<sup>(</sup>٣) فى هامش المخطوطة « ج » حاشية نصها : « كَسَرُوا الجَفُون » من قوله :
ومن قبلُ ما أَعْيَيْتُ كَاسِرَ عَيْنِه زياداً ، ولم تَقْدِر على حَبَائلُه
وهو و صفّ يدلّ على ثبات الجأش ، وعلى الثقة بالله . قال أبو فهر : أظن أن كسر الجفون ، هو
كسر جفون السيوف ، حتى لا تُغمد ، وتكون أبداً مصلتة في الحرب .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بعدُ .

مجىءُ جملة الحال بغير واو

150

۲۳۸ - ومما ينبغى أن يُرَاعى فى هذا البابِ : أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بغير « واو » ويَحْسُن ذلك ، (١) ثم تنظُر فترى ذلك إنّما حَسُن من أجل حَرْفِ دخل / عليها . مِثاله قولُ الفرزدق :

فَقُلْتُ عَسَى أَنْ تُبْصِرِينِى كَأَنَّمَا بَنِيَّ حَوَالَيَّ الْأُسُودُ الحَوَارِدُ (٢) قوله: «كأنما بَنيَّ» إلى آخره، فى موضع الحال من غَيْر شُبْهة، ولو أنك تركت «كأن » فقلت: «عسى أن تُبْصرينى بَنيَّ حوالى كالأُسُود »، رأيتَهُ لا يحسُن حُسْنَهُ ﴿ الواو » كقولك: لا يحسُن حُسْنَهُ ﴿ الواو » كقولك: «عسى أن تبصرينى وبَنِيِّ حوالى كالأُسود الحوارد ».

۲۳۹ – وشبية بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مُفْرَدٍ ، فلَطُفَ مكائها ، ولو أنك أردت أن تجعلها حالاً من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم يَحْسُن ، مثالُ ذلك قول ابن الرومى :

<sup>(</sup>١) في ﴿ س ﴾ ، ﴿ فحسُن ذلك ﴾ ، وفي نسخة عند رشيد رضا : ﴿ فيحسنُ ذلك ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى ديوانه ، وروايته و الأسود اللوابد » ، وهى أصحّ الروايتين ، وأولاها بهذا الشعر .
 ورواية أكثر كتب البلاغة كما هنا ، وأيضاً رواية الديوان : « فإنّى عَسَى » ، وهى أبيات ثلاثة يقولها الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج المجاشعى ، وقالت له : ليس لك ولَدٌ ، وإن مِتَّ وَرِثك قومك ! فقال لما .

و « الحوارد » ، الغضاب . و « اللوابدُ » جمع « لابد » ، وهو الأسد . و « اللّبدة » ، وهو الشعر اللابد على زُبْرته . و « تميم » هو أبو القبيلة التي منها الفرزدق ، و « الحَصَى » ، العدد الكثير ، شُبّه في الكثرة بالحصي .

وفى هامش المخطوطة و ج ، ، ذكر البيت الثالث : ﴿ فَإِنْ تَمْيَمَّا .... ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وحدها : « حسنه في الأول » .

وَاللَّهُ يُنْقِيكَ لنَا سَاللًا ، بُرْدَاكَ تَبْجِيلٌ وتَعْظِيمُ (١)

فقوله: « برُدَاك تبجيل » ، في موضع حال ثانيةٍ ، ولو أنك أسقطت « سالماً » ، من البيت فقلت: « والله يبقيك برداك تبجيل » ، لم يكن شيئاً .

اختلاف الجمل الواقعة حالاً ، في مجيئها بالواو وبغيرها

٧٤٠ – وإذ قد رأيت الجُمل الواقعة حالاً قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهر ، فلابُدَّ من أن يكون ذلك إنَّما كان من أجْل عِلَلٍ توجبه وأسبابٍ تقتضيه ، فمحال أن يكون ههنا جُمْلَة لا تصلح إلا مع « الواو » ، وأسبابٍ تقتضيه ، فمحال أن يكون ههنا جُمْلَة لا تصلح إلا مع « الواو » وأن تدعها وأخرى لا تصلح فيها « الواو » ، وثالثة تصلُح أن تجيء فيها « بالواو » وأن تدعها فلا تجيء بها ، ثم لا يكون لذلك سببٌ وعِلَّة ، وفي الوقوف على العِلّة في ذلك إشكال وغموض ، ذَاك لأنَّ الطريق إليه غيرُ مَسلوكٍ ، والجهة التي منها تُعْرَف غير مَعْروفة . وأنا أكتب لك أصلا في « الخبر » إذا عَرَفْته انفتح لك وَجْهُ العِلّة في ذلك .

151

177

الحبر ، نوعان ، ،
 جزء من الجملة وخبر
 ليس بجزء من الجملة

۱۶۱ – (۲) اعلم أن « الخبر » ينقسم إلى خبر هو / جزة من الجملة لا تتم الفائدة دونه ، وخبر ليس / بجُزْء من الجملة ، ولحنّه زيادة في خبر آخر ، سابق له . فالأوَّل خبر المبتدأ ، كمنطلق في قولك : « زيد منطلق » ، والفعل كقولك : « خرج زيد » ، وكُل واحد من هذين جزة من الجملة ، وهو الأصل في الفائدة = والثاني هو الحال كقولك : « جاءني زيد راكباً » ، وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة ، من حيث أنك تُثبت بها المعنى لذى الحال كا تُثبت بخبر المبتدا

<sup>(</sup>۱) فی دیوانه : ۲۳۱۵

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة رقم : ٢٤١ ، قد سلفت بنصُّها في الفقرة : ١٧٩

للمبتدا ، (١) وبالفعل ﴿ للفاعل . أَلاَ تراك قد أثبتَ الركوب في قولك : « جاءني زيد راكباً » لزيد ؟ إلا أنَّ الفرقَ أنَّك جئت به لتزيد معنى في إخبارِك عنه بالمجيء ، وهو أنْ تجعلَه بهذه الهَيْعَة في مَجِيئه ، ولم تجرِّدْ إثباتَكَ للركوب ولم تباشره به ابتداءً ، (٢) بل بَدَأت فأثبتَ المجيء ، ثم وصلتَ به الركوب ، فالتبس به الإثبات على سبيل التَّبَع لغيره ، وبِشرُط أن يكون في صلته . وأمًّا في الخبر المُطْلَق نحو : « زيدٌ منطلق » و « خرج عمرو » ، فإنك أثبت المعنى إثباتاً جرَّدته له ، وجعلته يُبَاشِرُهُ من غير واسطة ، (٣) ومن غير أن يَتَسبَّب بغيره إليه .

...

جملة الحال وامتناعها من الواو ، وتفسير ذلك 7 ٤ ٢ – وإذ قد عرفتَ هذا ، فآعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من « الواو » ، فذاك لأجْل أنك عَمَدْت إلى الفعل الواقع في صَدْرها فضممته إلى الفعل الأول في إثباتٍ واحدٍ ، وكل جملة جَاءت حالاً ، ثم اقتضت « الواو » ، فذاك لأنك مستأنِف بها خبراً ، وغير قاصدٍ إلى أن تضمها إلى الفعلِ الأوّل في الإثبات .

٣٤٣ – تفسير هذا: أنك إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » ، كان بمنزلة قولك : « جاءنى زيد مُسْرِعاً » ، فى أنك تثبت مجيئاً فيه إسراع ، وتصل أحد المعنيين بالآخر ، وتجعل الكلام خبراً واحداً ، وتريد أن تقول : « جاءنى / كذلك ، وجاءنى بهذه الهيئة » ، وهكذا قوله :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ( كما تثبته بالخبر للمبتدأ ) ، وفي نسخة عند رشيد رضا ، كالذي أثبت هنا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابتداءً ﴾ ، زائدة في هذا الموضع ، ولم تكن في رقم : ١٧٩

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ( مباشرةً ) ، وقال رشيد رضا : ( في نسخة : يباشره ) .

وقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْل يَسْفَعُنِي يَوْمٌ قُدَيْدِيمَةَ الجَوْزَاءِ مَسْمُومُ (١) كأنه قال : « وقد علوتُ قُتُود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً » ، وكذلك قوله :

## \* مَتَى أَرَى الصُّبْحِ قَدْ لاَحَتْ مَخَايِلُه \* (٢)

= لأنه في معنى: « مَتَى أرى الصبح بادياً لائحاً بَيِّناً مُتَجَلِّياً » وعلى / هذا القياس أبداً. وإذا قُلْتَ: « جاءنى وغلامه يسعى بين يديه » و « رأيت زيداً وسيفه على كَتِفه » ، (٣) كان المعنى على أنَّك بدأت ﴿ فَاثْبَتَ الْجَيءَ والرؤية ، ثم استأنفت خبراً ، وابتدأت إثباتاً ثانياً لسعى الغلام بين يديه ، ولكون السيف على كَتِفه . ولما كانَ المعنى على استئناف الإثبات ، احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى ، فجيء بالواو كما جيء بها في قولك : « زيد منطلق وعمرو ذاهب » و « العلم حسن والجهل قبيح » . وتسميتُنا لها « واو حال » ، لا يخرجها عن أن تكون مُجْتَلَبَةً لضَمِّ جملة إلى جملة .

ونظيرُها في هذا « الفاءُ » في جواب الشرط نحو: « إِن تَأْتِني فأنت مُكْرِم » ، فإنها وإِن لم تكن عاطفةً ، فإِن ذلك لا يخرجها من أَن تكون بمنزلة العاطفةِ في أنها جاءت لتربط جُملة ليس من شأنها أَن ترتبط بنفسها ، (٤) فاعرف ذلك = ونزّل الجملة في نحو: « جاءني زيد يسرع » و « قد علوتُ قُتُود

<sup>(</sup>١) مضى البيت في رقم : ٢٣١ ، وهو لعلقمة بن عبدة .

<sup>(</sup>٢) مضى فى رقم : ٢٣٦ ، وتمامُه :

اللَّيْلُ قد مُزِّقَتْ عنهُ السرابيلُ

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم: ٢٢٦

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة وحدها: ﴿ أَن تربط بنفسها ﴾ .

الرَّحْل يَسفَعُنى يومٌ » ، منزلة الجَزاء الذى يستغنى عن « الفاء » ، لأنّ من شأنه أن يرتبط بالشرط من غير رابط ، وهو قولك : « إن تُعْطِنى أَشْكُرُك » = ونزّل الجملة فى « جاءنى زيد وهو راكب » ، منزلة الجزاء الذى ليس من شأنه أن يرتبط / بنفسه ، ويحتاج إلى « الفاء » ، كالجملة فى نحو : « إن تَأْتِنى فأنت مكرمٌ » ، قياساً سويًّا ومُوَازنة صحيحة . (١)

...

بيانُ دخول الواو على الجملة

153

٢٤٤ - فإن قلت : قد علمنا أن عِلّة دخول ( الواو ) على الجملة أن تستأنف الإثبات ، ولا تَصِلَ المعنى الثانى بالأوّل فى إثباتٍ واحدٍ ، ولا تُنزّل المجملة منزلة المفرد = ولكن بقى أن تَعْلَم لِمَ كان بعض الجُمل ، بأن يكون تقديرُها تقديرَ المفردِ فى أن لا يستأنف بها الإثبات ، أوْلى من بعض ؟ (٢) وما الذى منع فى قولك : ( جاءنى زيد وهو يُسْرع ، أو : وهو مُسْرِعٌ ) أن يدخل الإسراع فى صلة المجىء ويضامُّه فى الإثبات ، كما كان ذلك حين قلت : ( جاءنى زيد يُسرع ) ؟

189

فالجوابُ أن السبب في ذلك أن المعنى في قولك : « جاءني / زيد وهو يسرع » ، ﴿ على استئناف إثباتٍ للسرعة ، ولم يكن ذلك في « جاءني زيد يسرع » . وذلك أنك إذا أعدت ذكر « زيد » فجئت بضميره المنفصل المرفوع ، كان بمنزلة أن تُعيد آسمَه صريحاً فتقول : « جاءني زيد وزيد يُسرع » في أنك لا تجد سبيلاً إلى أن تدخل « يسرع » في صِلَة الجيء ، وتضمّه إليه في الإثبات . وذلك أنّ إعادتك ذِكر « زيد » لا يكون حتى تَقْصِدَ آستئنافَ الخبر

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ وَنَزِّلِ الْجَمَلَةِ ... قياساً سُويًّا .... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ لَمْ كَانَ بَعْضِ الْجُمْلِ .... أُولَى مِن بَعْضِ ﴾ خبر ﴿ كَانَ ﴾ .

عنه بأنه يسرع ، وحتى تبتدى ا إثباتاً للسرعة ، لأنك إن لم تفعل ذلك ، تركت المُبتدأ ، الذى هو ضمير « زيد » أو اسمه الظاهر ، بِمَضْيَعَةٍ ، (١) وجعلته لغواً فى البُين ، (٢) وجرَى مَجْرَى أن تقول : « جاءنى زيد وعمرو يسرع أمامه » ، ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاماً ولم تبتدى السرعة إثباتاً ، وأن حال « يسرع » ههنا ، حاله إذا قلت : « جاءنى زيد يسرع » ، فجعلت السرعة له ، ولم تذكر « عَمْراً » ، / وذلك مُحال .

154

٢٤٥ - فإن قلت: إنما استحالَ في قولك: «جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه» أن ترد « يسرع » إلى « زيد » وتنزله منزلة قولك: « جاءني زيد يسرع » ، من حيث كان في « يسرع » ضمير لعمرو ، وتَضَمُّنُهُ ضمير عمرو يمنع أن يكون لزيد ، وأن يقدر حالاً له . وليس كذلك: « جاءني زيد وهو يسرع » ، لأن السرعة هناك لزيد لا محالة ، فكيف ساغ أن تقيس إحدى المَسْعَلتين على الأخرى ؟

قيل: ليس المانع أن يكون « يُسْرع » فى قولك: « جاءنى زيد وعمرو يسرع أمامه » ؟ حالاً من زيد أنّه فِعْلَ لعمرو ، فإنك لو أخّرت « عمراً » فرفعته « بيسرع » ، وأُولَيْتَ « يسرع » زيداً فقلت: « جاءنى زيد يُسْرِع عمرٌو أمامه » وجدته قد صلح حالاً لزيد ، مع أنه فعلّ لعمرو = وإنما المانع ما عرفتك ، من أنك تدع « عمراً » بمَضْيَعةٍ ، (٢) وتجىء به مُبتداً ، ثم لا تعطيه خبرًا . (٤)

<sup>(</sup>١) السياق: « تركت المبتدأ .... بمضيعة » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فِي البينِ ﴾ ، أي بينهما ، وقد فسرته آنفاً .

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة السالفة: ٢٤٤

 <sup>(</sup>٤) عند هذا الموضع حاشية في وج ، ، هي بلا شكِّ من كلام عبد القاهر : هذا نصُّها :

11.

ومما يدلُّ على فساد ذلك أنَّهُ يؤدِّى إلى أن يكون « يُسْرع » قد اجتمع فى موضعه النَّصبُ والرفعُ ، وذلك أنَّ جَعْلَه ﴿ حالاً من « زيد » يقتضى أن يكون فى موضع نصبِ / = وجَعْلَهُ خبراً عن « عمرو » المرفوع بالابتداء يقتضى أن يكون فى موضع رفع . وذلك بَيِّن التَّدافُع . ولا يجب هذا التَّدافُع إذا أخرت « عَمْرًا » فقلت : « جاءنى زيد يُسْرِع عمرو أمامه » ، لأنك ترفعهُ حينئذِ بيُسرع ، (١) على أنه فاعل له ، وإذا ارتفع به لم يُوجِبْ فى موضعه إعراباً ، (٢) بيُسرع ، (١) على أنه فاعل له ، وإذا ارتفع به لم يُوجِبْ فى موضعه إعراباً ، (٢)

<sup>«</sup> مِمّا يزيدُ في بيان هذه المسئلة أنك لو قلت : « جاءني زيدٌ وعمرٌ و مُسْرعٌ بين يديه » ، لم تستطع أن تنصب « مسرعاً » على أن تجعله داخلاً في الثبات الجيء ، لأن نصبه يُخْرِجه من أن يكون خبراً عن « عمرو » ، فيبقى « عمرو » مبتداً لا خبر له . وإذا عرفت هذا في « مُسْرع » الذي هو اسمّ ، فقِسْ « يُسْرع » في قولك : « جاءني زيدٌ وعمرٌ و يُسْرعُ أمامَهُ » عليه = وإذا قلت : « جاءني زيدٌ يُسْرع عمرٌ و أمامه » ، أمكنك أن تضع الاسمَ موضعَ الفِعْل فتقول : « جاءني زيدٌ مُسْرِعاً عمرٌ و أمامه » ، ويكون لعمرو عامل يعملُ فيه ولا يبقى ضائعاً ، لأنّ اسم الفاعل إذا تقدَّم ، صحَّ أن يرتفع « عمرٌ و » بعدأً ، وإذا صار مبتدأً ، وإذا صار مبتدأً ، وإذا صار مبتدأً ، وإذا صار مبتدأً احتاج إلى خبر ، والاسمُ [ لا يكون خبراً ويُنْصَب ] » .

وهذا الذي بين القوسين جارَ عليه التصوير ، فلم يبق منه إلاّ حروفٌ ، فهكذا قرأته ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) و حينتله ، ، ليست في المطبوعة ، وأشار رشيد رضًا أنها عنده في نسخةٍ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة بين قوله ( لم يوجب فى موضعه إعراباً ) ، وقوله : ( فيبقى مفرغاً ) ، كلام ليس
 فى شىء من الأصول ، وقد نبّه الشيخ رشيد رضا فى الاستدراك على أنها حاشية ، وليست فى الأصل .
 وهذا نصّها :

فَيبَقْى مُفَرَّغا لأن يقدَّر فيه النصبُ على أنه حال من « زيد » وجَرى مَجْرى أن تقول : « جاءنى زيدٌ مسرعاً عمرو أمامه » .

. . .

155

القياس أن لا تجىء جملة من مبتدإ وخبر إلا مع الواو ، وعلة ترك ذلك

٢٤٦ – فإن قلتَ : فقد يَنبْغي على هذا الأصل / أن لا تَجِيء جُمْلةً من مبتداٍ وخبر حالاً إلا مع « الواو » ، وقد ذكرت قبلُ أن ذلك قد جاء في مواضع من كلامهم . (١)

فالجواب أنّ القياسَ والأصل أن لا تجيءَ جملةٌ من مبتداٍ وخبرٍ حالاً إلا مع « الواو » ، وأمّا الذي جاء من ذلك فسبيله سبيلُ الشيء يخرج عن أصله وقياسِه والظاهِر فيه ، بضربٍ من التأويل ونَوْع من التشبيه ، فقولهم : « كَلَّمتُه فوه إلى فيّ » ، (٢) إنّما حسن بغير « واو » من أجل أن المعنى : كلمته مُشَافِهاً لَه = وكذلك قولهم : « رَجَع عَوْدُه عَلى بَدْئِه » ، (٢) إنما جاء الرفعُ فيه والابتداء من غير « واو » ، لأن المعنى : رجع ذاهباً في طريقه الذي جاء فيه = وأما قوله : « وجَدْتَهُ عَاضِرَاه الجُودُ والكَرَمُ » (٣) فلأنّ تقديمَ الخبر الذي هو « حاضراه » ، يجعلُه حَاضِرَاه الجُودُ والكَرَمُ » (٣) فلأنّ تقديمَ الخبر الذي هو « حاضراه » ، يجعلُه

<sup>«</sup> أى إن « عمرٌ و » إذا ارتفع بيسرع ، فلا يمكن أن يكون عاملاً في موضع « يسرع » بشيء من الإعراب ، فإنه لا يتأتَّى أن يكون عاملاً معمولاً لشيء واحد ، فيبقى موضع « يسرع » مفرّغاً لأن يقدَّر فيه النصبُ على الحالية ، بخلاف ما لو كان « يسرع » مؤخّراً عن « عمرو أمامه » ، فإنه إن اتصل « يسرع » بزيدٍ كان محلّه النصب ، مع أنّ « عمرو » المبتدأ ، عمل في موضعه الرفع ، فيأتى التدافع كما سبق » .

وبلا ريب البتة ، ليس هذا من كلام عبد القاهر .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف من عند الفقرة رقم : ٢٢٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة :٢٢٩٠

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة : ٢٣٠

کأنه قال : « وجدته حاضراً عنده الجود والكرم » .

وليسَ الحملُ على المعنى ، وتنزيلُ الشيء منزلةَ غيره ، بعزيز في كلامهم ، وقد قالوا: ﴿ زَيُّدٌ آضريهُ ﴾ ، فأجازوا أن يكون مثال الأمر في موضع الخبر ، لأن المعنى على النصب نحو: « اضرب زيدا » = ووضعوا الجملة ، من المبتدأ والخبر موضع الفعلِ والفاعلِ في نحو قوله تعالى : (١) ( أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ) [ سرة الأمراف: ١٩٣] ، لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو: « أدعوتموهم أمْ صَمَتُم ».

ويَدُل على أَنْ لَيْس مجيءُ الجملة من المبتدإ والخبر حالاً بغير « الواو » أصلاً ، قِلْتُه ، (٢) وأنه لا يجيء إلا في الشيء بعد الشيء .

هذا ، ويجوزُ أن يكون / ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة « الواو » ، كما 121 جاء الماضي على إرادة « قد » .

٢٤٧ – وآعلم أنَّ الوجه فيما كان / مثل قول بشار :

\* خَرَجْتُ مع البَازي عليَّ سَواد \* (٣)

= أن يُؤْخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأحفش ، (٤) فيرفع « سوادُ » بالظرف دون الابتداء ، ويجرى الظّرف ههنا بجراه إذا جرت الجملة صفةً على النكرة

<sup>(</sup>١) في ﴿ س ﴾ ، وفي نسخة عند رشيد رضا : ﴿ ووضع الجملة من المبتدأ والخبر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قلته ﴾ ، فاعل ﴿ ويدل ﴾ ..

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة السالفة رقم: ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الْأَخْفُشُ ﴾ ، ليس في ﴿ جِ ﴾ ولا ﴿ س ﴾ .

نحو: «مررتُ برجُلِ مَعُه صَفَّرٌ صائدًا بِه غداً » ، (١) وذلك أن صاحب الكتاب يوافق أبا الحسن في هذا الموضع فيرفع «صقراً » بما في «معه » من معنى الفعل ، فلذلك يجوز أن يُجْرَى الحالُ مُجْرَى الصفة ، فيُرْفَع الظاهر بالظرف إذا هو جاءَ حالاً ، فيكون ارتفاع «سواد » بما في «عليً » من معنى الفعل ، لا بالابتداء .

ثم ينبغى أن يُقَدَّر ههنا خصوصاً أنّ الظرفَ فى تقدير آسم فاعلى لا فعل ، أعنى أن يكون المعنى : « خرجت كائناً على سوادٌ ، وباقياً على سواد » = ولا يقدَّر : « يكون على سواد » ، و « يبقَى على سواد » ، اللهمَّ إلاَّ أنْ تقدر فيه فعلاً ماضِياً مع « قد » كقولك : « خرجتُ مع البازى قد بَقِىَ على سواد » ، والأوَّل أظهرُ .

الكلام فى الظرف ، وتأويل مجيئه خبراً

سَأُغْسِلُ عَنِّي العَارَ بِالسَّيفِ جَالِباً عَلَى قَضَاءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِبَا (٤)

<sup>(</sup>١) هذا مثال سيبويه في الكتاب ١ : ٢٤١ ، ولكن ليس فيه ﴿ غداً ﴾ ، فيحقَّق .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ابن السُّراجِ ﴾ ، ليست في ﴿ جِ ﴾ ولا ﴿ س ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة عند رشيد رضا : ﴿ على ظاهره ﴾ ؟

 <sup>(</sup>٤) شعر سعد بن ناشب المازنى ، شرح الحماسة للتبريزى ١ : ٣٥ . وف ( س » أسقط البيت ،
 وساق الكلام هكذا : ( بمنزلة قضاء الله في كونه اسماً ظاهراً .... ) .

157

127

فى كونه آسماً ظاهراً قد آرتفع بآسم فاعل قد اعتمد على ذى حالٍ ، فعمل عمل الفعل .

ویدُلُك علی أن التقدیر فیه ما ذكرت ، وأنه من أجل ذلك حَسُن ، (۱) أنك تقول : « جاءنی زید والسیّفُ علی كَتِفه » و « خرج والتاجُ علیه » ، / فتجده لا یَحْسُن إلا بالواو ، وتعلم أنك لو قلت : « جاءنی زید السیفُ علی / كتفه » و « خرج التاجُ علیه » ، كان كلاماً نافراً لا یكاد یقع فی الاستعمال ، وذلك لأنه بمنزلة قولك : « جاءنی وهو متقلّد سیفه » و « خرج وهو لابسً وذلك لأنه بمنزلة قولك : « جاءنی وهو كلاماً وآبتدأت إثباتاً = وأنّك لم تُرد : « جاءنی وهو كذلك » ، فاعرفه .

. . .

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ وَيَدَلَّكُ عَلَى أَنَ التَقَدِيرِ فَيْهِ مَا ذَكَرَتَ .... أَنْكَ تَقُولَ : ﴿ جَاءَنَ زَيْدٍ ﴾ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### القول في الفصل والوصل

١٤٨ م - آعلم أنّ العلم بما ينبغى أنْ يُصْنَع فى الجمل من عَطْف بعضها على بعض ، أو تَرْكِ العَطفِ فيها والجيء بها منثورة ، تُسْتَأَنف واحدة منها بعد أخرى = (١) من أسرار ﴿ البلاغة ، ومِمّا لا يَتَأتّى لتَمام الصواب فيه إلا الأعراب الخُلَّص ، (٢) وإلا قومٌ طُبِعُوا على البلاغة ، (٣) وأوتوا فنّا من المعرفة في ذَوْقِ الكلام هُمْ بها أفراد . وقد بلَغ من قوة الأمر فى ذلك أنهم جعلوه حدًّا للبلاغة ، فقد جاء عن بعضهم أنه سُئِلَ عنها فقال : « معرفة الفَصْلِ من الوصل » ، (٤) ذاك لغموضه ودِقَّة مسلكه ، وأنه لا يَكْمُل لإحراز الفضيلة فيه أحدًّ ، إلا كَمَل لسائر معانى البلاغة .

. . .

نائدة العطف في المُفْرد ، ثم نعُود العطف في المُفْرد ، ثم نعُود إلى فائدة العطف في المُفْرد ، ثم نعُود إلى الجملة فننظرُ فيها ونتَعرَّف حالها .

ومعلومٌ أنَّ فائدة العطف في المفرد أن يُشْرِكَ الثاني في إعراب الأول ، وأنه إذا أشرَكه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب ، نحو أنّ المعطوف على

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ اعلم أن العلم بما ينبغي ... من أسرار البلاغة .... ٠ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : ﴿ مُمَا لَا يَأْتَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها : ﴿ وَالْأَقُوامُ طَبِعُوا ... ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في هامش (ج » هنا حاشية : (إنما سئل عن ذلك أبو تمام الطائي » ، وفي البيان والتبيين ١ :
 ٨٧ : (قبل للفارسي : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل » .

المرفوع بأنه فاعل مثلُه ، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعولٌ به أو فيه أوْ لَهُ شريك له في ذلك .

وإذا كان هذا أصله في المُفْرَد ، / فإنّ الجملَ المعطوفَ بعضُها على 158 بعض على ضَرْبين :

أحدُهما: أن يكون للمعطوف عليها موضعٌ من الإعراب ، وإذا كانت كذلك كان حُكْمُها حُكْمَ المفرد ، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تَكُون واقعةً موقع المفرد ، وإذا كانت الجملة الأولى واقعةً موقع المفرد ، كان عطفُ الثانية عليها جارياً مَجْرى عطف المفرد على المفرد ، (١) وكان وجهُ الحاجة إلى « الواو » ظاهراً ، والإشراكُ بها فى الحكم موجوداً . فإذا قلت : « مررت برجل خُلقه حسن وخلقه قبيح » كنت قد أشركت / الجملة الثانية فى حكم الأولى ، وذلك الحكم كونها فى موضع جَرّ بأنها صفةٌ للنكرة . ونظائر ذلك تكثر ، والأمر فيها يسهل .

والذى يُشْكِلُ أمره هو الضرب الثانى ، وذلك أن تَعْطِف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى ، كقولك : « زيد قائم ، وعمرو قاعد » و « العلم ( ) حسن ، والجهل قبيح » ، لا سبيل لنا إلى أن نَدَّعى أن « الواو » أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك ، فينبغى أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمَعْزَى منه ، ولِمَ لَمْ يستو الحال بين أن تعلم المعلوب من هذا العطف فتقول : « زيد قائم ، عمرو قاعد » ، بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يُؤتى بالعاطف ليُشْرِك بين الأولى والثانية فيه ؟

<sup>(</sup>١) فى ( ج ) : ( ... واقعة موقع المفرد ، وكان وجه الحاجة .... ) ، أسقط كلمات ، وفى المطبوعة : ( .... مجرى عطف المفرد ، وكان وجه الحاجة ) ، أسقط ( على المفرد ) .

معانى العطف بالواو والفاء وثم

159

• ٢٥٠ – وآعلم أنّه إنما يَعْرِض الإشكال في « الواو » دون غيرها من حروف العطف ، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معانى ، مِثْلَ أنّ « الفاء » توجب الترتيب من غير تراخ ، و « ثم » تُوجِبُه مع تراخ ، و « أوْ » تردِّد الفعل / بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بِعَيْنه ، فإذا عَطَفْتَ بواحدةٍ منها الجملة على الجملة ، ظهرت الفائدة . فإذا قلت : « أعطانى فشكرته » ، ظهر بالفاء أن الشكر كان مُعقبًا على العطاء ومسببًا عنه = وإذا قلت : « خرجت ثم خرج زيد » ، أفادت « ثم » أن خروجه كان بعد خروجك ، وأنَّ مُهلةً وقعت بينهما = وإذا قلت : « يُعْطِيك أو يكسوك » ، دلَّت « أو » على أنه يفعل واحداً منهما لا بعينه .

وليس « للواو » معنى سوى الإشراك فى الحكم الذى يقتضيه الإعراب الذى أتبعت فيه الثانى الأوّل . فإذا قلت : « جاءنى زيد وعمرو » لم تفد بالواو شيئاً أكثر من إشراكِ عمرو فى الجيء الذى أثبته لزيد ، والجمع بينه وبينه ، ولا يُتَصوَّر إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه . وإذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن معنا فى قولنا : « زيد قائم وعمرو قاعد » معنى تزعم أنّ « الواو » أشركت بين هاتين الجملتين فيه ، ثبت / إشكال المَسْئلة .

1 2 2

١٥١ - ثم إنّ الذي يُوجِبُه النظرُ والتأمُّلُ أن يقال في ذلك: إنَّا وإن كنَّا إذا قلنا: « زيد قائم وعمرو قاعد » ، فإنَّا لا نرى ههنا حُكْماً نزعم أن « الواو » جاءت (٢٠ للجمع بين الجملتين فيه ، فإنَا نَرَى أمراً آخرَ نحصُل معه على معنى الجمع. وذلك أنَّا لا نقول: « زيد قائمٌ وعمرو قاعدٌ » ، حتى يكون عَمْرُو بسبب من زيد ، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين ، وبحيث إذا عرفَ السامع حال الأوّل عناه أن يعرف حال الثانى . يدلُّك على ذلك أنك إن جئت فعطَفتَ على الأول شيئاً ليس منه بسبب ، ولا / هو ممًّا يُذْكَر بذِكْرِه ويَتّصِل حديثه على الأول شيئاً ليس منه بسبب ، ولا / هو ممًّا يُذْكَر بذِكْرِه ويَتّصِل حديثه

بحديثه ، لم يَسْتَقِم . فلو قلت : « خرجتُ اليوم من دارى » ، ثم قلت : « وأحسن الذى يقول بيت كذا » ، قُلتَ ما يُضْحَك منه . ومن هنا عابُوا أبا تمام في قوله :

لاَ وَالَّذِي هُوَ عَالِمٌ أَنَّ النَّوَى صَبِرٌ وأَنَّ أَبَا الحُسَيْنِ كَرِيمُ (١)

وذلك لأنه لا مناسبة بين كَرَم أبى الحسين ومَرَارة النوى ، ولا تعلُقَ لأحدهما بالآخر ، وليس يقتضي الحديثُ بهذا الحديثُ بذاك .

. . .

۲۰۲ – وآعلم أنّه كما يجب أن يكون المحدَّثُ عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدَّثِ عنه في الأنحرى ، كذلك ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى مما يَجْرِى مجرى الشَّبيهِ والنظيرِ أو النقيضِ للخبر عن الأوّل . فلو قلت : « زيد طويلُ القامة وعمرو شاعر » ، كان خَلْفاً ، لأنه لا مشاكلة ولا تعلَّق بين طول القامة وبين الشَّعْر ، وإنما الواجب أن يقال : « زيد كاتب وعمرو شاعر » ، و « زيد طويل القامة وعمرو قصير » .

وجملة الأمر أنها لا تجىء حتَّى يكون المعنى فى هذه الجملة لَفْقاً لمعنى فى الأُخرى ومُضَامًّا له ، مثل أنّ « زيداً » و « عمرًا » إذا كانا أخوين أو نظرين أو مُشْتَبِكَى الأحوال على الجُملة ، كانت الحال التى يكون عَلَيها أحدهما ، من قيام أو قُعُود أو ما شاكل ذلك ، مضمومةً فى النفس إلى الحال التى عليها الآخر من غير شكّ . (٢) وكذا السبيل أبداً .

<sup>(</sup>۱) فی دیوانه .

 <sup>(</sup>۲) فى وج ، : وكانت الحال التى يكون عليها الآخر من غير شك ، أسقط ما بين الكلامين سهواً .

والمعاني في ذلك كالأشخاص ، فإنّما قلت مثلاً : « العلم حسن والجهل قبيح » ، لأنَّ كَوْنَ العلم ﴿ حسنًا مَضْمومٌ في العقول إلى / كون الجهل قبيحاً .

120

...

۲۰۳ – وآعلم أنه إذا كان المُخْبَرُ عنه فى / الجملتين واحداً كقولنا: « هو يقول ويفعل ، ويَضُرُّ وينفعُ ، ويُسيىء ويُحْسِن ، ويأمُرُ وينهى ، ويَحُلُّ ويَعْظى ، ويَبِيعُ ويشترى ، ويأكلُ ويشربُ » وأشباهَ ذلك ، ازداد معنى الجمع فى « الواو » قوة وظهوراً ، وكان الأمر حينئذ صريحاً .

وذلك أنك إذا قلت: « هو يضر وينفع » ، كنت قد أفدت « بالواو » أنك أوجبت له الفعلين جميعاً ، وجعلته يفعلهما معاً . ولو قلت : « يضرُّ ينفع » ، من غير « واو » لم يجب ذلك ، بل قد يجوز أن يكونَ قولك « ينفع » ، رجوعاً عن قولك « يضر » وإبطالاً له .

٢٥٤ - وإذا وقع الفعلان في مِثْلِ هذا في الصّلِة ، ازداد الاشتباكُ والاقترانُ حتى لا يُتَصَوَّر تقديرُ إفرادٍ في أحدهما عن الآخر ، وذلك في مثل قولك : « العَجَبُ من أنِّي أحسنتُ وأَسأتَ » و « يكفيك ما قُلتُ وسمعتَ » و « أَيَحْسُن أَن تَنْهَى عن شيء وتأتِي مثلَه ؟ » ، وذلك أنه لا يشتبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في حكم فعل واحد . ومن البيِّن في ذلك قولُه : لا تَطْمَعُوا أَنْ تُهِينُونَا ونُكُمِّمُمُ ، وأن نَكُفَّ الأَذَى عَنْكُم وتُؤُذُونَا (١)

المعنى : لا تطمعوا أن تَرَوا إكرامَنا قد وُجِد مع إِهَانتكم ، وجَامَعَها في الحصول .

161

عطف الجمل بالواو

<sup>(</sup>١) شعر الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب ، شرح الحماسة للتبريزى ١ : ١٢١

ومما له مأخَذٌ لطيفٌ في هذا الباب قولُ أبي تمام :

لَهَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ وتَفْعلاً ونَذْكُر بَعْضَ الفَضْلِ مِنْكَ وتُفْضِلاَ (١)

. . .

الصفة والتأكيد لا تحتاج المل شيء يصلها بالموصوف أو المؤكد 162 و ( كلُهم ) غير زيد وغير القوم .

127

الجملة المؤكدة لا تحتاج إلى عاطف وأمثلة ذلك ٢٥٦ - ومِثالُ ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى : (ألم . ذلك الكتابُ لا رَبْبَ فيه ) ، بيانٌ وتوكيد وتحقيقً الكتابُ لا رَبْبَ فيه ) ، بيانٌ وتوكيد وتحقيقً لقوله « ذَلِك الكتابُ ) ، وزيادة تثبيتٍ له ، وبمنزلة أن تقول : « هو ذلك الكتاب ، هو ذلك الكتاب » ، فتعيده مرة ثانية لتثبته ، وليس يُثبت الخبر غيرُ الخبر ، ولا شيء يتميّزُ به عنه فيحتاجَ إلى ضام يضمّه إليه ، وعاطفٍ يعطفه عليه .

<sup>(</sup>١) في ديوانه ، والرواية فيه ﴿ بعض الفضل عنك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السياق : « واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله ... كذلك يكون في الجمل .... » .

۲۰۷ - ومثل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعلى سَمْعِهم وَعَلى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعلى سَمْعِهم وَعَلى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعلى سَمْعِهم وَعَلى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) السوة النه تعالى : ( لا يُؤْمِنون ) ، المُصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) السوة النه الله على تأكيد لقوله ( سَوَاءٌ عليهم أَأَنْذَرتَهُم أَم لَم تُنْذِرهم ) ، وقوله : ( خَتَم الله على قُلُوبهم وعَلَى سَمْعهم ) ، تأكيد ثانٍ أبلغُ من الأوّل ، لأن من كان حاله إذا أُنْذر مثل حاله إذا لم يُنذر ، كان في غاية الجهل ، وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة .

٢٥٨ - وكذلك قوله عز وجل: ( وَمِنَ النّاسَ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَبِاللهِ مِنْ النّاسَ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللهِ وَبِالنّومِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنينَ. يُخادِعُونَ الله ) [ سرة الغة: ١، ١، ١، إنّما قال « يُخادعون » ولم يقل: « ويخادعون » لأن هذه المخادعة / ليست شيئاً غير قولهم: « آمَنّا » ، من غير أن يكونوا مؤمنين ، فهو إذَنْ كلام أُكّد به كلام آخرُ هو في معناه ، وليس شيئاً سواه .

٢٥٩ – وهكذا قوله عز وجل: ( وإذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنّا وَإِذَا كَوَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وقولهُم: ( إنّما نحنُ مستهزؤن » ، خبرٌ بهذا المعنى بعينه ، لأنه لا فرقَ بين أن يقولوا: ( إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاءً » ، وبين أن يقولوا: ( إنّا لم نحرجُ من دينكم وإنّا / معكم » ، بل هما في حكم اللهيء الواحد ، فصار كأنهم قالوا: ( إنا معكم لم نفارقكم » فكما لا يكون ( إنّا لم نفارقكم » شيئاً غير ( إنّا معكم » ، كذلك لا يكون ( إنّا لم نفارقك » فيرَه ، فآعرفه .

٢٦٠ - ومن الواضح البيِّن في هذا المعنى قوله تعالى : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُستَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُها كَأَنَّ في أُذُنَيْهِ وَقْراً ) [سرة نسان : ٧] ، لم يأت معطوفاً

163

نحو ﴿ وَكَأَنَّ فِي أُذُنِيهِ وَقُرًّا ﴾ ، لأنَّ المقصود من التشبيه بمن في أُذْنيه وَقُرّ ، هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع ، إلاَّ أنَّ الثانيَ أبلغُ وآكدُ في الذي أُريد . وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعاً أن يَنْفِي أن يكونَ لتلاوة مَا تُلِي عليه من الآيات فائدةً معه ، ويكون لها تأثيرٌ فيه ، وأن يُجْعَل حاله إذا تُليتُ عليه كحاله إذا لم تُتْلَ . ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وَقُرُّ أَبْلغُ وآكدُ في جعله كذلك ، من حيثُ كان مَنْ لا يصحُّ منه السمع وإن أراد ذلك ، أَبْعَدَ من أن يكون لتلاوة ما يُتْلِي عليه فائدة ، من الذي / يصحُّ منه السمعُ إلاَّ أنه لا يسمع ، إمَّا اتفاقًا وإما قصْداً إلى أنْ لا يسمع . فآعرفه وأحسِنْ تدبُّره .

> ٢٦١ – ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بَشَرًّا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [ سوه برسد : ٢١] ، وذلك أن قوله : ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيمٌ ﴾ ، مشابك لقوله: « ما هَذا بَشَراً » ومُداخَل في ضيمنه من ثلاثة أوجه : (١) وجهان هو فيهما شبية بالتأكيد ، ووجَّة هو فيه شبيه بالصفة .

> فأحد وجهى كونه شبيهاً بالتأكيد ، هو أنه إذا كان 📆 مَلَكاً لم يكن بشراً ، وإذا كان كذلك كان ، إثباتُ كونه مَلَكاً تحقيقاً لا مَحَالة ، وتأكيداً لنَفْي أَنْ يكون بشراً .

> والوجه الثَّاني أن الجاري في العُرْفِ والعادة أنه إذا قيل : ما هَذا بشراً ، وما هَذا بآدمي ، = والحالُ حالُ تعظم وتعجُّب مما يشاهد في الإنسان من حُسْن خَلْق أو خُلُق = (٢) أن يكون الغرضُ والمرادُ من الكلام أنْ يقال إنه ملك ،

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ونسخة عند رشيد رضا : ( وداخل في ضمنه ) .

<sup>(</sup>٢) السياق : ( .... أنه إذا قيل .... أن يكون الغرضُ .... ) .

وأنه يُكْنَى به عن ذلك ، حتى أنه يكون مفهوم اللفظ ، (١) وإذا كان مفهوماً من اللفظ قبل أن يُذْكر ، كان ذِكْرُه إذا ذُكِرَ تأكيداً لا مَحَالة ، لأنّ حدّ « التأكيد » أن تحقّق باللفظ معنى قد فُهِم من لفظ آخر قد سبق منك . أفلا ترى : أنه إنّما كان « كُلّهم » في قولك : « جاءني القومُ كلّهم » تأكيداً من حيث كان الذي فُهم منه ، وهو الشمول ، قد فُهم بَدِيهاً من ظاهر لفظ « القوم » ، ولو أنه لم يكن فُهِم الشمول من لفظ « القوم » ، ولا كان هو من مُوجِبه ، لم يكن « كُلّ » تأكيداً ، ولكان الشمول مستفاداً من « كُلّ » ابتداءً .

وأمّا الوجه الثالث الذي هو فيه شبيه بالصفة ، فهوأنه إذا نُفي أن يكون بشراً ، فقد أُثبِتَ له جنس سواه ، إذْ من / المُحال أن يخرجَ من جنس البشر ، ثم لا يدخل في جنس آخر . وإذا كان الأمر كذلك ، كان إثباته « ملكاً » تبييناً وتعييناً لذلك الجنس الذي أُريد إدخاله فيه ، وإغناءً عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول : « فإن لم يكن بشراً ، فما هُوَ ؟ وما جنسه ؟ » كما أنك إذا قلت : « مررت بزيد الظريف » كان « الظريف » تبييناً وتعييناً لِلذِي أردتَ من بين مَنْ لَهُ هذا الاسم ، وكنت قد أغنيتَ المخاطَبَ عن الحاجة إلى أن يقول : « أيّ الزيدين أردت ؟ » .

الإثبات والتأكيد بإنْ وإلاَّ

٢٦٢ - وممَّا جاء فيه الإثباتُ « بإِنْ وإلاَّ » على هذا الحدّ قوله عز وجل: ( وَمَا ﴿ ﴿ عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ » [ سرة سن الله عن الله وَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى يُوحَى ) [ سرة النم عن الله وَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْى يُوحَى ) [ سرة النم عن الله وَي الله وَي أَنْ الإثباتُ في الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لنفي ما نُفِي ؟ فإثباتُ ما عُلمه ترى أَنَّ الإثباتَ في الآيتين جميعاً تأكيد وتثبيت لنفي ما نُفِي ؟ فإثباتُ ما عُلمه

۱ ٤۸

<sup>(</sup>١) عند هذا الموضع حاشية في « ج » نصُّها : « معناهُ أنه إذا كان الحالُ حال تعظيم ، لم يحتمل قولك : « ما هو بآدمتي » ، و « ما هو بشراً » ، إلاّ أن تقول : إنّه مَلَكُ » .

النبى عَلَيْكُ وَأُوحَى إليه ذِكراً وقرآناً ، تأكيدٌ وتَثْبيت لنفى أَنْ يكونَ قد عُلِّمَ الشعرَ = وكذلك إثباتُ ما يَتْلُوه عليهم وَحياً من الله تعالى ، (١) تأكيدٌ و تقرير لنَفْى أَن يكون نَطَق به عن هَوىً . (٢)

. .

٢٦٣ – وآعلم أنّه ما مِنْ علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: « إنه خَفِي غامضٌ ، ودقيق صعب » إلا وعِلمُ هذا الباب أغمضُ وأخفَى وأدقُ وأصعبُ . وقد قَبِع الناسُ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جُمْلةً قد تُرِك فيها / العطفُ : ١٤٩ « إن الكلام قد استؤنف وقُطِعَ عمّا قبله » ، لا تطلُب أنفسهم منه زيادةً على ذلك . ولقد غَفَلُوا غَفْلةً شديدةً .

. . .

٢٦٤ – ومِمَّا هو أصلٌ فى هذا الباب أنك قد ترى الجملة وحالُها معلملة بها وحالُها معلماته المورد العلد، التى قبلها حالُ ما يُعْطَف ويُقْرَن إلى ما قبله ، ثم تراها قد وَجَب فيها تركُ ثم الله المعطف العملات العطف ، لأمر عَرَض فيها صارت به أجْنَبيةً مما قبلها .

مثال ذلك قوله تعالى : ( الله يَستْهَزْىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ وَعُمَدُهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ وَعُمَهُونَ ) [سرة النقاهرُ / كما لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قَبْلَه من قوله ( إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِوُنَ ) [سرة النقن ١٥٠] وذلك أنه ليس بأجْنبّي منه ، بل هو نظيرُ ما جاءَ معطوفًا من قوله تعالى : ( يُخَادِعُون الله وَهُو خَادِعُهُمْ ) [سرة الساء : النقيرُ ما جاءَ معطوفًا من قوله تعالى : ( يُخَادِعُون الله وَهُو خَادِعُهُمْ ) إسرة الساء : النقيرُ ما أشبه ذلك مما يُرَدُّ فيه العَجُز على الصَّدر ، ثم إنّك تجدُه قد جاء غيرَ معطوفٍ ، وذلك لأمْر أوْجبَ أن

<sup>(</sup>١) تحت قوله « وحياً » في هامش « ج » ما نصه : « نصب على الحال » .

<sup>(</sup>٢) في « س » والمطبوعة : « نقرير لنفي » ، ولم يذكر « تأكيد » .

لا يعطف، وهو أن قوله: «إنما نحن مستهزؤن »، حكاية عنهم أنهم قالوا، وليس بخبر من الله تعالى = وقوله تعالى: (الله يَسْتهزىء بهم)، خبر من الله تعالى أنه يُجازِيهم على كفرهم واستهزائهم. وإذا كان كذلك، كان العطفُ ممتنعاً، لاستحالِة أن يكون الذى ﴿ هُ خبر من الله تعالى ، معطوفاً على ما هو حكاية عنهم، ولإيجابِ ذلك أن يخرج من كونِهِ خبراً من الله تعالى ، إلى كونه حكاية عنهم، وإلى أن يكونوا قد شَهِدوا على أنفسهم بأنهم مُواخذون، وأن الله تعالى مُعاقِبُهم عليه. (١)

وليس كذلك الحال في قوله تعالى : ( يُخَادِعُونَ الله وَهُو خَادِعُهُمْ » ، و « مَكَرُوا وَمَكَرَ الله ) ، لأن الأول من الكلامين فيهما كالثّاني ، في أنه خبر من الله تعالى وليس بحكاية . وهذا هو العِلَّةُ في قوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلاَ إِنَّهم هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ ) روز النه الله المُفسِدُون » مستأنفاً مُفْتَنَحًا « إِنَّهُمْ هُمُ المُفسِدُون » مستأنفاً مُفْتَنَحًا « بألاً » ، لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك = والذي قبله من قوله « إنما نحن مصلحون » ، حكاية عنهم . فلو عُطِف لَلَزِم / عليه مثلُ الذي قدَّمتُ ذكرَه من الدخول في الحكاية ، ولصار خبراً من اليهود ووصفاً منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون » ، ولكا د قالوا : « إنما نحن مصلحون ، وقالوا إنهم مفسدون » ، وذلك ما لا يُشكَثُ في فَسَاده .

167

= وكذلك قوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ ) 1 سرة الغذ : ١٢ ] ولو

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و « من » : « يعاقبهم عليه » .

عطف: « إِنَّهِم هُمُ السُّفهاء » على ما قبله ، لكان يكون قد أُدْخِل في الحكاية ، ولَصَار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السُّفهاء ، من بَعْدِ أن زعموا أنهم إنما تَركوا أنْ يؤمنوا لعَّلا يكونوا من السفهاء .

لا يعطف الحبرُ على الاستفهام ٢٦٥ – على أنّ في هذا أمراً آخر ، وهو أن قوله : ( أَنُوْمِنُ ) استفهام ،
 لا يعطف الخبر على الاستفهام .

فإن قلت: هل كَان يجوز أن يُعْطَف قوله تعالى: (الله يَسْتَهْزِيءُ بِهِم) على «قالوا» من قوله: «قالوا إنَّا معكم» لا على ما بعده ، وكذلك كان يفعل فى « إنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدون » ، و « إنَّهم هُمُ السُفَهاء » ، وكان يكون نظيرَ قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكً وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي الأَمْرُ ) [ سون الانسام : ٨ ] وذلك أنَّ قوله : « ولَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا » ( ) معطوف ، من غير شك ، على «قالوا » دُونَ ما بعده ؟

قيل: إن حُكْم العَطْف على « قالوا » فيما نحن فيه ، (١) مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت. وذلك أن « قالوا » ههنا جوابُ شرطٍ ، فلو عُطِفَ قوله: « الله يَسْتهزىء بِهم » عليه ، للزم إدخاله في حكمه من كونه جواباً ، وذلك لا يصحُ .

بيان العطف على جواب الشرط وذاك أنَّه متى عُطِف على جواب الشرط شيء « بالواو » كان ذلك على ضَرْبين : أحدُهما : أن يكونَا شيئين يُتَصَوَّر وجودُ كلِّ واحد منهما دون الآخر ، ومثالُه قولك « إِنْ تأتنى أَكُومُكَ أَعْطِك وأَكْسُكَ » (٢) = والثانى : أن يكون

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ إِن حكم المعطوف على قالوا ﴾ ، وفي ﴿ ج ﴾ : ﴿ إِن حكم ﴾ قالوا ﴿ فيما نحن أبه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ( أكرمك ) ، ليست في ( ج ) .

168

المعطوفُ شيئاً لا يكونُ حتى يكونَ المعطوف عليه ، ويكون / الشَّرُط لذلك سبباً فيه بَوسَاطَةِ كونه سبباً للأول ، (١) ومثاله قولك : « إذا رَجع الأَميرُ إلى الدار استَأذَنْتُهُ وخرجتُ » ، فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان ، وقد صار « الرجوع » / سبباً في الخروج ، من أجل كونِه سبباً في الاستئذان ، فيكون المعنى في مثل هذا على كَلاَمين ، نحو : « إذا رجع الأمير استأذنتُ ، وإذا استأذنت خرجت » .

101

وإذْ قد عرفتَ ذلك ، فإنه لو عُطِف قولُه تعالى ( الله يَسْتَهْزِيء بهم ) على « قالُوا » كما زعمتَ ، كان الذي يُتَصَوَّر فيه أن يكون من هذا الضَّرب الثانى ، وأن يكون المعنى : « وإذَا خَلُوا إلى شَياطينهم قَالُوا إنَّا معكم إنَّما نحنُ مُسْتَهزوُنَ » ، فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومَدَّهم في طغيانهم يَعْمَهُون .

وهذا وإن كان يُرَى أنه يَسْتقيم ، فليس هو بمستقيم . وذلك أن الجَزَاء إنما هو على نفس الاستهزاء وفِعْلِهم له وإرادتِهم إيَّاه فى قولهم : « آمَنًا » ، لا على أنهم حدَّثوا عن أنفسهم بأنَّهم مستهزؤن = والعطفُ على « قالوا » يقتضى أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء ، لا عليه نفسه .

ويبيِّن ما ذكرنَاه من أن الجزاء ينبغى أن يكون على قَصْدِهم الاستهزاء وفِعْلِهم له ، لا على حَدِيثهم عن ﴿ أنفسهم بأنا مستهزؤن = (٢) أنهم لو كانوا قالوا لكُبَرائهم : ﴿ إِنمَا نَحْنُ مستهزؤُن ﴾ وهم يريدون بذلك دَفْعَهُم عن أنفسهم بهذا الكلام ، (٣) وأن يسلَموا من شرِّهم ، وأنْ يُوهموهم أنَّهم منهم وَإِن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « بواسطة » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « ويبيّن ما ذكرناهُ .... أنهم لو كانوا .... » .

<sup>(</sup>٣) في « ج » : « دفعاً عن أنفسهم » .

لم يكونوا كذلك = (١) لكان لا يكون عليهم مؤاخَذَةٌ فيما قالوه ، من حيث كانت المُوَّاخذةُ تكون على / اعتقاد الاستهزاء والخَديعةِ في إظهار الإيمان ، لا في قول : « إنّا استهزأنا » من غير أن يقترن بذلك القولِ اعتقادٌ ونيَّةٌ .

ما يوجب الاستئناف وترك العطف وأمثلته

169

هَذا ، وههنا أمرٌ سوى ما مضى يُوجب الاستئناف وترُك العطف ، وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت ، تحرُّك السامعين لأن يعلموا مَصِيرَ أمرهم وما يُصْنَعُ بهم ، وأتنْزِل بهم النِّقمة عاجلاً أم لا تنزلُ ويُمْهَلون =  $(^{7})$  وتُوقِعُ فى أنفسهم التمنِّى لأنْ يتبيَّن لهم ذلك . وإذا كان كذلك ، كان هذا الكلامُ الذى هو قوله « الله يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ » ، فى معنى ما صدرَ جواباً / عن هذا المقدَّرِ وقوعُهُ فى أنفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك ، كان حقُّه أن يؤتى به مُبْتداً غير معطوفٍ ، ليكون فى صُورته إذا قيل : « فإن سَأَلْتَم قيل لكُم : « اللهُ يَسْتَهْزِىء بِهِمْ وَيَمُدُهم فى طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ » .

107

٢٦٦ – وإذا استَقْرَيْتَ وجدت هذا الذى ذكرتُ لكَ ، من تنزيلِهم الكلام إذا جاء بَعَقِب ما يَقْتضى سؤالاً ، (٣) مَنْزِلَتهُ إذا صُرِّح بذلك السُّؤال = (٤) كثيراً ، فمن لطيف ذلك قوله :

زَعَمَ العَوَاذِلُ أَنَّنِي فِي غَمْرَةٍ ، صَدَقُوا ، وَلَكَنْ غَمْرَتِي لاَ تَنْجَلِي (٥)

<sup>(</sup>١) السياق : « أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم .... لكان لا يكون عليهم .... » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « تحرُّك السامعين لأن يعلموا .... وتوقع في أنفسهم التمنّي » .

<sup>(</sup>٣) السياق : « من تنزيلهم الكلام .... منزلته .... » .

<sup>(</sup>٤) السياق : « وإذا استقريت وجدت هذا .... كثيراً » .

 <sup>(</sup>٥) هو فى المغنى ، باب الجمل التى لا محل لها من الإعراب ، وفى شرح شواهد للسيوطى :

۲۷۰ ، ومعاهد التنصيص ۲۸۰ :

لمَّا حَكَى عن العواذل أنهم قالوا: «هو فى غمرة »، وكان ذلك مما يحرِّك السامع لأن يسأله فيقول: «فما قولك فى ذلك ، وما جوابك عنه ؟ »، أخرَج الكلام مُخْرَجه إذا كان ذلك قد قِيل له ، وصار كأنه قال: «أقول: صَدَقوا، أنا كما قالوا، ﴿ ولكن لا مطمع لهم فى فَلاحى »، ولو قال: « زعم العواذل أننى فى غمرة وصدقوا »، لكان يكون لم يَضَعْ فى نفسه أنه / مسئول، (١) وأن كلامَهُ كلامُ مجيب.

170

٢٦٧ – ومثله قول الآخر في الحماسة :

زَعَمَ العَوَاذِلُ أَنَّ نَاقَةَ جُنْدَبٍ بِجُنُوبِ خَبْتٍ عُرِّيَتْ وَأَجمَّتِ كَنْدَبِ العَوَاذِلُ أَنْ نَاقَةَ جُنْدَبِ بِالقَادِسِيَّة قُلْنَ : لجَّ وذَلَّتِ(٢)

وقد زادَ هذا أمْرَ القَطْع والاستئنافِ وتقديرَ الجوابِ ، تأكيداً بأنْ وَضَعَ الظَّاهر موضع المضمر ، فقال : «كذب العواذل » : ولم يقل «كذبن » ، وذلك أنه لما أعاد ذِكر « العواذل » ظاهراً ، كان ذلك أبينَ وأقوى ، لكونه كلاماً مستأنفاً من حيث وَضَعة وَضْعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله ، وأتى به مَأْتَى ما ليس قبله كلام .

٢٦٨ – ومما هو عَلَى ذلك قُولُ الآخر :

زَعَمْتُم أَنَّ إِخْوَتَكُمْ قُرَيْشٌ! لَهُمْ إلفٌ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّفُ (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « لم يصحّ في نفسه » .

<sup>(</sup>٢) هو فى شرح الحماسة للتبريزى ١ : ١٦٢ ، و « جُنْدب » ، هو الشاعر ، ونسبه فى معاهد التنصيص ١ : ٢٨١ ، وقال « جندب بن عمار » . و « خبت » ماءً لكلب . و « عُرِّيت » الناقة من رحلها . و « أجمت » ، أريحت من الركوب والسير . و « لجّ » جندب فى السير والتباعد ، و « ذلت » الناقة من طول السفر .

 <sup>(</sup>٣) شعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسى ، يهجو بنى أسد شرح الحماسة =

وذلك أنَّ قوله: « لهم إلفٌ » تكذيبٌ لدعواهم أنَّهم من قريش ، فهو إذن بمنزلة أن يقول: « كذبتم ، لهم إلفٌ ، وليس / لكم ذلك » : ولو قال: « زعمتم أنّ إخْوَتكم قريش ولَهُم إلْفٌ وليس لكم إلاف » ، لصار بمنزلة أن يقول: « زعمتم أن إخوتكم قريشٌ وكذبتم » ، فى أنه كان يَخْرُج عن أن يكون موضوعاً على أنه جوابُ سائل يقول له: « فماذا تقولُ فى زعمهم ذلك وفى دعواهُم ؟ » فاعرفه .

وآعلم أنّه لو أظهر « كَذبتم » ، لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذى هو قوله : « لهم إلْف » عليه بالفاء ، فيقول : « كذبتم فلهم إلف ، وليس لكم ذلك » . فأما الآن فلا مَسَاغ لدخول الفاء البتّة ، لأنه يصير حينئذ معطوفاً بالفاء على قوله : « زعمتم أنّ إخوتكم قريشٌ » ، وذلك يُخْرِجُ إلى المحال ، من حيثُ يصير كأنه ( ) يستشهد بقوله : « لهم / إلف » ، على أن هذا الزعم كان منهم ، كما أنك إذا قلت : « كذبتم فلهم إلف » ، كُنْتَ قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا ، فاعرف ذلك .

٢٦٩ - ومن اللطيف في الاستئناف ، على معنى جعل الكلام جواباً في التقدير ، قولُ اليزيديّ :

مَلَّكْتُهُ حَبْلِي ، وَلَكِنَّهُ أَلَقَاه مِنْ زُهْدٍ عَلَى غَارِبِي وَلَكِنَّهُ إِنَّا اللهِ عَلَى غَارِبِي وَقَال إِنى فى الهوى كاذب ، إنتقَمَ اللهُ مِنَ الكَاذِبِ (١)

171

<sup>=</sup> للتبريزى ٤ : ١٢ ، وكان مساور يهاجى المرار بن سعيد الفقعسى الأسدى . ﴿ أَسد ﴾ هو ﴿ أَسد بن خزيمة ابن مدركة ﴾ ، وقريش من ولد أخيه كنانة بن خزيمة بن مدكة ، فمن هنا وغيره قالت بنو أسد : نحن إخوة قريش ، فكذبهم مساور بن هند ، وقال : لقريش رحلة الشتاء والصيف ، وهى ﴿ الإلاف ﴾ ، وليس لكم مثله ، وبعد البيت :

أُولَئِكَ أُومِنُوا جُوعاً وخوْفاً وقد جاعَتْ بنو أَسَدٍ وخَافُوا (١) « اليزيدى » ، هو « أبو محمد » ، « يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوى » ، والبيتان غير منسوبين فى الأغانى ٢٢ : ١٦٨ ( الهيئة ) .

استأنف قوله: «إنتقم الله من الكاذب » ، لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلاً قال له: « فما تقول فيما اتَّهمك به من أنك كاذب ؟ » فقال أقول: « انتقم الله من الكاذب » .

٢٧٠ – ومن النادر أيضاً في ذلك قول الآخر :

قَالَ لَى : كيف أنت؟ قلت : عليلُ ، سَهَرٌ دائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلُ (١)

لما كان فى العادة إذا قيل للرجل: «كيف أنت؟ » فقال: «عليل » ، أن يُسأل ثانياً فيقال: «ما بِك؟ وما علتك؟ » ، قدّر كأنه قد قِيل له ذلك ، فأتى بقوله: «سهر دائم » جواباً عن هذا السؤال المفهوم من فَحْوَى الحال ، فآعرفه:

٢٧١ - ومن الحسن البَيِّن في ذلك قولُ المتنبي :

وَمَا عَفَتِ الرِّياحُ لَهُ مَحَلاًّ ، عَفَاهُ مَنْ حَدَا بِهِمُ وَسَاقًا (٢)

لما نفى أن يكون الذى / يَرى به من الدروس والعَفاء من الرياح ، وأن تكون التى فعلت ذلك ، وكان فى العادة إذا نُفِى الفعل الموجودُ الحاصل عن واحدٍ فقيل : « لم يفعله فلان » ، أن يقال : « فَمنْ فعله ؟ » قدَّر كأن قائلاً قال : « قد زعمت أن الرياح لم تَعْفُ له مَحلاً ، فما عفاه إذن ؟ » ، فقال مجيباً له : « عفاه مَنْ حَدَا بِهِمُ وسَاقًا » .

۲۷۲ – ومثله قولُ الوليد بن يزيد :

/ عَرَفْتُ المَنْزِلَ الخَالِي عَفَا مِنْ بَعْد أَحْوَالِ

172

<sup>(</sup>۱) مشهور غیر منسوب .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه .

# عَفَاهُ كُلُّ حَنَّانٍ عَسُوفِ الوَبْلِ هَطَّالِ (١)

وي كا قال : « عفا من بعد أحوال » ، قَدَّرَ كأنه قيل له : « فما عفاه ؟ » فقال : « عفاه كُلُّ حنَّان » .

. . .

الأكثر أن لا يذكر الفعل في الجواب ، ويُقْتَصر على الاسم وَحْدَه . فأمَّا مع الإضمار فلا يجوز إلا أن يُذْكر الفعل .

تفسير هذا: أنه يجوزُ لك إذا قيل: «إنْ كانت الرياح لم تعفه فما عفاه؟» أن تقول: « من حَدَابهم وساقًا » ولا تقول: « عفاه من حدا » ، كما تقول في جواب من يقول: « من فعل هذا؟ »: زيدٌ ، ولا يجب أن تقول: « فعله زيد » .

وأمَّا إذا لم يكن السؤال مذكوراً كالذى عليه البيتُ ، فإنه لا يجوز أن يترك ذكرُ الفعل . فلو قلت مثلاً : « وما عفت الرياحُ له محلاً ، من حدابهم وساقا » : تزعمُ أنك أردت « عفاه من حدابهم » ، ثم تركت ذكر الفِعل ، أَحَلْت ، (٢) لأنه إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكوراً ، لأن ذكرَه فيه يدل على إرادته في الجواب ، فإذا لم يُؤْتَ بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيلٌ ، فاعرف ذلك .

 <sup>(</sup>١) فى شعره المجموع، والأغانى ٧: ٣٢، (الدار)، و « الحنان » من صفة السحاب الذى يسمع رعده كحنين الإبل. و « عسوف » ، مطره شديد العَسْف ، و « الوبل » المطر الشديد ، و « هطالٌ » متتابع الوَدْق .

<sup>(</sup>٢) السياق : ١ فلو قلت مثلاً .... تزعُمُ أنك أردْت .... أُحلت ، ، أى جثت بالمحال .

ما جاء في التنزيل قال ۽ غير معطوف وأمثلته

٢٧٤ - وآعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ « قال » مفصولاً غير معطوف ، هذا هو التقدير فيه ، والله أعلم . أعنى مثل قوله تعالى : ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبرهٰيمَ المُكْرَمِين . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلاَماً قالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكُرُون . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلِ سَمِينِ . فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُون . فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلِ سَمِينِ . فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُون . فَأَوْجَسَ مِنْهُم خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ » [سرة الدابات: ٢١٠-٢١] ، جاء على ما يَقَع في أنفُس المخلوقين / من السُّوَّال . فلما / كان في العُرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم : « دخل قومٌ على فلان فقالوا كذا » ، أن يقولوا : « فما قالَ هو ؟ » ، ويقول المجيب : « قال كذا » ، أخر جَ الكلامُ ذلك المُحْرَج ، (١) لأنّ الناس تحوطبوا بما يتعارفونه ، وسُلِكَ ﴿ ﴾ باللفظ معهم المَسْلك الذي يسلكونه .

173

100

وكذلك قوله: « قَالَ أَلاَ تَأْكُلُون » ، وذلك أن قوله: « فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِين . فَقَرَّبَهُ إليهِمْ » ، يقتضى أن يُتْبَع هذا الفعل بقَوْلٍ ، فكأنه قيل والله أعلم: « فما قال حِين وضع الطعام بين أيديهم ؟ » ، فأتى قوله: « قَالَ أَلاَ تَأْكُلُون » جواباً عن ذلك .

وكذا « قَالُوا لاَ تَخَفْ » ، لأن قوله : « فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً » ، يقتضى أن يكون من الملائكة كلامٌ فى تأنيسه وتسكينه مما خَامَرَهُ ، فكأنه قيل : « فما قالوا حين رأوه وقَدْ تغيَّر ودَخَلته الخِيفة ؟ » فقيل : « قالوا لا تخف » .

٢٧٥ – وذلك ، والله أعلم ، المَعْنى فى جميع ما يجىء منه على كَثْرته ،
 كالذى يجىء فى قِصَّة فرعون عليه اللَّعنة ، وفى ردِّ موسى عليه السلام عليه كقوله :
 ( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ . قَالَ رَبُّ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ فلما كان في العرف والعادة .... أُخْرِج الكلام ﴾ .

107

كُنتُمْ مُوقِنِينَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاثِكُمُ الأَوَّلِين. قَالَ إِنْ رَسُولَكُمُ الَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ. قَالَ رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَمَا يَنتُهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ. قَالَ لَقِنْ آتَخَذَتَ إِلَها غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ من المَسْجُونِين. قَالَ أَو لَوْ جَفْتُكَ بِشَيءٍ مُبِينٍ. قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) 1 من السام الله المؤال الصَّادِقِينَ ) 1 من المنافق الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنا

۲۷٦ - فيمًا هو في / غاية الوضوح قوله تعالى (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المُرْسَلُونَ . قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمٍ مُجْرِمِين ) [ سرة المعر : ٧٠ ، ٨٠ ] ، وذلك أنّه لا يخفى على عاقلٍ أنه جاءَ على ﴿ معنى الجواب ، وعلى أن نُزِّلَ السامعون كأنهم قالوا : ﴿ فَمَا قَالَ لَهُ المَلائكَة ؟ ﴾ ، فقيل : ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ .

٢٧٧ – وكذلك قوله عز وجل فى سورة يس : ( وَآضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُون . إِذ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم آثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنا بِقَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمِنُ مِنْ بِقَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمِنُ مِنْ شَيء إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ . قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ شَيء إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ . قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ . قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ . قَالُوا إِنَّا تَطَيْرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَال يَا قَوْمِ آتَبِعُوا المُرسَلِين. آتَبِعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) [مرزير: ١٢-٢١]، التقديرُ الذي قدَّرناه من معنى السؤال والجواب بَيِّنٌ ظاهرٌ في ذلك كله ، ونسأل الله التوفيق للصواب ، والعِصْمَة من الزَّل .

### فَصْلٌ

٢٧٨ - وإذْ قد عرفتَ هذه الأُصولَ والقوانينَ في شأن فَصْل الجُمل / ووَصْلِها ، فاعلم أنَّا قد حَصَلْنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب:

جملةٌ حالها مع التي قبلها حالُ الصَّفةِ مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد ، فلا يكون فيها العَطْفُ البَّةَ ، لِشبه العطف فيها ، لو عُطِفَتْ ، بعَطْفِ الشيء على نفسه .

= وجملةً حالُها مع التي قبلها حالُ الاسم يكون غير الذي قبله ، إلاّ أنه يشاركه في حُكُّم ، ويدخل معه في معنى ، مِثْلَ أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه ، فيكون حقُّها العطفُ .

= وجملة ليست في شيء من الحالين ، بل سبيلها مع التي قبلها سبيلً الاسم مع الاسم لا يكونُ منه في شيءٍ ، فلا يكون (٧٦) إيَّاه ولا مشاركاً له في معنى ، بل هو شيءٌ إن ذُكِر / لم يُذْكَرْ إلا بأمر ينفرد به ، ويكون ذِكْرُ الذي قبله وتَرْكُ الذَّكر سواءً في حاله ، لعدَم التعلُّق بينه وبينه , أسًا . وحقُّ هذا تَرْك العطف البتة

> فَتركُ العطف يكون إمّا للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية ، والعطفُ لما هو واسطةً بين الأمرين ، وكان له حالٌ بين حالين ، فاعرفه .

### فَصْلٌ

بیان دقیق فی شأن عطف الجمل

٣٧٩ – هذا فنَّ من القول خاصَّ دقيقُ . اعلم أن مما يَقِلُ نظرُ الناس فيه من أمر « العطف » أنه قد يُؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها ، ولكن تُعْطَف على جُمْلةٍ بينها وبين هذه التى تُعْطف جُملةٌ أو جملتان ، مثال ذلك قولُ المتنبى :

تُوَلُّوْا بَغْتَةً ، فَكَأَنَّ بَيْناً تَهيَبَّنِي ، فَفَاجَأَنِي آغْتِيَالاَ فَكَانَ مَسِيرُ عِيسِهِمُ ذَمِيلاً، وَسَيْرُ الدَّمْعِ إِثْرَهُمُ ٱنْهِمَالاً (١)

قوله: « فكان مَسِيرُ عِيسِهِمُ » ، معطوف على « تَوَلُّوا بَعْتةً » ، دون ما يليه من / قوله: « ففاجأنى » ، لأنا إن عطفناه على هذا الذى يليه أفسدْنا المعنى ، من حيثُ أنه يدخل فى معنى « كأنَّ » ، وذلك يؤدى إلى أن لا يكون مَسِير عيسِهِمُ حقيقةً ، ويكون مُتَوَهَّماً ، كَما كان تهيُّبُ البين كذلك .

مده المعطوفة أخِيراً ، وبين المعطوف عليها الأولى ، ترتبط فى مَعناها بتلك الأولى ، هذه المعطوفة أخِيراً ، وبين المعطوف عليها الأولى ، ترتبط فى مَعناها بتلك الأولى ، كالذى ترى أنَّ قوله : « فكأنَّ بَيْنًا تهيبنى » ، مرتبط بقوله : « تولوا بغتة » ، وذلك أن الثانية مُسبَّبٌ والأولى سببٌ . ألا ترى أن المعنى : « تولوا بغتة فتوهمت أنَّ بينًا تهيبَنى ؟ » ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أنْ كان التَّولِّى بغتةً . وإذا كان كذلك ، كانت مع الأولى كالشيء الواحد ، وكان منزلتُها منها منزلة المفعول والظَّرف وسائِر ما يجىء ﴿ بعد تمام الجملة من معمولات الفعل ، مما لا يمكن إفْرادُه عن الجملة ، (٢) وأن يُعْتَدُّ كلاماً على حِدَتِه .

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة و ﴿ جِ ﴾ : ﴿ على الجملة ﴾ .

٢٨١ – وهمهنا شيء آخر دقيق ، وهو أنك إذا نظرت إلى قوله : « فكان مَسِيرُ عِيسِهم ذَميلاً » ، وجدته لم يُعْطَف هو وحدَهُ على ما عُطِف عليه / ، ولكن تجد العطف قد تَناول جملة البيت مربوطاً آخرهُ بأوَّله . ألا تَرى ١٥٨ أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل تولِّيهم بغتةً ، وعلى الوَجْه الذى توهَّم من أجله أنّ البَينَ تهيبُه ، مستدعياً بكاءة ، (١) وموجِباً أن ينهمل دمعه ، فلم يَعْنِه أنْ يذكر ذَمَلان العيس إلا ليذكر هَمَلان الدمع ، وأن يوفِّق بينهما .

وكذلك الحُكم في الأوَّل ، فنحن وإن كنا قُلنا إن العطف على « تولوا بغتة » ، فإنَّا لا نعنى أن العطف عليه وحده مقطوعاً عما بعده ، بل العطف / عليه مضمومًا إليه ما بعده إلى آخره ، وإنما أردنا بقولنا « إن العطف عليه » ، أَن تُعْلِمك أنه الأصل والقاعدة ، وأن نَصْرِفك عن أن تَطَرِحه ، وتجعل العطف على ما يلى هذا الذي تعطفه ، فتزعم أن قوله : « فكان مسيرُ عيسهم » معطوفٌ على « فاجَأْنى » ، فتقع في الخطأ كالذي أريناك .

فأمر العطف إذْن ، موضوعٌ على أنك تعطف تارة جملةً على جملة ، وتَعْمِدُ أخرى إلى جملتين أو جُمَل فتعطفُ بعضاً على بعض ، ثم تعطف مجموع لهذى على مجموع تلك .

۲۸۲ – وينبغى أن يُجْعَل ما يُصْنع فى الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلاً يُعْتبر به .

وذلك أنك ترى ، متى شئتَ ، جُملتين قد عُطِفَتْ إحداهما على الأخرى ،

177

بيان في العطف في الشرط والجزاء

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ أَن يَجِعَلَ تُولِّيَهُمْ بِغَنَةً ... مستدعياً بكاءَه ﴾ .

ثم جُعِلَتَا بمجموعهما شرطاً ، (١) ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَمَنْ يُكْسِبْ خَطِيقَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيثاً فَقَدِ آحْتَملَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) [سرة الساء: ١١١] ، الشَّرْطُ كَا لا يخفى فى مجموع الجملتين لا فى كل واحدة منهما على الانفراد ، ولا فى واحدة دون الأخرى ، لأنَّا ( إن قلنا أنه فى كل واحدة منهما على الانفراد ، جعلناهما شرطين ، وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جَزَاءين ، وليس معنا إلا جَزاءً واحد . وإن قلنا إنه فى واحدة منهما دون الأخرى ، (١) لزم منه إشراك ما ليس بشرط فى الجزم بالشرط ، وذلك ما لا يخفى فساده .

ثم إنا نعلم من طريق المعنى أنَّ الجزاء الذى هُو آحتال البهتانِ والإثم المبين ، أمرٌ يتعلق إيجابه لمجموع ما حَصَل من الجملتين ، فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد ، ولا لرمى البرىء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق / ، بل لرمى البرىء بخطيئة أو إثم كانَ من الرامى ، وكذلك الحكم أبداً . فقوله تعالى ( وَمَنْ / يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أُجْرُه عَلَى الله ) [ سرة الساء : ١١٠ ] لم يُعلَّق الحُكْمَ فيه بالهجرة على الانفراد ، بل مقروناً إليها أنْ يُدركه الموت عليها .

٣٨٧ - وَآعلم أنَّ سبيلَ الجملتين في هدا ، وجَعْلِهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة ، سبيلُ الجُزْءَين تُعْقَد منهما الجملة ، ثم يُجْعَل المجموع خبراً أو صفةً أو حالاً ، كقولك : « زيدٌ قامَ غلامُه » و « زيد أبوه كريمٌ » و « مررت برجل أبوه كريم » و « جاءنى زيد يَعْدُو به فرسه » . فكما يكون الخبرُ والصّفة والحال لا محالة في مجموع الجُزْءين لا في أحدهما ، كذلك يكون الشرط في

(١) في المطبوعة وحدها : « ثم جعلنا مجموعهما ... » ، وهو خطأ .

109

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وإن قلنا إن في واحدة » .

مجموع الجملتين لا في إحدَاهما . وإذا علمت ذلك في الشَّرط ، فَآحْتَذِهِ في العطف ، فإنك تجدُه مثلَه سواءً .

٢٨٤ – ومما لا يكون العطفُ فيه إِلاَّ على هذا الحدِّ قوله تعالى : ( وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهدين . وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ) [ وَرَا السَّمَ الله من الله عنى الو جَرَيْت على الظاهر فَجَعلت كُلَّ جَملة (٧٠) معطوفة على ما يليها ، منع منه المعنى . وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله : ﴿ وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَن ﴾ ، معطوفا على قوله : ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العُمْرُ ﴾ ، وذلك يقتضى دخوله في معنى ﴿ لكن ﴾ ، ويصير كأنه قيل : ﴿ ولكنَّكُ ما كنت ثاوياً ﴾ ، وذلك ما لاَ يخفى فسادُه .

وإذا كان كذلك ، بان منه أنّه ينبغى أن يكون قد عُطف مجموع « وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً فى أَهْلِ مَدْينَ » إلى « مُرْسِلين » ، على مجموع قوله : « وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِي / إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ » إلى قوله « العُمُر » .

. . .

٢٨٥ - فإن قلت : فهلا قدرت أن يكون « وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ
 مَدْين » معطوفاً على « وَمَا كُنْتُ مِن الشّاهدين » ، دون أن تزعم أنّه معطوف
 عليه مضموماً إليه ما بعده إلى قوله « العُمُر » ؟

قيل: لأنَّا إن قدَّرنا ذلك ، وجب أن يُنْوَى به التقديم على قوله: « وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوناً » وأن يكون الترتيب « ومَا كُنْتَ بجانِب الغربيِّ إذْ قضينَا إلى موسى الأمرَ وما كنت من الشاهدين ، وما كنت ثاوياً في أهْلِ مدين تَتْلُو عليهم آياتِنا

١٦.

ولكنا أنشأنًا / قروناً فَتَطاولَ عليهم العُمُر ولكنًا كنا مرسلين » وفي ذلك إزالة «لكن » عن موضعها الذي ينبغي أن تكونَ فيه . ذاك لأن سبيلَ «لكن » سبيلُ «لكن » عن موضعها الذي ينبغي أن تكونَ فيه . ذاك لأن سبيلَ «لكن » سبيلُ « إلاً » ، فكما لا يجوز أن تقول : « جاءني القوم وخَرَج أصحابُك إلا زيداً وإلا عمراً » من وإلا عمراً » من جاءني القوم » = و « إلا عمراً » من « خرج أصحابك » ، كذلك لا يجوز أن تصنع مثلَ ذلك « بلكن » فتقول : « ما جاءني زيد ، وما خرج عمرو ولكنَّ بكراً حاضر ، ولكنَّ أخاك خارج » ، فإذا لم يجز ذلك ، وكان تقديرك الذي زعمت يُودي إليه ، وجب أن تَحْكُم بامتناعه . فاعرفه .

هذا ، وإنما تجوز نِيَّة التأخير في شيء معناهُ يقتضى له ذلك التأخير ، مثل أن كُوْنَ الاسم مفعولاً ، يقتضى له أن يكون بعد الفاعل ، فإذا قُدِّم على الفاعل . في نوى به التأخير ، ومعنى « لكن » في الآية ، يقتضى أن تكون في موضعها الذي هي فيه ، فكيف يجوز أن يُنْوى بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟

180

/ هذه فصولٌ شتَّى فى أمر « اللفظ » و « النظم » فيها فَضْلُ شَحْدِ للبصيرة ، وزيادة كَشْفِ عَمَّا فيها من السريرة

# فَصْلٌ

غلطٌ منكر في شأن البلاغة ، والرد عليه ٣٨٦ – وَغَلَطُ النَّاسِ في هذا الباب كثير . فمن ذلك أنَّك تجدُ كثيرًا من يتكلَّم في شأن البلاغة ، إذا ذَكَر أن للعرب الفضل والمزيّة في حُسن النظم والتأليف ، وأن لها في ذلك شَاوًا لا يبلغه الدُّخلاء في كلامهم والمولَّدون ، جعل يُعلَّل ذلك بأن يقول : « لا غَرْو ، فإن اللَّغة لها بالطَّبْع ولنا بالتكلُّف ، ولن يبلغ الدَّخيل في اللغات والألسنة مبلغ من نَشناً عليها ، وبُدِيءَ من أوَّل خلقه بها » ، وأشباهَ هذا مما يُوهم أن المزية أتنها من جانب العلم باللُّغة . وهو خطأ عظيم وغلط منكر يفضي بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم . (١) وذلك أنه لا يَثبُت إعجاز / حتى تَثبُتَ مزايًا تفوق علوم البشر ، وتَقْصُر قوى نَظَرهم عنها ، ومعلومات ليس في مُننِ أفكارهم وخواطرهم أن تُفْضيي بهم إليها ، وأن تطلعهم عليها ، وذلك ما لا ينفي أن يُحدُث في دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة ، لأنه يؤدِّي إلى أنْ يَحدُث في دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة . وذلك ما لا يخفي آمتناعه على عاقل .

171

٢٨٧ - وآعلم أنا لم نوجب المزيّة من أجل العلم بأنفُسِ الفروقِ والوجوهِ
 فنستند إلى اللغة ، ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها ، وما ينبغى أن يُصْنَع فيها ،

<sup>(</sup>١) فى « س » : « دَفْع الإعجاز » ، وهى جيدة جدًا ، بمعنى : إنكار الإعجاز ، كما سيأتى فى رقم : ٢٩٩

فليس الفضُل للعلم بأن « الواو » للجمع ، و « الفاء » للتعقيب بغير تراخ ، و « ثم » له بشرط التراخى ، و « إنْ » لِكذا و « إذا » لكذا ، ولكن لأِنْ يتأتَّى لك إذا نظمت شعراً وألَّفت رسالةً أن تُحسن التخيُّر ، وأن تعرف / لكلِّ من ذلك موضعَه .

181

القول ، (١) فضلاً عن اعتقاده ، وهو أنّ المزية لو كانت تجب من أجل اللّغة القول ، (١) فضلاً عن اعتقاده ، وهو أنّ المزية لو كانت تجب من أجل اللّغة والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها ، لكان ينبغى أن لا تجب إلا بمثل الفرق بين « الفاء » و « ثم » و « إنْ » و « إذا » وما أشبه ذلك ، مما يعبّر عنه وضعّ لغويٌ ، فكانت لا تجب بالفَصْلِ وتركِ العطف ، وبالحذف والتّكرار ، والتقديم والتأخير ، وسائر ما هو هَيْئَة يُحدثها لك التأليف ، ويقتضيها الغرضُ الذي تَوُمُّ ، والمعنى الذي تَقْصِدُ ، وكان يَنْبغى أن لا تجب المزيّة بما يَبْتَدِئه الشاعرُ والخطيب في كلامه من آستعارة اللّفظ للشيء لم يُسْتَعَرْ له ، وأن لا تكون الفضيلة إلا في استعارةٍ قد تُعُورفت في كلام العرب . وكفّى بذلك جهلاً .

177

٣٨٩ - ولم يكن هذا الاشتباه وهذا الغَلَط إلاّ لأنه ليس فى جُمْلة الخفايا والمشكلات أغربَ مذهباً فى الغموض ، ولا أعجبَ شأناً ، من هذه التى نحن بصددها ، ولا أكثر تفلّتاً من الفهم وآنسلالاً منها = وأنَّ الذى قاله العلماء والبلغاء فى صِفتها والإخبار عنها ، رموزٌ لا / يفهمهما إلا من هو فى مثل حالهم من لُطْف الطبع ، ومن هو مُهيًّا لفهم تلك الإشارات ، حتى كأنَّ تلك الطباعَ اللطيفة وتلك القرائحَ والأذهان ، قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قَوْمٌ فلا تعدوهم ، ولا يعرفها من ليس منهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « إنسان » بلا تعريف .

كلام الجاحظ في شأن إعجاز القرآن 182 ۲۹۰ – ولیت شعری من أین لمن لم یتعب فی هذا الشأن ، ولم بمارسه ،
 ولم یُوفِّر عنایته / علیه ، أن یَنظر إلی قولِ الجاحظ وهو یَذکُر إعجاز القرآن :

« ولو أنَّ رجلاً قراً عَلَى رجل من خُطَبائهم وبُلَغائهم سورةً قصيرةً أو طَويلةً ، لتَبَيَّنَ له فى نِظامِها ومَخْرجها من لفظها وطابَعها ، أنه عاجز عن مثْلِها ، ولو تُحُدِّى بها أبلغ العرب لأَظْهر عجزه عنها » (١)

وقولِه وهو يذكر رواة الأخبار :

« ورَأَيْتُ عامَّتهم ، فقد طالت مُشاهَدتى لهم ، وهم لا يَقفُون على الأَلفاظ المتخيَّرة ، والمعانى (٨٠) المنتخبة ، والمخارج السهلة ، والدِّيباجة الكريمة ، وعلى الطبع المتمكّن ، وعلى السَّبْك الجيد ، وعلى كل كلام له مَاءٌ ورَوْنَقُ » .

= وقولِه في بيت الحُطَيثّة :

مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ

« وما كان يَنْبغى أن يُمْدَح بهذا البيت إلاّ من هو خير أهل الأرض ، على أَيْ مَن هو خير أهل الأرض ، على أَن لم أُعْجَبْ بمعناه أكثر من عُجْبى بلَفْظه ، وطَبْعه ، ونَحْته ، وسَبْكه ، فيفهم منه شيئاً أو يقف للطابَع والنِّظام والنَّحْتِ والسَّبْك والمخارج السَّهلة ، على معنى ، أو يْحلَى منه بشيء ، وكيف بأن يعرفه ؟ ولربما خَفَى على كثِيرٍ من أهْلِه » .

٢٩١ - وآعلم أنَّ الداءَ الدَّوِيَّ ، والذي أَعْيَى أَمْرُه في هذا الباب ، غَلَطُ من قدَّم الشعرَ بمعناه ، وأقلَّ الاحتفالَ باللفظ ، وجعل لا يُعْطِيه من المزيّة إنْ هُو

<sup>(</sup>١) هو في كتابه ( حجج النبوة ) ، انظر رسائل الجاحظ ٣ : ٢٢٩ ، وفيها : « وفي لفظه وطَبْعه » .

أعطى إلا ما فَضَل عن المعنى يقول: « ما فى اللفظ لَوْلاَ المعنى ؟ وهل الكلام الا بمعناه ؟ » . فأنت تراه لا يُقدِّم شعراً حتى يكون قد أُودِع حكمة وأدبًا ، واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر ، فإن مَال إلى اللفظ شيئاً ، ورأى أن ينْحَلَه بعض الفضيلة ، / لم يعرف غير « الاستعارة » ، ثم لا ينظر فى حال تلك « الاستعارة » أحسننت بمجرد كونها استعارة ، أم من أجل فَرْق وَوجْهٍ أمْ للأمْرِينِ ؟ لا يَحْفِلُ بهذا وشِبْهِه ، قد قَنِع بظواهر الأمور ، وبالجُمل ، وبأن يكون كمن يَجْلِبُ المتاع للبيع ، إنّما هَمُهُ أن يروِّج عنه . يَرى أنّه إذا تكلم فى الأعْذ والسرقة ، وأحسن أن يقول : « أخذه من فلان ، وألمَّ فيه بقول كذا » ، فقد استكمل الفضل ، وبلغ أقصى ما يُراد .

الضمير وما عليه العامَّة ، أرانا ذلك أن الصَّوابَ مَعَهُم ، وأنّ التعويلَ ينبغى أن الضمير وما عليه العامَّة ، أرانا ذلك أن الصَّوابَ مَعَهُم ، وأنّ التعويلَ ينبغى أن يكون على المعنى ، وأنه الذى لا يَسُوغ القولُ بخلافِه = (١) فإنّ الأمر بالضدِّ إذا جئنا إلى الحقائق ، وإلى ما عليه المُحصِّلون ، لأنّا لا نرى متقدِّماً في علم البلاغة ، مبرِّزًا ﴿ مِن فَي شَأُوها ، إلا وهو يُنكر هذا الرأى ويَعيبُه ، ويُزْرى على القائل به ويَغُضُّ منه .

٢٩٣ - ومن ذلك ما رُوى عن البحترى . رُوِى أَنَّ عُبَيد الله بن عبد الله ابن طاهر سأله عن مُسْلم وأبى نُواس : أيُّهما أشعر ؟ فقال : أبُو نواس . فقال : إن أبَا العباس ثَعْلباً لا يوافقك على هذا . فقال : ليس هذا من شَأَن ثعلب

معرفة الشعر وتمييزه ، والأخبار في ذلك

175

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ واعلم أنا وإن كنا إذا اتبعنا العرف .... أرانا ذلك أن الصوابَ معهم .... فإنَّ الأمر بالضدّ إذا جئنا إلى الحقائق ﴾ .

وذَوِيه ، من المُتَعاطين لِعلْم الشعر دُون عَمَله ، إنّما يعلم ذلك مَنْ دُفِع في مَسْلَكِ طَرِيق الشعر إلى مَضَايِقِه وآنتهي إلى ضَرُوراته . (١)

٢٩٤ – وعن بعضهم أنه قال : رآنى البحترى ومعى دَفْتَر شعر فقال : ما هذا ؟ فقلت : شِعرُ الشَّنْفَرَى . فقال : وإلى أين تمضى ؟ فقلت : إلى أبى العباس أقْرَقُ عليه . فقال : قد رأيتُ أبا عبّاسكم هذا مُنْذُ أيام عند ابن ثَوَابة / فما رأيته ناقداً للشعر ولا ممِّيزاً للألفاظ ، ورأيته يستجِيد شيئاً ويُنْشِده ، وما هو بأفضل الشعر . فقلت له : أمّا نَقْدُه وتَمييزه فهذه صناعة أخرى ، ولكنه أعرفُ الناس بإعرابه وغريبه ، فما كان يُنشد ؟ قال قولَ الحارث بن وَعْلَة :

قَوْمِى هُمُ قَتَلُوا أُمَيْم ، أَخِى فَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُني سَهْمِي / فَلَيْنُ عَفَوْتُ لَأُوهِنَنْ عَظْمِي (٢) / فَلَيْنْ عَفَوْتُ لَأُوهِنَنْ عَظْمِي (٢)

فقلت : والله ما أنشد إلاّ أحسن شعرٍ فى أحسن معنى ولفظ . فقال : أين الشعرُ الّذى فيه عروق الذهب ؟ فقلت : مِثْلُ ماذا ؟ فقال : مثل قول أبى ذُوًّاب :

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوسَهُمْ بِعُتَيْبَةَ بِنِ الحَارِثِ بِن شِهَابِ إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوسَهُمْ وأَعزِّهِمْ فَقْداً عَلَى الأصحاب (٣)

184

<sup>(</sup>١) ستأتى في الفقرة رقم : ٣١٤

 <sup>(</sup>۲) الشعر للحارث بن وَعْلة الذَّهلى، شرح الحماسة للتبريزى ١ : ١٠٧، والمؤتلف والمختلف
 للآمدى : ١٩٧، و ( أميم ٤ ، منادَى ( يا أميم ٤ ، مرخم ، و ( أوهنن ٤ ، من الوَهَن ، وهو الضعف .
 و ( جللاً ٤ ، أى صفحت عن أمر جليل عظيم .

 <sup>(</sup>٣) الشعر لأبى ذؤاب رُبيَّعة بن عبيد الأسدى ، في المؤتلف والمختلف للآمدى : ١٢٦ ،
 والأمالى ٢ : ٧٧ ، والسمط : ٧٠٦ ، وفي روايته اختلاف . وكان في المطبوعة وحدها (على أعدائهم ) .

٥ ٢٩ – وفي مثل هذا قال الشَّاعر :

زَوَامِلُ لِلأَشْعَارِ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُم بِجَيِّدِهَا إلاَّ كَعِلْمِ الأَبَاعِرِ لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي البَعِيرُ إِذَا غَدَا بِأُوْسَاقِهِ أَوْ راحَ مَا فِي الغَرَائِرِ (١)

## (٨٠) وقال الآخر :

يَا أَبَا جَعْفَر تَحَكَّمُ في الشِّع لِي وَمَا فِيكَ آلَةُ الحُكَّامِ رَفِ صَعْبٌ ، فَكَيْفَ نَقْدُ الكَلامِ معار بَيْنَ الأَرْوَاحِ وَالأَجْسَامِ

إنَّ نَقْدَ الدِّينارِ إلاَّ عَلَى الصَّيْـ قَدْ رَأَيْنَاكَ لَسْتَ تَفْرُقُ فِي الأَشْ

٢٩٦ - وآعلم أنَّهم لم يعيبوا تقديمَ الكلام بمعناه من حيث جَهلوا أن المعنى إذا كان أدباً وحكمةً وكان غريباً نادراً ، فَهُو أشرف مما ليس كذلك = بل عابوه من حيث كان مِنْ حُكْم مَنْ قَضَى في جنس من الأجناس / بفَضْل أو نقص ، أن لا يَعْتَبَرَ في قَضيَّته تلك إلا الأوْصاف التي تخُصُّ ذلك الجنسَ وترجعُ إلى حقيقته ، وأن لا يَنْظُر فيها إلى جنس آخر ، وإن كان من الأول بسبيل ، أو مُتَّصِلاً به اتصالَ مالا يَنْفَكُّ منه .

185

٢٩٧ - ومعلوم أن سبيلَ الكلام سبيلُ التصوير والصِّياعة ، وأنَّ سبيل المَعْنَى الذي يعبَّر عنه سبيلُ الشيء الذي يقع التَّصوير والصوغُ فيه ، كالفضة والذهب يصاغ مِنْهما خاتَمٌ أو سِوَارٌ . فكما أن محالاً إذا أنت أردتَ النَّظَر في

سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة

<sup>(</sup>١) الشعر لمروان بن أبي حفصة . و « الزوامل » جمع « زاملة » ، وهو البعير يحمل عليه الرجل زاده ومتاعه . و « الأوساق » ، جمع « وَسْقِي » ، الحملُ . و « الغرائر » جمع « غِرَارَة » ، وهي الجُوَالِق ، الكامل للمبرد ٢: ٩٠، اللسان ( زمل ) .

صَوْعُ الخَاتَم ، وفى جَوْدة العَمل ورداءته ، أن تَنْظُر إلى الفِضّةِ الحاملةِ لتلك الصورة ، أو الذهب الذى وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة (١) = (٢) كذلك عال إذا أردتَ أن تَعْرِف / مكان الفضلِ والمزيّة فى الكلام ، أن تنظر فى مُجَرَّد معناه = وكما أنّا لو فضَّلنا خاتَماً على خاتَمٍ ، بأن تكون فِضَّة هذا أجود ، أو فَصَّه أنفس ، لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتَم = كذلك ينبغى إذا فَضَّلنا بيتاً على بيت من أَجْل مَعْناه ، أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شِعْرٌ وهذا قاطعٌ ، فاعرفه .

. . .

مقالة الجاحظ فى أن المعانى مطروحة فى الطريق ، وبيان ذلك

186

170

۲۹۸ – وآعلم أنك لست تنظُر فى كتابٍ صُنِّف فى شأن البلاغةِ ، وكلامٍ جاء عن القدماء ، إلا وجدته يدُلُّ على فَساد هذا المذهب ، ورأيتهم يتَشَدّدون فى ۞ إنكارِه وعَيْبِه والعَيْبِ به .

وإذا نظرت فى كُتُب الجاحظ وجدته يبلغ فى ذلك كل مَبْلَغ ، ويتشدَّدُ غاية التشدد ، وقد انتهى فى ذلك إلى أنْ جَعَل العلم بالمعانى مُشْترَكاً ، وسوّى فيه بين الحَاصّة والعامّة فقال : « ورأيت ناساً يُبَهْرجُون أشعارَ المولدين ، ويستسقطون / من رَوَاها ، ولم أر ذلك قطَّ إلا فى رَاوِيةٍ غير بصير بجوهر ما يَرْوِى ، ولو كان له بَصَرٌ لعرف موضع الجيّد ممن كان ، وفى أى زمان كان . وأنا سمعت أبا عمرو الشَّيبانى ، وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن فى المسجد الجامع يوم الجمعة ، أنْ كَلَّف رجلاً حتَّى أَحْضَره قرطاساً ودواةً حتى كتبهما . قال الجاحظ : وأنا أزعُم أن صاحب هذين البيتين لا يقولُ شعراً أبداً ، ولولا أنْ

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَلَكُ ﴾ ساقطة من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) السياق : « فكما أنّ محالاً .... كذلك محال » .

أُدْخِل في الحكومة بعض الغَيْب ، (١) لزعمت أن آبنه لا يقول الشعر أيضاً ، وهما قوله :

لاَ تَحْسَبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البِلَى وَإِنَّمَا المَوْتُ سُؤَالُ الرِّجَالُ كَلِّ حَالُ كِلاَهُمَا مَوْتُ ، ولكِنَّ ذَا أَشَدُّ مِنْ ذَاكَ عَلَى كُلِّ حَالُ

ثم قال : « وذهب الشيخ إلى استحسان المَعانى ، والمعانى مطروحةً فى الطريق يعرفها العَجَمَى والعَربي ، والقَرَوِيُّ والبَدَوِيُّ ، وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخيُّر اللَّفظ ، وسُهولة المخرج ، وصِحِّة الطبع ، وكثرة الماء ، وجَوْدَة السَّبك ، وإنّما الشعر صِيَاغَةٌ وضَرْبٌ من التصوير » . (٢)

فقد تراه كيفَ أسقط أمر المعانى ، / وأبى أن يَجِب لها فضلٌ فقال : « وهى مطروحة فى الطريق » ، ثم قال : « وأنا أزْعُم أن [ ابن ] صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبدًا » ، فأعلمَك أنَّ فَضل الشعر بلفظه لا بمعناه ، وأنه إذا عَدِم الحُسْنَ فى لفظه ونظمه ، لم يستحقَّ هذا الاسم بالحقيقة . وأعادَ طرفاً من هذا الحديث فى « البيان » فقال :

« ولقد رَأَيْتُ أبا عمرو الشيبانيّ يَكْتَتِبُ أشعاراً من أفواه جُلَسائه ليدخلها في باب التَّحفظ ( ) والتذكّر ، ( ) وربما خُيِّلَ إلى أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبداً أن يقولوا شعرا جيّداً ، لِمَكان أعراقهم من أولئك

177

 <sup>(</sup>١) « بعض الغيب » ، أى أن يقول رجماً بالغيب ، وفى الحيوان : « بعض الفتك » ، وف « س » ،
 « بعض العيب » ، وأولاها ما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) هذا الفصل كله فى كتاب الحيوان ٣: ١٣٠ – ١٣٢ ، وفيه : « فإنما الشعر صياغة ،
 وضربٌ من النسج ، وجنسٌ من التصوير » ، والشعر فيه ، وفى البيان والتبيين ٢ : ١٧١
 (٣) فى المطبوعة والبيان : « يكتب » .

الآباء » = ثم قال: « ولولا أن أكون عيّاباً ، ثُم للعلماء خاصّةً ، لصوَّرت لك بَعضَ ما سمعت من أبي عبيدة ، ومَنْ هو أبعدُ في وَهْمِك من أبي عبيدة » . (١)

997 – وآعلم أنهم لم يبلُغوا في إنكار هذا المذهب ما بلغُوه إلاَّ لأنَّ الخطأ فيه عظيم ، وأنه يفضى بصاحبه إلى أنْ يُنْكرَ الإعجازَ ويُبطل التَّحدِّى من حيث لا يشعر . وذَلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه ، من أنْ لا يَجبَ فضل ومزية إلا من جانب المعنى ، وحتى يكون قد قال حِكمةً أو أدباً ، واستخرج معنى غريباً أو تشبِيهاً نادراً ، (٢) فقد وجب اطراحُ جميع ما قاله الناس فى الفصاحة والبلاغة ، وفي شأن النظم والتأليف ، وبَطَل أن يَجِب بالنظم فَضْل ، وأن تدخله المزية ، وأن تتفاوت فيه المنازل . وإذا بَطل ذلك ، فقد بطل أن يكون في الكلام مُعْجِز ، وصار الأمر إلى ما يقوله اليَهودُ ومن قال بمثل مقالمم في هذا الباب ، ودخل في مِثل تلك الجهالات ، ونعوذ بالله من العَمَى بعد الإبصار .

<sup>(</sup>١) هذا الفصل في كتاب البيان والتبيين ٤: ٢٤

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : ﴿ أَوْ شَبِيهِا نَادِراً ﴾ .

### فَصْلٌ

إرادة معنى بعبارتين ، ما معناه ؟

• ٣٠٠ – لا يَكُون لِإحْدى العِبارتين مزَّيةٌ على الأخرى ، حَتَّى يكون لهَا في المعنى تأثيرٌ لا يكون لصاحبتها .

فإن قلتَ : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك ، فليستا عبارتين عن معنى واحد ، بل هما عبارتان عن مُعْنَيين آثنين .

177

188

قيل لك : إن قُولْنَا « المعنى » فى مثل هذا ، يراد / به الغرضُ ، والذى أرادَ المتكلم أن يُثْبِتَهُ أو ينفيَهُ ، نحو أن تَقْصِد تشبيهَ الرجل بالأسد فتقول / « زيد

كالأسد »، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول: «كأنّ زيداً الأسد »، فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد ، إلاّ أنك (م) تزيد في مَعْنَى تشبيه به زيادةً لم تكن في الأوّل ، وهي أن تجعله من فَرْط شجاعته وقُوةِ قلبه ، وأنه لا يَروُعُه شيء ، بحيث لا يتميز عن الأسدِ ، ولا يُقَصّر عنه ، حتى يُتَوَهَّم أنّه أسدٌ في صورة آدمي .

وإذا كان هذا كذلك ، فآنظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما تُوخِي في نظم اللفظ وترتيبه ، حيث قُدِّم « الكاف » إلى صدر الكلام ورُكِّبت مع « أن » ؟ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالنَّظْم ، فاجعله العِبرة في الكلام كُلِّه ، ورُضْ نفسك على تفهُّم ذلك وتَتَبُّعه ، وآجعل فيها أنك تُزاوِل منه أمراً عظيماً لا يُقَادَر قَدْرُه ، وتَدْخُلُ في بحر عميق لا يُدْرَك قَعْرُه .

### فَصْلٌ

## هو فنُّ آخر يَرْجِعُ إلى هذا الكلام

تفصیل آخر ، فی العبارتین تری أنهما یؤدیان غرضاً واحداً

٣٠١ - قد عُلِم أنّ المُعَارض للكلام معارضٌ له من الجهة التي منها يوصف بأنه فصيح وبليغ ، ومتخيَّر اللفظ جَيِّد السَّبْك ، ونحو ذلك من الأوصاف التي نسبوها إلى اللفظ. وإذا كان هذا هكذا ، فبنَا أن ننظر فيما إذا أَتِيَ به كان معارضاً ما هو ؟ أهو أن يجيء بلَّفْظِ فيضعه مكان لفظٍ آخر ، نحو أن يقول بدل « أسد » « ليث » ، وبدل « بَعُدَ » « نَأَى » ، ومكان « قَرُبَ » « دنا » ، أم ذلك ما لا يذهب إليه عاقل ولا يقوله من به طِرْقٌ ؟ (١) كيف ؟ ولو كان ذلك معارضةً لكان الناس لا يَفْصِلون بين الترجمة والمعارضة ، ولكان كل من فسَّر كلاماً معارضاً له . وإذا بَطَل أن يكون جهة للمعارضة ، وأن يكون الواضعُ نَفْسَه في هذه المنزِلة / معارضاً على وجه من الوجوه ، عَلِمْتَ أَن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى في طريقهما أوْصافٌ راجعة إلى المعاني ، وإلى ما يُدَلُّ عليه بالألفاظ ، دون الألفاظ أنْفسها / ، لأنه إذا لم يكن في القسمة إلاًّ المعاني والألفاظ ، وكان لا يُعْقَل تَعارُضٌ في الألفاظ المجرّدة ، (٢) إلاّ ما ذكرت ، ( لم يبق إلا أن تكون المعارضة معارضة من جهة ترجع إلى معانى الكلام المعقولة ، دون ألفاظه المسموعة . وإذا عادت المعارضة إلى جِهَة المعنى ، وكان الكلام يُعارَض من حيث هو فصيحٌ وبليغٌ ومُتَخَيَّر اللفظ ، حصَل من ذلك أنَّ « الفصاحة » و « البلاغة » و « تخيُّر اللفظ » عبارةً عن خصائصَ ووجوهِ تكون

۸۲۱

<sup>(</sup>١) ﴿ طِرْق ﴾ ، بكسر الطاء ، قوةً ، وأصله السمن والشحم .

<sup>(</sup>۲) في « س » : « معارض » ، وفي هامشها « تعارض » ، نسخة أخرى .

معانى الكلام عليها ، وعن زياداتٍ تَحْدُث في أصول المعانى ، كالذى أريتك فيما بين « زَيْدٌ كالأسد » و « كأن زيداً الأسكُ » ، وبأن لا نصيبَ للألفاظ من حيث هي ألفاظ فيها بوجهٍ من الوجوه .

تتجاوز حدَّ العلم بالشيء بجملاً ، إلى العلم به مفصَّلاً ، وحتى لا يقنعك التجاوز حدَّ العلم بالشيء بجملاً ، إلى العلم به مفصَّلاً ، وحتى لا يقنعك إلاّ النَّظر في زواياه ، والتغلغلُ في مكامنه ، وحتى تكون كمن تتبَّع الماء حتى عرف مَنْبَعَه ، وانتهى في البحث عن جَوْهر العُود الذي يُصْنَع فيه إلى أن يعرف مَنْبِته ، ومَجْرَى عُرُوق الشَّجر الذي هو منه . وإنا لنراهم يقيسون الكلامَ في معنى المعارضة على الأعمال الصناعية ، كنَسْج الدِّيباج وصوْغ الشَّنْف والسِوَار وأنواع ما يصاغ ، (١) وكلِّ ما هو صَنْعة وعمل يَدٍ ، بعد أن يبلغ مبلغاً يقع التفاضل فيه ، ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها التفاضل فيه ، ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على / الصانع زيادة يكون له بها صيتٌ ، ويدخل في حدِّ ما يَعْجز عنه الأكثرون .

190

وهذا القياسُ ، وإن كان قياساً ظاهراً معلوماً ، وكالشيء المركوز في الطّباع ، حتى ترى العامَّة فيه كالخاصَّة = فإنّ فيه أمراً يجبُ العلمُ به : وهو أنه يُتَصَوَّر أن يبدأ هذا فيعمل ديباجاً ويُبْدع في نقشه وتصويره ، فيجيء آخر ويعملُ ديباجا آخر مثله في نقشه وهيئته وجملةِ صفته ، حتى لا يَفْصِل الرائي بينهما ، ولا يَقَعُ لمن لم يعرف القِصَّة ولم يُخْبَر الحال إلاَّ أنَّهما صَنْعة رجُل واحدٍ ، وخارجان من تحت يد واحدة . وهكذا الحكم في سائر المصنوعات ، ٨٠٠ كالسّوار يصوعه هذا ، ويجيء ذاك فيعمل سواراً مثله ، ويؤدِّى صِفَته كما هي ، (٢٠) حتى لا يغادِرَ منها شيئاً البتّة .

<sup>(</sup>١) « الشُّنَّفُ » ، القُرْط يلبس في أعلى الأذن ، أو القُرط عامةً ، والجمع « شنوفٌ وأشناف » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « صنعته » ، وعند رشيد رضا فى نسخة أخرى كما هنا .

٣٠٣ - وليس يُتَصَوَّر مثلُ ذلك في الكلام ، لأنه لا سبيلَ إلى أن تجيء إلى معنَى بيتٍ من الشِّعر ، أو فَصْل من النثر ، فتُؤدِّيَه بعينه وعلى خاصِّيته وصفته بعبارة أخرى ، (١) حتى يكون المفهومُ من هذه هو المفهوم من تلك ، لا يخالفه في صِفَة ولا وجه ولا أمر من الأمور . ولا يَغُرَّنَّك قولُ الناس : « قد أتى بالمعنى بعينه ، وأخذ معنى كلامه فأدَّاه على وجهه » ، فإنه تسامحٌ منهم ، والمراد أنه أدَّى الغَرضَ ، فأمَّا أن يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يكون عليه في كلام الأُوَّل ، حتى لا تَعْقِلَ ههنا إلا ما عَقَلْته هناك ، وحتى يكون حالهما في نَفْسك حالَ الصُّورتين المشتبهتين في عينك كالسوارين والشَّنفين ، ففي غاية الإحالة ، وظنٌّ يُفْضِي بصاحبه إلى جهالة عظيمة ، وهي أن تكون الألفاظ مختلفةَ المعاني إِذَا فُرَقِت ، ومُتَّفِقَتَها / إذا جُمعت وأُلُّف منها كلام . وذلك أنْ لَيْس كلا مُنَا فيما يُفْهم من لفظتين مفردتين نحو « قعد » و « جلس » ، ولكن فيما فَهمَ من مَجْمُوعَ كَلَامٍ ومجمُّوعَ كَلَامُ آخَرَ ، نحو أن تنظر في قولِه تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيْوةً ﴾ [ مرة البنة : ١٧١ ] ، وقول الناس : ﴿ قَتُلُ الْبَعْضِ إِحْيَاءً للجميع » ، (٢) فإنّه وإن كان قد جرت عادة الناس بأن يقولوا في مثل هذا : « إنهما عبارتان مُعَبَّرهُما واحد » ، فليس هذا القول قولاً يمكن الأُخذ بظاهره ، أو يقعُ لعاقل شكُّ أن ليس المفهومُ من أحد الكلامين المفهومَ من الآخر .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَصَنَعْتُهُ ﴾ ، وعند رشيد رضا في نسخة أخرى كما هنا .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سیأتی رقم : ٤٦١

## فَصْلٌ

بيان في شأن الكناية والاستعارة والتمثيل

٣٠٤ - الكلام على ضرّبين : ضرّب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة الله وحده ، وذلك إذا قصدت أن تُخبِر عن « زيد » مثلاً بالخروج على الحقيقة ، فقلت : (1) « خرج زيد » ، وبالانطلاق عن « عمرو » فقلت : « عمرو منطلق » ، وعلى هذا القياس . = وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يَدُلّك اللفظ على معناه الذي يَقْتضيه / موضوعه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دِلاَلةً ثانية تصل بها إلى الغرض . ومَدَارُ هذَا الأمر على « الكناية » و « الاستعارة » و « التّمثيل » ، وقد مضت الأمثلة فيها مشروحة مُسْتقصاة . (١) أو لا ترى أنك إذا قلت : « هو كثير رماد القدر » ، أو قلت : « طويل النجاد » ، أو قلت في المرأة : « نَوُوم الضحى » ، فإنك في جميع ذلك لا تُفيد غَرضك الذي تعنى من مجرّد اللفظ ، ولكن يدل فإنك في جميع ذلك لا تُفيد غَرضك الذي تعنى من مجرّد اللفظ ، ولكن يدل

17.

والت في جميع دلك و لفيد عرصت الدى تعقل السامع من ذلك المعنى ، على اللَّفظ على معناه الذى يُوجِبه ظاهرُه ، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى ، على سبيل الاستدلال ، معنى ثانياً هو غَرَضُك ، كمعرفتك من «كثير رماد / القدر » أنه مضياف ، ومن « طويل النجاد » أنّه طويل القامة ، ومن « نؤوم الضحى » في

192

وكذا إذا قال: « رأيت أسداً » ، ودَلَّكَ الحال على أنّه لم يُرِد السبع ، علمتَ أنه أراد التشبيه ، إلا أنه بالغَ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميَّز عن الأسد في شجاعته .

المرأة أنها مُترفة مخدومة ، لها من يكفيها أمرها .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف من أول الفقرة : ٥٧

وكذلك تعلم من قوله: « بلغنى أنَّك تقدِّم رجلاً وتؤخِّر أخرى » ، أنّه أراد التردد في أمر البَيْعَة واختلاف العَزْمِ في الفعل وتركه ، على ما مضى الشرح فيه . (١)

بیان فی شرح قوله : د المعنی ، ، و د معنی المعنی ، وهو فصل جید

٣٠٥ – وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فلههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول : « المعنى » ، و « معنى المعنى » ، تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والَّذي تصل إليه بغير واسطة = و « بمعنى المعنى » ، أن تعقل من اللَّفظ معنى ، ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ، كالذي فسَّرتُ لك .

٣٠٦ - وإذْ قد عرفت ذلك ، فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعانى وحِلْية (١) عليها = أو يجعلون المعانى كالجوارى ، والألفاظ كالمَعَارِض لها ، (٢) وكالوشى المحبَّر واللَّباس الفاخر والكُسْوَة الرَّائقة ، إلى أشباه ذلك مما يفخّمون به أمر اللفظ ، ويجعلون المعنى يَنْبُل به ويَشْرُف = (٣) فآعلم أنهم يَصِفُون كلاماً قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنى المعنى ، (٤) فكنَى وعَرَّض ، ومثَّل وآستعار ، ثم أحسن / فى ذلك كله وأصاب ، ووضع كل شىء وعرَّض ، ومثَّل وآساب به شاكلته ، وعَمَد فيما كنى به وشبَّه ومَثَّل ، لما حَسُن مأخذُه ، ودَقَّ مسلكه ، ولَطُفت إشارته ، وأن المِعْرَض ومَا فى معناه ، ليس هو اللفظ المنطوق به ، ولكن معنى اللفظ الذى ذَلَلت به على المعنى الثانى ، / كمعنى اللفظ المنطوق به ، ولكن معنى اللفظ الذى ذَلَلت به على المعنى الثانى ، / كمعنى

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف من أول الفقرة : ٥٧

<sup>(</sup>٢) ﴿ المعارض ﴾ جمع ﴿ مِعْرَض ﴾ ، بكسر الميم ، وهو الثوب تُعْرَضُ فيه الجارية وتُجلَّى .

<sup>(</sup>٣) السياق : « فإذا رأيتهم يجعلون الألفاظ .... فاعلم » .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد يفخمون به أمر اللفظ ، ويجعلون المعنى أعطاك المتكلم فيه أغراضه .... » . وليس هذا ف « ج » ولا « س » ، فأثبت ما فيهما ، وهو الصواب .

## \* فَإِنِّي ، جَبَانُ الكَلْبِ مَهْزُولِ الفَصِيلِ \* (١)

= الذى هو دليل على أنه مِضْيافٌ ، فالمَعانى الأُوَلُ المفهومةُ من أنفس الأَلفاظ هى المَعارِض والوَشْى والحَلْى وأشباه ذلك ، والمعانى الثوانى التى يُومًا إليها بتلك المعانى ، هى التى تُكسَى تلك المَعارض ، وتُزَيَّن بذلك الوَشْى والحَلْى . (٢)

(١) بيت شعر ، وسيأتى بتهامه في رقم : ٣٦٤ ، وصدره :

#### \* وما يكُ فيّ من عَيْبٍ فإنّى \*

(٢) في هامش ﴿ ج ﴾ حاشية هي من كلام عبد القاهر ، كما رجّحتُ ، هذا نصها :

« ههنا نُكْتة ، وهى أن الوشى من الثياب يكون وَشْياً كان على اللابس ، أو كان قد خُلع وتُرك .... دَلُّوا بها على معانٍ ثوانٍ تكون وَشْياً وحُلِيًّا مادامت لباساً لتلك المعانى ، فإذا خُلِعت عنها ونُظِر إليها منزوعةً منها ، لم تكُنْ وشياً ولا حُليًّا . فلو قلت : « فُصْلان فلانٍ [ هَزْلى ] » ، وأنت لا تكنى بذلك عن نَحْره أُمَّهاتها للضيافة ، لم يكن من معنى الوشى والحليّ فى شيء . وكذلك يتغيّر الحال بأن تحوّل الشيءَ من ذلك عمّا كَنَوْا به عنه ، فلو جعلت قوله :

# « وَلا أَبْتَاعُ إِلاَّ قَرِيبَةَ الأَجَلِ »

فى صفة قَصَّاب ، لم يكن من الحُسْن الذى هو له الآن فى شيءٍ ، فاعرفه » .

يقول أبو فهر : مكان النقط مطموس في التصوير ، وسيأتي البيت الذي أنشده بعد قليل ، برقم : ٣١١ ، وصدره :

# لا أُمْتِعُ العُوذَ بالفِصالِ .... \*

وقوله آنفا : « فُصْلان فلان [ هزلى ] » ، إشارة إلى البيت الذى سيأتى بعد قليل : « فإنى جبان الكلب مهزول الفصيل » . سرة ويتشكَّل بشكل يرجعُ المعنى يُتَصَوَّر من أجل اللفظ بصورة ، ويبدو في هَيئة ، ويتشكَّل بشكل يرجعُ المعنى في ذلك كلَّه إلى الدَّلالات المعنوية ، ولا يصلُح شيء منه حَيْثُ الكلامُ على ظاهره ، وحيث لا يكون كنايةٌ ولا تمثيل ولا استعارة ، (١) ولا استعانةٌ في الجملة بمعنى على معنى ، وتكون الدلالة على الغرض من مجرَّد اللفظ ، فلو أن قائلاً قال : « رأيت الأسد » ، وقال آخر : « لقيت اللَّيثُ » ، لم يَجُزْ أن يقال في الثاني أنه صَوَّر المعنى في غير صورته الأولى ، ولا أن يقال أبرزَه في معرض سوى معرضه ، ولا شيئاً من هذا الجنس .

وجُمْلَة الأمر ﴿ أَن صُور المعانى لا تتغيَّر بنقلها من لفظ إلى لفظٍ ، حتى يكون هناك اتساع ومجازٌ ، وحتى لا يُرَاد من الألفاظ ظواهرُ ما وُضِعت له في اللغة ، ولكن يشار بمعانيها إلى مَعانِ أُخر .

٣٠٨ – وآعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحداً ، فأمًّا إذا تغير النظم فلابُدَّ حينئذٍ من أن يتغير المعنى ، على مَا مضى من البيان فى « مسائل التقديم والتأخير » ، (٢) وعلى ما رأيت فى المسئلة التى مَضتِ الآن ، (٣) أعنى قولك : « إن زيداً كالأسد » ، و « كأنَّ زيدا الأسدُ » ، ذاك لأنه لم يتغير من اللَّفظ شيءٌ ، وإنما تغير النظم فقط . وأما فتحك «إن » عند تقديم الكاف وكانت مكسورة / فلا اعتداد / بها ، لأن معنى الكسر باقي بحاله .

. . .

194

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وحيث لا يكون كناية وتمثيل به ولا استعارة ﴾ ، وهو فاسدٌ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف برقم : ٩٨ ، وما بعده .

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف قريباً رقم : ٣٠٠

٣٠٩ – وآعلم أنَّ السبب في أن أحالوا في أشباه هذه المحاسن التي ذكرتُها لك على اللفظ ، أنّها ليست بأنفُس المعانى ، بل هي زياداتٌ فيها وخصائص . ألا ترى أنْ ليست المزية التي تجدُها لقولك : « كأنّ زيداً الأسدُ » على قولك « زيد كالأسد » ، لشيء خارج عن التشبيه الذي هو أصل المعنى ، (١) وإنما هو زيادة فيه وفي حكم الخصوصيّة في الشكل ، نحو أن يُصاغ خاتَمٌ على وجه ، وآخر على وجه آخرَ ، تجمعهما صورة الخاتم ، ويفترقان بخاصية وشيء يُعْلَم ، إلاَّ أنه لا يُعْلم منفرداً .

ولما كان الأمر كذلك ، لم يمكنهم أن يطلقوا آسمَ المعانى على هذه الخصائص ، إذ كان لا يفترق الحال حينئد بين أصل المعنى ، وبين ما هو زيادة في المعنى وكيفية له وخصوصية فيه . فلما امتنع ذلك توصلوا إلى الدّلالة عليها بأن وصفوا اللّفظ في ذلك بأوصاف يُعلَم أنها لا تكون أوصافًا له من حيث هو لفظ ، كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف ، وأنه قد زان المعنى ، وأن له ديباجة ، وأن عليه طُلاوة ، وأن المعنى منه في مثل الوَشْي ، وأنه عليه كالحَلْي ، إلى أشباه ذلك ﴿ هَمَا يُعْلَم ضرورة أنه لا يُعْنَى بمثله الصَّوْت والحرف . ثم إنه لمَّا جَرَت به العادة واستمر عليه العُرْف ، وصار الناس يقولون اللفظ واللفظ = لرَّا من ذلك بأنْفُسِ أقوام بابٌ من الفساد ، (٢) وخامرهم منه شيء لَسْتُ أُحْسِن وصفة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « شيئاً خارجاً » .

<sup>(</sup>٢) يقال : « لزّه يُلُزّه لزًّا » ، شده وألصقه وقَرَنه به ، وأصله من « لِزَاز البيت » ، وهو الحشبة التي يُلزّ بها البابُ . وفي « ج » : « لُزّ ذلك » ، وفي المطبوعة : « لزّ ذلك .... باباً » ، وكلاهما خطأ والصواب في « س » .

#### فَصْلٌ

بيان في استعمال ، اللفظ ، ، والمراد به دلالة المعنى على المعنى

195

٣١٠ - ومن الصفات التي تَجدُهم يُجْرونها على « اللفظ » ، ثم لا تعترضك شبيهة ولا يكون منك توقُّف / في أنها ليستْ له ، ولكن لمعناه ،

قولهم: « لا يكون الكلام يستحق آسم البلاغة حتى يُسابق معناه لفظَه ، ولفظه معناه ، ولا يكونُ لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك » = وقولُهم :

« يدْخُول في الأذُن بلا إِذْنِ » ، فهذا مما لا يَشُكُّ العاقل في أنه يرجع إلى دِلاَلة

المعنى على المعنى ، / وأنَّه لا يُتَصَوَّر أن يُرَاد به دِلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة .

174

ذاكَ لأنه لا يخلو السامعُ من أن يكون عاملاً باللغة وبمعانى الألفاظ التي يسمعها ، أو يكون جاهلاً بذلك . فإن كان عالماً لم يُتَصَوَّر أن يَتفاوتَ حال الألفاظ معه ، فيكون معنى لفظ أسرعَ إلى قلبه من معنى لفظ آخر = وإن كان جاهلاً كان ذلك في وصفه أبعد .

وجملةُ الأمر أنَّه إنَّما يُتَصوَّر أن يكون لمعنى أسرعَ فهماً منه لمعنى آخر ، إذا كان ذلك مما يُدْرك بالفِكْر ، وإذا كان مما يتجدَّد له العلم به عند سمعه للكلام . وذلك محالً في دِلالات الألفاظ اللغوية ، لأنَّ طريق معرفتها التوقيفُ ، والتقدُّم بالتعريف .

٣١١ – وإذا كان ذلك كذلك ، عُلِم عِلْمَ الضرورة أن مَصْرِفَ ذلك إلى دِلالات المعاني على المعاني ، وأنهم أرادوا أنَّ من شرط البلاغة أن يكون المعنى الأوَّل الذي تجعله دليلاً على المعنى الثاني ووسيطاً بينك وبينه ، متمكِّناً ﴿ ١٠٠ في دِلالته ، مستقلاً بوساطته ، يَسِفْرُ بينك وبينه أحْسَن سِفارة ، ويشير لك إليه

أبينَ إِشَارة ، حتى يُخَيَّل إليك أنك فهمته من حَاقَّ اللفظ ، وذلك لقلة الكُلْفة فيه عليك ، وسُرْعَة وصوله إليك ، فكان من « الكناية » مثلَ قوله :

/ لاَ أُمْتِعُ العُوذَ بِالفِصَالِ ، ولاَ أَبْتَاعُ إلاَّ قَرِيَبِ مَ الأَجَلِ (١)

196

ومن « الاستعارة » مثلَ قوله :

وَصَدْرٍ أَرَاحَ الليلُ عَازِبَ هَمّهِ ، تَضَاعَفَ فِيهِ الحُزْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ (٢) وَصَدْرٍ أَرَاحَ الليلُ عَازِبَ هَمّهِ ، وَضَاعَفَ فِيهِ الحُزْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

لاَ أَذُودُ الطَّيْرَ عَنْ شَجَرٍ قَدْ بَلَوْتُ المُرَّ مِنْ ثَمَرِهِ (٣)

قصور ( اللفظ ) عن أداء المعنى ومثاله

٣١٢ – وإن أردت أن تعرف ما حاله بالضدِّ من هذا ، (٤) فكان منقوصَ القوَّة في تأدية ما أريد منه ، لأنه يعترضه ما يمنعه أن يَقْضِيَ حق السِّفارة فيما بينك وبين معناك ، ويُوضِحَ تَمام الإيضاح عن مَغْزاك ، فأنظُر إلى قول العباس بن الأحنف :

١٧٤ / سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَاىَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا (٥)

<sup>(</sup>١) الشعر لإبرهيم بن هَرْمة فى شعره المجموع : ١٨٥ . و « العوذ » جمع « عائذ » ، وهى الناقة الحديثة النتاج ، إذا ولدت من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً ، ثم هى « مُطْفِل » ، تعوذ بولد وتقيم معه ، أو يعوذ بها ولدها ليرضعها . و « الفِصال » جمع « فصيل » ، وهو ولد الناقة ، ويجمع على « فُصْلان » أيضاً ، وسيأتى برقم : ٣٦٥ ، ثم رقم : ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) هو للنابغة الذبياني ، في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) هو لأبي نواس في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ما له بالضد » .

<sup>(</sup>٥) في ديوانه .

بدأ فدَّل بسكب الدموع على ما يُوجبه الفراق من الحزن والكَمَد ، فأحسن وأصاب ، لأن من شأن البكاء أبداً أن يكون أَمَارة للحزن ، وأن يجعل دلالةً عليه وكنايةً عنه ، كقولهم : « أبكاني وأضحكني » ، على معنى « ساءني وسَرَّني » ، وكما قال :

أَبْكَانِيَ الدَّهْرُ ، ويا رُبَّما اضْحَكَنِي الدَّهْرُ بِما يُرْضِي (١)

ثم ساق هذا القياسَ إلى نقيضه ، فالتمس أن يدُل على ما يُوجبه دوامُ التلاق من السررو بقوله : « لتجمدا » ، وظنَّ أن الجمود يبلُغ له فى إفادة المَسرَّة والسلامة من الحزن ، ما بلغ سَكْب الدمع فى الدلالة على الكآبة والوقوع فى الحزن = ونظر إلى أنّ الجمود خُلُوُّ العَين من البكاء وانتفاء الدموع عنها ، وأنه إذا قال « لتجمدا » ، فكأنه قال : « أحزن اليوم لهلاّ أحزنَ غداً ، وتبكى عيناى جُهدهما لئلا تبكيا أبداً » / ، وغلط فيما ظنُّ . وذاك أن الجمود هو أن لا تبكى العين ، مع أن الحال حال بكاء ، ومع أن العين يُراد منها أنْ تبكى ، ويُستَرابُ فى أن لا تبكى ، (٢) ولذلك لا ترى أحداً يذكر عينه بالجمود تبكى ، ويُستَرابُ فى أن لا تبكى ، (٢) ولذلك لا ترى أحداً يذكر عينه بالجمود إلا وهو يشكوها ويَذمُّها وينسُبها إلى البُخل ، ويَعدُّ امتناعَها من البكاء تركاً لمعونة صاحبها على ما به من الهمّ ، ألا ترى إلى قوله :

أَلاَ إِنَّ عَيْناً لَمْ تَجُدْ يَوْمَ وَاسِطٍ عَلَيْكَ بِجَارِي دَمْعِهَا لَجَمُودُ (٣)

<sup>(</sup>١) هو لحطان بن المعلى ، والشعر في الحماسة شرح التبريزي ١ : ١٥٢ ، والزهرة ٢ : ١٨٨

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « ويشتكى من أن لا تبكى » ، وفى « ج » و « س » : « وتُستَرادُ فى أن لا
 تبكى » ، ورجحتُ أن الصواب : « يُستَرابُ » ، أى يَدخُل على المرء فيها الربية والشك .

 <sup>(</sup>۳) الشعر لأبى عطاء السندى ، يقوله فى ابن هبيرة ، وقتله المنصور بواسط بعد أن آمنه ، شرح
 الحماسة للتبريزى ۲ : ۱٥١

فأتى بالجمود تأكيداً لنفى الجُود ، ومحالٌ أن يجعلها لا تجود بالبكاء وليس هناك التماسُ بكاء ، لأنّ الجود والبخل يتقضيان مطلوباً يُبْذَل أو يُمْنَع ، ولو كان الجمود يصلُح لأن يراد به السلامة من البكاء ، ويصحُّ أن يُدَلّ به على أن الحالَ حالُ مسرة وحبور ، لجاز أن يُدْعَى به للرجل فيقال : « لا زالت عينك جامدة » ، كما يقال : « لا أبكى الله عينك » ، وذاك مما لا يُشكُ في بُطْلانه .

140

وعلى ذلك قول أهل اللغة: «عين / جَمُودٌ ، لا ماء فيها ، وسنةٌ جَمادٌ ، لا مَطَر فيها ، وناقةٌ جَماد ، لا لبن فيها » ، وكما لا تُجْعَل السَّنة والنَاقة جماداً إلا على معنى أنّ السَّنة بخيلة بالقَطْر ، والنَّاقة لا تسخُو بالدَّرِ ، كذلك حُكْم العين لا تُجْعَل « جَمُوداً » إلاّ وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منها ، وما يجعلها إذا بكت مُحْسنةً موصوفةً بأن قد جادت وسَخَتْ = وإذا لم تَبْكِ ، مسيئةً موصوفةً بأن قد خادت وسَخَتْ = وإذا لم تَبْكِ ، مسيئة موصوفةً بأن قد ضَنَّتْ وبَخِلتْ .

198

٣١٣ – فإن قيل: إنه أراد أن يقول: ﴿ إِنَّى اليوم أَتَجَرَّع غُصَص الفراق ، وأحمل نفسى على مُرِّه ، وأحمل ما يُؤدِّينى إليه من حزن يُفِيض الدموع من عينى ﴿ وَسِكِهَا ، لكى أتسبَّب بذلك / إلى وَصْلٍ يدومُ ، ومسرة تَتَّصل ، حتى لا أعرف بعدُ ذلك الحزنَ أصلاً ، ولا تعرف عينى البكاء ، وتصييرَ فى أنْ لا تُرَى باكيةً أبداً ، كالجَمُود التى لا يكون لها دمع » .

= (١) فإن ذلك لا يستقيمُ ولا يَسْتَتِبُّ ، لأنه يُوقعه في التناقض ، ويجعله كأنه قال : « أحتَمِل البكاءَ لهذا الفراق عاجلاً ، لأصير في الآجل بدوام الوصل واتصال السرور في صُورة من يريدُ من عينه أن تبكى ثم لا تبكى ، لأنها خلقت جامدةً لا ماء فيها » ، وذلك من التهافت والاضطراب بحيث لا تَنْجع الحيلة فيه .

<sup>(</sup>١) هو جواب قوله في أول الفقرة : « فإن قيل » .

وجملةُ الأمر أنا لا نعلم أحداً جعل جُمود العين دليلَ سرورٍ وأمَارة غِبْطةٍ ، وكنايةً عن أن الحالَ حالُ فرحٍ .

فهذا مثالً فيما هو بالضدِّ مما شرطوا = من أن لا يكون لفظه أسبق إلى سمعك ، وتحتاج إلى سمعك ، وتحتاج إلى أن تَخُبُّ وتُوضِعَ في طلب المعنى .

ويجرى لك هذا الشرح والتفسيرُ في « النظم » كما جرى في « اللفظ » ، لأنه إذا كان النظم سويًّا ، والتأليف مستقيماً ، كان وصولُ المعنى إلى قلبك ، يلو وصول اللفظ إلى سمعك . وإذا كان على خلاف ما ينبغى ، وصل اللَّفظ إلى السمع ، وبَقِيتَ في المعنى تطلبه وتَتْعبُ فيه ، وإذا أفرط الأمرُ في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا : « إنَّه يَسْتَهلكُ / المعنى » .

٣١٤ – وآعلم أنْ لم تَضِقِ العبارة ولم يَقْصُرُ اللفظ ولم يَنْعَلِق الكلام في هذا الباب ، (١) إلاّ لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات ، وأنك لا ترى أغربَ مذهباً ، وأعجب طريقاً ، وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء ، منه . وما قولُك في شيء قد بلغ من أمره أنْ يُدَّعَى على كبارِ العلماءِ / أنَّهم لم يعلموه ولم يفطنوا له ؟ فقد ترى أنّ البحترى قال حين سُئِل عن مسلم وأبي نواس : أيهما يفطنوا له ؟ فقال : أبو نواس . فقيل : فإن أبا العباس ثعلباً لا يُوافِقك على هذا . فقال : سُل ليس هذا من شأن ثعلبٍ وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دُون

177

<sup>(</sup>١) في ﴿ جِ ﴾ : ﴿ يَتَعَلَّقَ ﴾ ، تحت العين ﴿ عِ ﴾ ، تثبيتاً لإهمالها ، وليس بجيد .

عمله ، إنما يعلم ذَلك من دُفع في مَسْلَكِ طَرِيق الشعر إلى مضايقه وآنتهي إلى ضروراته . (١)

مثال على غموض المسلك إلى معانى و اللفظ و ، واشتباهه على العلماء

قيه عليهم ، ومن آعتراض السَّهو والغَلَط لهم . رُوى عن الأصمعى أنَّه قال : كنتُ أَشْدُو من أبى عمرو بن العلاء وخَلَفِ الأحمر ، (٢) وكان يأتيانِ بشارًا فيُسلِّمان عليه بغاية الإعظام ، ثم يقولان : يا أبا مُعَاذٍ ، مَا أحدثتَ ؟ فيخبرهما ويُنشدهما ، ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له ، حتى يأتى وقتُ الرَّوال ، ثم ينصرفان . وأتياه يوماً فقالا : مَا هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قُتَيْبَة ؟ قال : هي التي بلغتكم . قالوا : بلغنا أنّك أكثرت فيها من الغريب . قال : نعم ، بلغني أن سلم بن قُتَيْبَة يَتَباصرُ بالغريب ، فأحببتُ أن أورِد عليه ما لا يعرف . قالوا : فأنشبدُ نَاها يا أبا مُعَاذُ . فأنشدهما :

بَكِرًا صَاحِبَى قَبْلَ الهَجِير إِنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ فِي التَّبْكِيرِ

حتى فَرَغ منها ، فقال له خَلَف : لو قلتُ يا أبا مُعاذ مكان « إنّ ذاك النجاح في التبكير » :

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف رقم : ۲۹۳

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «كنت أسير مع أبي عمرو بن العلاء»، وفي الأغانى: «كنت أشهد مع خَلَف بن أبي عمرو بن العلاء»، وصاحب الأغانى ساق هذه القصة نفسها منسوبة إلى «خلف بن أبي عمرو بن العلاء»، كما يدلّ عليه سياقه ، ولكن الذي هنا من نسبتها إلى أبيه «أبي عمرو بن العلاء»، أرجع عندى. وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه. وفي هامش المخطوطة «ج» ما نصه: «الشادى، الذي يشدو شيئاً في الأدب، أي يأخذ طرفاً منه كأنه ساقه وجمعه ، صحاح»، وهو نقل من صحاح الجوهري لكاتب غير كاتب هذه النسخة. وقصيدة بشار في ديوانه.

## \* بكِّرا فَالنَّجَاحُ فِي التَّبكير \*

كان أحسنَ . فقال بشار : إنما بَنْيَتُها أعرابيةً وَحْشية فقلت : إنّ ذاك النجاح في التبكير ، كما يَقول الأعراب البَدَويُّون ، ولو قلت : « بكرًّا فالنجاحُ » ، كان هذا من / كلام المُولَّدين ، ولا يشبه ذاك الكلام ، ولا يدخل في معنى القصيدة . قال : فقام خَلَفٌ فقبَّل بين عينيه » ، (١) فهل كان هذا القولُ من خَلفِ والنَّقُدُ على بشًار ، إلاّ للطف المعنى في ذلك وخفائه ؟

1 V V 200

. . .

( إن ) ، تغنى غناء
 ( الفاء ) ، فى ربط
 الجملة بما قبلها

٣١٦ - وآعلم أن من شأن (إنَّ ) إذا جاءت على هذا الوجه ، أن تُغنى غَنَاءَ ( ) ( الفاء ) العاطفة مثلاً ، وأن تُفيد من رَبْط الجملة بما قبلها أمْراً عجيباً . فأنت ترى الكلام بها مُسْتَأْنَفاً غير مُسْتَأْنَف ، ومقطوعاً موصولاً معاً . أفلا ترى أنك لو أسقطت (إنَّ ) من قوله : (إنّ ذاك النجاح في التبكير ) ، لم تر الكلام يلتَثِم ، ولرأيتَ الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل ، حتى تجيء بالفاء فتقول : ( بَكّرا صاحبَى قبل الهجير ، فذاك النجاح في التبكير ) ، ومثله قول بعض العرب :

فَغَنَّها ، وَهْمَى لَكَ الْفِدَاءُ إِنَّ غِنَاءَ الْإِبِلِ الْحُدَاءُ (٢)

فَانظر إلى قوله: « إنّ غِناء الإبل الحُداءُ » ، وإلى ملاءَمته الكلام قبله ، وحُسْنِ تَشَبُّثِه به ، وإلى حُسْن تعطُّف الكلام الأوَّل عليه . ثم آنظر إذا تركت

 <sup>(</sup>١) هذه القصة بهذا اللفظ فى الأغانى ٣ : ١٩٠ ، وفيها الحلاف الذى أشرت إليه فى التعليق
 السابق . وستأتى الإشارة إليه فى رقم : ٣٧٢

<sup>(</sup>٢) سيأتي أيضاً في رقم : ٣٧٢

(إنّ ) فقلت : ( فغنها وهي لك الفِداء ، غناء الإبل الحداء ) ، كيف تكون الصُّورة ؟ وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر ؟ وكيف يُشْئِم هذا ويُعْرِق ذاك ؟ حتى لا تجد حيلةً في آئتلافهما حتَّى تجتلب لهما ( الفاء ) فتقول : ( فغنها وهي لك الفداء ، فَغِناء الإبل الحداء ) ، ثم تَعْلَمُ أَنْ ليست الأَلفة بينهما من جنس ما كان ، وأنْ قد ذهبت الأَنسَةُ التي كُنت تَجِد ، والحُسْنُ الذي كنت ترى .

فصل فی « کاد » ، وتفسیر قولهم : « لم یکد یفعل »

201

٣١٧ – وروى عن [ عَنْبَسَة ] أنه قال : قَدِم ذو الرُّمَّة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكُناسة قصيدته الحائية التي منها : (١)

/ هِىَ البُرْءُ ، وَالأَسْقَامُ ، وَالهَمُّ ، والمُنَى ، وَمَوْتُ الهَوَى فِى القَلْبِ مِنِّى المُبَرِّ حُ وَكَانِ الهَوَى فِي القَلْبِ مِنِّى المُبَرِّ حُ وَكَانِ الهَوَى بِالنَّامِ يُمْحَى فَيَمَّحِى ، وَحُبُّكِ عِنْدِى يَسْتَجِدُّ وِيَرْبَحُ

/ إِذَا غَيْرَ النَّأَى المُحِبِّينَ لَمْ يَكَدْ رَسِيسُ الهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شُبُرُمَةَ: يا غَيْلاَن ، أُرَاه قد بَرِح! قال: فَشَنَق ناقته وجعل يتأخّر بها ويُفكّر ، (٢) ثم قال:

إِذَا غَيَّر النَّأَى المُحِبِّينَ لم أجد رَسِيسَ الهُوَى من حُبّ مَيَّة يَبْرَحُ

<sup>(</sup>۱) هكذا هنا «عن عنبسة»، وأرجع أنه خطأ، ولذلك وضعته بين قوسين لأن راوى الخبر هو «عبد الصمد بن المعذّل، عن جدّه غيلان بن الحكم بن البخترى بن المختار»، كما في المراجع التالية، و « الكناسة»، محلة بالكوفة، كان الناس يجتمعون في سوقها. وشعر ذي الرمة في ديوانه، ورواية البيت الثانى: « وبعضُ الهَوَى بالهَجْر .....»، وهي أجود. و « رسيس الهوى »، ما ثبت منه في سرارة قلبه.

 <sup>(</sup>۲) «شنق البعير»، جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه، وفي «س»: «شنق بناقته»، وفي المطبوعة
 وحدها: « ويتفكّر » .

قال: فلما انصرفت حَدَّثت أبى ، (١) قال: أخطأ ابن شُبْرُمة حين أنكر على ذى الرُّمة ما أنكر ، (٢) وأخطأ ذو الرمة حِين غيَّر شعره لقول ابن شُبْرُمة ، إنما هذا كقول الله تعالى: ( ظُلُمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَج يَدَهُ لَمْ يَكَذْ يَراهَا ) رَاسِوْ اللهِ تعالى: وإنّما هو: لَمْ يرها ولم يَكَدْ . (٣)

۳۱۸ – وآعلم أنَّ سَبَب الشَّبهة فى ذلك أنه قد جرى فى العُرْفِ أن يقال : « ما كاد يفعل » و « لم يكد يفعل » فى فِعْل قد فُعِل ، على معنى أنه لم يفعل إلاَّ بعد الجُهد ، وبعد أن كان بعيداً فى الظَّن أن يفعله ، كقوله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) [سرة النفي بن الما كان مجىء النفى فى « كاد » على هذا السبيل ، توهم ابن شبرمة أنه إذا قال : « لم يكد رَسيسُ الهوى من حبِّ ميّة يبرحُ » فقد زعم : أن الهوى قد برح ، ووقع لذى الرمة مثلُ هذا الظنِّ .

وليس الأمر كالذى ظنّاه ، فإن الذى يقتضيه اللفظُ إذا قيل : « لم يكد يفعل » و « ما كاد يفعل » ، أن يكون المراد أن الفعل لم يكُنْ من أصْله ، ولا قاربَ أن يكون ، ولا ظُنَّ أنه يكون . وكيف بالشك فى ذلك ؟ وقد علمنا أن « كاد » موضوعٌ لأن يدُلَّ على شدة قُرْبِ الفعل من الوقوع ، وعلى أنَّه قد شارف / الوجود . وإذا كان كذلك ، كان محالاً أن يُوجِب نَفْيُه وجودَ الفعل ، لأنه يؤدِّى إلى أن يُوجِب نفي مُقاربةِ الفعل الوجود وجودَه ، (٤) وأن يكون قولك :

<sup>(</sup>١) « حدثت أبى » قائله « غيلان بن الحكم » ، وأبوه هو « الحكم بن البخترى بن المختار » ، و ابن شُبُرُمة » ، هو « عبد الله بن شبرمة الضبيّ » ، كان شاعراً فقيها قاضياً جوادًا ورعاً ، من الرجال الكبار .

<sup>(</sup>٢) « ما أنكر » زيادة من « س » ، وفي الأغاني : « ما أنشد » .

<sup>(</sup>٣) الخبر بتمامه فى الموشح : ١٧٩ ، ١٨٠ ، والأغانى ١٨ : ٣٤ ، ( الهيئة ) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَجُودُهُ ﴾ منصوب مفعول ﴿ يُوجِب ﴾ أي يوجب هذا النفي وجودُه .

« ما قارب أن يفعل » ، مقتضياً على البتّ أنه قد فعل . (١)

٣١٩ – وإذْ قد ثبتَ ذلك ، فمن سبيلك أن تنظُر . فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضى أن لا يكون الفعل ، وحال يبعد معها ⊙ أن يكون ، ثُمَّ تغير الأمر ، كالذى تراه فى قوله تعالى : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) رسون النوز ١٧١ ، / فليس إلا أن تَلْزَم الظاهر ، وتجعل المعنى على أنّك تزعُم أن الفعل لم يقارب أن يكون ، فضلاً عن أن يكون .

149

فالمعنى إذَنْ فى بيت ذى الرمة على أن الهوى من رُسُوخه فى القلب ، وثبُوته فيه وغلبته على طباعه ، بحيث لا يُتَوَهَّمُ عليه البراح ، وأن ذلك لا يقاربُ أن يكون ، فضلاً عن أن يكون ، كما تقول : « إذا سلا المحبُّون وفتروًا فى محبتهم ، لم يقع لى فى وَهمٍ ، ولم يجر منى على بال : أنه يجوز على ما يُشْبِه السَّلْوة ، وما يعد فترةً ، فضلاً عن أن يوجد ذلك منى وأصير إليه .

وينبغى أن تعلم أنهم إنما قالوا فى التفسير: «لم يرها ولم يكد» ، فبدأوا فنفوا الرؤية ، ثم عطفوا «لم يكد» عليه ، ليُعْلِموك أنْ ليس سبيل «لم يكد» هُهُنا سبيل «ما كادوا» فى قوله تعالى (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يفعلون) [سرة البقة: ٢٧] فى أنه نَفْى مُعَقِّبٌ على إثبات ، وأنْ ليس المعنى على أن رؤيةً كانتْ من بَعْدِ أن كادت لا تكون ، ولكن / المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون ، فضلاً عن أن

<sup>(</sup>١) في هامش ﴿ ج ﴾ حاشية لعبد القاهر ، هذا نصها :

<sup>«</sup> إذا لم يَقع في جواب « إذا » ، وجب أن يتقدَّمه نفي كقولك : « ما°فعله ولا كاد يفعل ، فاعرفه » .

يقول أبو فهر : قوله ﴿ إِذَا لَمْ يَقَع ﴾ ، يعني نفي ﴿ كَاد ﴾ .

تَكُون . ولو كان « لم يكد » يوجب وجود الفعل ، لكان هذا الكلام منهم محالاً جارياً مجرى أن تقول : « لم يَرها ورآها » ، فاعرفه .

• ٣٢ - وهمهنا نكتة ، وهي أنّ « لم يكد » في الآية والبيتِ واقع في جواب « إذا » ، والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل ، كان مُستقبلاً في المعنى فإذا قلت : « إذا خَرجتَ لم أخْرُج » ، كنت قد نفيت خروجاً فيما يستقبل . وإذا كان الأمر كذلك ، استحال أن يكون المعنى في البيت أو الآية على أن الفعل قد كان ، لأنه يؤدي إلى أن يجيء « بلم أفعل » ماضياً صريحاً في جواب الشرط فتقول : « إذا خرجت لم أخرج أمس » ، وذلك عال . ومما يتّضح فيه هذا المعنى قول الشاعر :

دیار لِجَهْمَةَ بِالمُنْحَنَى سَقَاهُنَ مُرْتَجِئِ بَاکِرُ وَرَاحٍ عَلَيْهِنَ دُو هَیْدَبِ ضَعِیفُ القُوَی ، مَاوُهُ زَاخِرُ إِذَا رَامَ نَهْضاً بِهَا لَمْ یَکَدْ کَذِی السَّاق أَخْطَأَهَا الجَابُر(١)

٣٢١ - / وأعود إلى الغَرَض . فإذا بلغ من دِقّة هذه المعانى أن يَشْتبه الأمر فيها على مثل خَلفِ الأحمر وابن شُبْرُمة ، وحتى يشتبه على ذى الرمة فى صواب قاله ، فيرى أنه غير صواب ، فما ظنك بغيرهم ؟ وما يُعْجِبُك من أن يكثر التخليط فيه ؟

<sup>(</sup>۱) أذكر الشعر ، ولكن لا أدرى أين هو . يصف سحاباً ، وهو « المرتجز الباكر » ، و « المرتجز » السحاب المتتابع الرعد ، يكون بطيء الحركة لكثرة مائه . و « الباكر » ، السحاب الذي يأتى من آخر الليل عند السحر .

« كُلّ » ، وتفصيل القول فيها فى النفى والإثبات ، وأمثلة ذلك

٣٢٢ – ومن العجب في هذا المعنى قَولُ أبي النجم :

قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيارِ تَدَّعِي عَلَىَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ (١)

قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه مِنْ رَفْع ( كُلّ ) فى شيء إنما يجوز عند الضرورة ، من غير أن كانت به إليه ضرورة . قالوا : لأنه ليس فى نصب ( كلّ ) ما يكسر / له وزناً ، أو يمنعه من معنى أراده . وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك ، وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد . وذاك أنه أراد أنها تَدَّعى عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البَتَّة لا قليلاً ولا كثيراً ولا بعضاً ولا كُلاً . والنصب يمنع من هذا المعنى ، ويقتضى أن يكون قد أتى من الذنب الذى ادَّعته بَعْضه .

وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في « كل » والفعل مَنْفِي ، لا يصلح أنْ يكونَ إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضًا لم يكن . تقول : « لم ألق كلَّ القوم » ، و « لم آخُذْ كُلَّ الدراهم » ، فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من القوم ولم تلق الجميع ، وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباق = ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحداً من القوم ، ولم تأخذ شيئاً من الدراهم .

وتَعْرِفُ ذَلك بأن تنظر إلى « كلّ » فى الإثبات وتتعرَّف فائدته فيه . وإذا نظرت وجدته قد آجْتُلِبَ لأَن يُفيدَ الشمولَ فى الفعل الذى تسنده إلى الجملة أو تُوقعه بها .

تفسير ذلك ، أنك إنما قلت : « جاءنى القوم كُلُّهُم » ، لأنك لو قلت : « جاءنى القوم » وسكتَّ ، لكان يجوز أن يَتوهَّم السامع أنه قد تخلَّف عنك

<sup>(</sup>١) فى المجموع من شعره، وهو فى سيبويه ١ : ٢٩ ، ٩٩ ، وسائر كتب النحاة وكتب ضرورة الشعر .

بعضهم ، إلا أنك لم تُعْتَدَّ بهم ، أو أنَّك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع ، لكونهم في حكم الشخص الواحد ، كما يقال للقبيلة :

« فعلتم وصنعتم » ، / يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحدٍ منهم . وهكذا ١٨١ الحكم أبداً .

فإذا قلت : « رأيت القوم كُلَّهم » و « مررت بالقوم كُلِّهم » ، كنت قد جئت « بكل » لئلاً يتوهم أنه قد بقى عليك من لَم تره ولم تَمرُرْ به .

وينبغى أن يُعْلَم أنا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » ، أنّ سبيله فى ذلك وينبغى أن يُعْلَم أنا / لا نعنى بقولنا « يفيد الشمول » لما عُقِل الشمول سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله ، وأنه لولا مكان « كلّ » لما عُقِل الشمول ولم يكن فيمًا سبق من اللفظ دليلٌ عليه . كيف ؟ ولو كان كذلك لم يكن يسمى « تأكيداً » . فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملاً على خلاف ظاهره ومتجوَّزًا فيه .

٣٢٣ – وإذْ قد عرفت ذلك ، فههُنا أصلٌ ، وهو أنه من حُكْم النفى إذا دخل على كلامٍ ، ثم كان فى ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه ، أَنْ يَتَوجَّه إلى ذلك التقييد ، وأن يقع له خصوصاً .

تفسير ذلك: أنك إذا قلت: «أتانى القوم مجتمعين»، فقال قائل: «لم يأتك القوم مجتمعين»، فقال قائل: «لم يأتك القوم مجتمعين»، كان نَفْيه ذلك متوجِّها إلى الاجتماع الذى هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه، حتى إنه إنْ أراد أن ينفى الإتيان من أصله، كان من سبيله أن يقول: «إنهم لم يأتوك أصلاً، فما معنى قولك: مجتمعين». هذا مما لا يشكُ فيه عاقل .

وإذا كان هذا حُكْمُ النفى إذا دخل على كلام فيه تقييدٌ ، فإن التأكيد ضربٌ من التقييد . فمتى نفيت كلاماً ﴿ فيه تأكيد ، فإن نَفْيَك ذلك يتوجّه إلى التأكيد خصوصاً وَيَقَعُ له . فإذا قلت : ﴿ لَم أَرَ القوم كلهم ﴾ أو ﴿ لَم يَتنى القوم كلهم ﴾ أو ﴿ لَم أَر كُلّ القوم ﴾ ، كُنْتَ يأتنى القوم كلهم ﴾ أو ﴿ لَم يأتنى القوم ﴾ مؤنت بنفيك إلى معنى ﴿ كل ﴾ خاصة ، وكان حكمه حكم ﴿ مجتمعين ﴾ في قولك : ﴿ لَم يأتنى القوم مجتمعين ﴾ . وإذا كان النفى يقع ﴿ لكُلّ ﴾ خصوصاً ، فواجبٌ إذا قلت : ﴿ لَم يأتنى القوم مجتمعين ﴾ ، أن يكون قد أتاك بعضهم = كما يجب إذا قلت : ﴿ لَم يأتنى القوم مجتمعين ﴾ ، أن يكونوا قد أتوك أشتاتاً . وكما / يستحيل أن تقول : ﴿ لَم يأتنى القوم مجتمعين ﴾ ، وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً ، فآعرفه .

206

١٨٢

٣٢٤ – وآعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفى فيما ذكرتُ لك ، ووجدتَ النفى قد احتذاه فيه وتبعه . وذلك أنك إذا قُلْت : « جاءنى القوم كلهم » ، كان « كُلِّ » فائدةَ خبرك هذا ، والذى يتوجَّه إليه إثباتُك ، بدلالة أن المعنى على أن الشك لم يقع في نفس الجيء أنَّه كان من القوم على الجملة ، وإنما وقع في شموله « الكل » ، وذلك الذي عناك أمْرُه من كلامك .

٣٢٥ - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرَّد إثبات المعنى للشيء ، إلا كان الغرض الخاصَّ من الكلام ، والّذي يُقْصَد إليه ويُزَجَّى القول فيه . فإذا قلت : « جاءنى زيد راكبًا » ، و « ما جاءنى زيد راكبًا » كنت قد وضعت كلامَك لأن تُثبت مَجيئه راكباً أو تنفى ذلك ، لا لأن تُثبت المجيء وتنفيه مطلقاً . هذا ما لا سبيل إلى الشكِّ فيه .

٣٢٦ - وآعلم أنه يلزَمُ مَنْ شَكَّ فى هذا فتوهَّم أَنه يجوز أن تقول: «لم أر القوم كلهم » ، على معنى أنك لم تر واحداً منهم = (١) أن تُجْرِى النَّهْى هذا المُجرَى فتقول: ﴿ ﴿ لا تضرب القوم كُلَّهم » ، على معنى لا تضرب واحداً منهم = وأن تقول: «لا تضرب الرجلين كليهما » ، على معنى لا تضرب واحداً منهما . فإذا قال ذلك لزمه أن يُحِيلَ قول الناس: (٢) « لا تضربهما معًا ، ولكن اضرب أحدهما » ، و « لا تأخذهما جميعاً ، ولكن واحداً منهما » ، وكفى بذلك فساداً .

. . .

كون المعنى 207

۳۲۷ – وإذ قد بان لكَ من حال النَّصْب أنه يقتضى / أن يَكُون المعنى عَلَى أنه قَدْ صنع من الذَّنب بعضاً وترك بعضاً ، (٣) فآعلم أنَّ الرَّفع على خلاف ذلك ، وأنه يَقْتضى نَفْىَ أَن يكون قد صَنَع منه شيئاً ، وأتى منه قليلاً أو كثيراً ، وأنك إذا قلت : « كُلُّهم لا يأتيك » ، و « كُلُّ ذلك لا يكون » ، و « كُلُّ هذا لا يحسن » ، كنت نفيت أن يأتيه واحد منهم ، وأبيت أن يكون أو يَحْسنُ شيء مما أَشرَتَ إليه .

۱۸۳

٣٢٨ – ومما يشهد لك / بذلك من الشعر قولُه:

فَكَيْفَ ؟ وَكُلُّ لَيْسَ يَعدُو حِمَامَه وَلاَ لاِمْرِيءٍ عَمَّا قَضَى اللهُ مَزْحَلُ (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) السياق : « واعلم أنه يلزم من شك ف هذا .... أن تُجرَى النهي » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : ﴿ أَن يَختل قول الناس ﴾ ، ومعنى ﴿ يُحيل ﴾ ، أي يجعله مُحالاً .

<sup>(</sup>٣) رجع إلى القول في ﴿ عليَّ ذَنبا كُلُّه لم أصنع ﴾ ، رقم : ٣٢٢ ، وما بعده .

 <sup>(</sup>٤) هو شعر إبرهيم بن كُنيف النَّبهاني ، شرح حماسة التبريزی ١ : ١٣٦ ، وأمالي القالي ١ :
 ١٧٠ ، وهي عند الهجري في النوادر والتعليقات منسوباً لبكر بن النطاح . و « مزحل » ، مصدر ميمي من « زَحَل » ، إذا تباعد ، يعني ليس منه مهرب .

المعنى على نفى أن يَعدُو أَحدٌ من الناس حِمامه ، بلا شبهة . ولو قلتَ : « فكيف وليس يعدو كلَّ حمامهُ » : فأخرت « كلاً » ، لأفسدتَ المعنى ، وصرتَ كأنك تقول : « إن من الناس من يسلم من الحِمام ويبقى خالداً لاَ يموت » .

## ٣٢٩ – ومثلُه قولُ دِعبِل :

فَوَاللهِ مَا أَدْرِى بِأَى سِهَامِهَا رَمَتْنِي، وَكُلِّ عِنْدَنَا لَيْسَ بِالمُكْدِى أَبِاللهِ مَا الْهَاحِمِ الجَعْدِ (١) أَبِا الجِيدِ، أَم مَجْرى الوِشَاح، وإنَّني لَأْتُهِمُ عَيْنَيْها مِعَ الفَاحِمِ الجَعْدِ (١)

المعنى على نفي أن يكون في سِهامها مُكْدٍ على وجه من الوجوه .

۳۳۰ – ومن البيّن فى ذلك ما جاء فى حديث ذِى اليَدْين حين قال للنبى عَيِّلِيَّةٍ : كُلُّ ذلك للنبى عَيِّلِيَّةٍ : كُلُّ ذلك للنبى عَيْلِيَّةٍ : عُلُّ ذلك لله عَلَيْلِيَّةٍ : كُلُّ ذلك لم يَكُن . فقال ذو اليَدَيْنِ : بَعْضُ ذلك قد كانَ » ، (٢) المعنى لا محالةَ على نَفْى

<sup>(</sup>١) هو فى المجموع من شعره . و « المكدى » الذى يخيب ، ولا يصيب هدفه . وقوله : « لأُنْهِم » ، أى أَتَّهِم عينيها ، واعلم أن التاء فى « التهمة » مبدلة من الواو ، فقولهم « تُهمَة » أصلها « وُهمة » ، ولكنهم فى هذا الفعل أجروا التاء المبدلة مجرى الأصل ، فقالوا « أتهمه إتهاماً » ، ويقال أيضاً « أوهمه » بمعنى اتهمه ، على الأصل .

<sup>(</sup>٢) حديث ذى اليدين فى السهو فى الصلاة ، مذكورٌ فى دواوين السنة من طريق « محمد بن سيرين عن أبى هريرة » ، وليس فيه هذا اللفظ ، ولكنه جاء فى صحيح مسلم ، فى كتاب المساجد ، « باب السهو فى الصلاة والسجود » ، من حديث أبى سفيان مولى بن أبى أحمد قال : سمعت أبا هريرة ، ولفظه : « كُلُّ ذلك لم يكن ! فقال ذو اليدين : قد كان بعضُ ذلك » ، وهو عند أحمد فى المسند ٢ : ٥ ( المطبوعة الأولى ) وقال : « عن عبد الرحمن مولى ابن أبى أحمد ، قال : سمعت أبا هريرة » ، وفيه : « قال : كُلُّ ذلك لم يكن ، فقال ذو اليدين : قد كان ذلك يا رسول الله » ، وهو عند أبى داود فى سننه ، فى كتاب الصلاة ، « باب السهو فى السجدتين » من حديث سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة ، وفيه « قال : كُلُّ ذلك لم أفعل . فقال الناس : قد فعلت » .

يقول أبو فهر : قوله هنا « بعضُ ذلك قد كان » ، وقولهم في حديث مسلم : « قد كان بعضُ =

﴿ الأَمْرِينِ جَمِيعاً ، وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهُما ، لا القَصْرُ ولا النِّسيان . ولو قيل : « لم يكن كُلُّ ذلك » ، لكان المعنى أنه قد كان بعضه .

. . .

۳۳۱ – وآعلم أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفى فى « كُلِّ » الحو : « لم يأتنى القوم كلُّهم » ، على أن الفعل قد كان من البعض ، ووقع على البعض ، قُلْتَ : « لم يأتنى القوم كلُّهم ، ولكن أتانى بعضهم » و « لم أر القوم كلَّهم ، ولكن رأيت بعضهم » فأثبت بعد ما نفيت ، ولكن خلك مع رفع « كُلِّ » بالابتداء . فلو قلت : « كلهم لم يأتنى ، ولكن أتانى بعضهم » و « كلُّ ذلك لم يكن ، ولكن كان بَعْض ذلك » ، لم يَجُزْ ، لأنه يؤدّى إلى التناقض ، وهو أن تقولَ : « لم يأتنى واحدٌ منهم ، ولكن أتانى بعضهم » .

٣٣٢ – وآعلم أنَّه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله على الحقيقة ، وإنما / التأثير لأمر آخر ، وهو دخول « كُلّ » فى حَيِّز النفى ، وأن لا يدخل فيه . وإنما علقنا الحُكمَ فى البيت وسائِر ما مضى بإعمال الفعل وتركِ إعماله ، (١) من حيث كان إعماله فيه يقتضى دخولَه فى حيِّز النفى ، وتركُ إعماله يُوجب خروجه منه ، من حيث كان الحرف النافى فى البيت حرفاً لا ينفصل عن الفعل ، وهو « لم » = لا أنّ كَوْنَهُ معمولاً للفعل وغير معمول ،

208

<sup>=</sup> ذلك ، يعنى أنه قد كان السهو: لا قصر الصلاة . وكذلك ما جاء فى حديث أحمد قول ذى اليدين: و قد كان ذلك يا رسول الله ، ، وما جاء فى حديث أبى داود: ﴿ فقال الناس: قد فعلت » ، يعنون به السهو بلا شك ، لا قصر الصلاة .

<sup>(</sup>١) ﴿ البيت ﴾ يعني بيت أبي النجم : ﴿ كُلُهُ لَمْ أَصِنْعِ ﴾ .

يقتضى ما رأيت من الفَرْق . أفلا تَرَى أنَّك لو جئتَ بحرف نَفْى يُتَصَوَّر انفصاله عن الفعل ، مِثْلَه مع انفصاله عن الفعل ، لمِثْلَه مع إعماله ، ومثال ذلك قوله :

« مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ ﴿ (١)

وقول الآخر :

\* مَا كُلُّ رَأْيِ الفَتَى يَدْعُو إِلَى رَشَدِ \* (٢)

« كُلّ » كَا ترى غير مُعْمَلٍ فيه الفعل ، ومرفوعٌ ، إمّا بالابتداء ، وإمّا بأنه ( كُلّ » كَا ترى غير مُعْمَلٍ فيه الفعل ، ومرفوعٌ ، إمّا بالابتداء ، وإمّا بأنه الفعل فقلت : « ما يدرك المرء كلّ ما يتمناه » ، و « ما يدعو كُلّ رأى الفتى إلى رشد » ، وذلك أن التأثير لِوُقوعه فى / حيّز النفى ، وذلك حاصلٌ فى الحالين . ولو قدمت « كلاً » فى هذا فقلت : « كُلّ ما يتمنى المرء لا يدركه » و « كل رأى الفتى لا يدعو إلى رشد » لتغير المعنى ، ولصار بمنزلة أن يقال : « إنّ المرء لا يدرك شيئاً مما يتمناه » ، و « لا يكون فى رأى الفتى ما يدعو إلى رَشَدٍ بوجهٍ من الوجوه » .

٣٣٣ - وآعلم أنك إذا أدخلت « كُلاً » في حيّز النفي ، وذلك بأن تقدم النّفي عليه لفظاً أو تقديراً ، فالمعنى على نفي الشمول دون نَفْي الفِعْلِ

<sup>(</sup>۱) هو شعر المتنبى فى ديوانه ، وعجزه :

 <sup>\*</sup> تجرى الرِّيَاحُ بما لا تَشْتَهِى السُّفُن \*

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب في ﴿ باب كل › ، وذكره غيره من النحاة ، وكأنهم أخذوه
 من عبد القاهر ولا يعرف تمامه .

والوَصْف نفسيه . وإذا أخرجت « كُلاً » من حيّز النفى ولم تدخله فيه ، لا لفظاً ولا تقديراً ، كان المعنى على أنك تتبَّعت الجملة ، فنفيت الفعلَ والوَصْفَ عنها واحداً واحداً . والعلة فى أن كان ذلك كذلك ، أنك إذا بدأت « بكل » كنت قد بنيت النَّفى عليه ، وسَلَّطت الكُلِّية على النفى وأعملتها فيه ، وإعمال معنى الكلية فى النّفى يقتضى أن لا يَشِذَّ شيء عن النَّفى / ، فاعرفه .

140

٣٣٤ - وآعلم أن من شأن الوُجوه والفُروق أنْ لا يَزالَ تَحدُثُ بسببها وعلى حَسَب الأغراض والمعانى التى تقع فيها ، دقائقُ وخفَايا لا إلى حِدِّ ونهاية = وأنها خفايا تكتم أنْفُسَها جَهْدَها حتى لا يُتَنَبَّهَ لأكثرها ، ولا يُعْلَم أنها هى ، وحتى لا تزال ترى العَالِم يَعْرِض له السَّهو فيه ، وحتى إنه ليَقْصِدُ إلى الصواب فيقع فى أثناء كلامه ما يُوهمُ الخطأ ، كُلُّ ذلك لشدة الخفاء وفَرْط الغموض .

## ن فَصْلُ

القول في آية : « وجعلوا لله شركاءَ الجنَّ »

٣٣٥ – وآعْلَم أنه إذَا كان بَيِّناً في الشيء أنه لا يَحْتَمِل إلاّ الوجة الذي هو عليه حتى لا يُشكل ، وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقّه وأنه الصوابُ ، إلى فكر وروية = (١) فلا مزَّية . وإنّما تكون المزيّة ويجبُ الفضلُ إذا احتمل في ظاهر / الحال غير الوجه الذي جاءَ عليه وجها آخر ، ثم رأيتَ النّفسَ تنبُو عن ذلك الوجه الآخر ، ورأيتَ للذي جاء عليه حُسْناً وقبولاً تعْدَمُهما إذا أنت تركته إلى الثاني .

210

٣٣٧ - بيانُه ، أَنَا وإن كنّا نرى جَملةَ المعنى ومحصولَه أنهم جَعلوا الجنّ شركاء وعَبدوهم مع الله تعالى ، وكان هذا المعنى يَحْصُل مع التأخير حصولَه مع التقديم ، فإن تقديم « الشركاء » يفيد هذا المعنى ، ويفيد معه معنى آخر ، وهو أنه ما كان ينبغى أنَ يكون لله شريك ، لا من الجن ولا غير الجن .

<sup>(</sup>١) السياق : « واعلم أنه إذا كان بَينًا .... فلا مزية .... » .

وإذا أُخِّر فقيل: « جعلوا / الجنَّ شركاءَ لله » ، لم يُفِدْ ذلك ، ولم يكن فيه 111 شيء أكثرَ من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى ، فأمَّا إنكار أنْ يُعْبَد مع الله غيره ، وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن ، فلا يكون في اللفظ مع تأخير « الشركاء » دليلٌ عليه . وذلك أن التقدير يكون مع التقديم : أن « شركاء » مفعولً أوَّلُ لجعل ، و « لله » في موضع المفعول الثاني ، ويكون 💫 « الجن » على كلام ثانٍ ، وعلى تقدير أنه كأنه قيل : « فَمَنْ جَعَلُوا شركاءَ لله تعالى ؟ » ، فقيل: « الجن » . / وإذا كان التقدير في « شركاء » أنّه مفعولٌ أوَّلُ ، و « لله » في 211 موضع المفعول الثاني ، وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق ، من غير اختصاص شيء دون شيء . وحَصَل من ذلك أنَّ اتخاذَ الشريك من غير الجن قد دَخل في الإنكار دُخولَ اتّخاذه من الجنّ ، لأنّ الصفة إذا ذكرت مجرَّدَة غيرَ مُجْراةٍ على شيء ، كَان الذي تَعلُّقَ بها من النفي عامًّا في كل ما يجوز أن تكونَ له تلك الصفة .

> فإذا قلت: « ما في الدار كريم » ، كنت نفيت الكينونة في الدار عن كلّ . من يكون الكَرَمُ صفةً له . وحكم الإنكار أبداً حكمُ النفي . وإذا أُخِّرَ فقيل : « وجعلوا الجنَّ شركاء لله » ، كان « الجن » مفعولاً أوَّل ، و « الشركاء » مفعولاً ثانياً . وإذا كان كذلك ، كان « الشركاء » مخصوصاً غير مُطْلَق ، من حيث كان محالاً أن يُجْرَى حبراً على الجن ، ثم يكون عامًّا فيهم وفي غيرهم . وإذَا كَان كذلك ، احتَمَل أن يكون القصدُ بالإنكار إلى « الجن » خصوصاً ، أن يكونوا « شركاء » دون غيرهم ، جلَّ الله تعالى عن أن يكون له شريكٌ وشبيهٌ بحالٍ .

> ٣٣٨ - فأنظر الآنَ إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قُدِّم « الشركاء » ، واعتبرُه فإنه ينبِّهك لكثير من الأمور ، ويدلُّك على عِظَمِ شأن

( النظم ) ، وتعلّم به كيف يكون الإيجازُ بِه وما صورته ؟ (١) وكيف يُزاد في المعنى من غير أن يُزادَ في اللفظ ، إذ قد ترى أنْ ليس إلا تقديمٌ وتأخيرٌ ، وأنه قد حَصَل لك بذلك من زيادة المعنى / ، ما إن حاولتَهُ مع تركه لم يحصل لك ، وآحتجت إلى أن تستأنف له كلاماً ، نحو أن تقول : ( وجعلوا الجنَّ شركاء لله ، وما ينبغى أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غيرهم » ، ثم لا يكون / له = إذا عُقِلَ من كلامين = ﴿ من الشرف والفخامة ومن كرم الموقع في النفس ، ما تجده له الآن وقَدْ عُقِل من هذا الكلام الواحد .

۱۸۲

212

212

.

القول في : ﴿ ولتجديهم أحرص الناس على حياة ﴾

٣٣٩ - ومما ينظر إلى مِثْل ذلك ، (٢) قولُه تعالى : ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ ) [ سرة النة ١٩٠] ، إذا أنت راجعت نفسك وأذ كَيْتَ حِسَّك ، وجدت لهذا التنكير وأن قيل : ( على حَياةٍ ) ، ولم يقُل : ( على الحياة ) ، (٦) حُسْناً ورَوْعةً ولُطْفَ موقع لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ ، وتجدُك تَعْدَم ذلك مع التعريف ، وتحرُج عن الأرْيَحيّة والأنس إلى خِلافهما . والسببُ في ذلك أن المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلها ، وذلك أنه لا يحرِصُ عليه إلا الحيّ ، فأما العادم للحياة فلا يصِحُّ منه الحرصُ على الحياة ولا على غيرِها . (٣) وإذا كان كذلك ، صار كأنه قيل : ( ولتَجِدنَّهم أحرصَ الناس ، ولو عاشُوا ما عاشُوا ، على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضى الوقت وراهِنه ، حياةً في الذي يَسْتَقِبل ) . (٤) فكما

<sup>(</sup>١) في « س » : « كيف يكون الإعجازُ وما صورته » .

<sup>(</sup>٢) « ومما ينظر إلى مثل ذلك » ، ليس في « ج » ولا « س » .

 <sup>(</sup>٣) من أول قوله: « حسنًا » إلى قوله هنا: « .... الحرص على الحياة » ، ساقط من « ج » .

 <sup>(</sup>٤) في هامش المخطوطة ( ج ) ، بخط الناسخ ، وهو من تعليقات عبد القاهر على الأرجح ،

أَنَّكُ لا تقول ههنا: « أَنَّ يزدادوا إلى حياتهم الحياة ) بالتعريف ، وإنما تقول: « حياة ) إذ كان التعريف يصلُح حيث تُراد الحياة على الإطلاق ، كقولنا: « كل أحد يحب الحياة ، ويكرهُ الموت » ، كذلك الحكم في الآية .

• ٣٤ - والذى ينبغى أنْ يُرَاعى : أنّ المعنى الذى يُوصَف الإنسان بالحرص عليه ، لم يُتَصَوَّر أن بالحرص عليه ، لم يُتَصَوَّر أن تجعله حريصاً عليه من أصله . كيف ؟ ولا يُحْرَصُ على الراهن ولا الماضى ، وإنما يكون الحرصُ على ما لم يوجد بعد .

. . .

وجل: ننكير دحياة ، ف : دولكم في القصاص حياة ، تنكير ،

7 8 1 - وشبيه بتنكير الحياة في هذه الآية تنكيرها في قوله عز وجل: ( ولكمْ في القِصاصِ حَيْوةٌ ) [ ورائية المائية الله السبب في حسن التنكير ، وأن لَم يُحْسُن التعريفُ ، أن ليس المعنى على الحياة نَفْسِها ، ولكن على ﴿ أنه لل / كانَ الإنسان إذَا عَلم أنه إذا قَتَل قُتِلَ ، آرتدع بذلك عن القتل ، فسلِمَ صاحبُه ، صارَ حياة هذا المَهْموم بقتله في مُسْتَأْنِف الوقت ، مستفادة بالقصاص ، (1) وصارَ كأنَّه قَدْ حَيِي في باقِي عُمرِه به . وإذا كان المعنى على حَياةٍ في بعض أوقاته ، وجب التنكير وآمتنع التعريف ، من حيث كان التعريف يقتضى أن تكون الحياة قد / كانت بالقصاص من أصلها ، وأن يكون القِصاص قد كان سبباً في كَونها في كافَّة الأوقات . وذلك خلاف المعنى وغير ما هو المقصود .

۱۸۸

<sup>= «</sup> أى : أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحياة ، بمنزلة أن تقول : يحبون أن يزدادوا إلى حياتهم فى راهن الحال مثل الحياة من أصلها . وكلاهما غايةٌ فى الحسن » .

<sup>(</sup>١) أي صارت حياة الذي همّ بقتله ، مستفادة في مستأنف الوقت بالقصاص .

ويُبيِّنُ ذلك أَنَّك تقولُ: « لك في هذا غنَّى » ، فتُنكِّرُ إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما يَستُغنى بِه ، فإن قلت : « لك فيه الغنى » ، كان الظاهرُ أنك جعلت كُلَّ غِناه به .

٣٤٢ – وأمر آخر ، وهو أنه لا يكون ارتداعٌ حتى يكون همٌّ وإرادة ، وليس بواجبٍ أن لا يكون إنسانٌ في الدنيا إلا ولَه عدوٌّ يَهُمُّ بقتْله ثم يَرْدَعه خوفُ القِصاص . وإذَا لم يجب ذلك ، فمن لم يَهُمَّ إنسانٌ بقتله ، فكُفِي ذلك الهمَّ لخوف القصاص ، فليس هو مِمَّن حَيَّ بالقِصاص . وإذا دخل الخصوص ، فقد وجب أن يقال « حياة » ولا يقال « الحياة » ، كما وجب أن يقال « شيفاء » ولا يقال « المخياة » ، كما وجب أن يقال « شيفاء » في قوله تعالى : ( يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فيهِ شِفَاءً لِلَّناس ) [ سرة السمان 11 ) ، حيث لم يكن شيفاءً للجميع .

٣٤٣ – وآعلم أنه لا يُتَصَوَّر أن يكون الذى هَمّ بالقتل فلم يَقْتُلْ خَوْفَ القصاص داخِلاً في الجملة ، (١) وأن يكون القِصاص أَفَادَهُ حياةً كما أفادَ المقصودَ قتلُه . وذلك أنّ هذه الحياة إنَّما هي لمن كان يُقْتَلُ لؤلا القِصاص ، وذلك / محالً في صِفة القاصد للقتل ، فإنما يصحُّ في وَصْفه ما هو كالضِّدِ لهذا ، وهو أن يقال : إنه كان لا يُحَافُ عليه القتل لؤلا القِصاص . وإذا كان هذا كذلك ، كان وجها ثالثاً في وُجُوب التنكير .

<sup>(</sup>١) في هامش «ج » بخط الناسخ ، وهو من تعليقات عبد القاهر ، ما نصه : « جملة الأمر أن المعنى على أن الهلاك انتفى على العموم بقتله ، من أجل خوف القصاص . و لا يُتَصوَّرُ أن يُقَال : إن الهلاك انتفى عن الهامِّ بقتل غيره من أجل خوف القصاص » .

## 🕜 فَصْلُ

الآفة العظمى في ترك البحث عن العلة التي

٣٤٤ - وَآعلم أنَّه لا يصادِف القولُ في هذا الباب موقعاً من السامع ، ولا يجدُ لديه قَبولاً ، حتى يكون من أهل الذُّوق والمعرِفة ، وحتى يكون ممن تحدُّثُه ترجب المية في الكلام نفسه بأنَّ لما يُوميءُ إليه من الحُسن واللُّطْف أصلاً ، وحتى يختلف الحالُ عليه عند تأمَّل الكلام ، فيجد الأرْيَحِيَّةَ تارةً ، ويَعْرَى منها أُخْرى ، وحتَّى إِذَا عَجَّبتَهُ عَجِب ، وإذا نَبُّهَتَهُ لموضع المزية انتبه .

فأمًّا من كانَ الحالان والوجهان عنده أبداً على سواءً ، وكان لا يتَفَقَّد من أمر « النَّظْم » إلا الصِّحة / المُطْلَقة ، وإلاّ إعراباً ظاهراً ، فما أقلُّ ما يُجدِي 119 الكلام معه . فليكن مَنْ هذه صفته عندَك بمنزلةِ مِن عَدِم الإحساسَ بوزن الشعر ، والذُّوقَ الذي يقيمه به ، والطُّبْعَ الذي يُميِّز صحيحه من مكسوره ، ومُزَاحَفَهُ من سالمه ، وما خَرَج من البَحْر ممّا لم يَخْرُج منه = (١) في أَنَّك لا تتَصَدَّى له ، ولا تَتكلُّف تعريفَه ، لِعلمك أنَّه قد عَدِم الأداة التي معها يَعرف ، والحاسَّة التي بها يَجد . فليكُنْ قَدْحُك في زَنْدٍ وارٍ ، وَالحَكُّ في عُودٍ أنت تَطْمع منه فى نارٍ .

> ٣٤٥ – وآعلم أن هؤلاء ، وإن كانوا هم الآفَةَ العُظْمي في هذا الباب ، فإِنَّ من الآفة أيضاً مَنْ زَعم أنه لا سبيلَ إلى معرفة العِلَّة في قليل ما تعرفُ المَزيَّةَ

<sup>(</sup>١) السياق: و فليكن مَنْ هذه صفته عندك بمنزله من عدم الإحساس .... في أنَّك لا تتصدّى

فيه وكثيره ، وأنْ لَيس إلا أن تَعْلَم أن هذا التقديم وهذا التنكير ، أو هذا العطف أو هذا الفصل حَسَنٌ ، وأن له موقعاً من النفس وحَظًا من / القَبُول ، فأمّا أن تَعْلَمَ لِمَ كان كذلك ؟ وما السببُ ؟ فمِمّا لا سبيلَ إليه ، ولا مَطْمَع في الاطلاع عليه ، فهو بتَوَانيه والكسل فيه ، في حكم مَنْ قال ذلك .

٣٤٦ - وآعلم أنّه ليس إذا لم تُمكِن معرفةُ الكل ، وَجَب تَرْكُ النَّظَر فى الكلّ . وأَنْ تعرفَ العلَّة والسببَ فيما يُمْكنك معرفةُ ذلك فيه وإن قلَّ فتجعلُه شاهداً فيما لم تَعْرِفْ ، (لِي أُحرَى من أن تَسُدَّ بابَ المعرفة على نفسك ، وتعوِّدَها الكسلَ والهُويَنَا . قال الجاحظُ :

« وكلام كثيرٌ قد جرى على ألسِنة الناس ، وله مَضَرَّةٌ شديدة وثَمَرةٌ مُوَّةً . فمن أَضَرٌ ذلك قولهم : « لم يَدَعَ الأوَّلُ للآخِرِ شيئاً » ، قال : فلو أنَّ علماءَ كلِّ عصر مُذْ جرت هذه الكلمةُ فى أسماعهم ، تركوا الاستنباط لِمَا لم يَنْته إليهم عمَّن قبلهم ، لرأيتَ العلمَ مُخْتَلاً . وآعلم أنّ العلم إنما هو مَعْدِن ، (٢) فكما أنه لا يمنعك أن ترى ألُوفَ وِقْرٍ قد أخرجت من مَعْدِنِ تِبْرٍ ، (٣) أن تطلب فيه ، وأن تأخذ ما تجد ولو كقدر تُومة ، (٤) كذلك ، يَنْبغى أن يكون رأيك في طلب العلم » . (٥) ومن الله تعالى / نَسْأَل التوفيق .

<sup>19.</sup> 

<sup>(</sup>١) « وأن تعرف العلة » ، يعني « معرفتك العلة .... أحرى من النار تسكُّدُ بابَ المعرفة .... » .

 <sup>(</sup>۲) ه المَعْدِن » هو الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة ، وهو الذي نسميه اليوم « المنجم » .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها: « ألف وقر » و « الوقر » بكسر فسكون ، حِمْل ما يحمله البعير
 أو البغل. و « التبر » ، الذهب .

<sup>(</sup>٤) « التُّومة » ، حبّة تُعمل من الفضة كالدرة مستديرة .

<sup>(</sup>٥) نص الجاحظ هذا ، أعياني أن أقف عليه في كتبه التي بين يدي الآن .

#### فَصْلُ

## هَذا فَنُّ من المجاز لم نذكره فيما تقدُّم

٣٤٧ – آعلم أن طريق المَجاز والاتساع فى الذى ذكرناه قَبْلُ ، (١) أنك بيان في الجاز المكتى، وأمنانه وهو كنز وأمنانه وهو كنز وأمنانه وهو كنز الكلمة وأنت لا تريد معناها ، ولكن تريد معنى ما هو رِدْفٌ له أو شَبِيةً ، من كنوز البلاغة فتحجوَّزْتَ بذلك في ذاتِ الكلمة وفى اللفظ نفسه . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن فى الكلام مجازاً على غير هذا السبيل ، وهو أن يكون التجوُّز فى حكم يُجْرَى

على الكلمة فقط ، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرِها ، ويكون معناها / مقصوداً في نفسِه ومُراداً من غير توريةٍ ولا تعريض .

٣٤٨ – والمثال فيه قولهم : « نهارك صائم وليلك قائم » و « نامَ ليلى وَتَجَلَّى هَمِّى » ، (٢) وقوله تعالى ( فما رَبِحتْ تِجَارَتُهم ) [ سرة النو: ١١١] ، وقول الفرزدق :

سَقَتْهَا خُرُوقٌ في المَسَامِعِ ، لم تَكُنْ عِلاطاً ، ولا مَخْبُوطَةً في المَلاَغِمِ (٦)

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف من رقم : ٥٧ ، وما بعده .

<sup>(</sup>٢) ﴿ نَامَ لَيْلِي وَتَجْلِي هُمِي ﴾ ، سيأتي برقم : ٣٤٩ ، فانظره .

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوان الفرزدق ، وهو له في الكامل للمبرد ١ : ٤٥ ، وسيأتي رقم : ٤٦٧ وفي المطبوعة وحدها : و سقاها » هنا وفيما سيأتي . والضمير في « سقتها » للإبل . و « العلاط » وسمّ يكون في عنق البعير عرضاً ، خطًا أو خطين أو خطوطاً في كل جانب . و « الخباط » سمة فوق الخد ، والناقة . « مخبوطة » عليها هذه السمة . و « الملاغم » ، ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه ، من « اللّغام » ، وهو زَبَدُ أفواه الإبل . ويقول : لم تكن هذه سِمات إبله ، بل سماتها خروق في آذانها ، فلما رآها الذائدون عن الحوض سقوها ، وإنما يسقونها لعزّة أصحابها . فكأن الخروق في المسامع هي التي أوردتها الماء وكفت الذائدين عنها .

(الكلم والكلم والكلم والكلم والكلم والكلم والكلم والكلم والله والكلم والله والكلم والله والكلم والكلم الم الم الكلم الكلم والكلل الله الله والكلل الله والكلل الله والكلل الله والله والله والكلل الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والكلل الله والله والكن في الله والكن في الله والله والله والله والله والله والكل والكل والله والكل والله والله

\* وسَالتْ بأعناق المَطِيَّ الأَبَاطِحُ \* (١)

= غيرَ السَّيل .

٣٤٩ - وآعلم أن الذى ذكرت لك فى المجاز هناك ، (٢) من أن من شأنه أن يَفْخُمَ عليه المعنى وتحدُثَ فيه النباهة ، قائم لك مثله ههنا ، فليس يَشْتَبِهُ على عاقل أن ليس حال المعنى وموقعه في قوله :

 « فَنَام لَيْلِي وتَجَلَّى هَمِّي \* (٣)

/ كحالِه وموقعِه إذا أنت تركت الجاز وقلت : « فنمت في ليلي وتجلّي

<sup>(</sup>۱) سلف في رقم : ۷۰

<sup>(</sup>٢) يعنى فيما سلف رقم : ٥٧ ، وما بعده .

<sup>(</sup>٣) هو رجز رؤبة في ديوانه ، يقوله للحارث بن سلم ، وقبله :

 <sup>\*</sup> حَارِثُ ، قَدْ فَرَّجْتَ عنى غَمِّى

همى »، كما لم يكن الحال فى قولك: « رأيت أَسَدًا » ، كالحال فى « رأيت رجلاً كالأُسد » . ومَن الذى يَخْفَى عليه مكان العُلُوّ وموضع المزية وصُورَةُ الفُرْقَان بين قوله تعالى / « فما رَبِحَتْ تِجَارِتُهُم » ، وبين أن يُقال : « فما رَبحوا فى عجارتهم ؟ » .

• ٣٥٠ - وإن أردت أن تزداد للأمر تبيّناً ، فأنظر إلى بيت الفرزدق : يَحْمِى إِذَا آخْتُرِطَ السُّيُوفُ نِسَاءَنَا ضَرَبٌ تَطِير لَهُ السَّواعِدُ أَرْعَلُ (١) وإلى رونقه وماثه ، وإلى ما عليه من الطَّلاَوة . ثم آرجع إلى الذى هو الحقيقة وقل : « نحمى إذا اخْتُرِط السيوف نساءنا بِضَرْبٍ تطيرُ له السواعد أرعل » ، ثم آسْبُر حالك ؟ هل ترى مما كنت تراه شيئاً ؟

٣٥١ – وهذا الضربُ من المجازِ على حِدَته كنز من كنوز البلاغة ، ومادَّة الشاعر المفلِق والكاتبِ البليغ في الإبداع والإحسان ، والاتساع في طُرُق البيان ، وأَنْ يجيء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً ، وأن يَضَعه بعيدَ المرام ، قريبًا من الأفهام . ولا يَغُرُّنُك من أمره أنك ترى الرجل يقول : « أتى بي الشوق إلى لقائك ، وسار بي الحنينُ إلى رؤيتك ، وأقْدَمني بلدك حقٌّ لي على إنسان » ، وأشباه ذلك مما تَجدُه لِسَعَتِه وشهرته يجرى مجرَى الحقيقة التي لا يُشْكِل أمرها ، فليس هو كذلك أبداً ، بل يَدقّ ويَلْطُف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المُفلق ، والكاتب البليغ ، وحتى يأتيك بالبِدْعةِ لم تعرفها ، والنادرة تَأْنَقُ لها .

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه ، و « اخترط السيف » سله ، و « أرعلُ » ، يريد ضربٌ أهوج لا يبالى ما أصاب ، ومثله « أرعنُ » .

۳۰۲ – وجملة الأمر أن سبيلَه سبيلُ الضَّرب الأول الذي هو مجازٌ في نفس اللفظ وذات الكلمة ، فكما أنّ من الاستعارة والتمثيل عاميًّا مثل : « رأيت أسداً » و « وردت بحراً » ، و « شاهدت بدرًا » ، و « سَلَّ من رَأْيه سيفاً مَاضِياً » ، (۱) = وخاصِيًا لا يَكْمُل له كلُّ أُحدٍ ، مثل قوله :

\* وسَالَتْ بأعنَاقِ المَطِيِّ الأَباطِعُ \* (٢) كذلك الأمر في هذا المجاز الحُكْمي .

۳۰۳ – وآعلم / أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعل في التقدير / إذا أنت نَقَلْتَ الفعل إليه عُدْتَ به إلى الحقيقة ، مثل أنك تقول في : « رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ) [سون البنون ١١٦] ، (٣) « ربحوا في تجارتهم » ، وفي « يَحْمِي نِساءَنَا ضَرْبٌ » ، (٤) « نحمي نساءنا بضرب » فإن ذلك لا يتأتى في كل شيء . ألا ترى أنَّه لا يمكنك أن تُثْبِت للفعل في قولك : « أقدَمَني بلدَك حقٌ لي على النسان » ، (٥) فاعلاً سوى الحق ، وكذلك لا تستطيع في قوله :

وَصَيَّرَنِى هَوَاكِ وَبِى لِحَيْنِى يُضْرَبُ المَثَلُ (٦) وَقُولُه :

يَزِيدُك وَجْهُهُ حُسْناً إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظَـرًا (٧)

197

<sup>(</sup>١) « ماضياً » ، من « ج » و « س » .

<sup>(</sup>۲) مضی برقم : ۳٤۸

<sup>(</sup>٣) انظر رقم : ٣٤٧ ، ٣٤٩

<sup>(</sup>٤) انظر رقم: ٣٤٩

<sup>(</sup>٥) انظر رقم : ٢٥١

<sup>(</sup>٦) انظر الشعر في الفقرة رقم : ٨٢ ، لابن البواب ، ولغيره .

<sup>(</sup>٧) لأبي نواس في ديوانه .

= أن تزعم أن « لصيَّرنى » فاعلاً قد نُقِلَ عنه الفعل ، فجُعِل « للهوى » كا فُعِل ذلك فى « رَبِحَتْ تِجَارتُهم » و « يحْمى نساءَنا ضرب » ، ولا تستطيع كذلك أن تقدر « ليزيد » فى قوله : « يزيدك وجهه » فاعلاً غير « الوجه » ، فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذى يرجع إليه الفعل موجوداً فى الكلام على حقيقته .

معنى ذلك أن « القدوم » فى قولك : « أقدمنى بلدك حَقَّى لى على إنسان » ، موجود على الحقيقة ، وكذلك « الصيرورة » فى قوله : « وصيّرنَى هواك » ، و « الزيادة » فى قوله : « يزيدك وجهه » موجودتانِ على الحقيقة ، وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة ، لم يكن المجاز فيه نَفسِه ، وإذا لم يكن المجاز في نفس اللفظ ، كان لا محالة فى الحُكْم . فاعرف هذه الجملة ، وأحسِنْ ضبطها ، حتى تكون على بَصيرةٍ من الأمر .

٣٥٤ - ومن اللطيف في ذلك قولُ حاجز بن عوف :

أَبِي عَبَرَ الفَوَارِسَ يَوْمَ دَاجٍ وَعَمِّى مَالِكٌ وَضَع السَّهَامَا فَلُو صَاحَبْتِنا لَرَضِيتِ مِنَّا إذَا لَمْ تَغْبُق الجِئةُ الغُلامَا (١)

<sup>(</sup>۱) حاجز بن عوف بن الحارث الأزدى ، جاهلي صعلوك عدّاء ، والشعر في الأغاني ١٣ : ١٠ (١) حاجز بن عوف بن الحارث الأزدى ، جاهلي صعلوك عدّاء ، والشعر في الأغاني و أما و عَبَر ١٢ ، ٢١٠ ورواية صاحب الأغاني و أبي رَبّع الفواس .... ٤ ، أي أخذ ربع الغنائم . وأما و عَبَر الفوارس ٤ ، كما هنا ، فهي بمعني ، استدلً لهم حتى يعرف من أمرهم ما يعنيه ، وذلك لأن أباه قال لأصحابه : و انزلوا حتى أعتبر لكم ٤ و و يوم داج ٤ ، قال صاحب الأغاني و أغار عوف بن الحارث .... على بني هلال بن عامر بن صعصعة في يوم داج مظلم ٤ ، والذي يظهر أن و داج ٤ اسم موضع ، والله أعلم . وقوله و وعمي مالك ٤ ، فقال صاحب الأغاني هو و عم أبيه : مالك بن ذهل بن سلامان الأزدى ٤ ثم فسر قوله : و وضع السهاما ٤ ، في قصة طويلة . وقوله : و لم تغبق المئة ٤ ، هو من سلامان الأزدى ٤ م وهو شرب اللبن آخر النهار . وشرحه الشيخ بعدُ . وفي المطبوعة وحدها و لرضيت عنا ٤ .

219

يريد إذا كان العام عامَ جَدْبِ وجفّت ضُروع الإبل ، وانقطع الدّر / ، حتى إن حَلَبَ منها مئةً لم يحصل من لبنها ما يكون غَبُوقَ غلامٍ واحدٍ. فالفعل الذي هو « غَبَقَ » 🕥 مستعمل في نفسه على حقيقته ، غير مُخْرَج عن معناه وأصله إلى معنى شيء آخر ، فيكون قد دخله مجازٌ في نفسه ، وإنما المَجَازُ في أن أُسْنِد إلى الإبل وجُعِل فعلاً لها / ، وإسناد الفِعل إلى الشَّىء حُكْمٌ في الفعل ، وليس هو نفس معنى الفعل ، فآعرفه .

198

لیس کل شیء

٥٥٥ - وآعلم أن من سبب اللُّطف في ذلك أنه ليس كلُّ شيء يصلُح لأن يُتَعاطَى فيه هذا المجاز الحُكميّ بسهولةٍ ، بل تجدُك في كثير من الأُمْرِ ، وأنت تحتاج إلى أن تُهيِّيء الشيء وتصلحه لذلك ، بشيء تتوحَّاه في النظم . وإن

يصلح للمجاز الحكمي \_ بسهولة ، ومثال ذلك أردتَ مثالاً في ذلك فآنظر إلى قوله:

تَنَاسَ طِلاَبَ العَامِرِيَّة إِذْ نَأْتُ بِأَسْجَحَ مِرْقَالِ الضُّحَى قَلِقِ الضَّفْرِ شَوَاةُ الأَفاعي مِنْ مُثَلَّمَةٍ سُمْر إِذَا مَا أَحَسَّتُه الأَفاعِي تَحَيَّزَت زُجَاجَةُ شَرْبِ غَيْرُ مَلاًى وَلاَ صِفْر (١) تَجُوبُ لَهُ الظَّلْمَاءَ عَيْنٌ كَأَنَّها

يصف جملاً ، ويريد أنَّه يهتدى بنور عينه فى الظلماء ، ويمكنه بها أن يَخْرِقَها ويمضى فيها ، ولولاها لكانت الظلماء كالسُّد والحاجز الذي لا يَجِدُ شيئاً

<sup>(</sup>١) « أسجح » ، يعني حدّه ، قليل اللحم سهلّ طويل ، يعني بعيراً . و « مرقال الضحي » ، كثيرة الإرقال ، وهو سرعة السير ، و « قلق الضفر » ، وهو ما شددت به البعير من الشعر المضفور ، وقلق لضمره من طول السير . و « تحيزت الأفعى ، وتحوّزت ، وانحازت » ، تلوَّت وتقبضت وتحرَّفت . و « شواة الأفعي » يعني جلدَها . و « المثلمة » التي انكسر حرفها ، يعني مناسم البعير .

يَفْرُجُه به ، ويجعلُ لنفسه فيه سبيلاً . فأنت الآن تعلم أنه لولا أنه قال : « تَجُوب له » : فعلق « له » بتجوب ، لما صلحت « العَيْن » لأن يُسْنَدَ « تجوب » إليها ، ولكان لا تَتَبَيَّن جهة التجوُّز فى جعل « تَجوب » فعلا للعين كما ينبغى . وكذلك تعلم أنه لو قال مثلاً : « تجوبُ له الظلماء عينه » ، لم يكن له هذا الموقع ، ولاضطرب عليه معناه ، وانقطع السِّلك من حيث / كان يُعْيِيه حينئذ أن يصفَ العينَ بما وصفها ﴿ ) به الآن . (١) فتأمل هذا واعتبره . فهذه التهيئة وهذا الاستعداد فى هذا المجاز الحُكْمي ، نظير أنَّك تَراك فى الاستعارة = التي هى الاستعداد فى هذا المجاز الحُكْمي ، نظير أنَّك تَراك فى الاستعارة = التي هي أو تُؤخِّر ما يُعْلَمُ به أنك مستعير ومشبّة ، ويفتح طريق المجاز إلى الكلمة .

٣٥٦ – ألا ترى إلى قوله :

وَصَاعِقَةٍ مِنْ نَصِله يَنْكَفِى بِهَا عَلَى أَرْوَسِ الأَقْرَانِ خَمْسُ سَحَائب (٢)

/ عنى بخمس السحائب، أنامله، ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دَفْعة، ١٩٤
ولم يَرْمِها إليك بغتة، بل ذكر ما يُنْبِىء عنها، ويُسْتَدَلُّ به عليها، فذكر أن هناك صاعقة، وقال: « من نصله »، فبيَّنَ أن تلك الصاعقة من نَصْل سيفه ثم قال: « أَرْوُسِ الأقران »، ثم قال: « خمس »، فذكر « الخمس » التي هي عدد أنامل اليد، فبانَ من مجموع هذه الأمور غرضه.

٣٥٧ – وأنشدوا لبعض العرب :

فَإِنْ تَعَافُوا العَدْلَ وَالإِيْمَانا فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنَا نِيرَانَا (٣)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « يعيبه » ، وفى « س » : « يعنيه » .

<sup>(</sup>۲) هو للبحترى فى ديوانه .

<sup>(</sup>٣) الرجز في الخصائص ٣ : ١٧٦ ، ومعاهد التنصيص ٢ : ١٣١ غير منسوب .

221

ضربٌ مما طريق المجاز فيه ، هو « الحكم » ،

ومثال وبيانه

يريد أن في أيماننا سيوفاً نَضْربكم بها ، ولولا قوله أوّلاً : « فإن تعافوا العدلَ والإيمان » ، وأن في ذلك دلالة على أنَّ جوابَه أنهم يُحارَبُون ويُقْسَرُون على الطاعة بالسيف ، ثم قولُه : « فإن في أيماننا » ، لَمَا عُقِل مراده ، ولما جاز له أن يستعير النيران للسيوف ، لأنه كان لا يُعْقَلُ الذي يريد ، لأنّا وَإِن كنا نقول : « في أيديهم سيوف تلمع كأنها شُعلُ نارٍ » (١) كما قال :

نَاهَضْتُهُمْ وَالبارِقَاتُ كَأَنُّها شُعَلُّ عَلَى أَيْديهِمُ تَتَلَهَّب (٢)

فإنَ هذا التشبيه لا يبلُغ مبلغَ ما يُعْرَف مَعَ الإطلاق ، كمعرفتنا إذا قال : / « رأيت أسداً » ، أنه يريد الشجاعة ، وإذا قال : « لقيت شمساً وبدراً » ، أنه يريد الحسن = ولا يقوى تلك القوة ، فاعرفه . (٣)

٣٥٨ – ومما طريق المجاز فيه الحُكْمُ ، قولُ الحنساء :

أَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ ، حتى إذا آدَّكُرتْ فإنَّما هِيَ إقْبَالٌ وإِذْبَارُ (٤)

وذاك أنها لم تُرِدْ بالإقبال والإدبار غيرَ معناهما ، فتكونَ قد تجوَّزت في نفس الكلمة ، وإنما تجوَّزت في أن جعلتها لكثرة ما تُقبل وتُدْبر ، ولغلبة ذاك عليها وآتصاله منها ، (٥) وأنه لم يكن لها حالٌ غيرَهما ، كأنها قد تَجَسَّمت من الإقبال

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « شعل النيران » .

<sup>(</sup>۲) هو للبحترى في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) السياق « فإن هذا التشبيه لا يبلغ مبلغ ما يعرف .... ولا يقوى تلك القوة » .

<sup>(</sup>٤) هو ف ديوانها ، تقوله في بقرة وحشية فقدت ولدها ، وأدنوا إليها « بَوَّا » ، فحنت ، وقبله : فَمَا عَجُولٌ على بَوِّ تُطِيفُ به لَهَا حنينان ، إصغَارٌ وإكْبَارُ

<sup>(</sup>٥) ف « المطبوعة ، و « س » : « واتصاله بها » .

والإدبار . وإنَّما كان يكون الجازُ فى نَفْس الكلمة ، لو أنها كانت قد استعارت « الإقبالَ والإدبارَ » لمعنى غير معناهما الذى وضعا له فى اللَّغة . ومعلوم أنْ ليس الاستعارة مما أرادته فى شىء .

• • •

٣٥٩ – وآعلم أنْ ليس بالوجه أن يُعَدَّ هذا على الإطلاق مَعَدَّ ما حُذف منه المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه ، مثل قوله عز وجل / : ( وآسْأُلِ القَرْيَةَ )

ر سرة يوسد: ٨٦] ، ومثل قول النابغة الجعدى:

تنبية على فساد من جعل هذا المجاز من باب ما حذف منه المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه

190

وَكَيْفَ تُوَاصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ خِلاَلَتَهُ كَأَبِى مَرْحَبِ(١) وَقَوْلِ الأَعْرَابِيّ :

حَسِبْتَ بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقاً وَمَا هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بِالعَنَاقِ (٢) عَسِبْتَ بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقاً ووَمَا هِي وَيْبَ غَيْرِكَ بِالعَنَاقِ (٣) ويقولون = وإنْ كنا نراهم يذكرونه حيث يذكرونَ حذْفَ المضاف ، (٣) ويقولون

<sup>(</sup>١) فى مجموع شعره ، و ﴿ الحلالة ﴾ الصداقة ، و ﴿ أبو مرجب ﴾ ، كنية الذئب . ويقال : ﴿ أبو مُرجب ﴾ للرجل الحسن الوجه ، يلقاك ببشره ، وباطنه خلافُ ما ترى ، كأنه الذى يقول لك : ﴿ مرحبً ﴾ ، بلسانه ، وقلبه غير مرحبٍ . وكان فى ﴿ ج ﴾ : ﴿ من أبى مرحب ﴾ وذكر الأخرى فى الهامش .
(٢) الشعر لذى الحرق الطهوى ، يخاطب الذئب ، فى نوادر أبى زيد : ١٦٦ ، و بجالس ثعلب :

<sup>(</sup>٢) الشعر لذى الحرق الطهوى ، يخاطب الذئب ، في نوادر أبي زيد : ١١٦ ، ومجالس ثعلب

۱۸۰ ، ۲۹ ، وتفسير الطبرى ٣ : ١٠٣ ، يقولها لذئب تبعه في طريقه ، وقبل البيت : أَلَمْ تَعْجَبْ لِذِئبِ بات يَسْرى لَيُؤْذِنَ صَاحِباً لَهُ باللَّحَاق

و ( البغام » ، صوت الظبية والناقة وحنينهما . و ( العناق » : أنتَى المعز . وفي هامش المطبوعة بخط الناسخ ما نصه :

<sup>«</sup> يخاطب ذئباً ، أي حسبت ناقتي عناقاً ، وبغامها بُغَامَ عناقِ »

<sup>(</sup>٣) الضمير في و يذكرونه ، لبيت الخنساء في الفقرة السالفة

إنه فى تقدير: « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » ، ذاك لأن المضافَ المحذوف من نحو الآية والبيتين ، فى سبيل ما يُحْذَف من اللفظ / ويراد فى المعنى ، كَمِثْلِ أَن يحذفَ خَبرُ ﴿ ) المبتدأِ والمبتدأ ، إذا دَلَّ الدليل عليه = إلى سائر ما إذا حُذِف كان فى حكم المنطوق به .

وليس الأمرُ كذلك فى بيت الخنساءِ ، لأنا إذا جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إذا نحن قلنا : « فإنما هى ذات إقبال وإدبار » ، أفسدنا الشعر على أنفسنا ، وخرجنا إلى شيءٍ مَغْسُول ، وإلى كلام عامىّ مرذول ، وكان سبيلُنا سبيلَ من يزعم مثلاً فى بيت المتنبى :

بَدَتْ قَمَراً ، ومَالَتْ نُحوطَ بَانٍ ، وفَاحَتْ عَنْبَراً ، ورَنَتَ غَزَالاً (١)

=أنّه فى تقدير محذوف ، وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت : « بدَتْ مثل قمر ، ومالت مثل نحوطٍ بانٍ ، وفاحت مثل عنبر ، ورنت مثل غزال » ، فى أنَّا نخرج إلى الغَثَاثة ، وإلى شيء يَعزِلُ البلاغة عن سُلطانها ، ويَخْفِض من شَأنها ، ويَصُدُّ أَوْجُهَنا عن محاسنها ، ويَسُدُّ باب المعرفة بها وبلطائفها علينا .

= فالوجه أن يكون تقديرُ المضاف في هذا على معنى أنَّه لو كان الكلام قد جيء به على ظاهره = ولم يُقْصَد إلى الذي ذكرنا من المبالغة والاتساع ، وأنْ تُجْعَل الناقةُ كأنها قد صارت بجملتها إقبالاً وإدباراً ، حتى كأنها قد تجسَّمَتْ منهما ، = لكان حَقَّه حينئذ أن يجاءَ فيه بلفظ « الذات » فيقال : « إنما هي ذات إقبال وإدبار » . فأمّا أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك = وعلى تنزيله منزلةَ المنطوق به حتّى يكون الحال فيه كالحال في :

<sup>(</sup>۱) هو فی دیوانه .

# \* حَسِبْتُ بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقاً

= حين كان المعنى / والقصدُ أن يقول: «حسبت بغام راحلتى بغام عناق » ، (١) فمما لا مساغ / له عند من كان صحيحَ الذوق صحيحَ المعرفة ، نَسَّابةً للمعانى .

0 0 0

<sup>(</sup>١) السياق: « فأما أن يكون الشعر الآن موضوعاً على إرادة ذلك .... فمما لا مساغ له » .

## 🕝 فَصْلُ

مسألة في تفسير : د إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب a ، ومعني د القلب a

٣٦٠ – هذه مسئلة قد كنت عملتُها قديماً ، وقد كتبتها ههنا لأن لها اتصالاً بهذا الذى صار بنا القول إليه . قوله تعالى : (إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) روزة تنه عن القول إليه . قوله تعالى : (إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ) روزة تنه عن التدبُّر والتَفكُّر والنَظَر فيما ينبغى أن يُنْظَر فيه . فهذا على أنْ يُجعَل الذى لا يَعِي ولا يسمع ولا يَنظُر ولا يتفكَّر ، كأنه قد عَدِم القلبَ من حيث عَدِم الانتفاع به ، وفَاتَه الذى هو فائدة القلب والمطلوبُ منه ، كما يُجعَلُ الذى لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤدّيان إليه ، ولا يَحْصُل من رُونية ما يَرى وسَماع ما يَسْمع على فائدة ، بمنزلة من لا سمع له ولا بصر .

فأما تفسير من يفسره على أنه بمعنى « من كان له عقل » ، فإنه إنما يَصِحُ على أن يكون قد أراد الدِّلالة على الغرضِ على الجُملة . فأما أنْ يُوْخَذ به على هذا الظاهر حتى كأن « القلب » اسم « للعقل » ، كا يتوهمه الحَشُو ومن لا يعرف مَخَارِج الكلام ، (١) فمُحالٌ باطلٌ ، لأنه يؤدى إلى إبطال الغَرَضَ من الآية ، وإلى تحريف الكلام عن صورته ، وإزالةِ المعنى عن جهته . وذاك أنّ المراد به الحثُ على النَّظر ، والتقريعُ على تركه ، وذمُّ من يُخلُّ به ويَغْفُل عنه . ولا يَحْصُل ذلك إلا بالطَّريق الذي قدمتُه ، وإلاّ بأن يكون قد جُعِل من لا يَفْقَهُ بقلبه ولا ينظر ولا يَتَفَكَّر ، كأنه ليس بذى قلبٍ ، كا يُجْعَل كأنه جماد ، وكأنه ميِّتُ لا يَشْعُر ولا يُحِسّ. وليس سبيلُ من فسر « القلب » ههنا على « العقل » ، إلاَّ سبيلَ / من

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ( أهل الحشو ) ، وهو فسادٌ . و ( الحشو ) من الكلام ، الفضل الذي
 لا يعتمد عليه . و ( الحَشُو ) من الناس صغارهم وأراذلهم .

فسَّر عليه «العين » و «السمع » فى قول الناس: « هٰذا بيِّن لمن كانت له عين ، ولمن كان له سَمْعٌ » = وفَسَّر «العمى » و «الصَّمَم » و «الموت » فى صفة من يُوصف بالجهالة ، على مُجَرَّد الجَهْل ، وأجرى جميع ذَلك على الظَّاهر ، فأعرفه .

٣٦١ - ﴿ وَمِن عَادَةً قَوْمٍ مِمْنَ يَتَعَاطَى التَفْسَيْرِ بَغَيْرِ عَلَم ، أَنْ يُوهِمُوا / أَبِداً فَى الأَلْفَاظِ المُوضُوعة على الجَازِ والتَمْثَيل ، أَنْهَا عَلَى ظُوَاهِرِها ، فيفسدُوا المعنى بذلك ، ويُبْطلوا الغرض ، ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضيع البلاغة ، ويمكان الشَّرف . وناهيك بهم إذا هُم أخذوا في ذِكْرِ الوجوه ، وجعلوا يُكْثِرون في غير طائل ، هناك ترى ما شئت من بابِ جَهْلِ قد فتحوه ، وزَنْدِ ضَلالةٍ قد قَدَحُوا به ، ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق .

### فَصْلٌ

فصلٌ دقيق في ٥ الكناية ٥ ، وإثبات الصفة عن طريقها ، وأمثلة ذلك

٣٦٢ – هذا فن من القول دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، وهو أنّا نراهم كا يصنعون في نفس الصّفة بأن يذهبُوا بها مذهب الكِناية والتعريض ، كذلك يذهبُون في إثبات الصّفة هذا المذهب . وإذا فعلوا ذلك ، بدت هناك محاسنُ تَمْلاً الطَّرْفَ ، ودقائق تُعْجِز الوصف ، ورأيتَ هنالك شعراً شاعراً ، وسحراً ساحراً ، وبلاغة لا يَكْمُل لها إلا الشاعر المفلق ، والخطيب المِصْقَعَ . وكما أنّ الصفة إذا لم تأتك مصرَّحا بذكرها ، مكشوفاً عن وجهها ، ولكن مدلولاً عليها بغيرها ، كان ذلك أفْخَمَ لشأنها ، وألطف لمكانها ، كذلك إثباتك الصّفة للشيء تُثْبِتها له ، إذا لم تُلْقِه إلى السامع صريحاً ، وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرَّمْز والإشارة ، كان له من الفضل والمزيَّة ، ومن الحسن والرَّوْنق ، ما لا يقلَّ قليلُه ، ولا يُجْهَل موضعُ الفضيلة / فيه .

225

٣٦٣ – وتفسير هذه الجملة وشرَّحها : أنهم يرومون وَصْفَ الرجل ومدحَه ، وإثباتَ معنًى من المعانى الشريفة له ، فَيَدَعُون التصريح بذلك ، ويَكْنُونَ عن جَعْلِها فيه بِجَعْلها في شيء يشتمل عليه ويَتَلَبَّس به ، ويتوصَّلون في الجملة ﴿ إِلَى ما أرادوا من الإثبات ، لا من الجهةِ الظاهرةِ المعروفة ، بل من طريق يَخْفى ، ومَسْلَك يَدِقُ ؟ ومِثالُه قولُ زيادٍ الأعجم :

إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالمُروءَةَ وَالنَّدَى ﴿ فِي قُبَّةٍ ضُرِيَتْ عَلَى آبن الحَشْرَجِ (١)

<sup>(</sup>١) الشعر في الأغاني ١٥: ٣٨٦ (الدار)، وكان زياد الأعجم نزل على عبد الله بن الحشرج وهو بسابور، فأنزله وألطفه. وفي هامش المخطوطة «ج» ما نصه: «و بعده =

191

/ أراد ، كما لا يخفى ، أن يُثبِت هذه المعانى والأوصاف خلالاً للممدوح وضرَائبَ فيه ، (١) فترك أن يصرِّح فيقول : « إن السماحة والمروءة والندَى لمجمُوعة فى ابن الحشرج ، أو مقصورة عليه ، أو مُختَصَّة به » ، وما شاكل ذلك مما هو صريح فى إثبات الأوصاف للمذكورين بها ، وعَدَل إلى ما ترى من الكناية والتلويح ، فجعل كونَها فى القبَّة المضروبة عليه ، عبارةً عن كونها فيه ، وإشارة إليه ، فخرج كلامه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة ، وظهر فيه ما أنت ترى من الفَخَامة ، ولو أنه أسْقَط هذه الواسطة من البَيْن ، لما كان إلا كلاماً غُفلاً ، وحديثاً سَاذَجاً .

٣٦٤ – فهذه الصَّنْعة في طريق الإثبات ، هي نظير الصَّنعة في المعاني ، إذا جاءت كناياتٍ عن معانٍ أُخَر ، نحو قوله :

وَمَا يَكُ فِيَّ مِنْ عَيْبٍ فَإِنِّى جَبَانُ الكَلْبِ مَهْزُولُ الفَصِيلِ <sup>(٢)</sup>

فكما أنه إنما كان من فاخر الشعر ، ومما يقع فى الاختيار ، (٣) لأجل أنّه أراد أن يذكر نفسه بالقِرى والضيافة ، فكنّى عن ذلك بجُبْن الكلب وهُزال الفصيل ، وترك أن يصرِّح فيقول : « قد عُرِفَ أنّ جَنَابى مألوف / ، وكلبى

<sup>226</sup> 

مَلِكٌ أَغَرُ مُتَوَّجٌ ذُو نائل لِلْمُعْتَفِين ، يَمينُهُ لَم تَشْنَجِ
 يَاخَيْرَ مَنْ صَعِدَ المَنابِرَ بالتُّقَى بَعْدَ النّبِيّ المُصْطَفَى المُتَحرِّج
 لَمَّا أَتَيْتُكَ رَاجِياً لِنَوَالكُمْ أَلْفَيْتُ بابَ نَوَالِكُمْ لَمْ يُرْتِج »

<sup>(</sup>١) « الضرائب » جمع « ضريبة » . وهي الخليقة والسجية والطبيعة .

 <sup>(</sup>۲) غیر منسوب، فی شرح الحماسة للتبریزی ٤: ٩٣، والحیوان ١: ٣٨٤، وهو بیت عائر ،
 لا ثانی له ، وقد سلف شطره فی رقم : ٣٠٦

<sup>(</sup>٣) يعنى اختيار أبى تمام له في الحماسة .

مؤدَّبُ لا يَهِرُّ فى وَجُوه من يَغْشانى من الأضياف ، وأَنَى أُنحر المَتَالِى من إِبلى ، وأَدع فِصَالها هَزْلى » (1) = كذلك ، إنّما راقك بيتُ زياد ، لأنَّه كنى عن إثباته السماحة والمروءة والندى كائنة فى الممدوح ، بجعلها كائنة فى القُبَّةِ المضروبةِ عليه .

. . .

٣٦٥ – هذا ، وكما أن من شأن الكناية الواقعة في نفس الصِّفة أن تجيء على صُورٍ مختلفةٍ ، ﴿ كَذَلْكُ مِن شَأَنَهَا إذا وقعت في طريق إثبات الصِّفة أن تجيء على هذا الحدِّ ، ثم يكون في ذلك ما يتناسَبُ ، كما كان ذلك في الكناية عن الصفة نفسها .

تفسير هذا : أنك تنظر إلى قول يَزيد بن الحَكَم يمدح به يزيد بن المَكَم يمدح به يزيد بن المُهلّب ، وهو في حَبْسُ الحجّاج :

أَصْبَحَ فِي قَيْدِكَ السَّمَاحَةُ وَالمْجَ لَهُ وَفَضْلُ الصَّلاجِ والحَسَبِ (٢)

فتراه نظيراً لبيت / « زياد » ، وتعلم أن مكان « القيد » ها هنا هو مكان « القُبة » هناك .

199

= كَا أَنْكَ تَنْظُر إِلَى قُولُه : ﴿ جَبَانُ الْكُلِّبِ ﴾ ، فتعلم أنه نظير لِقُولُه : ﴿ كَا أَنْكَ يَهِرُّ عَقُورُها ۞ (٣)

<sup>(</sup>١) « المتالى » الأمهات من النوق تتلوها أولادها وتتبعها .

<sup>(</sup>٢) هو من شعره في الأغاني ١٢ : ٢٩١ ، ( الدار ) .

<sup>(</sup>٣) هو شعر شبيب بن البرصاء ، في الأغاني ١٢ : ٢٧٥ ، ( الدار ) وتمامه :

ومُسْتَنْبِع يدعو وقد حَالَ دُونه من الليل سَجْفَا ظُلْمةٍ وسُتُورها رَفَعْتُ لَه نَارى ، فلما اهتَدَى بها زَجَرْتُ كِلاَبِي أَن يَهرَّ عَقُورها

من حيث لم يكن ذلك « الجبن » إلا لأنْ دام منه الزَّجْرُ وآستمرَّ ، حتى أخرج الكلبَ بذلك عما هو عادته من الهَرِير والنَّبْح فى وجه من يدنو من دارٍ هو مُرْصَدٌ لأن يَعُسَّ دونها .

= وتنظر إلى قوله: « مهزول الفصيل » ، فتعلم أنه نظيرٌ قولِ آبن هَرْمَةَ : \* لا أُمْتِعَ العُوذَ بِالفِصَالِ \* (١)

وتنظُر إلى قول نُصَيْبٍ :

لِعَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمُ مِنَنَّ ظَاهِرَهُ فَبَابُكَ أَسْهَلُ أَبْوَابِهِمْ وَدَارُك مَأْهُولَةٌ عَامِرَهُ وَكَارُك مَأْهُولَةٌ عَامِرَهُ وَكَارُك مَأْهُولَةٌ عَامِرَهُ وَكَارُك مَأْهُولَةٌ عَامِرَهُ وَكَارُك مَا أُهُولَةٌ الزَّائِوهُ (٢)

= / فتعلم أنه من قول الآخر :

يكادُ إِذَا مَا أَبْصَرَ الضَّيَّفَ مُقْبِلاً يُكَلِّمُهُ مِنْ حُبِّهِ وَهُو أَعْجَمُ (٣)

= وأن بينهما قرابةً شديدةً ونسباً لاصقاً ، وأن صورتَهما في فَرْط التناسب صورة بيتي « زِيادٍ » و « يزيد » .

٣٦٦ - وممّا هو إثباتٌ للصّفة على طريق الكناية والتعريض ، قولهم :
 « المجد بين تُوبَيه ، والكرَم في بُرْديه » ، وذلك أن قائل هذا يَتَوصَّل إلى إثبات المجد

<sup>(</sup>١) هو شعر إبرهيم بن هرمة ، وقد سلف برقم : ٣١١ ، وسيأتي بعد قليل برقم : ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) هو في شعره المجموع ، والرواية الصحيحة : ﴿ أَرَأُفَ بِالزِّائْرِينِ ﴾ ، كما ستأتي برقم : ٣٦٨

<sup>(</sup>٣) هو لإبرهيم بن هرمة في شعره المجموع ، والبيان والتبيين ٣ : ٢٠٥

والكرم للممدوح ، بأن يجعَلَهُمَا فى ثوبه الذى يلبسه ، كما توصَّل « زياد » إلى الكرم الممدوح ، بأن جعلَها فى القُبَّة التى البات السماحة والمروة والندى لابن الحشرج ، بأن جعلَها فى القُبَّة التى هو جالس فيها . ومن ذلك قوله :

\* وحَيْثُمَا يَكُ أَمْرٌ صَالحٌ فَكُنِ \* (١)

وما جاء في معناه من قوله :

يَصِيرُ أَبَانٌ قَرِينَ السَّمَا جِ والمَكْرُمَاتِ مَعاً حَيْثُ صَارَا (٢) وقول أبي نُواس:

فَمَا جَازَهُ جُودٌ وَلاَ حَلَّ دُونَهُ ﴿ وَلَكِنْ يَصِيرُ الجُودُ حَيْثُ يَصِيرُ (٦)

كل ذلك توصُلٌ إلى إثبات الصفة في الممدوح بإثباتها في المكان الذي يكون فيه ، وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي يحله . وهكذا إن اعتبرت قول الشَّنْفَرى يصف امرأةً بالعفة :

/ يَبِيتُ بِمَنْجَاةٍ مِنَ اللَّوْمِ بَيْتُهَا إِذَا مَا بُيُوتٌ بِالمَلاَمَةِ حُلَّتِ (٤)
= وجدتَه يَدْخل في معنى بيت « زياد » ، وذلك أنه توصَّل إلى تَفْي اللَّوْم

 <sup>(</sup>١) هو شعر زهير بن أبى سلمى ، وكان فى المطبوعة والمخطوطة « تكن » بالتاء ، وهو خطأ .
 والشعر يقوله لهرم بن سنان ، وصدره :

 <sup>\*</sup> هَنَّاك رَبُّكَ مَا أَعْطَاكَ مِنْ حَسَن \*

<sup>(</sup>٢) هو للكميت في شعره المجموع .

<sup>(</sup>٣) هو في ديوانه .

 <sup>(</sup>٤) هي من المفضلية رقم : ٢٠ ، وفي هامش المخطوطة بخط كاتبها فوق كلمة : « بمنجاة » ،
 وكأنه قول عبد القاهر ، ما نصه :

<sup>«</sup> الرواية الصحيحة : بمَنْحاةٍ ، بالحاء غير المعجمة »

عنها وإبعادِها عنه ، بأن نفاهُ عن بيتها وباعد بينه وبينه ، وكان مذهبه فى ذلك مذهب « زياد » فى التوصل إلى جعل « السماحة والمروءة / والندى » فى آبن الحشرج ، بأن جعلها فى القبة المضروبة عليه . وإنَّما الفَرْق أنَّ هذا يَنْفى ، وذاك يُثْبِت . وذلك فرقٌ لا فى موضع الجَمْع ، فهو لا يمنع أن يكونا من نِصاب واحد .

٣٦٧ – وممّا هو فى حكم المناسب لبيت « زياد » وأمثالِه التى ذَكَرْتُ ، وإن كان قد أُخْرِج فى صورة أغرَبَ وأبدَع ، قولُ حسان رضى الله عنه :

بَنَى المَجْدُ بَيْتاً فَآسْتَقَرَّتْ عِمَادُهُ عَلَيْنَا ، فأَعْيَى النَّاسَ أَنْ يَتَحَوَّلا (١)

وقول البحتري :

أَوْمَا رَأَيْتَ المَجْدَ أَلْقَى رَحْلَهُ فِي آلِ طَلْحَةَ ثُمَّ لَمْ يَتَحَوَّلِ (٢)

ذاك لأنَّ مَدارَ الأمر على أنه جَعَل المجدَ والممدوحَ في مكان ، وجعله نكون حيث يكون .

٣٦٨ - وآعلم أنه ليس كلُّ ما جاء كنايةً في إثبات الصفة يَصْلُح أن يُحْكُم عليه بالتناسب .

معنى هذا: أنَّ جَعْلَهم الجودَ والكرمَ والمجدَ يمرض بمرض الممدوح كما قال البحتري :

ظَلِلْنَا نَعُودَ الجُودَ مِنْ وَعْكِكَ الَّذِي وَجَدْتَ ، وَقُلْنَا آعَتَّل عِضْوٌ مِنَ المَجْدِ (٣)

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) فی دیوانه .

<sup>(</sup>٣) فی دیوانه .

= وإنْ كان يكون القصدُ منه إثبات الجُود والمجدِ للممدوح ، فإنه لا يصحُّ أن يقال إنه نظيرٌ لبيت « زياد » كما قلنا ذاك في بيت أبي نواس :

« ولكن يَصِيرُ الجودُ حيثُ يَصِير »

وغيرهِ مما ذكرنا أنه نظيرٌ له = كما أنه لا يجوز أن يُجْعَل قوله :

« وَكَلْبُكَ أَرْأَفُ بِالزَّائْرِينَ \* (١)

مثلاً ، نظيراً لقوله :

\* مَهْزُولُ الفَصِيلِ \* (٢)

وإن كان الغرضُ منهما جميعاً الوَصْفَ بالقِرى والضيافة ، وكانَا جميعاً كنايتين عن معنى واحد ، لأن تعاقب / الكنايات على المعنى الواحد لا يُوجِب تناسبها ، لأنه في عَرُوضِ أَنْ تتَّفق الأشعار الكثيرة في كونها مدحاً بالشجاعة مثلاً أو بالجود أو ما أشبه ذلك .

٣٦٩ - وقد يجتمع فى البيت الواحد / كنايتانِ ، المغزى منهما شىء واحد ، ثم لا تكون إحداهما فى حُكْم النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون قوله : « جبان الكلب » نظيراً لقوله : « مهزول الفصيل » ، بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل بنفسه ، وجنس على حدة ، وكذلك قَوْلُ آبن هَرْمة :

لاَ أُمْتِعُ العُوذَ بِالفِصال وَلا الْبَتَاعُ إلاَّ قَرِيبَةَ الأَجَلِ (٣)

= ليس إحدى كنايتيه في حكم النظير للأخرى ، وإن كان المكنيُّ بهما عنه واحداً ، فآعرفُهُ .

229

7.1

كيف تختلف ( الكنايتان ) ، فلا تكون إحداهما

نظيرا للأحرى

<sup>(</sup>١) انظر رقم : ٣٦٥ ، والتعليق عليه هناك .

<sup>(</sup>۲) انظر رقم : ۳٦٤

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف رقم : ٣١١ ، ٣٦٥

• ٣٧٠ - وليس لِشُعبِ هذا الأصل وفُروعه وأمثلته وصُوره وطُرقِه ومَسَالِكِه ﴿ صَلَّ وَمَالِية . ومن لطيف ذلك ونادِره قول أبي تمام :

أَبَيْنَ فَمَا يَزُرْنَ سِوَى كَرِيمٍ وَحَسْبُكَ أَنْ يَزُرْنَ أَبَا سَعِيدِ (١) وَمَثْلُهُ ، وَإِن لَمْ يَبِلُغُ مَبِلَغَهُ ، قُولُ الآخر :

مَتَى تَخْلُو تَمِيمٌ مِنْ كَرِيمٍ وَمَسْلَمَةُ بنُ عَمرٍو مِنْ تَمِيمِ (٢) وكذلك قول بعض العرب:

إِذَا اللهُ لَمْ يَسْقِ إِلاَّ الكِرَامَ فَسَقَّى وُجُوهَ بَنِي حَنْبَلِ وَسَقَّى وُجُوهَ بَنِي حَنْبَلِ وَسَقَّى دِيارَهُ مُ بَاكِراً مِنَ الغَيْثِ فِي الزَّمْنِ المُمْحِلِ (٣)

<sup>(</sup>۱) فى ديوانه ، وفى هامش « ج » بخط كاتبها ، وكأنه تعليق لعبد القاهر . « أى : وحسبك فى الدلالة على أنهن لا يزرن سواه ، أنهنّ يزرن أبا سعيد ، والخطاب فى مثل هذا لكلّ من سَمِع الشعرَ » .

<sup>(</sup>٢) لَم أَقف عليه بعدُ .

<sup>(</sup>٣) هذا الشعر في الأغاني ٢٢ : ٢٦٩ - ٣٧١ منسوبا لزهير بن عُروة بن جُلُهُمة بن حجر بن خراعي ، التميمي المازني ، ولقبه « السَّكُب » وهو في الأزمنة والأمكنة ٢ : ٢٤ ، ٢٤٧ ، لبعض بني مازن ، ونسب المبرد بيتاً منه في الكامل ٢ : ٨٦ للمازني مبهماً ، وذكر بعضه في اللسان ( ربب ) ، وقال ابن برى : « ورأيت من نسبه لعروة بن جلهمة المازني » ، وذلك لأن صاحب اللسان نسبه لعبد الرحمن بن حسان ، إذ روى عن الأصمعي ، أنه قال : « أحسن بيت قالته العرب في وصف الرَّباب ( السحاب ) يعنى قوله :

كأنّ الرَّبَابَ دُويْنَ السَّحابِ نَعَامٌ تَعَلَّقَ بالأَرْجُلِ ونسبه لعبد الرحمن أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام (معجم الأدباء ٦ : ١٦٥)، ورواية البيت الثاني في الأغاني :

فَيْعُمَ بنو العَمِّ والأَقْرَبُون لَدَى حُطْمةِ الزَّمَنِ المُمْحِلِ وأعشى أن يكون الشيخ جمع بين بيتين في بيتٍ .

وفنٌّ منه غريب ، قول بعضهم في البرامكة :

سَأَلَّتُ النَّدَى وَالجُودَ: مَالِي أَرَاكُما تَبَدَّلْتُمَا ذُلاًّ بِعِلْ مُوِّيًّ لِهِ اللَّهُ النَّدَى وَالجُودَ: مَالِي أَرَاكُما تَبَدَّلْتُمَا ذُلاًّ : أُصِبْنا بآبن يحيى مُحَمّدِ / وَمَا بَالُ رُكْن المَجْدِ أَمْسَى مُهَدَّماً ؟

رُوما بَالَ رَكَنِ الْمُجَدِّ الْمُسَى مُهَدَّما ؟ فَقَالًا : أَصِبِنَا بَابِن يَحِيى مُحَمَّدِ الْمُسَّالِ عَ فَقُلْتُ : فَهَلاَّ مِثْمًا عِنْدَ مَوْتِه فَقَدْ كُنْتُمَا عَبْدَيْهِ فَى كُلِّ مَشْهِدِ ؟

فقالاً : أَقَمْنَا كَنْي نُعَزَّي بِفَقْدِهِ مَسَافَة يَوْمٍ ، ثُمَّ نَتْلُوهُ فِي غَدِ (١)

(١) فى البيت الأول « عز مؤيّد » ، من « أيّدَه » إذا قوّاه وعزّزه ، وكان فى المطبوعة و عطوطتين « مؤبد » بالباء الموحدة ، وهو عندى ليس بشيءً .

## فَصْلٌ

٣٧١ - وآعلم أن ممَّا أغْمَضَ الطريقَ إلى معرفة ما نحن بصدده ، أنَّ عبر الكندى الفيلسوف مع نعلب وزعمه أن همنا فروقاً خفِيَّةً تَجْهَلُها العامة وكثيرٌ من الخاصَّة ، ليس أنهم يجهلونها في موضعٍ في كلام العرب عشوا ويعرفونها في آخر ، بل لا يدرون أنَّها هي ، ولا يعلمونها في جُمْلةٍ ولا تفصيل .

رُوِى عن آبن / الأنباريّ أنه قال : رَكِب الكِنْدِيّ المُتَفَلْسِفُ إِلَى أَبِي العباس وقال له : إِنّى لِأَجِد في كلام العرب حَسْواً ! فقال له أبو العباس : في أي موضع وجدتَ ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولُون : « عبد الله قائم » ، ثم يقولون ن « إِنّ عبد الله لَقَائم » ، فالألفاظ متكرِّرة والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بَل المعانى مُخْتلفة لاختلاف الألفاظ ، فقولهم : « إنّ عبد الله قائم » ، إخبار عن قِيامه = وقولُهم : « إِنّ عبد الله قائم » ، إخبار عن قِيامه = وقولُهم : « إِنّ عبد الله قائم » ، جوابّ عن إنكار مُنْكر جوابّ عن سؤالِ سائلٍ = وقوله : « إِنّ عبدَ الله لَقَائم » ، جوابّ عن إنكار مُنْكر قيامه ، فقد تكرَّرت الألفاظ لتكرُّر المعانى . قال فما أحارَ المتفلسفُ جواباً . (١)

وإذا كان الكِنْدى يذهب هذا عليه حتى يركبَ فيه ركوبَ مستفهِم أو مُعْتَرِض، فما ظنُّك بالعامّة، ومن هو فى عِدَاد العامَّة، ممن لا يخطر شِبْهُ هذا ببالِه ؟

٣٧٢ – وآعلم أنّ ههُنَا دقائقَ لو أنّ الكندىّ استَقْرى وتصفَّح وتتبع دول ان الكندى، وحصائصها مواقعَ ( إنَّ » ، ثم ألطف النَّظَر وأكثر التدبُّر ، لعلم عِلْمَ ضرورةٍ أنْ ليس سواءً دُخولها / وأن لا تَدْخل .

<sup>(</sup>١) ضلَّ عنى موضع هذا الخبر الآن .

فأوَّلُ ذلك وأعجبه ما قدَّمتُ لك ذِكْرَه في بيت بشَّار :

بَكُّرًا صَاحِبَى قَبْلَ الهَجِيرِ إِنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ فِي التَّبْكِيرِ (١)

= وما أنشدتُه معه من قول بعض العرب:

فَغَنهًا وَهْمَى لَكَ الفِدَاءُ إِنَّ غِنَاءَ الإِبِلِ الحُدَاءُ (٢)

= وذلك أنه هل شيء أبين في الفائدة ، وأدلُّ على أن ليس سواءً دخولها وأن لا تدخل ، أنَّك ترى الجملة إذا هي دَخلتْ ترتبط بما قبلها وتَأْتِلف معه وتَتَّحد به ، حتى كأن الكلامين قد أُفْرِغَا إفْرَاغاً واحداً ، وكأن أحدهما قد سُبِك في الآخر ؟

هذه هي الصُّورةُ ، حتى إذا جئت إلى « إنّ » فأسقطتها ، رأيت الثانى منهما قد نَبًا عن الأول ، وتجافى معناه عن معناه ، ورأيته لا يتَّصل به ولا يكون منه بسبيل / ، حتى تجيء « بالفاء » فتقول : « بكّرا صاحبي قبلَ الهجير ، فذاك النجاح في التبكير » ، و « غَنها وهي لك الفداء ، فغناءُ الإبل الحُداءُ » ، ثم لا ترى « الفاء » تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الأَلْفة ، ولا تَردُّ عليك الذي كنت تجد « بإنَّ » من المعنى .

7 • 7

٣٧٣ - ﴿ وهذا الضرب كثيرٌ فى التنزيل جدًّا ، من ذلك قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظَيمٌ ﴾ [مرة الحيد ١٠] ، وقوله عز آسمه ﴿ يَا بُنَى أَقِم الصَّلاةَ وَأَمُو بِالمَعْرُوفِ وَآنَهَ عَنِ المُنْكُر وَآصْبِرْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) مضى فى رقم : ٣١٥

<sup>(</sup>۲) مضی فی رقم : ۳۱٦

مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [سرة الله: ١٧]، وقوله سبحانه ( نُحذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطهّرُهُمْ وتُزَكّيهِمْ بِهَا وَصلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ) [سرة الله: ١٠٠]، ومِنْ أبينِ ذلك قوله تعالى: ( وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِين ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون ) [سرة مرة: ٢٧] مود الله قوله تعالى: ( وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِين ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُون ) [سرة مرة: ٢٧] سرة اللهنو: ٢٧] ، وقد يَتكرَّر في الآية الواحدة كقوله عز آسمه : ( وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِي / إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسَّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [سرة مرسد: ٢٠] ، وهي على الجملة من الكَثْرة بحيث لا يُدركها الإحصاء .

232

محاسن دخول و إن ، على ضمير الشأن وأمثلته ٣٧٤ – ومن خصائِصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من الحُسن واللَّطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه ، بل تراه لا يصلح حيث صلَح إلا بها ، وذلك في مثل قوله تعالى : ( إنَّه مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ عَنْ اللهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ عَنْ اللهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ عَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ المُحْسِنِين ) [سون الاست وقوله : ( أنّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ) [سون الانسام : ٥٠) وقوله : ( أنّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ) [سون الانسام : ٥٠) وقوله : ( إنّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُون ) [سون النوب ومن ذلك قوله : ( فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى وقوله : ( إنّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُون ) [سون النوب ومن ذلك قوله : ( فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ ) [سون المه ي المُجاه المُون ومن فيها وجها آخر ، (١) وهو أن يكون الضمير في ﴿ إنها ﴾ للأبصار ، أضْمِرَت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة في الضمير في ﴿ إنها ﴾ للأبصار ، أضْمِرَت قَبْلَ الذكر على شريطة التفسير . والحاجة في هذا الوجهِ أيضاً إلى ﴿ إنّ ﴾ قائمة ، كا كانت في الوجه الأوّل فإنه لا يقال : ﴿ هُو مِن يَّتِي ويصبر فإن الله لا يضيع ﴾ .

فإن قلت : أو لَيْس قَدْ جَاء ضميرُ الأمر مبتدأً به مُعرَّى من العوامل فى قوله تعالى : « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ؟

<sup>(</sup>١) \$ أبو الحسن ، هو الأخفش .

Y . :

قيل: هو وإن جَاءَ ههنا، فإنه ﴿ لا يكاد يوجد / مع الجملة من الشرط والجزاء، بل تراه لا يَجىء إلا ﴿ بإنّ ﴾ = على أنّهم قَدْ أجازُوا فى ﴿ قل هو الشمار للأمر .

. . .

٣٧٥ - ومن لطيف ما جاء في هذا الباب ونادِرهِ ، ما تجدُه في آخر هذه الأبيات ، أنشدَها الجاحظُ لبعض الحجازيِّين :

إِذَا طَمَعٌ يَوْماً عَرَانِى قَرَيْتُهُ كَتَائِبَ يَأْسٍ ، كَرَّها وطِرَادَها أَكُدُّ ثِمَادِى ، وَالمِياهُ كَثِيرَةٌ أَعَالِجِ مِنْها حَفْرَهَا وَآكْتِدَادَهَا وَأَكُدُ ثِمَادِى ، وَالمِياهُ كَثِيرَةٌ أَعَالِجِ مِنْها حَفْرَهَا وَآكْتِدَادَهَا وَأَرْضَى النَّفُوسُ ثِمَادَهَا (١)

/ المقصودُ قولُه : « إِنَّه هو الرِّيُّ » ، وذلك أن الهاء في « إِنَّه » تحتمل :

أمن

233

أَحَدُهما : أن تكون ضميرَ الأمر ، ويكون قوله : « هو » ضمير « أَنْ ترضى » ، وقد أضْمَره قبلَ الذكر على شريطة التفسير . الأصل : « إن الأمرَ ، أنْ ترضى النفوسُ ثِمَادَها ، الريُّ » ، ثم أضمر قبل الذكر كما أضمرت « الأبصار » في « فإنها لا تعمى الأبصار » على مذهب أبى الحسن ، ثم أتى بالمُضْمَر مصرَّحاً به في آخر الكلام ، (٢) فعلم بذلك أن الضمير السابق له ، وأنه المراد به .

<sup>(</sup>۱) هو فى البيان والتبيين ٣ : ٣٣٨ ، والبيتان الأخيران فى مجالس ثعلب : ٦٦٤ ، واللسان ( كدد ) . « عرانى » ، غشينى و نزل على نزول الضيف . « كدّ الشيء يكدُّه » ، و « اكتدُه » ، نزعه بيده ، يكون ذلك فى السائل الجامد . و « الثادُ » ، الماء القليل ، يقول : أرضى القليل وأقنع به . وفى هامش « ج » بخطه ، ما نصه :

 <sup>«</sup> من بَحْر آخر ، أى : بدَلاً من بحر آخر » .
 (٢) فى المطبوعة وحدها : « ثم أنى بالمفسر » .

والثانى : أن تكون الهاء فى « إنه » ضميرٌ « أن ترضى » قبل الذكر ، ويكون « هو » فصلاً ، ويكون أصل الكلام : « إِنَّ أَنْ ترضَى النفوسُ ثِمَادَها هُو الرِّئُ » ثَمُ أَضمر على شريطة التفسير .

وأيُّ الأمرين كان ، فإنه لابدَّ فيه من « إن » ، ولا سبيل إلى إسقاطها ، لأنك إن أسقطتها أفْضَى ذلك بك إلى شيء شنيع ، وهو أن تقول : « وأرضى بها من بحر آخر هو هو الرك أن ترضى النفوس ثمادها » .

ا إن » تربط الجملة
 بما قبلها

٣٧٦ – هذا ، وفي « إِنَّ » هذه شيء آخر يُوجِبُ الحاجة إليها ، وهو أنها تَتَوَلَى من ربط الجملة بما قبلها نحواً مما ذكرت لك في بيت بشار . (١) ألا ترى أتّك ص لو أسقطت « إنّ » والضميرين معاً ، واقتصرت على ذِكْر ما يبقى من الكلام ، لم تقله إلا « بالفاء » كقولك : « وأرْضَى بها من بحرِ آخرَ ، فالرّى أن ترضى النفوس ثمادها » .

۲.0

فلو أنَّ الفيلسوف قد / كان تتبع هذه المواضع ، (٢) لما ظَنَّ الذى ظن . هذا ، وإذا كان حلف الأحمر = وهو القُدْوَة ، ومَنْ يُؤْخذ عنه ، ومَنْ هو بحيث يقول الشعر فيَنْحَلُه الفحول الجَاهِلِيِّين = فيخفَى ذلك له ، ويَجُوز أن يَشْتَبِه ما نحن فِيه عليه حتّى يَقَعَ له أن ينتقد على بشار ، (٣) فلا غَرْو أن تدخل الشُّبهة / في ذلك على الكِنْدِيّ .

234

(۱) انظر رقم : ۳۷۲

<sup>(</sup>٢) انظر الحبر في رقم : ٣٧١

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف رقم: ٣١٥

و إنّ ، نهى، النكرة لأن يكون لها حكم به المبتدإ في الحديث عنها وقص

يحرة ٣٧٧ – ومما تصنعه « إنَّ » في الكلام ، أنك تراها تُهيِّيء النكرة على وتُصْلِحها لأن يكون لها حكم المبتدأ ، أعنى أن تكون محدَّثاً عنها بحديثٍ مِنْ بعدِها . ومثال ذلك قوله :

إِنَّ شِوَاءً ونَشْوَةً وخَبَبَ البَازِلِ الأَمُونِ(١)

قد ترى خُسْنَها وصحةَ المعنى معها ، ثم إنك إن جئت بها من غير « إنّ » فقلت : « شواءٌ ونشوةٌ وخَبَبُ البازِلِ الأُمُون » لم يكن كلاماً .

٣٧٨ - فإن كانت النكرة موصُوفَةً ، وكانت لذلك تَصْلُح أَن يُبْتَداً بها ، فإنك تراها مع « إن » أحسنَ ، وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وأمكن ، أفلا ترى إلى قوله :

إِنَّ دَهْراً يَلُفُّ شَمْلي بِسُعْدَى لَزَمَانٌ يَهُمُّ بِالإحْسَانِ

ليس بخفي = وإن كان يستقيم أن تقول: « دهر يلف شملي بسُعْدى دهر صالح » = (٢) أَنْ لَيس الحالان على سواء ، وكذلك ليس بِخَفِّى أنك لو عَمَدتَ إلى قوله:

إِنَّ أَمْراً فَادِحاً عَنْ جَوَابِي شَغَلَكُ (٣)

<sup>(</sup>۱) الشعر لسلمي بن ربيعة التَّيميّ ، شرح الحماسة للتبريزي ٣ : ٨٣ ، وحبر ( إن ) في البيّت الخامس ، وهو :

مِنْ لَذَّة العَيْش ، والفَتَى للدَّهْرِ ، والدَّهْرُ ذُو فُنونِ و « البازل » من الإبل الذي تناهت قوته في السنة التاسعة ، و « الأمون » ، الناقة الموثقة الحلق . (٢) السياق : « ليس بخفيّ .... أن ليس الحالان على سواءٍ » .

 <sup>(</sup>٣) الشعر لأم السُلْيك بن السُلْكة ، ترثى ولدها . وشعرها الجيد في شرح الحماسة للتبريزي
 ١٩٢ ، ١٩١ ،

= فأسقطت منه ( إنّ ) ، لعَدِمْت منه الحُسْن والطَّلاوة والتمكُّن الذي أنتَ اللهُ واجدُه الآن ، ووجدتَ ضعفاً وفتوراً .

. .

(ان) ، أثرها في الجملة ،
 أنها تغنى عن الحبر ،
 ومثال ذلك

٣٧٩ - ومن تأثير (إنَّ ) في الجملة ، أنها تُغْنِي إذا كانت فيها عن الخبر ، في بعض الكلام . (١) ووضعَ صاحب الكتاب في ذلك باباً فقال : ( هذا بابُ ما يحسن عليه السكوتُ في هذه الأحرفِ الخمسةِ ، لإضمارك ما يكون مُسْتَقَرًّا ها وموضعاً لو أظهرته . وليس هذا المُضْمَر بنفس المُظْهَر ، وذلك : (إنَّ مالاً ) و (إنّ ولداً ) ، و (إنّ عَدَداً ) ، أي : (إنّ لهم مَالاً ) فالذي أضمرت هو (لهم ) عوقول الرجل للرجل : / ( هل لكُمْ أحدً ؟ إنّ الناس ألبٌ عليكم ؟ ) ، فقول : (إنّ زيداً وإنّ عَمْرا ) أي : ( لنا ) ، وقال [ الأعشي ] :

7 • 7

ب . " إِن رَيْدَا وَإِن عَمَرًا » أَى . " لنا » ، وقال [ أَدَّعَسَى ] . / إِنَّ مَحَلاً وَإِنَّ مُرْتَحَلاً وإِنَّ فِي السَّفْرِ إِذْ مَضَوْا مَهَلاً (٢)

235

ويَقُول : « إِنَّ غَيْرَهَا إِبلاً وشَاءً » كأنه قال : « إِنَّ لِنَا ، أُو : عندنا ، غَيْرَهَا » ، قال : وآنتصب « الإِبلُ » و « الشَّاء » كانتصاب « الفارس » إذا قلت : « ما فى الناس مِثْلُه فَارِساً » ، و قال : ومثل ذلك قوله :

\* يَا لَيْتَ أَيَّام الصِّبَا رَوَاجِعَا \*(٣)

قال : فهذا كقولهم : « ألا ماءَ بارداً » ، كأنه قال : « ألاَ مَاءَ لنَا بارداً : وكأنَّه قال : يَا ليتَ أيَّام الصبا أَقْبلَتْ رواجعَ » . (٤)

 <sup>(</sup>١) فى « س » : « .... أنها إذا كانت فيها حُذِف الخبر » ، ومثله فى نسخة عند رشيد رضا .

 <sup>(</sup>٢) الشعر في ديوان الأعشى ، وفي المطبوعة : « وإنّ في النفس إن مضوًّا » ، وهو خطأً ، وفي
 « ج » « إن مَضَوًا » ، والذي في نصّ سيبويه « وإن في السّفْر مَا مضى » .

<sup>(</sup>٣) البيت للعجاج عند ابن سلام في طبقات فحول الشعراء رقم : ١٠١ ، وهو في ملحقات ديوانه طبع أوربة .

<sup>(</sup>٤) هذا النص كاملاً في كتاب سبيويه ٢ : ٢٨٤ ، ٢٨٤

• ٣٨ - فقد أراك في هذا كلّه أنَّ الخبر محذوف ، وقد تَرَى حُسْن الكلام وصِحَّته مع حَذْفِه وَتَرْكِ النَّطق به . ثم إنك إن عَمَدتَ إلى « إنّ » فأسقطتها ، وجدت الذي كان حَسُنَ من حَذْف الخبر ، لا يحسُن أوْ لا يَسُوغ . فلو قلت : « مالٌ » ، و « عدد » و « مَحَلٌ » و « مرتحل » و « غيرها إبلاً وشاءً » لم يكن شيئاً . وذلك أنّ « إنّ » كانت السبب في أنْ حَسُن حَذْفُ الذي حُذِف من الخبر ، وأنها حاضِنتُهُ ، ﴿ وَالمُتَرْجِمُ عنه ، والمتكفّل بشأنه .

بيانٌ فى شأن « إنّ » ، و « الفاء » التى يُحتاج إليها إذا أسقطت « إن »

٣٨١ – وآعلم أن الذي قلنا في « إن » = من أنها تدخل على الجُمْلة ، (١) من شأنها إذا هي أُسْقِطت منها أن يُحْتَاج فيها إلى « الفاء » = (٢) لا يطَّرد في كلِّ شيء وكلِّ موضع ، بل يكون في موضع دون موضع ، وفي حال دون حال ، فإنك قد تَراها قد دخلت على الجملة ليست هي مما يقتضي « الفاء » ، وذلك فيما لا يحصي كقوله تعالى : ( إنَّ المُتَّقِينَ فِي مقَاعٍ أَمِينٍ . في جَنَّات وعيون ) ، وذلك أنَّ قَبْلَهُ ( إنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ) [ وره المعاد : ٥٠٠٠] . ومعلوم وثيون ) ، وذلك أنَّ قَبْلَهُ ( إنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ) [ وره المعاد : ٥٠٠٠] . ومعلوم أنك لو قلت : « إنّ هذا ما كنتم به تمترون ، فالمتقون في جنات وعيون » ، لم يكن كلاماً = وكذلك قولُه : ( إنّ الَّذِينَ سَبقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى / أُولَئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ) ، لأنك لو قلت : « ( لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لاَ يَسْمَعُون ) [ وره الخيان عنه وجها منا الحسني » ، لم تجد لإدخالك « الفاء » فيه وجها وكذا قوله : ( إنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعِينَ / وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَالْقِيَامَةِ ) [ وره الغين ] ، « الذين آمنوا » والذين آمنوا » ( إنَّ الله يَفْصِل بَيْنَهم يَوْمَ القِيَامَةِ ) [ وره الغين ) ، « الذين آمنوا » والَّذينَ أَشْرَكُوا إنَّ الله يَفْصِل بَيْنَهم يَوْمَ القِيَامَةِ ) [ وره الغين ) ، « الذين آمنوا » والدينَ آمنوا » والدينَ آمنوا » والدينَ آمنوا » والدينَ آمنوا » والذينَ آمنوا » والذينَ آمنوا » والدينَ آمنوا » والدينَ آمنوا » والمُنْ الله والمنا المنا ا

236

۲.۷

<sup>(</sup>١) في « ج » : « تدخل على المبتدإ » ، والسياق يأباهُ .

<sup>(</sup>٢) السياق : و « اعلم أن الذي قلنا في « إن » ..... لا يطرد .... » .

اسم « إنّ » ، وما بعده معطوف عليه ، وقوله « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » ، (١) جملة فى موضع الخبر ، ودخول « الفاءِ » فيها مُحَال ، لأن الخبر لا يعطف على المبتدإ = ومثله سواءً : ( إنّ الذّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إنّا لا يُعطف على المبتدإ = ومثله سواءً : ( إنّ الذّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إنّا لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ) [سون الكلف : ٢٠] .

٣٨٢ – = فإذنْ ، إنما يكون الذى ذكرنا فى الجملة من حديث اقتضاء « الفاء » ، إذا كان مَصْدَرُها مَصْدَرَ الكلام يُصَحَّحُ به ما قبلَه ، ويَحْتَجُّ له ، ويُبيِّن وجه الفائدة فيه . ألا تَرى أن الغَرَض من قوله :

\* إِنَّ ذَاكَ النَّجَاحَ في التبكِير \* (<sup>٢)</sup>

= جُلُّه أَنْ يُبيِّن المعنى فى قوله لصاحبيه : « بَكَّرا » ، وأن يحتجَّ لنفسه فى الأمر بالتبكير ، ويُبيَّن وجه الفائدةِ فيه ؟

وكذلك الحكم فى الآى التى تلوناها فقوله: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ ﴾ ، (٣) بيانٌ للمعنى فى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ ، ولَمِ عَظِيمٌ ﴾ ، (٣) بيانٌ المعنى فى قوله ( إنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ ، (٣) ﴿ بيانٌ المعنى فى أمر النبى عَيْقِا لِهُ بالصلاة ، أى بالدعاء لهم . وهذا سبيلُ كُلِّ ما أنت تَرَى فيه الجملة يُحْتَاج فيها إلى ﴿ الفاءِ ﴾ ، فآعرف ذَلك .

٣٨٣ – فأما الذي ذُكِرَ عن أبِي العباس ، (٤) من جعله لها جوابَ

<sup>(</sup>١) من أول قوله : « إنّ الذي آمنوا : اسم إنّ .... » ، إلى هنا من « س » وحدها .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف رقم : ٣٧٢

<sup>(</sup>٣) انظر ما سلف رقم : ٣٧٣

<sup>(</sup>٤) انظر رقم: ٣٧١

سائل إذا كانت وحدها ، وجوابَ مُنكر إذا كان معها اللَّام ، فالذى يدلُّ على أَن لَمُ اللَّهِ مَ اللَّهِ الدُّم اللَّهِ الدُّم اللَّهِ الذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إذا كانت خوابً للقسم ، نحو: « وَالله إنّ زَيداً منطلق » ، وامتنعوا من أن يقولوا: « والله زيد منطلق » .

مجم ۽ ۽ اِنَ ۽ في الجواب

عن سؤال سائل ، وأمثلته

237

مواقعها ، أنّه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِى القَرْنَيْنِ وَلَى سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً . إِنّا مَكَّنّا لَهُ فِى الارْضُ ) [سرة الكهد: ١٨٠، ١٨] ، وكقوله قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً . إِنّا مَكّنّا لَهُ فِى الارْضُ ) [سرة الكهد: ١٨٠، ١٨] ، وكقوله عز وجل فى أوّل السورة : ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالحَقِّ إِنّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ) ، [سرة الكهد: ١٦] ، وكقوله تعالى : ( فإنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنّى بَرِيءٌ مِمّا يَعْمَلُون ) [سرة النهد: ١٦١] ، وقوله تعالى ( قُلْ إِنّى نُهيتُ أَنْ / أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ تَعْمَلُون ) [سرة النه المناه: ١٥ / سرة علا : ( وَقُلْ إِنّى نُهيتُ أَنْ / أَعْبُدَ اللّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله ) [سرة النه المناه: ١٥ / سرة على الله على أنّا النّذِيرُ المُبينُ ) [سرة النه على الله الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله الله الله على الله الله الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فَأْتِيا فِرْعُونَ الله الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فَأْتِيا فِرْعُونَ الله الكما ما سأنكما ؟ وما جاء بكما ؟ وما تَقُولان ؟ فقولاً : إنّا رسول رب العالمين . وكذا قوله : ( وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعُونُ إِنِّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ) [سرة العرف المناه على العالمين . وكذا قوله : ( وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعُونُ إِنِّى رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ) [سرة العرف المرة العرف العله . . . وهذا المبيلة . .

7 . 1

ومن البيّن ، في ذلك قولُه تعالى في قِصّة السَّحَرة : ( قَالُوا إِنّا إِلَى رَبّنا مُنْقَلِبُونَ ) [سرة الأمرات: ١٦٥] ، وذلك لأنه عِيَانٌ أنه جواب فرعون عن قوله : ( آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ) [سرة الأمرات: ١٦٢] ، فهذا هو وجهُ القول في نُصْرة هذه الحكاية .

بيان في ﴿ إِن ﴾ ، ومجيئها للتأكيد

238

ق س الكتب، من أنّها للتأكيد، وإذا كانَ قد ثبت ذلك، فإذا كان الخبر في الكتب، من أنّها للتأكيد، وإذا كانَ قد ثبت ذلك، فإذا كان الخبر بأمرٍ ليس للمخاطبِ ظَنَّ في خلافة البَتَّة، ولا يكونُ / قد عَقَد في نفسه أن الذي تزعم أنّه كائنٌ غَيْرُ كائنٍ، وأن الذي تزعم أنه لم يكن كائنٌ = فأنت لا تحتاج هناك إلى «إنّ»، وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظَنَّ في الحلافِ، وعَقْدُ للّهِ على نَفْي ما تُثْبِت أو إثبات ما تَنفى. ولذلك تراها تزدادَ حُسْناً إذا كان الحبر بأمر يَبْعُدُ مثله في الظن، ولشّيءٍ قد جرت عادةُ الناس بخلافه، كقول أبي أواس:

عَلَيْكَ بِاليَأْسِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ غِنَى نَفْسِكَ فِى اليَاسِ (١) فقد ترى حُسْنَ موقعها ، وكيف قَبُول النفس لها ، وليس ذلك إلاّ لأن الغالب على الناس أنهم لا يحملون أَنفُسهم على اليأس ، ولا يَدَعُون الرَّجاءَ والطَّمَع ، ولا يَعْتَرِف كل أحدٍ ولا يُسَلِّم أن الغنى فى اليأس . فلما كان كذلك ، كان الموضع موضع فَقْرٍ إلى التأكيد ، فلذلك كان من حسنها ما ترى .

= ومثلُهُ سواءً / قول محمد بن وُهَيْبٍ :

1 . 7

أَجَارَتَنَا إِنَّ التَّعَفَّفَ بِاليَاسِ وَصِبْراً عَلَى اسْتِدْرَارِ دُنْيَا بِإِبْسَاسِ حَرِيَّانِ أَنْ لاَ يُحْوِجَاهُ إِلَى النَّاسِ حَرِيَّانِ أَنْ لاَ يُحْوِجَاهُ إِلَى النَّاسِ أَجَارَتَنَا إِنَّ القِدَاحَ كَوَاذِبٌ وَأَكْثَرُ أَسْبَابِ النَّجَاجِ مَعَ اليَاسِ (٢)

<sup>(</sup>١) في ديوانه ، في باب العتاب ، وروايته هناك : ﴿ إِنَّ الْغَنِّي وَيُحِكُ فِي اليَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو فى الأغانى ١٩ : ٧٥ ، ( الهيئة ) ، فى خبر يدلّ على أن عدة أبيات القصيدة اثنان وسبعون بيتاً ، يقولها فى الحسن بن رجاء حين تولّى الجبل . و « الإبساس » أن يمسح ضرَّ ع الناقة ويصوت بها ، لتسكن له وتَدُرّ ، يريد الترفق بالدنيا إذا ضنَّت ، حتى يأتى ما شاء الله من الرزق . وخبر إن » هو قول : « حِرَيَّان » فى البيت الثانى . فالسياق : إن التعفّفُ بالياس = وإن صَبَرًا على استدرار دنيا بإبساس ... حَرِيَّان » .

= هو : كمَا لا يخفَى ، كلامٌ مع من لا يرى أن الأَمْر كما قال ، بل يُنْكِره ويعتقد خلافَه . ومعلومٌ أنه لم يَقُلْهُ إلا والمرأةُ تحدُّوه وتبعثُه على التعرُّض للناس ، وعَلَى الطَّلَب .

( ) ومجيئها في
 التهكم ، وشرطها إذا
 كانت في جواب سائل

٣٨٦ - ومن لطيف مواقعها أن يُدَّعى على المخاطب ظَنَّ لم يَظُنَّه ، ولكن يُراد التهكم به ، وأن يقال : « إن حالَك والذى صنعتَ يَقْتضيى أن تكون قد ظننت ذلك » . ومثالُ ذلك قولُ الأوَّل :

(١) جَاءَ شَقِيقٌ عَارِضاً رُمْحَهُ ، إِنَّ بَنِي عَمُّكَ فِيهِمْ رِمَاحْ (١)

239

يقول: إن مجيئه هكذا مُدِلاً بنفسه وبشجاعته / قد وَضَع رمحه عَرْضاً ، دليلٌ على إعجابِ شديدٍ ، وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقوم له أحدٌ ، حتى كأن ليسَ مع أحدٍ منّا رُمْحٌ يدفعه به ، وكأنّا كُلّنا عُزْلٌ .

وإذا كان كذلك ، وجب إذا قيل إنها جوابُ سائلٍ ، أن يُشْتَرَط فيه أن يكون للسائل ظنٌ في المسئول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به . فأمَّا أن يُجْعَل بحرَّدُ الجواب أصلاً فيه فلا ، لأنه يؤدى إلى أن لا يستقيم لنَا إذا قال الرجل : «كيف زيد ؟ » أن تقول : «صالح » ، وإذا قال : «أين هو ؟ » أن تقول : « في الدار » = وأن لا يصح حتَّى تقول : «إنه صالح » ، «وإنه في الدار » ، وذلك ما لا يقوله أحد .

 <sup>(</sup>۱) الشعر لحجل بن تضلة ، أحد بنى عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصر ، فى البيان والتبيين ٣ : ٣٤٠ ، والمؤتلف والمختلف : ٨٢

وأمَّا جَعْلها = إذا جمع بينها وبين « اللام » نحو: « إنَّ عبد الله لقائم » = للكلام مع المنكر ، كانت الحاجة إلى الكلام مع المنكر ، كانت الحاجة إلى التأكيد أشدَّ . وذلك أنك أحْوجُ ما تكون إلى الزيادة في تثبيت خبرك ، إذا كان هناك من يدفعه وينكر صبِحته ، إلاّ أنه ينبغي أن يُعْلَم أنه كما يكون للإنكار قد كان من السامع ، فإنه يكون للإنكار يُعْلَم أو يُرَى أنه يكون من السامعين . وجلمة الأمر أنك / لا تقول : « إنه لكذلك » ، حتى تريد أن تَضَع كلامَك وضعٌ من يَزَعُ فيه عن الإنكار . (١)

. . .

إن ، تدخل للدلالة
 على أن ظنّك الذى
 ظننت مرودود

۲1.

240

٣٨٧ – وآعلم أنها قد تد حُل للدلالة على أن الظّن قد كانَ منك أيّها المتكلم في الذي كان أنّه لا يكون . وذلك قولُك للشيء هو بمَرْأَى من المخاطَب ومَسْمَع : « إنه كانَ من الأمر ما تَرَى ، وكان مِتى إلى فلانِ إحسان ومعروف ، ثمّ إنه جَعَل جَزائى / ما رأيتَ » ، فتَجْعَلُك كأنك تردُّ على نفسك ظنّك الذي ظننت ، وتُبَيِّنُ الحَطَأ الذي توهَّمْت . وعلى ذلك ، والله أعلم ، قوله تعالى حِكايةً عن أمّ مَرْيَم ﴿ رضى الله عنها : ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أَنْنَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ [سرة تدعرة تعلى على الله عنها : ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أَنْنَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ [سرة تدعرة تعلى عن أمّ مَرْيَم ﴿ وَلَى الله عنها : ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أَنْنَى وَالله أَعْلَمُ بِمَا الله وَلَا مَن الدقائق والأمور الحَفيَّة ، بالشيء يُدَرك بالهُوَيْنَا . ونحن نقتصر الآن الحرف من الدقائق والأمور الحَفيَّة ، بالشيء يُدَرك بالهُوَيْنَا . ونحن نقتصر الآن على ما ذكرنا ، ونأخذ في القول عليَها إذا اتَّصلت بها « مَا » .

. . .

<sup>(</sup>١) ﴿ وزعه عن الأمر يَزَعه وَزْعاً ﴾ ، كفه وردّه ، ودفعه عنه .

## فَصْلٌ في مسائل « إِنَّمَا »

قول الفارسى فى ﴿ إِنَّمَا ﴾ فى كتابه ﴿ الشيرازيات ﴾

٣٨٨ – قال الشيخ أبو على في « الشِّيرَازِيَّات » : (١) « يقول ناسٌ من النحويين في نحو قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ) [ مِن الفواحش . قال : وَ مَا بَطَنَ ) [ مِن الفواحش . قال : وأصبَبْتُ ما يدُلُّ على صِحّة قولهم في هذا ، وهو قول الفرزدق :

أنا الذَّائدُ الحَامِي الذِّمَارَ ، وإنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي (٢)

فليس يخلُو هذا الكلام من أن يكون مُوجَباً أو مَنْفِيًا . فلو كان المراد به الإيجاب لم يستقم ، ألا ترى أنك لا تقول : « يدافع أنا » و « لا يقاتل أنا » ، و إنما تقول : « أدافع » و « أقاتل » إلا أنّ المعنى لما كان : « ما يُدَافِع إلاّ أنا » ، فصلت الضمير كا تفصله مع النفى إذا ألحقت معه « إلاّ » ، حَمْلاً على المعنى . وقال أبو إسحق الزجاج في قوله تعالى : ( إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ) [ ووالمنوز : ١٧٢ / ووالدول الموالد المناقب في « المَيْتَة » هو القراءة ، ويجوز : « إنّما حُرِّم عليكم » . قال أبو إسحق : والذي أختاره أن تكون « ما » هي التي تمنع « إنّ » من العمل ، ويكون المعنى : « ما حَرَّم عليكم إلاّ المَيْتة » ، لأن « إنّما » تأتى إثباتاً لما يُذْكَر بعدها ، ونفياً لم سواه ، وقول / الشاعر / .

711

241

« وإنّما يُدَافعُ عن أحسابهم أنا أو مثلى »
 = المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلاّ أنا أو مثلى » . انتهى كلام أبى على .

<sup>(</sup>١) هو الشيخ أبى على الفارسي .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، وانظر ما سيأتي في رقم : ٤٠٤

449

ليس كل كلام يصلح فيه ﴿ ما ﴾ ، و ﴿ إِلاَّ ﴾ يصلح فيه ( إنما )

٣٨٩ - س أعلم أنُّهم ، وإنْ كانوا قد قالُوا هذا الذي كَتَبتُه لك ، فإنهم لم يَعْنُوا بذلك أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه ، وأن سبيلَهما سبيلَ اللفظين يوضعان لمعنى واحد . وفرق بَيْن أن يكون في الشَّيء معنى الشيء ، وبين أن يكون الشيءُ الشيءَ على الإطلاق .

يُبيِّن لك أنهما لا يكونان سواءً ، أنه ليس كلُّ كلام يصلح فيه « ما » و « إلا » ، يصلُّح فيه « إنَّما » . ألا ترى أنَّها لا تصلح في مثل قوله تعالى : ( وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [سرة آل عمرة: ٢٦] ، ولا في نحو قولنا : « ما أحدّ إلاَّ وهو يقول ذك » ، إِذْ لُو قَلْتَ : ﴿ إِنَّمَا مِنَ إِلَّهِ الله ﴾ و ﴿ إِنَّمَا أُحَدُّ وَهُو يَقُولُ ذَاكَ ﴾ ، قَلْتَ مَا لا يكون له معنى .

فإن قلتَ : إن سببَ ذلك أن « أحداً » لا يقعُ إلا في النَّفي وما يجرى مَجْري النفي من النهي والاستفهام ، وأن « مِنْ » المزيدةَ في « مَا مِنْ إلَهِ إلاّ الله » ، كذلك لا تكون إلا في النفي .

قيل: ففي هذا كفاية ، فإنه اعترافٌ بأن لَيسا سواءً ، لأنهما لَوْ كَانا سَوَاءً لكان ينبغي أن يكون في « إنَّمَا » من النَّفْي مثلُ ما يكون في « ما » و ﴿ إِلَّا ﴾ = وكما وجدتَ ﴿ إنَّمَا ﴾ لا تصلح فيما ذكرنا ، كذلك تجد ﴿ مَا ﴾ و « إلا " لا تصلح في ضرب من الكلام قد صَلَحت فيه « إنما » ، وذلك في مثل قولك : « إنما هُو دِرهمٌ لاَ دينارٌ » ، لو قلت : « ما هو إلاّ درهم لا دينار » ، لم يكن شيئاً . وإذ قَدْ بان بهذه الجملة أنهم حين جعلوا « إنما » في معنى « ما » و « إلا » ، لم يعنوا أن المعنى فيهما واحدٌ على الإطلاق ، وأنْ يُسقطوا الفرقَ = (١) فإنى أبيِّن لك أمرَهُما ، وما هو أصْلٌ في كل واحدٍ / منهما ، بعون الله وتوفيقه .

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ وَإِذْ قَدْ بَانَ بَهْذُهُ الْجَمَلَةُ .... فَإِنْيُ أَبِيِّنَ لَكُ .... ﴾ .

( إنما ) ، تجىء لحبر
 لا يجهله المخاطب ،
 وتفسير ذلك

٣٩٠ – آعلم أن موضوع « إنما » على أن تجىء لخبرٍ لا يجهلُه المخاطب ولا يَدْفَع صِحَّتَه ، أو لِما يُنَزَّل هذه المنزلة . (١)

تفسير ذلك أنَّك تقول للرجل: ﴿ إِنَّمَا هُو أَخُوكُ ﴾ و ﴿ إِنَّمَا هُو صَاحَبُكُ القَديمُ ﴾ : لا تقوله لمن يجهلُ ذلك ويدفع صِحَّته ، ولكن لمن يعلمُه ويُقِرُّ بِهِ ، إلاّ أنك تريد أن تُنبِّهه للذي يجبُ عليه من حق ﴿ الأَخ وحُرْمَة الصاحب ، ومثله / قوله : (٢)

717

إِنَّمَا أَنْتَ وَالِدٌ ، والأَّبُ القَا لَا طِعُ أَحْنَى مِنْ وَاصِلِ الأَوْلاَدِ (٣)

= لم يُرِدْ أَن يُعْلَمُ كَافُوراً أَنه والدِّ ، ولا ذَاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام ، ولكنه أراد أن يذكّره منه بالأمر المعلوم لِيبْني عليه استدعاءَ ما يوجبه كُونُه بمنزلة الوالد . (٤)

= ومثل ذلك قولهم : « إنَّما يَعْجَلُ مَنْ يَخْشَى الفَوْت » ، وذلك أن من المعلوم الثَّابِت في النفوس أنَّ من لم يَخْشَ الفوت لم يعجل .

= ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ) [سرة النسام: ٢٦] ، وقوله عز وجل : ( إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذَّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالغَيْبِ ) [سرة الله عند وجل : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ) [سرة الله عالى : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ) [سرة الله عالى : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاها ) [سرة الله عالى : ( إِنَّما أَنْ تَكُونُ الله على علم أنه لا تكون استجابة إلا مِمّن تذكيرٌ بأمر ثابتٍ معلوم . وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا مِمّن

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتى أيضاً برقم : ٤١٨

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة و « ج » « قول الآخر » ، كأنه سهوٌ .

<sup>(</sup>٣) هو المتنبي ، في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ لينبني ﴾ .

243

يسمعُ ويَعْقِل ما يقال له ويُدْعَى إليه ، وأنَّ مَنْ لم يسمع ولم يعقل لم يَسْتَجِبْ . وكذلك معلومٌ أن الإنذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثيرٌ ، إذا كان مع من يُؤمن بالله ويَخْشاه ويصدِّق بالبَعْث والساعة ، فأمّا الكافر الجاهل ، فالإنذار وتَرْكُ الإنذار معه واحد . فهذا مثال مَا الخبرُ فيه خبرٌ بأمر يعلمُه المخاطب ولا ينكره بحال .

٣٩١ - وأمّا مثال مَا يُنزَّل هذه المنزلة ، (١) فكقوله :

/ إِنَّمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللَّهِ ﴿ يَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ ﴿ ٢)

ادَّعى فى كونِ الممدوح بهذه الصفة ، أنه أمرٌ ظاهر معلوم للجميع ، على عادة الشعراء إذا مدحوا أن يدَّعوا فى الأوصافِ التى يذكرونَ بها الممدوحين أنَّها ﴿ ثَابِتَةٌ لهم ، وأنهم قد شُهِروا بها ، وأنهم لم يَصِفُوا إلا بالمعلوم الظاهر الذى لا يدفعه أحد ، كما قال :

وَتَعْذُلُنِي أَفْنَاءُ سَعْدٍ عَلَيْهِمُ وَمَا قُلْتُ إِلاَّ بِالَّذِي عَلِمَتْ سَعْدُ (٣) وَمَا قُلْتُ إِلاَّ بِالَّذِي عَلِمَتْ سَعْدُ (٣) وَكَا قَالَ البِحتري :

لاَ أَدَّعِى لِأَبِي العَلاَءِ فَضِيلَةً حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ (1) ومثلُه قولهم: ﴿ إِنمَا / هو أُسد » ، و ﴿ إِنَّمَا هُو نَارٌ » ، و ﴿ إِنَّمَا هُو سَيْفٌ ٢١٣

<sup>(</sup>١) انظر أول الفقرة رقم : ٣٩٨

<sup>(</sup>٢) هو لابن قيس الرُقيّات في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) هو للحطيئة في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) هو في ديوانه .

صارم » ، إذا أدخلوا « إنما » جعلوا ذلك فى حُكم الظاهر المعلوم الذى لا يُنْكَرُ ولا يُدْفَع ولا يَخْفَى .

٣٩٢ – وأما الخَبرُ بالنَّفى والإثبات نحو: «ما هذا إلا كذا»، و « إن هو إلا كذا»، فيكون للأمر ينكره المخاطبُ ويشُكُّ فيه. فإذا قلت: «ما هو إلا مصيب» أو: «ما هو إلا مخطىء»، قلته لمن يدفعُ أن يكون الأمرُ على ما قُلْت، وإذا رأيت شخصًا من بعيد فقلت: «ما هو إلاّ زيد»، لم تقُله إلاَّ وصاحبك يتوهَّم أنه ليس بزيد، وأنه إنسان آخرُ، ويجدُّ في الإنكار أن يكون « زيداً ».

وإذا كان الأمرُ ظاهراً كالذى مضى ، لم تقله كذلك ، فلا تقول للرجل ترقّقه على أخيه وتُنبّهه للذى يجبُ عليه من صِلَة الرَّحِيم ومن حُسْن التَّحابِّ : (١) « ما هو إلاّ أخوك » = وكذلك لا يصلُح في « إنَّما أنت والد » : « ما أنت إلاّ والد » ، فأما نحو : « إنَّما مُصْعَبّ شهاب » ، فيصلح فيه أن تقول : « ما مصعب إلا شِهَاب » ، لأنه ليس من المعلوم / على الصحَّة ، وإنما ادَّعى الشاعرُ فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا ، جاز أن تقوله بالنَّفى والإثبات ، إلا أنك تُخرِج المدحَ حينعذٍ عن أن يكون على حَدّ المبالغة ، من حيث لا تَكون قد ادَّعيتَ فيه أنه معلوم ، وأنه بحيث لا ينكره منكر ، ولا يخالف فيه مخالف .

<sup>(</sup>١) في ﴿ جِ ﴾ ، ﴿ حسن التحافى ﴾ بالحاء ، وفي ﴿ س ﴾ : ﴿ التجافى ﴾ بالجيم وهي ليست بشيء . أما ﴿ التحافى » ، كأنه من ﴿ الحفاوة » ، يقال : ﴿ تحقّى به ، واحتَفَى » ، إذا بالغ في إكرامه . وهي حسنةٌ إن شاء الله ، وقد تركت ما في المطبوعة كما هو لظهوره ، وإن كنت أخشى أن يكون رشيد رضا قد غيرها ، وأن الأصل ﴿ التحافى » ، كما في ﴿ ج » .

٣٩٣ - ( وَهُ تَعالَى : ( إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا وإن عن و و إلاً عن عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ) [-روة ايرام : ١٠] إنّما جاء ، والله أعلم ، « بإنْ » و « إلا » دون والغرق بينها وبين « إنما» وبيان المراد فيهما ، « إنَّما » ، فلم يقل : « إنَّما أنتم بشر مثلُنا » ، لأنهم جَعلوا الرسل كأنَّهم بادِّعائهم النبوَّة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلَهم ، وادَّعَوْا أمراً لا يجوز أن يكون لمن هو بَشَرٌ . ولما كان الأمر كذلك ، أُخْرَجُ اللَّفْظُ مُخْرَجه حيث يرادُ إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعى خلافه ، ثم جاء الجوابُ من الرُّسل الذي هو قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ ﴾ [ موزاياهم : ١١١ ، كذلك « بإن » / و « إلاًّ » دون « إنما » ، لأن من حُكم من ادَّعي عليه 712 خصمُه الخلافَ في أمر هو لا يخالف فيه ، أن يُعيدَ كلامَ الخَصم على وجهه ، ويَجيء به على هيئته ويحكيَه كما هو . فإذا قلت للرجل : « أنت من شأنك كيت وكيت » ، قال : « نَعم ، أنا من شأني كيت وكيت ، ولكن لا ضَيْرَ علَيَّ ، وَلا يلزمُنِي من أجل ذلك ما ظننتَ أنه يَلْزَم » = فالرسل صلوات الله عليهم كأنهم قالوا: « إنَّ ما قلتم من أنَّا بشر مثلكم كما قلتم ، لسنا نُنْكِر ذلك ولا نَجْهَله ، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكونَ الله تعالى قد مَنَّ علينا وأكرَمنا بالرسالة .

> > .

٣٩٤ – وجملة الأمر أنك مَتى رأيت شيئاً هو من المعلوم الذي لا يُشَك

فيه قد جاء بالنفي ، فذلك لتقدير معني صار به في حُكم المشكوك فيه ، فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي القُبُورِ . إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ ﴾ [سورة فاطر: ٢٢٠،٢٢ إنما جاءً ، ﴿ وَالله أعلم ، بالنفى والإثبات ، لأنه لما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي القبور ) ، وكان المعنى في ذلك أن يُقال للنبي عَيْكُمُ : « إنك لن تستطيع أن تحوِّل قُلوبَهم عما هي عليه من الإباء ، ولا تمْلِكُ أن تُوقِع الإيمانَ في نفوسهم ، مع إصرارهم على كفرهم ، واستمرارهم على جَهْلهم ، وصدِّهم بأسماعهم عما تقوله لهم وتتلوه عليهم = (1) كان اللائق بهذَا أن يُجْعَل حالُ النبي عَيِّلِيَّة حالَ من قد ظنَّ أنه يَمْلك ذلك ، ومَنْ لا يعلم يقيناً أنه ليس في وُسْعِه شيء أكثر من أن يُنْذِرَ ويحذِّر ، فأُخْرِج اللَّفظُ مُخْرَجَهُ إذا كان الخطاب مع من يَشُكُّ ، فقيل : « إِنْ أنت إِلاَّ نذيرٌ » . ويبيِّن ذلك أنك تقول للرجل يطيل مُنَاظرة / الجاهل ومُقَاولته: « إنك لا تستطيع أن تُسمع الميِّت ، وأن تُفْهِم الجمادَ ، وأن تحول الأعمى بصيراً ، وليس بيدك إلاَّ تُبيِّن وتحتجَّ ، ولست تملك أكثر من ذلك » = لا تقول ههنا : « فإنَّما الذي بِيَدك أن تُبَيِّن وتَحتَج » ، ذلك لأنك لم تَقُلْ له « إنك لا تستطيع أن تُسْمِع الميِّت » ، حتى جعلته بمثابة من يَظَنُّ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئاً . وهذا واضحٌ ، فآعرفه .

246

﴿ ومثل هذا في أن الذي تقدَّم من الكلام آفتضي أن يكونَ اللفظُ كالذي تراه ، من كونه ﴿ بإنْ ﴾ و ﴿ إِلاّ ﴾ ، قولُه تعالى : ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السَّوُّهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سروا الخواف: ١٨٨] .

(١) السياق: ﴿ لأنه لما قال الله تعالى .... كان اللائق ﴾ .

## فَـْصلّ

#### هذا بيانٌ آخرُ في « إنَّما »

انما و تفید ایجاب الفعل
 لشیء ، ونفیه عن غیرو

99 - آعلَمْ أنها تُفِيد في الكلام بعدها إيجابَ الفعل لشيء ، ونَفْيَهُ عن غيره ، فإذا قلتَ : « إنّما جَاءني زيدٌ » ، عُقِل منه أنك أردت أن تنفى أن يكون الجائي غيره . فمعنى الكلام معها شبية بِالمعنى في قولك : « جاءني زيدٌ ﴿ لا عمرو » ، إلا أن لها مزّية ، وهي أنك تَعْقِل معها إيجابَ الفعل لشيء ونَفْيَه عن غيره دَفْعة واحدة في حالٍ واحدة . وليس كذلك الأمر في : « جاءني زيد لا عمرو » ، فإنك تعقلهما في حالين = ومزيَّة ثانية ، وهي أنها تجعل الأمر ظاهراً في أنّ الجائي « زيد » ، ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام « بلا » فقلت : « جاءني زيد لا عمرو » .

• •

تفسير أنَّ و لا ، العاطفة ، تنفى عن الثانى ما وجب للأوّل ٣٩٦ - ثم آعلم أن قولنا في « لا » العاطفة : « إنها تنفي عن الثّاني ما وجب للأول » ، ليس المراد به أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارَك الأول في الفعل ، بل أنها تنفي أن يكون الفعل الذي قلتَ إنه كان من الأوّل ، قد كان من الثاني دون الأوّل . ألا ترى أنْ ليس المعنى في قولك : « جاءني زيد لا عمرو » ، أنه لم يكن من عمرو مجيء إليكَ مِثْلَ ما كان من « زيد » ، حتى كأنه عَكْسُ قولك : « جاءني زيد وعمرو » ، بل المعنى / أن الجائي هو زَيْد لا عمرو ، فهو كلام تقوله مع من يَغْلَط في الفعل قد كان من هذا ، فيتوهم أنه كان من ذلك .

« زید » .

247

والنُّكْتَةُ أنه لا شبهة / فى أن ليس ههنا جائيان ، وأنه ليس إلاَّ جَاءِ واحدٌ ، وإنما الشُّبهة فى أن ذلك الجائى زيدٌ أم عمرو ، فأنت تحقّق على المخاطب بقولك : « جاءَنى زيد لا عمرو » ، أنه « زيد » وليس بعمرو .

ونكتة أخرى: وهي أنك لا تقول: «جاءَني زيد لا عمرو »، حتى يكون قد بَلَغ المخاطَبَ أنه كان مَجِيءٌ إليك من جَاءٍ ، إلا أنه ظنَّ أنه كان من « عمرو » ، فأعلمته أنه لم يكن من « عمرو » ولكن من « زيد » .

٣٩٧ – وإذْ عرفتَ هذه المعاني في الكلام « بلا » العاطفة ، فآعلم أنها

معانى و لا » العاطفة ، قائمة في الكلام و بإنما »

بجُمْلتها قائمة لك في الكلام « بإنما » . فإذا قلت : « إنما جاءَني زيد » ، لم يكن غَرَضُك أن تنفى أن يكون قد جاءَ مع « زيد » غَيْرُه ، ولكن أن تنفى أن يكون المثبة الجيءُ الذي قُلْتَ إنه كان منه ، كان من « عمرو » . وكذلك تكون المثبة مرتفعة في أن ليس ( ، ههنا جائيان ، وأن ليس إلا جاء واحد ، وإنما تكون المثبهة في أن ليس ( ، ههنا جائيان ، وأن ليس إلا جاء واحد ، وإنما تكون المثبهة في أن ذلك الجائي « زيد » أم « عمرو » . فإذا قلت : « إنما جَاءني زيد » ، حتى يكون حققت الأمر في أنه « زيد » . وكذلك لا تقول : « إنما جاءني زيد » ، حتى يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء ، ولكنه ظن أنه « عمرو » مثلاً ، فأعلمته أنه

فإن قلت : فإنّه قد يصحُّ أن تقول : « إنّما جاءَنى من بين القوم زيدٌ وحده ، وإنما أتانى من جملتهم عمرو فقط » ، فإن ذلك شيء كالتكلُّف ، والكلامُ هو الأول ، ثم الاعتبارُ به إذا أُطْلِق فلم يقيَّد « بوَحْدَه » وما فى معناه . ومعلومٌ أنك إذا قلت : «إنما جاءَنى زيد » ، ولم تَزِدْ على ذلك ، أنّه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلا ما قدَّمْنا شرحَه ، من أنك أردت النصَّ على « زيد » أنّه الجائى ، وأن

227

تُبْطِل / ظنَّ المخاطب أن المجيء لم يكن منه ، ولكن كان من « عمرو » حَسْبَ ما يكون إذا قلت : « جاءَني زيد لا عمرو » ، فاَعرفه .

. . .

بيان وأمثلة فيما فيه « ما » و « إلاً »

248

٣٩٨ - وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فإنّا نذكر جُمْلةً من القول في
 « ما » و « إلاّ » وما يكون مِنْ حُكمهما .

آعلم أنك إذا قلت : « ما جاءني إلا زيد » / : آحتمل أمرين :

YIY

أحدهما: أن تُريد اختصاص « زيد » بالجيء وأن تَنْفِيه عمن عَداه ، وأن يكون كلاماً تقوله ، لا لِأن بالخاطب حاجةً إلى أن يعلم أن « زيداً » قد جاءك ، ولكن لأنّ به حاجةً إلى أن يعلم أنه لم يجيء إليك غيرُه .

ومِثَالُ ما جاء في الشعر من ذلك قوله :

قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُها مَا قَطَّر الفَارِسَ إِلاَّ أَنَا (١)

 <sup>(</sup>١) هو لعمرو بن معد يكرب ، في ديوانه ، وفي سيبويه ١ : ٣٧٩ ، وفي فرحه الأديب :
 ١٣٥ ، وقال الغندجاني : قال ابن السيرافي : « قطر الفارس » ألقاه على أحد قُطْريه ، وهما جانباه » ثم =

المعنى : أَنا الذى قَطَّر الفارس ، وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه انفرد بأن قَطَّره ، وأنه لم يَشْرَكُه فيه غيرُه .

بیان فی قوله : د إنما بخشی الله من عباده العلماء ، وتقدیم اسمه سبحانه

٣٩٩ - وهمهُنا كلام ينبغى أن تَعْلَمَه ، إلا أنى أكتب لَك من قبله مسألةً ، لأن فيها عوناً عليه . قوله تعالى : (إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَمَاءُ) وروَّ الله عن وجل مَعْنى خلافُ ما يكون لو أُخُر . وإنّما يبينُ لك ذلك إذا اعتبرت الحُكم في «ما » و «إلا » ، وحصَّلت / الفرْقَ بين أن تقول : «ما ضرب زيداً إلا عمرو » ، وبين قولك : «ما ضرب عمرو إلا زيداً » .

249

والفرق بينهما أنك إذا قلت : « ما ضرب زيداً إلا عمرو » ، فقدَّمت المنصوب ، كان الغرضُ بيانَ الضَّارب مَنْ هُو ، والإِخبارَ بأنه عمرو خَاصَّة دون غيره = وإذا قُلتَ : « ما ضربَ عَمرٌو إلا زيداً » ، فقدمت المرفوع ، كان الغرضُ بيانَ المضروب مَنْ هُوَ ، والإخبارَ بأنه « زيد » خاصةً دون غيره .

414

وإذ قد عرفت ذلك فاعْتبرْ به الآية ، وإذا آعْتبرتها به علمت أن تقديم آسم الله تعالى إنما كان لأجل أنَّ الغرض أن يُبيَّنَ الخاشون / مَنْ هُم ، ويُخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم . ولَوْ أخر ذكر اسم الله وقدم

أَلْمِمْ بَسَلْمَى قَبْلَ أَن تَظْعَنَا إِنَّ لِلَّهِلِ عَندَنَا دَيْدَنَا وَلَا لِلَّهِ أَنَا قَلْمِتْ سَلْمَى وَجَارَاتُها مَا قَطَّر الفارسَ إِلاَّ أَنَا شَكَنْتُ بِالرُّمِ حَيازِيمَهُ والخيلُ تَعْدُو زِيَماً بيننا

<sup>=</sup> قال : « قل غَنَاءً على المستفيد هذا القدر ، وذلك أنه لا يكاد يعرف حقيقة معناه إلا بمعرفة القصة المتعلق بها ، وذلك أن عمرو بن معد يكرب حمل يوم القادسية على مَرْزُبان ، وهو يرى أنه رستم ، فقتله ، فقال في ذلك :

( العلماء ) فقيل : ( إِنَّمَا يَخْشَى العُلَماءُ الله ) ، لصار المعنى على ضدّ ما هو عليه الآن ، ولصار الغرضُ بيانَ المخشِّى مَنْ هُو ، والإخبارَ بأنه الله تعالى دون غيره ، ولم يجب حينفذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورةً على العلماء ، وأن يكونوا مخصوصين بها كما هو الغرض في الآية ، بل كان يكون المعنى أنَّ غيرَ العلماء يخشونَ الله (ج) تعالى أيضاً ، إلا أنَّهم مع خَشْيتِهم الله تعالى يَخْشون معه غيرَه ، والعلماءُ لا يخشون غيرَ الله تعالى .

وهذا المعنى وإن كان قد جاء فى التنزيل فى غير هذه الآية كقوله تعالى : ( وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ الله ) [ سرة الخول : ٢٦] ، فليس هو الغرض فى الآية ، ولا اللَّفظُ بمحتمل له البتة . ومَنْ أجاز حملها عليه ، كان قد أبطل فائدة التقديم ، وسوّى بين قوله تعالى : ( إنمايَخْشَى الله مِنْ عِبادِه العلماء ) ، وبين أن يقال : ( إنما يخشى الله مِنْ عِبادِه العلماء ) ، وبين أن يقال : ( إنما ضَرَب يخشى العلماء الله ) ، وإذا سوَّى بينهما ، لزمه أن يسوِّى بين قولنا : ( ما ضَرَب / زيداً إلاّ عمرو ) وبين : ( ما ضرب عَمْرُو إلاَّ زيداً ) ، وذلك ما لا شُبهة فى آمتناعه .

250

د ما ه و ه إلاً ، ، وتقديم المفعول في الجملة وتأخيره ، وأن الاعتصاص مع ه إلاً ه يقع في الذي تؤخره 1.3 - فهذه هى المسئلة ، وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بَيِّن : أن الكلام « بها » و « إلا » قد يكون في معنى الكلام « بهها » ، ألا ترى إلى وُضوح الصورة في قولك : « ما ضرب زيداً إلا عمرو » و « ما ضرب عمرو إلا زيداً » ، أنه في الأول لبيان من المضروب ، وإن كانَ تكلفاً أن تحمِله على نَفْى الشركة ، فتريد « بما ضرب زيداً إلا عمرو » أنه لم يضربه اثنان ، و « بما ضرب عَمْرُو إلا زيداً » ، أنه لم يضرب آثنين .

٤٠٢ - ثم آعلم أن السبب في أنْ لم يكنْ تقديمُ المفعول في هذا

كتأخيره ، ولم يكن « ما ضرب زيداً إلا عمرو » و « ما ضرب عمرو إلا زيداً » ، سواءً فى المعنى = أنّ الاختصاص يقع فى واحد من الفاعل والمفعول ، ولا يقع فيهما جميعاً . ثم إنه يقع فى الذى يكون بعد « إلا » منهما دون الذى قبلها ، لاستحالة أن يَحْدُث مَعنى الحرف فى الكلمة من قبل أن يجىء الحرف . / وإذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يفترق الحال بين أن تُقدّم المفعول على « إلاّ » فتقول : « ما ضرب زيداً إلا عمرو » ، وبين أن تقدم الفاعل فتقول : « ما ضرب عمرو الا تقدم الفاعل فتقول : « ما ضرب كلمتأخر فى جواز حُدُونه فيه . وذلك يقتضى المحال الذى هو أن يَحْدُث معنى كالمتأخر فى جواز حُدُونه فيه . وذلك يقتضى المحال الذى هو أن يَحْدُث معنى « إلاً » فى الاسم من قبل أن تجىء بها ، فاعرفه .

2.٣ – وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع « إلا » يقع في الذي تؤخره من الفاعل والمفعول ، فكذلك يقع مع « إنما » في المؤخّر منهما دُون المقدَّم . فإذا قلتَ : « إنّما ضربَ زيداً عمرُو » ، كان الاختصاص في المضروب ، وإذا قلتَ : « إنّما / ضرب عمرُو زيداً » ، كان الاختصاص في المضروب ، وكما لا يجوز أن يستوى الحال بين التقديم والتأخير مع « إلاّ » ، كذلك لا يجوزُ مع « إنّما » .

العود إلى القول ف ٤٠٤ – وإذا استَبَنْتَ هذه الجملة ، (١) عرفتَ منها أنّ الذي صَنَعه و إنّما ه ، وما يقع الفرزدق في قوله :

\* وَإِنَّمَا يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِم أَنَا أَوْ مِثْلِي \* (٢)

719

<sup>(</sup>١) في « س » : « وإذا اسْتَثْبَتْ هذه الجملة » .

<sup>(</sup>٢) انظر رقم : ٣٨٨ ، ثم في هذا الموضع من « ج » حاشية بخط الكاتب هذا نصُّها : « وقله : « إنما يُدَافِع عن أحسابهم أنَّا أو مِثلي » ، إنما امتنع فيه إذا قال :

<sup>«</sup> إنما أُدَافع عن أحسابِهِمْ » ، أن يكُون المعنى مثله الآن ، من أجل أن =

# = شيَّ لو لم يصنَّعْهُ لم يصحُّ له المعنى . ذاك لأنَّ غَرَضه أن يَخُصَّ

= الاختصاصَ إنما انصرف في قوله: «إنما يدافعُ عن أحسابهم أنّا » إليه دون الأحساب ، من حيثُ أن المقصود بالاختصاص يكون لهذا الثاني دون الأول ، كما قد بيّنًا من أنك إذا قلت : «إنّما ضرب زيداً عمرو »، كان المعنى على اختصاص الفاعل ، وإذا قلت : «إنّما ضربَ عمرو زيدًا »، كان الاختصاص في المفعول = فإنما كان الاختصاص في بيت الفرزدق لقوله «أنا » بأن قدّم «الأحساب » عليه . وهو إذا قال : «أدافع » ، آستكنَّ ضميره في الفعل فلم يُتَصَوَّر تقديم «الأحساب » عليه ، ولم يقع «الأحساب » إلا مؤخّراً عن ضمير الفرزدق ، وإذا تأخر انصرف الاختصاص إليه لا مَحالة .

فإن قلت : إنّه يمكنه أن يقول : « فإنما أدافعُ عن أحسابهم أنَا » ، فتقدُّمُ « الأحسابَ » على « أنا » .

قيل: إنه إذا قال: «أدافع» كانَ الفاعِلُ الضميرَ المُسْتِكنَّ في الفعل، وكان «أنا » الظاهرُ تأكيداً له، والحُكْمُ يتعلّق بالمؤكَّد دون التأكيد. لأن التأكيد كالتكرير، فهو يجيء من بعد نُفُوذ الحكم، فلا يكون تقديم الجارّ مع المجرورِ الذي هو قولهُ: «عن أحسابهم» على الضمير الذي هو تأكيدٌ، تقديماً على الفاعل.

وجُمْلةُ الأمر أن تقديم المفعول على الفاعل إنّما يكونَ إذا ذكرت المفعول قبل أن تذكر الفاعل ، ولا سبيل لك إذا قلت : « إنما أدافع عن أحسابهم » إلى أن تذكر المفعول قبل ذِكْر الفاعل ، لأن ذِكرَ الفاعل ههنا هو ذِكْرُ الفعل ، من حيث أنه [ استكنَّ ] مُسْتِكنُّ في الفعل ، فكيف يُتَصوَّر تقديمُ شيء عليه » .

ثم قال كاتب النسخة فوق لفظ ﴿ حاشية ﴾ ، ما يأتي :

المدافِعَ لا المدافع عنه . ولو قال : « إنّما أدافع عن أحسابهم » ، لصارَ المعنى أنّه يخص المدافع عنه ، (١) وأنّه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم » ، وليس أحسابِ غيرهم ، كما يكون إذا قال : « ومَا أُدافع إلاَّ عن أحسابهم » ، وليس ذلك مَعْناه ، إنما معناه أن يزعمَ أنّ المدافِعَ هو لا غيره ، فآعرف ذلك ، فإن المعلَط كما أظُنُّ يدخل على كثير ممن تسمَعهم يقولون : « إنه فَصَل الضمير للحمل على المعنى » ، فيرى أنه لو لم يفصله ، لكان يكون معناه مثله الآنَ .

هذا ولا يجوز أن يُنْسَب فيه إلى الضرورة ، فيجعل مثلاً نظِيرَ قول الآخر : \* كَأَنَّا يَوْمَ قُرَّى إِنَّـــمَا نَقْتُلُ إِيَّانَا \* (٢)

= لأنه ليس به ضرورةً إلى ذلك ، من حيث أن « أدافع » و « يدافع » و حدّ في الوزن ، فآعرف هذا أيضاً .

يقول أبو فهر: هذا نص يقطع ، كما قطعت آنفاً قبل أن أصل إلى هذا الموضع ، بأن جميع الحواشي التي كتبها كاتب النسخة ، هي من كلام عبد القاهر: والحمد لله أوّلاً وآخراً . هذا ، وقد أثبتُ هذه الحاشية هنا ، كما في المخطوطة ، لأن فيها بعض التوضيح لما قاله هنا ، ولأني أظن أن الشيخ عبد القاهر هو الذي كتبها على نسخته في هذا الموضع = فوضعها الكاتب في موضعها من الحاشية مَعَ أنها ستأتى في متن الكتاب بنصها في رقم : ٥٠٥ ، مع قليل من الاختلاف . ثم انظر التعليق على رقم : ٥٠٥ هناك ، ثم ما سيأتى رقم : ٥٠٠ .

 <sup>«</sup> هذه الحاشية مؤخّرة في أمالِيه المدُونة » .

<sup>(</sup>١) من أول قوله : « ولو قال : إنما أدافع .... » إلى هذا الموضع ساقط من المطبوعة ، ومن « ج » ، وبسقوطه فسد الكلام .

<sup>(</sup>۲) هو من شواهد سيبويه ۱: ۲۷۱ ، ۳۸۳ ، وهو فى منسوب فى ( ۱: ۳۸۳ ) لبعض اللصوص ، وكذلك فى ابن يعيش ۳: ۱۰۱ ، وهو منسوب فى الخصائص ۲: ۱۹۶ لأبى بجيلة (؟) ، وأما فى أمالى ابن الشجرى ۱: ۳۹ ، وتهذيب الألفاظ: ۲۰۱ ، والحزانة ۲: ۲۰۱ ، فهو منسوب لذى الإصبع العدوانى ، وهى خمسة أبيات :

٥٠٤ - ﴿ وجملةُ الأمر أنَّ الواجبَ أن يكون اللَّفظُ على وجهِ يجعل الاختصاصَ فيه للفرزدق . وذلك لا يكون إلا بأن يقدم « الأحساب » على ضميره ، وهو لو قال : « وإنما أدافع عَن أحسابهم » ، استكن ضميره / ف الفعل ، فلم يُتَصَوَّر تقديمُ « الأحساب » عليه ، ولم يقع « الأحساب » إلا مؤخراً عن ضمير الفرزدق ، وإذا تأخَّرت انصرفَ الاختصاصُ إليها لا محالة .

فإن قلت : إنه كانَ يُمكنه أن يقول : (١) : « وإنما أُدَافع عن أحسابهم أنا » ، فيقدم « الأحساب » على « أنا » .

لَقِينَا مِنْهُمُ جَمْعاً فَأُوْفَى الجَمعُ مَا كَانَا كَانَا يُومَ قُرَّى إِنَّ مَا نَقتُلُ إِيَّانَا قَتلَنَا منهم كُلَّ فتى أبيض حُسَّانَا يُرَى يَرْفُلُ فى بُرْدَيْ نِ مِن أَبْرَادِ نَجْرَانَا إِذَا يَسْرَحُ ضَأَنَامِ عَمَّةً أَبْعَها ضانَا إِذَا يَسْرَحُ ضَأَنَامِ عَمَّةً أَبْعَها ضانَا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كان عليه » ، خطأ بلا ريب .

هُهُنا هو ذِكْرُ الفعل ، من حيث أن الفاعل مستكن فى الفعل ، فكيف يُتَصُوَّر تقديم شَيء عليهِ ، فآعرفه . (١)

الاختصاص يقع فى الذى بعد ﴿ إِلاَّ ۚ مَن فاعل أو مفعول ، أو جار ومجرور يكون بدل أحد المفعولين

ما بعد « إلا ّ » ، فإن الاختصاص يقعُ حينا في الذي يلى « إلا » منهما . فإذا ما بعد « إلا ّ » ، فإن الاختصاص يقعُ حينا في الذي يلى « إلا » منهما . فإذا قلت : « ما ضرب إلاّ عَمْرٌ و زيداً » ، كان الاختصاص في الفاعل ، وكان المعنى أنك قلت : « إن الضارب عمرو لا غيره » = وإن قلت : « ما ضربَ إلاّ زيداً عمرو » ، كان الاختصاص في المفعول ، وكان المعنى أنك قلت : « إن المضروب أريد لا مَنْ سواه » . (٢)

252

وحُكْم المفعولين حُكْم الفاعل والمفعول فيما ذكرتُ لك . تقول : « لم يَكْسُ إلا زيداً جُبَّةً » ، ﴿ فيكون المعنى أنه خص « زيداً » من بين الناس بكسوة الجبة = فإن قلت : « لم يَكْسُ إلا جُبةً زيداً » ، كان المعنى : أنه خَصَّ الجبة من أصناف الكُسوة .

= وكذلك الحُكْم حيث يكون بدَلَ أحد المفعولين جازٌ ومجرورٌ ، كقول السَّيد الحِمْيَرِيّ :

لُو خُيِّر المِنْبَرُ فُرْسَانَهُ مَا آخْتَارَ إِلاَّ مِنْكُمُ فَارَسَا<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) هذه الفقرة : ٤٠٥ بتهامها غير موجودة في «س»، والكلام فيها متصل، من آخر الفقرة :
 ٤٠٤ ، بأول الفقرة : ٤٠٦ ، وهذا يوضح بعض ما قلته في التعليق الطويل في رقم : ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتى فى رقم : ٤١٦ ، ٤١٧

<sup>(</sup>٣) هو فى شعره المجموع، والأغانى ٧: ٢٤٠، (الدار) قالها لأبى العباس السفاح، لما استقر له الأمر، وقام إليه السيد الحميرى حين نزل عن المنبر، فأنشده أبياتاً منها هذا.

الانحتصاص في « منكم » دون « فارسًا » ولو قلت : « ما اختار إلا فارساً منكم » ، صار الاختصاص في « فارساً » . (١)

. . .

حكم المبتدإ والخبر إذا جاء بعد « إنّما »

253

٤٠٧ - وآعلم أنّ الأمر في المبتدإ والخبر ، إن كانا بعد « إنَّما » عَلى العِبْرة التي ذكرتُ لك في الفاعل والمفعول ، إذا أنتَ قدَّمتَ أحدَهما على الآخر .

معنى ذلك : أنك إن تركت الخبرَ فى موضعه فلم تُقَدِّمه على المبتداٍ ، كان الاختصاص فيه = وإن قدَّمته على المبتداٍ ، صار الاختصاص / الذى كان فيه فى المبتداِ .

تفسير هذا ، أنّك تقول : ( إنَّما هذا لك » ، فيكون الاختصاص في الله » بدلالة أنك تقول : ( إنَّما هذا لك لا لِغَيرك » = وتقول : ( إنما لك هذا » ، فيكون الاختصاص في ( هذا » ، بدلالة أنك تقول : ( إنّما لك هذا لا ذَاك » ، والاختصاص يكون أبداً في الذي إذا جئت ( بلا » العاطفة كان العطف عليه .

وإن أردت أن يزداد ذلك عندك وضوحاً ، فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنّما عليْكَ البَلاَ غُ وَعَلَيْنَا الحِسَابُ ) [سرة العديد، ) ، وقوله عزّ وعلاً : ( إنّمَا السّبِيلُ عَلَى اللّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ ) [سرة العيد عدي اللّم ظاهراً أن الاختصاص في الآية الأولى في المبتدإ الذي / هو « البلاغ » و « الحساب » ، دون الخبر الذي هو « عليك » و « علينا » = وأنه في الآية الثانية في الخبر الذي هو « علي الذين » ، دون المبتدإ الذي هو « السّبيل » .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) من أول قوله هنا : « في فارساً » إلى آخر قوله بعد قليل : « وإن قدمته على المبتدإ صار
 الاختصاص » ، سقط من كاتب « ج » سهواً .

عود إلى الاختصاص إذا كان « بما » و « إلاّ »

9 . ٤ - وآعلم أن قولنا في الخبر إذا أُخّر نحو: «ما زيدٌ إلا قائم» ، أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يُتَوَهَّم كونُ زيد عليها ، ونفيتَ ما عدا القيام عنه ، فإنما نعني أنك نَفَيْتَ عنه الأوصاف التي تُنَافي القيام ، نحو أن يكون « جالساً » أو « مضطجعاً » أو « متكاً » ، أو ما شاكل ذلك = ولم تُرِدْ أنك نفيتَ ما ليس من القيام بسبيل ، إذ لسنا ننفي عنه بقولنا : «ما هو إلاّ قائم » أن يكون « أسودَ » أو « أبيض » أو « طويلاً » أو / « قصيراً » أو « عالماً » يكون « أسودَ » أو « أيض » أو « ما قائمٌ إلاّ زيدٌ » ، لم نُرِدْ أنّه ليس في الدنيا قائمٌ أو « جاهلاً » ، كما أنّا إذا قلنا : «ما قائمٌ إلاّ زيدٌ » ، لم نُرِدْ أنّه ليس في الدنيا قائمٌ سواه ، وإنما نعني ما قائم حَيْثُ نحنُ ، وبحَضْرَتنا ، وما أشبه ذلك .

777

١٠٠ – وآعلم أنّ الأمر بيّن فى قولنا: «ما زيدٌ إلا قائم»، أنْ ليس المعنى على نَفْى الشَّرِكة ، ولكن على نَفْى أنْ لا يكونَ المذكورُ ، ويكون بَدَلَهُ شيءٌ آخر . ألا ترى أنْ ليس المعنى أنّه ليسَ له مع « القيام» صفةٌ أخرى ، بل المعنى أنْ ليس له بَدَلَ القيام / صفةٌ ليست بالقيام ، وأنْ ليس القيام ، مَنْفيًّا عنه ، وكائناً مَكَانَه فيه « القعودُ » أو « الاضطجاعُ » أو نحوهما .

<sup>(</sup>١) السياق : « كان الذى ذكرتُه .... أوضَحَ وأبينَ » .

فإن قلت: فَصُورَةُ المعنى إِذَنْ صُورَتُهُ إِذَا وَضَعْتَ الكَلام « بإنما » فقلت: « إنّما هو قائمٌ » ، ونحن نرى أنه يجوز فى هذا أن تعطفَ « بلا » فتقول: « إنما هو قائمٌ لا قاعدٌ » ، ولا نرى ذلك جائزاً مع « ما » و « إلاّ » ، إذ ليسَ من كلام الناس أن يقولوا: (١): « ما زيد إلا قائمٌ لا قاعدٌ » .

= (٢) فإن ذلك إنّما لم يَجُزْ مِن حيث أنك إذا قلت: «ما زيد ن إلا قائم »، فقد نفيت عنه كلَّ صفة تنافى «القيام »، وصرت كأنك قلت: «ليسَ هو بقاعدٍ ولا مُضْطَجِع ولا مُتَّكِىءٍ »، وهكذا حَتّى لا تدعَ صفةً يخرج بها من «القيام ». فإذا قلت من بعد ذلك « لا قاعد » ، كنت قد نَفَيْت « بلا » العاطفة شيئًا قد بدأت فنَفَيْته ، وهي موضوعة لأن تَنْفِي بها ما بدأت فأوْجَبته ، لا لأن تُفِيدَ بها النَّفْي في شيء قد نَفَيْته . ومن ثَمَّ لم يَجُز أن تقول : «ما جَاءَنى أحد لا زيد » ، على أن تَعْمِد إلى بعض ما دَخل في النفي بعموم « أُحدٍ » فتنفيه على الخصوص ، بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : « مَا جَاءَنى أحد ولا زيد » ، فتجيء « بالواو » من قَبْلِ « لا » ، حتى تخرج بذلك عن أن تكون عاطفة ، فاعرف ذلك .

• • •

٤١١ – وإذ قد عرفت فساد أن تقول: « ما زيد إلا قائم لا قاعد » ،
 فإنك تعرف بذلك آمتناع / أن تقول: « ما جاءنى إلا زيد لا عمرو »
 و « ما ضربت إلا زيداً لا عمراً » ، وما شاكل ذلك . وذلك أتك إذا قلت:
 « ما جاءنى إلا زيد » ، فقد نفيت أن يكون قد جاءك أحد غيره ، فإذا قلت:

<sup>(</sup>١) في « س » ، ونسخة عند رشيد رضا : « في الكلام » .

<sup>(</sup>٢) « فإن ذلك » هو جواب من قال : « فصورة المعنى إذن .... » .

« لا عمرو » ، كنت قد طلبت أن تنفى « بلا » العاطفة شيئاً قد تقدمت فنفيته ، وذلك ، كما عرَّفتُك ، خروجٌ بها / عن المعنى الذى وُضِعتُ له إلى خلافه .

255

\* ٤١٢ – فإن قيل: فإنك إذا قلت: « إنَّما جاءَنى زيدٌ » ، فقد نفيت فيه أيضاً أن يكون الجيءُ قد كان من غيره ، فكان ينبغى أن لا يجوز فيه أيضاً أنْ تعطف بلا فتقول: « إنّما جَاءَنى زيدٌ لا عمره » .

بيان آخر فى معنى د إنما ٥ فى الجملة ، فى د ما ٥ و د إلاً ٤ ، وأن حكم د غير ٥ حكم د إلاً ١

قيل: إنّ الذي قلتَهُ من أنك إذا قلت: « إنّما جاءَني زيدٌ » فقد نفيتَ فيه أيضاً الجيء عن غيره = غير مُسكَّم لك على حقيقته. وذلك أنه ليس معك إلاّ قولُك: « جاءَني زيد » ، وهو كلام كا تراه مُثْبَتُ ليس فيه نفى البَّتَة ، كا كانَ في قولك: « ما جاءَني إلاّ زيدٌ » ، وإنّما فيه أنك وضعت يَدَك على « زيد » في قولك: « ما جاءَني إلاّ زيدٌ » ، وإنّما فيه أنك وضعت يَدَك على « زيد » فجعلته « الجائي » ، وذلك وإن أوْجَب انتفاء الجيء عن غيره ، فليس يُوجِبه من أجل أنْ كان ذلك إعمال نفي في شيء ، وإنّما ﴿ وَاللّه من حيث كان « المجيءُ » الذي أخبَرْت به مجيئاً مخصوصاً ، إذا كانَ لزيدٍ لم يكن لغيره . والذي أبَيْنَاهُ أن تنفى « بلا » العاطفة الفعل عن شيء وقد نَفَيْتُه عنه لَفْظاً .

الجيءَ لم يكن من غيره ، ثُمَّ لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه « بلا » العاطفة الجيءَ لم يكن من غيره ، ثُمَّ لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه « بلا » العاطفة فتقول : « زيد هو الجائي لا عمرو » ، لأنا لم نعقل ما عَقَلْنَاه من انتفاء الجيء عن غيره ، بنفى أوقعناه على شيء ، ولكنْ بأنه لَمَّا كان المَجِيءُ المقصودُ مجيئاً واحداً ، كان النصُّ على « زيد » بأنه فاعلُه وإثبَاتُه لَهُ ، تَفْياً له عن غيره ، ولكن من طريق المعقول ، لا من طريق أنْ كَان في الكلام نَفْيٌ ، كا كَانَ ثَمَّ ، فاعرفه .

277

٤١٤ - فإن قيل: فإنك إذا قلت: « ما جاءَنى إلا زيد » ، ولم يكن غرضُك أن تَنْفِى أن يكون قد جاء معه واحد آخر ، كان المجيء / أيضاً مجيئاً واحداً .

قيل: إنه وإن كانَ واحداً ، فإنك إنّما تُثبت أن « زيداً » الفاعلُ لَهُ ، بأن / نَفَيْت المجيءَ عن كلّ من سِوَى زيدٍ ، (١) كما تصنعُ إذا أردتَ أن تنفى أنْ يكون قد جاء معه جاء آخر . وإذا كان كذلك ، كان ماقلناه من أنك إن جئت « بلا » العاطفة فقلت : « ما جاءَنى إلا زَيْد لا عمرو » ، كنتَ قد نفيتَ الفعلَ عن شيء قد نَفَيْتَه عنه مَرَّةً صحيحاً ثابتاً ، كما قلنَاه ، فآعرفهُ .

. . .

و اعلم أنّ جُكْمَ «غير» في جميع ما ذكرنا ، حُكْمُ « إلاّ » . فإذا قلت : « ما جَاءَنى غَيْرُ زيد » ، آحتمل أن تريد نَفْى أن يكون قد جاءَ معه إنسان آخر ، وأن تُريدَ نَفْى أن لا يكون قد جاء ، وجاءَ مكانه واحدٌ آخر (7) = 6 ولا يصحُّ أن تقول : « ما جاءَنى غير زيد لا عمرو » ، كما لم يجز : « ما جاءَنى إلاّ زيدٌ لا عمرو » . كما لم يجز . « ما جاءَنى إلاّ زيدٌ لا عمرو » .

. . .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « فإنك إنما بينت » .

<sup>(</sup>٢) في « س » ، ونسخة عند رشيد رضا : « ففي أن يكون قد جاء مكانه واحد آخر » .

## ن فَصْلٌ

## في نُكْتةٍ تَتَّصل بالكلام الذي تَضَعُه « بما » و « إلاّ »

بیان آخر ف ه ما » و « إلاً»

زيداً »، فتُوقِعُ الفاعلَ والمفعول جميعاً بعد « إلاّ »، (١) ليس بأكثر الكلام ، وإنما زيداً »، فتُوقِعُ الفاعلَ والمفعول جميعاً بعد « إلاّ »، (١) ليس بأكثر الكلام ، وإنما الأكثر إن ثُقَدِّم المفعولَ على « إلا » ، نحو : « ما ضرب زيداً إلاّ عمرو » ، حَتَّى أنهم ذهبُوا فيه = أعنى في قولك : « ما ضرب إلاّ عمرو زيداً » = إلى أنه على كلامين ، وأنّ « زيداً » منصوب بفعل مُضْمَر ، حتى كأنّ المتكلّم بذلك أبّهم في أوّل أمره فقال : « ما ضرب إلاّ عمرو » ثم قيل له : « من ضرب ؟ » فقال : « ضرب زيداً » .

قلت: «ما ضربَ زَيداً إلا عمرُو» ، كان غرضُك أن تختص «عمرًا» « بضرب » قلت: «ما ضربَ زَيداً إلا عمرُو» ، كان غرضُك أن تختص «عمرًا» « بضرب » « زيد » ، لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك ، وجب أن تُعَدِّى الفعل إلى المفعول من قَبْلِ أن تَذْكُر / « عَمْرًا » الذي هو الفاعل ، لأن السامع لا يعْقِل عنك أنك اختصصته بالفعل مُعَدَّى حتى تكون قد بدأت فعدَّيته = أعْنى لا يفهم عنك أنك أردت أن تختص « عمرًا » بضرب « زيد » ، حتى تذكره له مُعدًّى إلى « زيد » ، فأمّا إذا ذكرته غير مُعدًى فقلت : «ما ضرب إلا عمرو » ، فإنّ الذي يَقَعُ في نفسه أنك أردت أن تزعم أنه لم يكن من أحدٍ غير « عمرو » فإنّ الذي يَقَعُ في نفسه أنك أردت أن تزعم أنه لم يكن من أحدٍ غير « عمرو » ضرب ، وأنه ليس / ههنا مضروب إلا وضاربُهُ عمرُو ، فآعرفه أصلاً في شأن التقديم والتأخير .

257

770

(۱) انظر ما سلف رقم : ٤٠٦

## فَصْلٌ

زیادة بیان فی (پانما ، ، وهو فصل طویل متشعب ، فیه غموض

258

١٨٥ – إن قيل: قد مضيتَ في كلامك كلّه على أنّ ( إنّما ) للخبر لا يجهله المخاطب ، ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه ، (١) وإنّا لنراها في كثير من الكلام ، والقَصْدُ بالخبر بعدَها أن تُعْلِم السامعَ أمراً قد غلِط فيه بالحقيقةِ ، وآحتاج إلى معرفتِه ، ﴿ كَمثِلِ ما ذكرتَ في أوّل الفصل الثاني من قولك : (١) ( إنّما جاءَني زيدٌ لا عمرو ) ، وتراها كذلك تدورُ في الكتب للكشف عن معانٍ غير معلومةٍ ، ودِلالةِ المتعلّم منها على ما لا يعلمُ .

قيل: أمَّا ما يجيء في الكلام من نحو: « إنما جاء زيدٌ لا عمرٌو » ، فإنه وإن كان يكون إعلاماً لأمرٍ لا يعلمه السامع ، فإنه لابُدَّ مع ذلك من أن يُدَّعَى هناك فَضْلُ انكشافٍ وظهورٍ في أن الأمر كالذي ذُكر. وقد قَسَّمتُ في أول ما افتتحتُ القول فيها فقلتُ : « إنها تجيء للخبر لا يجهله السامعُ ولا يُنكر صحِته ، أو لما يُنزَّلُ هذه المنزلة » . (٣) وأمًّا ما ذكرتَ من أنها تجيء في الكتب لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه ، فإنك إذا تأملت مواقعَها وجدتَها في الأمْر الأكثرِ قد جاءَت لأمرٍ قد وَقع العلم بِمُوجَبه وبشيء يدلُّ عليه .

مثال ذلك : أن / صاحب الكتاب قال في باب « كان » :

« إِذَا قُلْتَ : كَانَ زِيدٌ ، فقد آبتدأت بما هو معرُوفٌ عندَهُ مِثْلُه عندك ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف رقم : ٣٩٠ ، وما بعده .

<sup>(</sup>۲) « الفصل الثاني » ، يعنى رقم : ٣٩٥ وما بعده .

<sup>(</sup>٣) هو ما جاء في صدر الفقرة رقم : ٣٩٠

وإنّما يَنتظر الخبرَ . فإذا قلت : « حليماً » ، فقد أعْلَمتَه مثل ما عَلِمتَ . وإذا قلت : « كان حَلِيماً » ، فإنما يَنْتظِر أَن تُعرِّفَه صاحبَ الصفة » . (١)

= وذاك أنّه إذا كان معلوماً أنه لا يكون مبتدأً من غير خبر ، ولا خبر من غير مبتدإ ، كان معلوماً أنك إذا قلت : «كان زَيدٌ » فالمخاطَبُ ينتظر الخبر ، وإذا قلت : «كان حليماً » ، أنه ينتظر الاسم ، فلم يقع إذَنْ بعدَ « إنّما » إلاّ شيءٌ كان معلوماً للسامع من قَبْل أن ينتهي إليه .

. . .

٤١٩ – ومِمَّا الأمُرُ فيه بيِّنٌ ، قولُه في باب « ظننت » : (٢)

« وإنما / تحكى بَعدَ « قلتُ » ما كَان كلاماً لا قولاً » . (٣)

777

= وذلك أنه معلوم أنَّك لا تحكِى بعد « قلتُ » ، إذا كنت تَنْحُو نحوَ المعنى ، إلاّ ما كان جملةً مفيدةً ، فلا تقول : « قال فلانّ زَيْدٌ » وتَسْكُت ، اللهُمَّ المعنى ، إلاّ أن تريد أنّه نطق بالاسم على هذه الهيئة ، كأنك تُريدُ أنه ﴿ ذكره مرفوعاً .

ومثل ذلك قولهم: « إنّما يُحْذَف الشيءُ إذا كان في الكلام دليل عليه » ، إلى أشباهِ ذلك مما لا يُحصني ، فإن رأيتَها قد دخَلَتْ على كلامٍ هو ابتداءُ إعلامٍ بشيء لم يعلمه السامِعُ ، فلأنّ الدليلَ عليه حاضرٌ مَعَهُ ، والشيءَ بحيث

<sup>(</sup>١) هذا نص سيبويه في الكتاب ١: ٢٢

<sup>(</sup>۲) « قوله » ، يعنى قول سيبويه .

<sup>(</sup>٣) هو في الكتاب ١ : ٦٢ ، ونص كلام سيبويه :

<sup>«</sup> واعلَم أنّ « قلتُ » في كلام العرب إنّما وقعت لِيُحْكَى بها . وإنّما يحْكَى بعد « القول » ما كان كلاماً لا قولاً ، نحو : قلتُ زيْدٌ مُنْطَلِق .... » .

404

يَقَع العِلْمُ به عن كَتَبِ . وَآعلم أَنَّه ليس يَكَادُ يَنْتَهِى ما يعرضُ بسبب هذا الحرف من الدقائق . (١)

. . .

ما لا يحسن فيه العطف بلا

259

٤٢٠ - وممَّا يجبُ أن يُعْلَم: أنه إذا كان الفعل بعدها فِعلاً لا يصِحِ إلا من المذكور ولا يكون من غيره ، كالتذكُّرِ الذي يُعْلَم أنه لا يكون إلا من أولى الألباب = (٢) لم يَحْسُن العطفُ « بلا » فيه ، كما يحسن فيما لا يختصُّ بالمذكورِ ويَصِحُ من غيره .

تفسيرُ هذا : أنَّه لا يحسن أن تقول : « إنّما يتذكَّر أُولُو الأَلبابِ لا الجهالُ » ، كما يحسُن / أن تقول : « إنّما يجيء زيدٌ لا عمرٌو » .

ثم إِنَّ النَّفْى فيما نَحْنُ فيه ، (٣) النَّفَى يتقدَّم تارةً ويتأخَّر أحرى ، فمِثالُ التأخير ما تراه فى قولك : ﴿ إِنَمَا [ جاءنى ] زيدٌ لا عمرٌ و ﴾ ، (٤) وكقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ ﴾ [ ووالله المَا يَجْزى الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ ﴿ (٥)

<sup>(</sup>١) ، الحرف ، يعنى ، إنما ، .

 <sup>(</sup>۲) من أول قوله هنا « لم يحسن العطف » ، إلى آخر قوله بعد سطرين : « أولو الألباب » ،
 سقط من كاتب « ج » شهوًا .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، وفى « س » : « ثم إن النفى فيما يجىءُ فيه النفى » ، وهى سيئةٌ ، والذى فى
 « ج » هو الصواب المحض .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ جميعاً ( إنما يجىء زيد لا عمرو ) ، وليس صواباً ، بدليل السياق بعده ، فغيرتُه ووضعته بين القوسين .

<sup>(</sup>٥) هو في ديوانه ، في طويلته اللامية الساكنة ، وصدره :

 <sup>\*</sup> فإذا جُوزِيتَ قَرْضاً فآجْزِهِ

العربُ تقول « الفتى » ، وتعنى به اللبيب الفطن ، وتقول : « الجَمَلْ » ، وتعنى به الجاهل . يقول : إنما يجزى اللبيب لا الجاهل .

ومثالُ التَّقديم قولك: « ما جاءنى زيدٌ ، وإنّما جاءنى عمرٌو » ، وهذا مِمّا أنتَ تعَلمُ به مكانَ الفائدةِ فيها ، وذلك أنّك تعلم ضرورةً أنك لَو لم تُدْخلها وقلت: « ما جاءنى زيدٌ وجاءنى عمرٌو » ، لكان الكلامُ مع مَنْ ظَنَّ أنهما جاءاك جميعاً ، وأن المعنى الآنَ مع دخولها ، أنَّ الكلام مع من غَلِط فى عَيْنِ الجائى ، فظنَّ أنه كان زيداً لا عَمْراً .

٤٢١ – وأمرّ آخرُ ، وهو ليس ببعيدٍ : أنْ يَظُنَّ الظانُّ أنَّه ليس في

بيان في انضمام و ما ، إلى و إن ، في و إنما ، وقول النحاة هي و كافة ،

777

لا يَزيدونَ في ۞ أكثر كلامهم على أنها «كَافَّةٌ »، ومكانُها هُهُنا يزيل هذا الظَّن ويُبْطله. وذلك أنكَ ترى أتك لو / قلت: «ما جاءَني زيدٌ، وإنَّ عمراً

جاءنى » ، لم يُعْقَل منه أنك أردتَ أن الجائى « عمرٌو » لا « زيد » ، بل يكون يُخولُ « إِنّ » كالشيء الذي لا يُحْتَاجُ إليه ، ووجدت المعنى يَنْبُو عنه .

فون (( اٍ إِن ) السيء الدي لا يحتاج

و إنما ه إذا جاءت
 للتعريض بأمر هو مقتضى
 الكلام ، ومثاله في الشعر

260

بِالْقَلْبِ ، إِذَا كَانَ لَا يُرَاد بِالْكَلَام بِعِدَهَا نَفْسُ مِعِنَاه ، ولكن التعريضُ بأمْرٍ هو مُقْتَضاه ، نحو أنَّا نعلم أنْ ليس الغرضُ من قوله تعالى : ( إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

٢٢٢ - ثم آعلم أنك إذا استفريت وجدتها أقوى ما تكون وَأَعْلَقَ ما ترى

الأَلْبَاب ) [سرة الرعد: ١٩/ سرة الرعد المائة المائة

الكَفَّارُ ، وأن يُقالَ إنهم من فَرْطِ العِناد ومن غَلَبة الهوَى عليهم ، في / حُكْم من ليس بذى عَقْل ، وإنكم إن طَمِعْتُم منهم في أن يَنظروا ويتذكَّروا ، كنتم كمن

طَمِع في ذلك من غير أُولِي الألباب . وكذلك قوله : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ

يَخْشَاهَا ﴾ [ سوة الناعات : ١٠ ] ، وقوله عز آسْمُه : ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

بِالغَيْبِ ) [سرة علم: ١٨] ، المعنى على أنَّ مَنْ لم تكن له هذه الخَشْيةُ ، فهو كأنه ليس له أذنَّ تسمعُ وقلبٌ يعقِلُ ، فالإنذارُ معه كَلاَ إنذار .

٤٢٣ - ومثال ذلك من الشعر قوله:

اً أَنَا لَمْ أُرْزَقُ مَحَبَّتُها ، إِنَّمَا لِلَعَبْدِ مَا رُزِقَا (١)

الغرضُ أَنْ يُفِهمَك من طريق التعريض أنه قد صار يَنْصح نفسه ، ويُعْلِم أنه ينبغى له أن يَقْطَعَ الطَّمعَ من وَصْلها ، (٢) ويَيْأُسَ من أن يكون مِنها إسعاف .

ومن ذلك قوله :

\* وإنَّما يَعذِرُ العُشَّاقَ مَنْ عَشْقًا \*

يَقُولُ : إنه ليس يَنْبغى للعاشقِ أن يلومَ مَنْ يَلُومُهُ فى عشقه ، وأنه ينبغى أن لا يُنْكر ذلك منه ، فإنه لا يعلم كُنْهَ البلوَى فى العشق ، ولو كان آبْتُلِي به لَعَرف ما هُو قيه فَعَذَره .

#### وقوله :

آثَ مَاأَنْتَ بِالسَّبِ الضَّعِيفِ، وإنَّمَا نُجْحُ الأَمُورِ بِقُوَّةِ الأَسْبَابِ فَاليَوْمَ حَاجَتُنَا إلَيْكَ ، وإنَّمَا يُدْعَى الطَّبِيبُ لِسَاعَةِ الأَوْصَابِ (٣) فَاليَوْمَ حَاجَتُنَا إلَيْكَ ، وإنَّمَا يُدْعَى الطَّبِيبُ لِسَاعَةِ الأَوْصَابِ (٣) يقول في البيت الأول: إنه ينبغى أن أُمَّجِحَ في أمْرِي حين جعلتك السَّبَ

<sup>(</sup>١) هو للعياس بن الأحنف في ديوانه ، وروايته : « لم أرزق مودتكم » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَيُعلَمْ أَنَّه ﴾ ، هكذا في النسخ جميعاً ، والأجود أن يقول : ﴿ وَيُعلِّمُها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عند رشيد رضا : ﴿ في نسخة المدينة : هذا الشعر للباخرزيّ ﴾ .

**444** 

261

إليه . ويَقول في الثانى : / إنّا قد وضعنا الشيءَ في موضعه ، وطلبنا الأمْرَ من جِهَته ، حين استعنّا بك فيما عَرَض من الحاجة ، (١) وعوَّلنا على فضلك ، كا أنَّ مَنْ عوّل على الطبيب فيما يعرض له من / السُّقْم ، كان قد أصاب بالتعويل مَوْضِعَه ، وطلَب الشيءَ من مَعْدِنه .

• • •

٤٢٤ – ثم إِنَّ العجب فى أنَّ هذا التعريض الذى ذكرتُ لَك ، لاَ يَحْصُل من دون « إنمَا » . فلو قلتَ : « يتذكر أولو الألباب » ، لم يدَّل ما دلَّ عليه فى الآية ، وإن كان الكلامُ لم يتغيَّرُ فى نفسه ، وليس إلاّ أنه ليس فيه « إنمَا » . (٢)

والسبب فى ذلك أن هذا التعريض ، إنَّما وقَع بِأَنْ كان من شأن « إنَّما » أن تُضَمِّن الكلام معنى النفي مِنْ بعد الإثبات ، والتصريح بامتناع التذكَّر ممن لا يَعْقِل . وإذا أُسْقِطَتْ من الكلام فقيل : « يتذكَّر أولوا الألباب » ، كان مجرَّدَ

<sup>(</sup>١) في « ج » و « س » : « حتى استعنا » .

<sup>(</sup>٢) عند هذا الموضع في « ج » ، حاشية بخطّ الكاتب ، وهي بلا شك من كلام عبد القاهر ، كما أسلفت في التعليق على رقم : ٤٠٤ ، فيما سلف . ونص الحاشية هو :

<sup>«</sup> إذا قلت : « العاقل يتذكّر » ، فأنت فى ذِكْر من لا تنفى عنه العقل ، ولا تمنعُه أن يفعَل ما يفعَلُه العقلاء = وإذا قلت : « إنما يتذكّر العاقل » ، فأنت فى ذكر من تنفى عنه العقل ، وتمنعه من أن يجىء منه ما يجىءُ من العقلاء . ويُبيّنُه أنك إذا قلت : « الكريمُ يَعْفُو » ، فأنت فى ذِكْر مَنْ تجعَلُه أهلاً لأن يفعَلُ ما يفعلُه الكريم = وإذا قلت : « إنما يعفُو الكريم » ، فأنت فى ذِكْر مَنْ تُبعَدُه من ذلك » .

وصْفٍ لأولى الألباب بأنهم يتذكّرون ، ولم يكن فيه معنى نَفْي للتذكّر عمّن ليس منهم . ومُحال أن يقع تعريض لشيء ليس له في الكلام ذِكْرٌ ، (١) ولا فيه دليل عليه . فالتعريض بمثلِ هذا = أعنى بأن تَقُول : « يتذكّر أولو الألبابِ » بإسقاط « إنما » ، يَقَعُ إِذَنْ إِن وقع ، بمدح إنسانِ بالتيقّظ ، وبأنه فَعَل ما فَعَل ، وتَنبّه لما تنبّه له ، لعقلِه ولحُسْن تمييزِه ، كما يقال : « كذلك يفعل العاقل » ، و « هكذا يفعل الكريم » .

وهذا موضعٌ فيه دِقَّةٌ وغُموضٌ ، وهو مما لا يكاد يَقَعُ في نَفْس أحدٍ أنَّه ينبغي أن يَتعرَّف سَبَبَهُ ، ويَبْحثَ عن حقيقة الأمر فيه .

٤٢٥ ( صمَّا يجب لك أن تجعله على ذُكْرٍ منك من معانى ( إنما » ، ما عرفتك أوَّلاً من أنها قد تدخل فى الشيء على أن يُخَيِّل فيه المتكلم أنه معلوم ، ويَدَّعِى أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع ، كقوله :

« إنما مُصْعَبٌ شِهَابٌ من الله « (٢)

ومن اللطيف في ذلك قول قُتَبِ بن حِصْن : (٣)

أَلاَ أَيُّهَا النَّاهِي فَزَارَةَ بَعْدَ مَا أَجَدَّتْ لِغَزْوٍ ، إِنَّمَا أَنْتَ حَالِمُ (٣)

<sup>(</sup>۱) ف « س » : « تعریضٌ بشیء » .

<sup>(</sup>٢) هو ابن قيس الرقيات ، ومضى الشعر في رقم : ٣٩١

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « قس بن حصن » وهو خطأ ، وضبطته بفتحتين ، وضُبط فى « س » : « قُتُب » بضم فسكون ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) الشعر منسوبٌ في معجم الشعراء: ٣٤٩، ٣٣٩ في ترجمة ( قَتَب بن حِصْن : من بني شَمْخ بن فزارة ) ، وقال : و ( رُوِيت لغيره ) ، ورواها في الأمالي ١ : ٢٥٨ في خبر ، غير منسوبة ، وقال =

262

779

/ ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهود : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ / مُصْلِحُونَ ) [سرة الفرة: ١١] ، دخلت « إنَّما » لتدُلُّ على أنهم حين آدَّعُوا لأنفسهم أنهم مصلحون ، أظْهروا أنهم يدَّعون من ذلك أمراً ظاهراً معلوماً ، ولذلك أُكِّد الأمر في تكذيبهم والردِّ عليهم ، فجُمِعَ بين « ألاً » الذي هو للتنبيه ، وبين « إِنَّ » الذي هو للتأكيد ، فقيل : ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونُ ) [ سرة البنية : ١٦] .

= البكري في اللَّملي : ٥٧٦ : « الشعر لبعض بني فزارة » ، وغير منسوبة في مجموعة المعاني : ٤٠ ، ونسبها أبو الفرج في مقاتل الطالبين : ٣٧٦ لعويف القوافي ، وذكرها أيضاً في ترجمته في الأغاني ١٩ : ١٩٢ ، ونسبها أبو تمام في الوحشيات رقم : ١٥٦ لأبي حَرَجَة الفزاري ، وبعد البيت :

> أَقُولُ لَفُتْيَانُ الْعَشِّينِ : تَرُوُّحُوا وقُلْت لفتيان مَصَاليتَ : إنَّكُمْ قِفُو ا وَ قَفَةً ، مَنْ يَحْييَ لا يَخْزَ بَعْدَها و هل أنْتَ ، إنْ باعدت نَفْسَكُ عَنْهم

أَبِي كُلُّ حُرٍّ أَن يَبِيتَ بوترهِ ويُمْنَع منه النومُ ، إذْ أَنتَ نائمُ على الجُرْدِ في أفواههنَّ الشَّكائمُ قُدَامَى ، وإنّ العيشَ لا هُوَ دائمُ ومن يُخْتَرَم لا تَتَّبعْه اللُّوائِمُ لتَسْلَمَ ، فيما بَعْد ذلك سالمُ

### فَصْلُ

إزالة شبهة في شأن « النظم والترتيب »

263

تَعْدُوَ الحَكايةُ الأَلفاظَ وأجراسَ الحروف ، وذاكَ أنّ الحاكى هو من يأتى بمثل تَعْدُو الحَكايةُ الأَلفاظَ وأجراسَ الحروف ، وذاكَ أنّ الحاكى هو من يأتى بمثل ما أتى به المَحْكِيُّ عنه ، ولابُدَّ من أن تكون حكايتُه فِعْلاً له ، وأن يكون بها عامِلاً عملاً مثل عَمَل المحكِيِّ عنه ، نحو أن يصوغ إنسانٌ خاتماً فيُبْدع فيه صَنْعةً ، ويأتى في صناعته بخاصَّة تُسْتَغْرَبُ ، فيعْمِدُ واحد آخرُ فيعمل خاتماً على تلك الصورة والهيئة ، ويَجىء بمثل صَنْعتِه فيه ، ويُؤدِّيها كما هي ، فيقال عند ذلك : « إنه قَد حَكَى عَمَل فلان ، وصَنْعة فلان » .

الكلام في مَعانى الكَلِم لا في ألفاظها ، وهو بما يَصْنَع في سبيلِ مَنْ يَأْخُذُ الكلام في مَعانى الكَلِم لا في ألفاظها ، وهو بما يَصْنَع في سبيلِ مَنْ يَأْخُذُ الأَصِباغَ المختلفة فيتوخّى فيها ترتيباً يَحْدُث عنه ضُروبٌ من النَقَّشْ والوَشْي . وإذا كان الأمرُ كذلك ، فإنَّا إن تعدَّيْنا بالحكاية ( الألفاظ إلى النظم والترتيب ، أدَّى ذلك إلى المحالِ ، وهو أنْ يكون المُنْشِدُ شعرَ آمرىء القيس ، قَدْ عَمِل في المعانى وترتيبها واستخراج النَّتائج والفوائدِ ، مِثْلَ عَمَل آمرىء القيس ، وأن يكون حالُه إذا أنشدَ قولَه :

/ فَقُلتُ لَهُ ، لمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَنَاءَ بِكَلْكُلِ (١)

= حالَ الصائغ ينظر إلى صُورةٍ قد عملها صائغٌ مِنْ ذَهبٍ له أو فضَّةٍ ، فيجيءُ بمثلها من ذهبه وفِضَّته . وذلك يخرج بمرتكب ، إنِ آرتكبه ، إلى أن يكون

<sup>(</sup>۱) هو شعر امرئ القیس ، کما هو معروف .

الرَّاوى مستحقًا لأن يُوصف بأنه: «استَعَار» و «شبَّه»، وأن / يُجْعَل كالشاعر في كلِّ ما يكونُ به ناظماً ، فيقال: إنه جَعَل هذا فاعلاً ، وذاك مفعولاً ، وهذا مبتدأً ، وذاك خبراً ، وجعل هذا حالاً ، وذاك صفة ، وأنْ يقال: «نفى كذا» و «أثبت كذا» ، و «أبدل كذا من كذا». و «أضاف كذا إلى كذا» ، وعلى هذا السَّبيلِ ، كما يقال ذاك في الشاعر. وإذا قيل ذلك ، لزم منه أن يقال فيه: «صَدَق ، وكذب» ، كما قال في المحكيِّ عنه ، وكفى بهذا بُعْداً وإحالة . ويَجْمَعُ هذا كلَّهُ ، أنه يلزم منه أن يقال: «إنّه قال شعرًا» ، كما يقال

إزالة شبهة في حكاية ألفاظ الشعر

٤٢٨ – وجُمْلةُ الحديث أنّا نعلم ضرورةً أنه لا يَتَأَثّى لنَا أَن نَنْظِم كلاماً من غير رَوِيَّةٍ وفِكْرٍ ، فإن كان راوِى الشعر ومُنْشِدُه يحكى نَظْمَ الشاعر على حقيقتِه ، فينبغى أن لا يتأتَّى له رواية شعرِه إلا برَويَّة ، وإلاّ بأن ينظر في جميع ما نظر فيه الشاعر من أمْر « النظم » . وهذا ما لاَ يَبْقَى معه موضعُ عُذْرٍ للشَّاكَ .

فيمن حكى صَنْعة الصائغ في خَاتَمٍ قد عَمِله : « إنه قد صَاغ خاتماً » .

9 ٢٩ – هذَا ، وسبب دُخولِ الشَّبهة على من دخلت عليه ، أنَّه لما رَأَى المعانِي لا تتجلَّى للسامع إلا من الألفاظ ، وكان لا يُوقَفُ على الأمور التي بِتَوَخِيها يكون « النظم » ، إلاَّ بأن ينظر إلى الألفاظ مرتَّبةً على الأنحاءِ التي ۞ يوجبها ترتيب المعانى في النفس = (١) وجرت العادة / بأن تكون المعاملة مع الألفاظ فيقال : « قد نظم ألفاظ فأحسن نظمها ، وألَّف كَلِماً فأجاد تأليفها » = (١) جعلَ الأَلفاظ الأصلَ في « النظم » ، وجَعَله يتوخَّى فيها أَنْفُسَها ، وتَركَ

<sup>(</sup>١) «وجرت العادة»، معطوف على قوله في أول الكلام: «أنه لما رأى المعانى لا تتجلّى ....».

<sup>(</sup>٢) السياق : « أنه لما رأى المعانى لا تتجلّى .... وَجَرتِ العادة ... جعل الألفاظ » .

أن يفكّر فى الذى بيّنًاه من أن ( النظم ) هو تَوَخّى مَعانِى النَّحو فى معانى الكّلِم ، وأنّ تَوخّيهَا فى مُتُون الألفاظِ محالٌ . فلما جَعَل هذا فى نفسِه ، ونَشبِبَ هذا الاعتقاد به ، خرجَ له من ذلك أن الحاكى إذا أدَّى ألفاظَ الشِّعرِ على النَّستَق الذى سَمِعها عليه ، كان قد حَكَى نَظْمَ الشّاعر كما حكى لفظهُ .

وهذه شُبْهةٌ قد ملكت قلوبَ الناس ، وعشَّشَتْ فى صُدورهم ، وتَشَرَّبتها نفوسهم ، حتى إنك لَترى كثيراً منهم وهُو من حلولها عندهم محلَّ العليم الضروريّ ، بحيث / إن أوْمَأتَ له إلى شيء مما ذكرناه اشمأزَّ لك ، وسكّ سَمْعَهُ دونك ، وأظهر التعجُب منك . وتِلْك جريرةُ تُرْكِ النَّظر ، وأُخذِ الشيء من غير معْدِنه ، ومن الله التوفيق .

#### فَصْلُ

« النظم والترتيب » ، وتوخى معانى النحو

• ١٣٠ – آعلم أنا إذا أضفنا الشعر = أو غير الشعر من ضروب الكلام الله عن حيث هو كَلِم وأوضاع لُغَةٍ ، ولكن من حيث توخي معانى النحو في معانى حيث تُوخي فيها « النظمُ » الذي بيَّنا أنه عبَارَةٌ عن توخي معانى النحو في معانى الكلم . وذاك أن من شأنِ الإضافةِ الاختصاصُ ، فهي تتناول الشيء من الجهة التي تُختصُ منها بالمضاف إليه . فإذا قلتَ : « غلامُ زيدٍ » ، تناولتِ الإضافةُ « الغلامَ » من الجهة التي تُختصُ منها بزيد ، وهي كونُه مملوكاً .

بيان الجهة التي يختص منها الشعر بقائله

٤٣١ – وإذَا كان الأمرُ كذلك ، فينبغى لَنَا أِن ننظر فى الجهة التى يُخْتَصُّ منها الشَّعُر بقائله .

265

وإذا نظرنا وجدناهُ / يُخْتَصُّ به من جهة تَوَخِّيه في مَعاني الكَلِم التي النَّهُ منها ، مَا توجَّاه من معانى النَّحو ، ورأينا أَنْفُسَ الكَلِم بمعزلٍ عن الاختصاص ، ورأينا حَالها معهُ حالَ ﴿ الْإِبْرِيسَم مع الذي يَنْسِجُ منه الدِّيباجَ ، وحالَ الفِضَّة والذهب مع مَنْ يَصُوغ منهما الحُلِيَّ . فكما لا يَشْتبه الأُمرُ في أنّ الديباجَ لا يُخْتَصُّ بناسجه من حيث الإبْريسَم ، والحُليَّ بصائِغها من حيث الوبريسَم ، والحُليَّ بصائِغها من حيث الفضّة والذهب ، ولكن من جهة العمل والصَّنعة ، كذلك يَنْبغي أن لا يَشْتبه أنَّ الشعر لا يُخْتَصُّ بقائله من جهة أنفُس الكلم وأوضاع اللغة .

٤٣٢ - وتَزدَادُ تبيُّناً لذلك بأن تَنْظُر في القائل إذا أضفتَهُ إلى الشعر فقلتَ : « آمرُوُ القيس قائلُ هذا الشعر » ، من أين جعلتَهُ قائلاً له ؟ أمن حيث

نَطق بالكَلِم وسُمِعَتْ أَلفاظُها مِنْ فِيهِ ، أمْ من حيث صَنَع في مَعانيها ما صَنع، وتوخّى فيها ما توخّى ؟ فإنْ زعمتَ أنَّك جَعَلْتُه قائلاً له من حيث أنه نَطَق بالكَلِم وسُمِعت ألفاظُها مِنْ فِيهِ على النَّسقَ المخصوص ، فَآجعل رَاويَ الشعر قائلاً له ، فإنه يَنْطق بِها ويُخْرِجها مِنْ فِيه / على الهيئة والصُّورةِ التي نَطَق بها 777 الشاعر . وذلك ما لا سبيل لك إليه .

> ٤٣٣ – فإن قلتَ : إنَّ الراويَ وإن كان قد نَطق بأَلفاظِ الشُّعر على الهيئة والصُّورة التي نَطَق بها الشاعر ، فإنه هو لم يَبْتَدِيءُ فيها النَّسَقَ والترتيبَ ، وإنما ذلك شيء ابتدأه الشاعر ، فلذلك جَعَلتُه القائلَ له دُون الرَّاوي .

> قيل لك : خَبِّرنَا عَنْكَ ، أَتَرَى أَنه يُتَصَوَّر أَنْ يَجبَ لِأَلْفَاظِ الكَلِم التي تَراها في قوله:

> > قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ \* (١)

= هذا الترتِيبُ ، من غير أن يتوخّى في معانيها ما تعلَمُ أنَّ أمرأ القيس توخَّاه / من كَوْنِ « نبك » جواباً للأمر ، وكُوْنِ « مِنْ » مُعَدِّيةً له إلى « ذكرى » ، وَكُوْنِ « ذِكْرَى » مضافةً إلى « حبيب » ، وَكُوْنِ « منزل » معطوفاً على « حبيب » ، أمْ ذلك مُحالٌ ؟

فَإِنْ شَكَكَتَ فِي آستحالته لَم تُكَلَّمْ . (٢)

وإن قلتَ : نَعَمْ ، هو 🔞 محالُ .

<sup>(</sup>١) هو شعر امرىء القيس ، كما تعلم .

<sup>(</sup>٢) « لم تُكلُّمْ » ، لأنك فقدت العقل والتمييز . وهذا كثير في زماننا !!

قيل لك: فإذا كان مُحالاً أن يَجِب فى الألفاظ ترتيبٌ من غَيْر أن يُتَوَخَّى فى معانيها معانى النحو، كان قولك: « إنّ الشاعر ابتدأ فيها ترتيباً »، قولاً بما لا يَتَحصَّل.

لا یکون ترتیب حتی یکون قصدً إل صورة وصفة

٤٣٤ – وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيبٌ في شيء حتَّى يكون هناك قَصْدٌ إلى صُورة وصِفةٍ إن لم يُقَدَّم فيه ما قُدِّم ، ولم يُوَّتَّر ما أُخَّر ، وبُدِىء بالذى ثُنِّي به ، أو ثُنِّى بالذى ثُلَّت به ، لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصِّفة . وإذا كان كذلك ، فينبغى أن تَنْظُرَ إلى الذى يَقْصِدُ واضعُ الكلام أن يَحْصُل له من الصورة والصِّفة : أفي الألفاظ يَحْصُل له ذلك ، أم في معانى الألفاظ ؟ وليسَ في الإمكان أن يَشُكُ عاقلٌ إذا نَظَر ، أنْ ليس ذلك في الألفاظ ، وإنما الذي يُتَصَوَّر الميكون مقصوداً في الألفاظ هو « الوَزْنُ » ، وليس هو من كلامنا في شيء ، لأنّا نحنُ فيما لا يكون الكلام كلاماً إلاَّ به ، وليس لِلوزن مَدْخَلٌ في ذلك .

### فَصْلُ

على الذى قام فى أوهام الناس من حَدِيث (اللفظ » ، لربَّما / ظَنَنْتَ أَنى لم هذا الذى قام فى أوهام الناس من حَدِيث (اللفظ » ، لربَّما / ظَنَنْتَ أَنى لم أصنع شيئاً ، وذاك أنك ترى الناسَ كأنَّهُ قد قضيى عليهم أن يكونوا فى هذا الذى نحن بصدَدِه ، على التقليدِ البَحْتِ ، وعلى التَوَهُّمِ والتخيُّلِ ، وإطلاقِ اللَّفظ من غير معوفةٍ بالمعنى ، قد صار ذاك الدَّأْبُ والدَّيْدَنُ ، وآستحكم الداء / منه الاستحكام الشديد . وهذا الذى بَيَّناه وأوضحناه ، كأنك ترى أبداً حِجَازاً بينهم وبين أن يعرفوه ، (١) وكأنَّك تُسْمِعُهُمْ منه شيئاً تَلْفِظه أسماعُهم ، وتتكرَّهُه بينهم وبين أن يعرفوه ، (١) وكأنَّك تُسْمِعُهُمْ منه شيئاً تَلْفِظه أسماعُهم ، وتتكرَّهُه بينهم وبين أن يعرفوه ، (١) وكأنَّك تُسْمِعُهُمْ منه شيئاً وقولهم ، وتأشَّب فيها ، توهُم خلافه أقعد ، وذاك لأن الاعتقادَ الأوَّل قد نَشِب فى قلوبهم ، وتأشَّب فيها ، ودخل بعُرُوقِه فى نواحِيها ، وصار كالنبات السَّوْء الذى كلما قَلَعْتَهُ عاد

877 - والذى ن له صاروا كذلك ، أنهم حين رَأُوهم يُفْردون « اللَّفظ » عن « المعنى » ، ويجعلون له حُسْناً على حِدَةٍ ، ورأوهم قد قَسَّموا الشِّعر فقالوا: « إنّ منه ما حَسُن لفظُه ومعناه ، ومنه ما حَسُن لفظُه دون معناه ، ومنه ما حَسُن فظُه دون الفظه » ، ورأُوهم يَصِفون « اللَّفْظَ » بأوصافٍ ومنه ما حَسُنَ معناه دون لفظه » ، ورأُوهم يَصِفون « اللَّفْظَ » بأوصافٍ لا يصِفُون بها « المعنى » ، ظنُّوا أنَّ لِلَّفظ ، من حيث هو لَفْظٌ حسناً ومزيَّة ونُبْلاً

۲۳۳ عودٌ إلى مسألة « اللفظ » و « المعنى » وما يعرض فيه من الفساد 267

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « حجاباً بينهم .... » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة وحدها : « وتنكره » .

<sup>(</sup>٣) ماذا كان يقول عبد القاهر لو أدرك زماننا هذا ؟

وشَرَفاً ، وأن الأوصاف التي نَحَلُوه إيّاها هي أوصافه على الصبّحة ، وذَهَبُوا عمّا قدَّمْنا شَرْحَهُ من أنَّ لهم في ذلك رأياً وتدبيراً ، وهُو أنْ يَفْصِلوا بين المَعْنى الذي هو الغرض ، وبين الصّورة التي يخرج فيها ، فنسَبُوا ما كان من الحُسْن والمَزِية في صُورةِ المعنى إلى « اللفظ » ، ووصفوه في ذلك بأوْصَافٍ هي تُخبِر عن أَنفُسيها أنها ليست له ، كقولهم : « إنَّه حَلْيُ المَعْنى ، وإنه كالوَشْي عليه ، وإنه قد كَسَبَ المَعْنى دَلاً وشِكلاً ، (١) وإنه رشيق أنيق ، وإنه مُتَمَكِّن ، وإنّه عَلَى عَلَى قَدْرِ المعنى لا فاضل ولا مُقَصِّر » ، إلى أشباه ذلك مما لا يُشَكُ أنَّه لا يكون وصفاً له من حيث هو لَفْظٌ وصَدَى صوتٍ ، إلاّ أنَّهم كأنهم رأوا / بَسْلاً حراماً أن يكون لهم في ذلك / فكْرٌ ورَوِيَّة ، (٢) وأن يميَّزُوا فيه قبيلاً من دَبِير .

772

268

٣٧٧ - وممّا الصَّفة فيه للمعنى ، وإن جَرَى فى ظاهر المُعَاملة على « اللَّفظِ » ، إلا أنه يَبْعُد عند الناسِ كُلَّ البُعْدِ أن يكونَ الأَمْرُ فيه كذلك ، وأنْ لا يكون من صِفة « اللفظ » بالصِّحة والحقيقة = (٣) وصفنا اللَّفظ بأنه « مجاز » .

وذاك أنَّ العادة قد جَرَتْ بأن يُقال فى الفَرْق بين « الحقيقة » و « المجاز » : إنَّ « الحقيقة » ، أنْ يُقَرَّ اللفظُ على أصله فى اللغة ، و « المجاز » ، أنْ يُزَل عن موضعه ، ويُسْتَعْمَل فى غير ما وُضِع له ، فيقال : « أسَلَدٌ » ويراد « شُبَجَاع » ، و « بَحْرٌ » ويُرَادُ جَواد .

<sup>(</sup>۱) « الشَّكُل » بكسر الشين وسكون الكاف ، هو غُتُجُ المرأة ، وغَزَلها ، وحُسنُ دَلَّها . (۲) « البّسنُل » ، الحرام الكريه ، وف « س » ، كتب « بَثْلاً » ، بالتاء وضبطها ، وهو خطأً ، وسيأتى ف « س » مثله فى رقم : ٥٣٠

 <sup>(</sup>٣) السياق : « وممّا الصفة فيه للمعنى .... وَصُنُّهُنا اللفظ » .

وهو وإن كان شيئاً قد آسْتَحكم في النفوس حتى إنك ترى الخاصّة فيه كالعامّة ، فإنَّ الأمر بَعْدُ على خِلاَفه . وذاك أنَّا إذا حَقَّقْنا ، لم نجد لفظ « أسَدٍ » قد آستُعْمِل على القَطْع والبَتِّ ن في غير ما وُضِع له . ذَاكَ لأنه لم يُجْعَل في معنى « شُجاع » على الإطلاق ، ولكن جُعِل الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوُّز في أنِ ادَّعَيْتَ للرجل أنه في معنى الأسد ، (١) وأنه كأنه هو في قوّة قلبه وشِدة في أنِ ادَّعَيْتَ للرجل أنه في معنى الأسد ، والذُّعْرَ لا يَعْرِض لَه . وهذا إنْ أنت بَطْشه ، وفي أن الخوف لا يُخامره ، والذُّعْرَ لا يَعْرِض لَه . وهذا إنْ أنت حَصَّلتَ ، تجوُّز منك في معنى اللفظ لا اللفظ ، وإنما يكون اللَّفظُ مُزَالاً بالحقيقة عن موضعه ، ومنقولاً عمّا وضع له ، أنْ لو كنت تجدُ عاقلاً يقول : «هو أسَدٌ » ، وهو لا يُضْمِر في نفسه تشبيهاً له بالأسد ، ولا يُريد إلاّ ما يريده إذا قال : «هو شجاع » . وذلك ما لا يُشْلُكُ في بُطْلانِه .

. .

النجوّز ف ذكر ه اللفظ ، ، وأنه المراد به « المعنى »

269 إزالة شبهة في شأن

ه المجاز ه

إزالة

٤٣٨ - وليس العَجَبُ إلا أنهم لا يذكرُون شيئاً من « المجاز » إلاّ قالوا : « إنه أبلغُ من الحقيقة » . فليتَ شِعْرِى ، إن كان لَفْظ « أسد » قد نقل عمَّا وضع له فى اللغة ، وأُزيِلَ عنه ، وجُعِل يراد به « الشجاعُ » هكذا غُفْلاً / سَاذَجاً ، فمنْ أين يَجِب أن يكون قولنا : « أسد » ، أبلغَ من قولنا « شُجاع » ؟

وهكذا الحُكْمُ في « الاستعارة » ، هي ، وإن كانتْ في ظَاهر المعاملة من صِفَة « اللفظ » ، وكنا نقول : « هذه لفظة مُسْتَعارَةٌ » و « قَد اسْتُعِير له اسم الأسد » = فإنَّ مآل الأَمْرِ إلى أنَّ القَصْد بها إلى المعنى .

<sup>(</sup>١) في ﴿ ج ، ، حاشية بخط كاتب النسخة هذا نصها :

<sup>«</sup> تَجَوُّزه أنه ادَّعى لما ليس بأسدٍ أنّه أسدٌ » .

و « جعله بحراً » ، فلو لم يكن القصدُ بها إلى المعنى ، لم يكن لهذا الكلام وَجْهٌ ، و « جعله بحراً » ، فلو لم يكن القصدُ بها إلى المعنى ، لم يكن لهذا الكلام وَجْهٌ ، لأن « جعل » لا تصلح إلا حيث يُراد إثبات صِفَةٍ للشيء ، كقولنا : « جعلتُه أميرًا » و « جعلتُه واحدَ دَهْرِه » ، تريد أثبتُ له ذلك . وحكم « جعل » إذا تعدّى إلى مفعولين حُكْمُ « صَيَّر » ، فكما لا تقول : « صيرته أميراً » ، إلا على معنى أتك أثبتُ له صفة الإمارة ، كذلك لا يصحُّ أن تقول : « جعلته أسداً » ، ولا على معنى أنك جعلته في معنى الأسد = ولا يقال : « جعلته زيدًا » ، بمعنى « سميّتُه زيدًا » ، ولا يقال للرجل : « اجعل آبنك زيدًا » بمعنى : « سَمّة زيدًا » و «وُلِد لفلانٌ ابنٌ فجعلة زيدًا » ، وإنّما يدخل الغَلَط في ذلك على من لا يُحَصّل . (١٠)

۲۳۵ بیان مهمّ فی معنی و جعلته أسداً ، ونحو ذلك

270

بيان في قوله : « وجعلوا الملائكة الذين

هم عباد الرحمن إناثاً »

<sup>(</sup>۱) انظر ما سیقوله فی معانی « جعل » فیما سیأتی رقم : ۰۰۸ ، ۰۰۸

لم يَقْصِدُوا إِثباتَ صِفَةٍ ، ولم يزيدُوا على أن وَضَعُوا اسْماً ، (١) لَمَا استحقُّوا إلا اليسير من الذمِّ ، ولَمَا كان هذا القولُ منهم كُفْراً . والأمرُ في ذَلك أَظْهرُ من أَنْ يَخْفَى (٢)

٤٤١ - وجُمْلة الأَمْر أنه إن قيل : « إنه ليس في الدنيا عِلْمٌ قد عرَض للناس فيه من فُحْش العَلَط ، ومن قبيح التَوَرُّطِ ، ومن الذهاب مع الطَّنون الفاسدة = (٣) مَا عَرَض لهم في هذا الشأن » ، (٤) ظنَنْتُ أن لا يُخْشَى على مَن يَقُولُه الكَذِبُ . وهَل عَجَبٌ أعجبُ من قوم عُقَلاَء يَتْلُون / قول الله تعالى : ﴿ قُلْ لَئِن آجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً ) [ موذ الإماء : ٨٨] ويُؤْمنون به ، ويَدِينون بأن القرآن مُعْجِزٌ ، ثُم يَصُدُّون بأوجههم عن بُرهان الإعجاز ودَليلِه ، ويَسْلكون غير سبيله ؟ ولقد جَنوا ، لَوْ دَرَوا ذاك ، عظيماً .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها: « ووضعوه اسماً » ، وليس بشيء .

<sup>(</sup>٢) سيأتي مثل هذه الفقرة في رقم : ٥٠٨ ، ٥٠٩

<sup>(</sup>٣) السياق : « .... علم قد عرض للناس فيه .... ما عرض لهم .... » .

<sup>(</sup>٤) والسياق : « .... أنه إن قيل : .... ظَنَنْتُ .... » .

## فَصْلُ

تمام القول فی « النظم » ، وأنه توخّی معانی النحو

٧٤٤ - وآعلم أنه وإنْ كانت الصُّورة في الذي أعَدْنا وأبْدأْنا فيه من أنَّه لا مَعْنَى ۞ للنَّظْم غيرُ توَخِّى مَعانى النَّحو فيما بين الكَلِم، قَدْ بلغت في الوُضُوح والظهور والانكشاف إلى أقْصَى الغاية، وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلُّف لما لا يُحْتَاجُ إليه، فإنّ النفسَ تُنَازِعُ إلى تَتَبُّع كلِّ ضَرْبٍ من الشُّبْهة يُرَى أنه يَعْرِض للمُسلِّم نَفْسَه عند اعتراض الشك .

271

المثلِ أَنْ تُشَبَّه الكَلِمُ فَ ضَمِّ بعضِها / إلى بعض ، بضَمِّ غَزْل الإبريسم بَعْضَه إلى المثلِ أَنْ تُشَبَّه الكَلِمُ فَ ضَمِّ بعضِها / إلى بعض ، بضَمِّ غَزْل الإبريسم بَعْضَه إلى بعض = ورَأَى أَنَّ الذَى يَنْسِجُ الدِّيباجِ ويَعْمَل النَّقْشَ والوَشْى لا يَصْنع بالإبريسم الذي يَنْسِج منه ، (۱) شيئاً غَيرَ أَنْ يضُمَّ بعضه إلى بعض ، ويتخَيَّر للأصباغ المختلفة المَواقع التي يَعْلَمُ أنه إذا أوقعها فيها حَدث له في نسجه ما يريد من النقش والصورة = (۲) جَرَى في ظنّه أن حال الكَلِم في ضَمَّ بَعضْها إلى بعض ، وفي تَخَيُّر المواقع لها ، (۲) حال تُحيوط الإبريسم سواءً ، ورأيت كلامَه كلامَ من لا يَعْلم أنه لا يكون الضَّم فيها ضَمَّا ، ولا الموقعُ موقِعاً ، حتى يكون قد تُوخِي فيها معاني النحو = (٤) وأنك إنْ عَمَدْتَ إلى ألفاظٍ فجعلتَ تُتْبع بعضَها بعضاً مِنْ غَير أن تَتَوَخَّى فيها معاني النحو ، لم تكن صنعتَ شَيْئاً تُدْعَى به بعضاً مِنْ غَير أن تَتَوَخَّى فيها معاني النحو ، لم تكن صنعتَ شَيْئاً تُدْعَى به بعضاً مِنْ غَير أن تَتَوَخَّى فيها معاني النحو ، لم تكن صنعتَ شَيْئاً تُدْعَى به

<sup>(</sup>١) السياق : « .... لا يصنع بالإبريسم .... شيئاً غيرَ أن يضمّ » .

 <sup>(</sup>۲) السياق: « وإنا لترى فى الناس من إذا رأى أنّه يجرى فى القياس .... ورأى أن الذى ينسخ الديباج .... جَرَى فى ظنه .... » .

<sup>(</sup>٣) السياق : « أن حال الكلم .... حال خيوط » .

<sup>(</sup>٤) السياق : « أنه لا يكون الضم ضماً .... وأنك إن عمدتَ » .

مُؤَلِّفاً ، وتُشَبَّهُ معه بمن عَمِل نَسْجاً أو صَنَع على الجملة صنيعاً ، ولم يَتَصَوَّرْ أن تكون قد تُخُيِّرتَ لها المَواقِعُ .

• •

٤٤٤ - وفسادُ هذا وشبهِ من الظّنِّ، وإن كان معلوماً ظاهراً ، فإن سيلان عان المسلم المراه المسلم المهنا استدلالاً لَطيفاً تكثرُ بسببه الفائدة . وهو أنه يتَصوَّرُ أن يَعْمِد عامِدٌ إلى تعلى الله الله الله الله عليه عامِدٌ إلى نظمِ كلام بعينه فيُزيِلُه / عن الصُّورة التي أرادها الناظم له ويُفْسِدُها عليه ، من ٢٣٧ غَيْر أن يُحوِّلَ منه لفظاً عن موضعه ، أو يُبدِلَه بغيره ، أو يُغيِّر شيئاً من ظاهر أمْره على حالٍ .

مثالُ ذلك : أنك إن قَدَّرتَ في بيت أبي تمام :

(۱) لُعَابُ الأَفَاعِي القَاتِلاتِ لُعَابُهُ وَأَرْيُ الجَنِي آشْتَارَتُهُ أَيْدِ عَوَاسِلُ (۱)

= أنّ ( لُعابُ الأفاعي ) مبتداً و ( لُعَابُهُ ) خبرٌ ، كما يُوهِمه الظّاهر ، أفسدت عليه كلامه ، وأبطلت الصُّورة التي أرادَها فيه . وذلك أنّ الغَرَض / أنْ يُشبّه مِدادَ قَلَمِه بلُعَابِ الأفاعي ، على معنى أنه إذا كتبَ في إقامة السياسات أَتُلفَ به النفوسَ ، وكذلك الغرضَ أن يُشبّه مِدَادَهُ بأرى الجَنَى ، (٢) على معنى أنه إذا كتبَ في العَطايا والصِّلات أوْصَل بِه إلى النَّفوس ما تَحْلُو مَذَاقَتُه عندَها ، وأَدْ خَلِ السُّرُورَ واللَّذة عليها . وهذا المعنى إنّما يَكُون إذا كان ( لعابه ) مبتدأ ، و ( لعاب الأفاعي ) خبرًا . فأمّا تقديرُك أن يكون ( لعابُ الأفاعي ) مبتدأ

 <sup>(</sup>۱) فى ديوانه ، وهو من جيد شعره فى وصف القلم . و « الأرى » ، العسل ، و « اشتارته » ،
 جنته من الخلايا . و « العواسل » التى تطلب العسل .

 <sup>(</sup>۲) من أول قوله: « مداد قلمه بلعاب الأفاعي » إلى أول قوله: « مِدادَه بلعاب الأفاعي » ،
 ساقط في « ج » سهواً من الناسخ ، وكذلك سقط من المطبوعة سهواً عن صحة المعنى .

و « لعابُهُ » ، خبرًا فيُبْطلِ ذلك ويمنَعُ منه البَتَّة ، ويَخْرُج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مراداً فى مثل غَرَضِ أبى تَمَّام ، وهو أن يكون أراد أنْ يُشَبِّه « لُعابَ الأَفاعى » بالمداد ، ويُشبِّه كذلك « الأَرْىَ » به .

فلو كان حالُ الكَلِمِ فى ضَمِّ بَعْضِها إلى بعض كحال غَزْل الإبريسم ، لكان يَنْبغى أَنْ لا تَتَغَيَّر الصُّورَة الحاصلة من نَظْمِ كَلِمٍ ، حتَّى تزال عن مواقعها = كا لا تتغير الصُّورة الحادثة عَن ضَمِّ غَزْل الإبريسَم بعضه إلى بعض ، حتى تُزال الخيوطُ عن مواضِعها .

و الماب الأفاعى القاتلاتِ أعابه » ، سبيلَ قولم : « عِتَابُكَ السَّيفُ » . وذلك أن المعنى في بيت القاتلاتِ أعابه » ، سبيلَ قولهم : « عِتَابُكَ السَّيفُ » . وذلك أن المعنى في بيت أبي تمام على أنك مُشبَّة شيئاً بشيء ، وجامِع بينهما في وَصْف ، (۱) وليس المعنى في : « عتابُك السيف » على أنك تشبه عِتَابه بالسيف ، ولكن على أن تزعم أنه يَجْعَلُ « السيفَ » بدلاً من والعِتاب » . أفكا ترى أنه يصعَّ أن تقول : « مداد قلمه قاتل كسبم الأفاعي » ، ولا يصحُّ أن تقول : « عتابك / كالسيف » ، اللهم اللهم اللهم أن تخرج إلى باب آخر ، ﴿ وَشِيء ليس هو غَرَضَهم بهذا الكلام ، فتريد الله قد عاتب عتاباً خَشِناً مؤلماً . ثم إنك إن قلت : « السيف عتابُك » ، خرجت به إلى معنى ثالثٍ ، وهو أن تزعم أن عِتابه قد بلغ في إيلامه وشدة تأثيره خرجت به إلى معنى ثالثٍ ، وهو أن تزعم أن عِتابه قد بلغ في إيلامه وشدة تأثيره مَبْلغاً صار له السَّيف كأنه ليس بسيف .

777

273

٤٤٦ – وآعلم أنه إن نظرَ ناظرٌ في شأن المعاني والألفاظ إلى حال

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : تشبه شيباً بشيءٌ لجامع .... » .

السامع ، فإذا رأى المعانى تقَع فى نفسه من بَعْدِ وُقوع الألفاظ فى سمعه ، ظنَّ لذلك أنّ المعانى تبع للألفاظ فى ترتيبها . فإنّ هذا الذى بَينَّاه يُريه فسادَ هذا الظنّ . وذلك أنه لو كانت المعانى تكون تَبَعاً للألفاظ فى ترتيبها ، لكان محالاً أن تتغيَّر المَعَانِى والألفاظ بحالِها لم تَزُلْ عن ترتيبها . فلما رأينا المعانى قد جَازَ فيها التغيُّر من غير أن تتغيَّر الألفاظ وتزول عن أماكنها ، علمنا أن الألفاظ هى المتبوعة .

الله عَوْفِتين الإنكال في معند واضِعُه فيه إلى مَعْرِفتين الإنكال في معنوفين، ما مبدأ وعبر، ما مبدأ وعبر، ما مبدأ وعبر، في ما مبدأ وعبر، في عليه ما مبدأ وعبر، في عليه الذي هو الحبر، إلاّ أشكل الأمرِ عليك فيه، وفصل الإشكال بالمعنى فلم تعلم أن المقدَّم خبرٌ، حتى ترجع إلى المعنى وتُحْسِنَ التدبُّرُ.

أنشد الشَّيخ أبو عَلى في ﴿ التَّذْكرةِ ﴾ : (١)

\* نَمْ وَإِنْ لَمْ أَنَمْ كَرَاىَ كَرَاكًا \* (١)

ثم قال : « ينبغى أن يكون « كراى » خبراً مقدَّماً ، ويكون الأصل : « كراكَ كَرَاىَ » ، أى نَمْ ، وإن لم أنمَ فَنَوْمُكَ نَوْمِى ، كما تقول : « قُمُ ، وإن

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبُو عَلَى ﴾ هو الفارسيُّ .

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوطة هنا ما نصه :

<sup>«</sup> أوَّله :

شاهِدِی الدَّمْعُ أَنَّ ذَاكَ كذاكا 
 لأبي تمام الطائی

وهي في ديوانه ، وروايته :

<sup>\*</sup> شَاهِدٌ منْكَ أَنَّ ذاك كَذَاكًا \*

جلستُ ، فقيامُك قِيامى ، هذا هو عُرْفُ الاستعمال فى نحوه » = ثم قال : « وإذا كان كَذَلك ، فقَدْ قُدِّم الخبر وهو مَعْرِفةٌ ، وهو يَنْوِى به التأخيرَ من حيث كان خبرًا » = قال : « فَهُو كَبَيْتِ الحَماسة :

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا ، وبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ (١)

/ فقدَّم خبرَ المبتدإِ وهو معرفة ، وإنّما دلَّ على أنه يَنْوِى التأخيرَ المعنى ، (٢) ولولا ﴿ ﴿ ذَلِكَ لَكَانَتَ المعرفَةُ ، إِذَا قُدِّمَتَ ، هي المبتدأ لتقَدُّمِها ، فآفهم ذلك ﴾ . هذا كُلُّه لفظُه .

274

779

بيان السبب في تعدُّد أُوجُه تفسير الكلام

٤٤٨ – وآعلم أن الفائدة تعظُم في هذا / الضَّرب من الكلام ، إذا أنتَ أحسنتَ النظرَ فيما ذكرتُ لك ، من أنك تستطيعُ أن تَنْقُل الكلام في معناه عن صُورة إلى صورةٍ ، من غير أن تُغيِّر من لفظه شيئاً ، أو تحوِّل كلمةً عن مكانها إلى مكان آخر ، وهو الذي وَسَّع مَجالَ التأويل والتفسير ، حتى صاروا يتأوَّلُون في الكلام الواحد تأويلين أو أكثر ، ويفسرون البيت الواحد عِدَّة تفاسير . وهو ، على ذاك ، (٣) الطريقُ المَزَلَّةُ الذّي وَرَّط كثيراً من الناس في الهَلكَة ، وهو مما يعلَم به العاقلُ شِدَّة الحاجة إلى هذا العِلْم ، ويَنْكشِف معه عَوَارُ الجاهل به ، ويَفْتَضِح عنده المُظْهرُ الغِنَى عنه . ذاكَ لأنه قد يَدْفَع إلى الشيء لا يصحُّ ويَفْتَضِح عنده المُظْهرُ الغِنَى عنه . ذاكَ لأنه قد يَدْفَع إلى الشيء لا يصحُ

<sup>(</sup>۱) هذا البيت فى شرح التبريزى للحماسة ۲ : ٤١ ، فى آخر شرح بيتى غسان بن وعلة ، وهو فى الحماسة ، طبعة عبد الله عسيلان فى متن الحماسة برقم : ١٧٥ ، ويؤيد ذلك ما جاء ههنا . وذكر صاحب الخزانة ١ : ٢١٣ أنه ينسب للفرزدق .

<sup>(</sup>٢) في هامش « ج » ما نصه : « أَيْ : دلّ المعنى على أنه » .

<sup>(</sup>٣) أي : وهو الطريق المزلة ، مع ذلك ....

إلاّ بتقديرٍ غيرِ ما يُريه الظاهر ، ثم لا يكون له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلاً بهذا العلم ، فيتسكّع عند ذلك في العَمَى ، ويقَع في الضلال .

مثالٌ فى تفسير قوله : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ؛ الرَّحْمَنَ أَيًّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنَى ) [سرة الإماد : ( عُلَ الله أو الله أو الرَّعْمَنَ أَيًّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنَى ) [سرة الإماد : ( عُلَ يَعلم أن لَيْس المعنى فى ( ادعوا » الدُّعاءَ ، ولكن الذَّكْر بالاسم ، كقولك : ( هُو يُدْعى زيداً » و ( يُدْعَى الأَمير » ، وأنَّ فى الكلام محذوفاً ، وأن التقدير : قُلِ ادْعُوهُ الله ، أو الدَّعُوهُ الرحمٰنَ ، أيًّا ما تَدْعُوا فله الأسماءُ الحسنى = (١) كان بعَرَضِ أن يقع فى الشَّرْك ، من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره ، خرج فى الشَّرْك ، من حيث أنه إن جَرَى فى خاطره أن الكلام على ظاهره ، خرج ذلك به ، والعياذُ بالله تعالى ، إلى إثبات مَدْعُويْنِ ، تعالَى الله عن أن يكون / له شريك . وذلك من حيث كان محالاً أن تَعْمِد إلى اسمين كلاهما آسْمُ شيء واحدٍ ، فتعطفَ أحدَهما على الآخر ، فتقول مثلاً : ( ادعُ لِى زيداً أو الأمير » ، و ( الأمير » هو زيد . ( ) وكذلك محال أن تقولَ : ( أيًّا مَا تَدْعُوا » وليس هناك و ( الأمير » هو زيد . ( ) وكذلك محال أن تكون أبداً واحداً من آثنين أو جماعة ، ومن ثَمَّ لم يكن له بدّ من الإضافة ، إمّا لفظاً وإمّا تقديراً .

275

مثال فى قوله : ﴿ وَقَالَتَ

اليهود عُزيرُ آبن الله ؛ ، بغير تنوين « عزير ا

72.

٠٥٠ - وهذا باب واسع . (٢) ومن المشكِل فيه قِرَاءة من قرأ : (٣) ( وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرُ آبنُ اللهِ ) [ سرة الموة ١٠٠ ] ، بغير / تنوين . وذلك أنهم قد حَملوها على وَجْهين :

<sup>(</sup>١) السياق .... ( .... أن مَنْ نظر .... ثم لم يَعْلَم .... كان بعَرَض .... » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : « وهناك باب .... » .

 <sup>(</sup>٣) قرأة بتنوين « عزيز » بعض المكيين والكوفيين ، عاصم والكسائي ويعقوب ، وقرأه الباقون
 بغير تنوين ، ضمة واحدة .

أحدُهما: أن يكون القارىء له أراد التنوينَ ثم حذفه لالتقاء الساكنين ، ولم يحرِّكه ، كقراءة من قرأ: (١) (قُلْ هُوَ الله أحدُ. الله الصَّمَدُ) [سرة الإسلام: ٢٠١] ، بترك التنوين من « أَحَدُ » ، وكما حُكِى عن عُمَارة بن عَقِيل أنه قرأ: (٢) (وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهارَ ) [سرة برين عَ فقال : أريدُ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهارَ ) [سرة برين عَ فقال : فقال الله على النهارَ . قيل : فهلا قُلْتُه ؟ فقال : فلو قُلْتُه لكان أُوزَن = وكما جاء في الشعر من قوله :

فَأَلَّفَيْتُه غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ وَلاَ ذَاكِرِ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً (٣)

= إلى نظائر ذلك ، فيكون المعنى في هذه القراءة مثلَه في القراءة الأخرى ، سواءً .

والوجه الثانى : أن يكون الابنُ صفةً ، ويكون التنوين قد سقط على حدّ سُقُوطه فى قولنا : « جاءنى زَيْدُ بنُ عمرو » ، ويكون فى الكلام محذوف . ثم اختلفوا فى المحذوف ، فمنهم من جعله مبتدأً فقدَّر : « وقالت اليهود هُوَ عزيرُ بنُ الله » ومنهم من جعله خبراً فقدَّر ؟ « وقالت اليهودُ عُزَيْرُ ابنُ الله معبودُنا » .

وفي هذا أمرَّ عظيم ، وذلك أنك إذا حكيتَ عن قائل كلاماً أنتَ تُريد أن تكذِّبه فيه ، فإنَّ التكذيبَ / ينصرفُ إلى ما كان فيه خبراً ، دون مَا كان صفةً .

تفسيرُ هذا : أنك إذا حكيتَ عن إنسان أنه قال : « زيدُ بنُ عمرو

<sup>(</sup>١) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ٨: ٥٢٨ ، من قرأ بهذه القراءة .

<sup>(</sup>٢) انظر شواذَّ القراءات لابن خالويه : ١٢٥

 <sup>(</sup>٣) هو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه ، والأغانى ١١ : ١٧ ، والبيت فى سيبويه ١ : ٨٥ ،
 وتفسير الطبرى ٣ : ٣٠٦

سَيِّد » ، ثم كذَّبته فيه ، لم تكن قد أنكرت بذلك أن يكون زيد ابن عمرو ، ولكن أن ﴿ يكون سَيِّداً = وكذلك إذا قال : ﴿ زيد الفَقِيهُ قد قَدِم » ، فقلت للهُ: ﴿ كذبتَ » أو ﴿ غَلِطت ﴾ . لم تكن قد أنكرت أن يكون زيد فقيها ، ولكن أن يكون قد قَدِم . (١) لهذا ما لا شُبهة فيه ، وذلك أنك إذا كذَّبتَ قائلاً في كلام أوْ صَدَّقته ، فإنما ينصرفُ التكذيبُ منك والتصديقُ إلى إثبّاته ونَفْيه ، والإثباتُ والنَّفْيُ يتناولان الخبر دون الصِّفة . يَدُلُك على ذلك أنك تجد الصِّفة ثابتةً في حال النفى ، كثبوتها في حال الإثباتِ . فَإذا قلت : ﴿ ما جاءنى زيد الظّريفُ » ، كان الظرف » ثابتاً لزيد كثبوته إذا قلت : ﴿ جاءَنى زيد الظّريفُ » / وذلك أنْ ليس ثبوتُ الصِّفة للذى هي صفة له ، بالمتكلّم وبإثباتِه لها فتنتفى بنَفْيه ، وإنما ثُبُوتُها بَنفسِها ، وبتقرُّرِ الوجود فِيها عند المُخاطَب ، مثلة عند المتكلم ، لأنَّه إذا وقعت الحاجةُ في العلم إلى الصفة ، كان الاحتياج إليها من أجل خِيفَة اللَّبس على المخاطَب .

تفسير ذلك: أنّك إذا قلت: «جاءنى زيدٌ الظريفُ»، فإنّك إنما تحتاج إلى أن تصفه بالظَّرِيفِ، إذا كان فيمن يجيءُ إليك واحد آخر يسمى « زيداً »، فأنت تخشى إن قلت: «جاءنى زيد » ولم تقل: « الظريفُ »، أن يلتبس على المُخَاطب فلا يدرى أهذا عنيت أم ذاك ؟ وإذا كان الغرضُ من ذكر الصّفة إزالةُ اللّبس والتبيينُ ، كان محالاً أن تكون غيرَ معلومةٍ عند المُخَاطَب، وغيرَ ثابتةٍ ، لأنه / يؤدى إلى أن تُرومَ تبيينَ الشّىء للمخاطَب بوصفٍ هو لا يعلمه فى ذلك الشيء . وذلك ما لا غاية ورآءهُ فى الفساد .

277

7 2 1

<sup>(</sup>١) من أول قوله : ﴿ فقلت له : كذبت ﴾ إلى هنا ، ساقط من كاتب ﴿ ج ﴾ سهواً .

وإذا كان الأمر كذلك ، كان جَعْل « الابن » صفة فى الآية ، مؤدِّياً إلى الأمر العظيم ، وهو إخراجه عَنْ موضِع النَّفْى والإنكار ، إلى موضع النَّبُوت والاستقرار ، جلَّ الله وتعالى عن شبَه المخلوقين ، وعن جميع مَا يقول الظالمون ، عُلوًّا كبيرًً .

. . .

ا فإن قيل: إنَّ هذه قراءة معروفة ، والقولُ بجواز الوَصْفية في « الابنِ » كذلك معروف ومُدَوّنٌ في الكتب ، وذلك يقتضي أن يكونُوا قد عَرَفوا في الآية تأويلاً يدخل به « الابن » في الإنكار مع تقدير الوَصْفية فيه .

قيل: إن القراءة كما ذكرت معروفة ، والقول بجوازِ أن يكون « الابن » صفة مُشْبَت مسطور في الكتب كما قلت ، ولكن الأصلَ الذي قدمناه مِنْ أن الإنكارَ إذا لَحِقَ لَحِقَ الخبر دون الصفة = (١) ليس بالشيء الذي يَعْترِضُ فيه شك أُو تَتَسلَّطُ عليه شُبْهة . فليس يَتَّجِه أن يكون « الابن » صِفةً ثُمَّ يَلْحَقُه الإنكار مع ذلك ، إلاّ على تأويل غامض ، وهو أن يقال : إن الغرض الدِّلالة / على أن اليهود قد كان بلغ من جهلهم ورُسُوخهم في هذا الشَّرْك ، أنهم كانوا يذكرون « عُزَيْراً » هذا الذكر ، كما تقول في قوم تريدُ أن تَصِفَهم بأنهم قد اسْتُهْلِكُوا في أمر صاحبهم وغَلُوا في تعظيمه : « إنّي أراهم قد اعتَقَدُوا أمراً عظيماً ، فهم يقولون أبداً : زيد الأميرُ » ، تريد أنه كذلك يكون ذِكْرُهم إذا ذكروه ، إلاّ أنه إنما يستقيم هذا التأويل فيه ، إذا أنت لم تقدّرُ له خبراً مُعَيِّناً ، ولكن / تريد أنّهم كانوا لا يُخْبِرون عنه بخبر إلا كان ذِكْرُهم لَهُ هَكذا .

7 2 7

278

. . .

<sup>(</sup>١) السياق : « ولكن الأصل الذي قدمناه .... ليس بالشيء .... » .

مثال آخر فی بیان قوله : ﴿ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَة انتہوا خیراً لکم ﴾ والوَجْهُ ، والله أعلم ، أن تكون « ثلاثة » صفة مبتدا لا خَبَر مبتدا ، ويكون التقدير : « ولا تقولُوا لنا آلهة ثلاثة = أوْ : في الوجود آلهة ثلاثة » ، ثم حُذِف / الخبرُ الذي هو « لنا » أو « في الوجود » كما حذف من : « لا إله إلا الله » و ( مَا مِنْ إله إلا الله ) ( مرة ال عرف ١٢٢ ) ، فبقى « ولا تَقُولُوا آلهة ثلاثة » ، ثم حُذِف الموصوف الذي هو « آلهة » ، فبقى : « وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَة » . وليس / في حَذِف ما قدَّرنا حَذْفَهُ ما يُتَوقَّفُ في صِحته . أما حذف الخبرِ الذي قلنا أنه « لنا » أو « في الوجود » ، فمُطَّرِد في كُل ما معناه التَّوحيد ، ونَفْي أن يكون مع الله ، ولك ، إلة .

حذف الموصوف بالعدد شائع

٣٥٧ – وأمَّا حذف الموصوف بالعدد ، فكذلك شائع ، وذلك أنه كا يسوغ أن تقول : « عِنْدى ثلاثة " ، وأنت تريد « ثلاثة أثواب » ، ثم تحذف ، لعلمك أن السامع يعلمُ ما تريدُ ، كذلك يسوغ أن تقول : « عندى ثلاثة » ، وأنت تريد « أثوابٌ ثلاثة » ، لأنه لا فَصْلَ بين أن تجعل المقصود بالعدد مُميَّزاً ، وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد ، في أنه يحسن حَذْفُه إذا عُلِم المرادُ .

يُبَيِّن ذلك أنك ترى المقصودَ بالعدد قد تُركِ ذِكْرُه ، ثم لا تستطيع أن تقدّره إلا موصوفاً ، وذلك في قولك : « عندى اثنان » ، و « عندى واحدٌ » ، يكون س المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة ، نحو : « عندى رجلان اثنان » و « عندى درهم واحدٌ » ، (۱) ولا يكون مُمَيَّزاً البَّةَ ، (۲) من حيث كانُوا قد رَفَضُوا إضافةَ « الواحد » و « الاثنين » إلى الجنس ، فتركوا أن يقولوا : « واحدُ رجالٍ » و « آثنا رجالٍ » على حدٌ « ثلاثة رجال » ، ولذلك كان قولُ الشاعر :

﴿ فَارْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ ﴿ (٣)

شاذًا .

 <sup>(</sup>١) من أول قولة: « يكون المحذوف .... » إلى هذا الموضع ، ساقط من كاتب « ج » ، سهواً .

<sup>(</sup>۲) في هامش « ج » ، ما نصه :

<sup>«</sup> أى : ولا يكون المحذوفُ مميَّزاً » .

 <sup>(</sup>٣) الرجز لخطام الريح المجاشعي ، وفي شرح الحماسة للتبريزي ٤ : ١٦٦ غير منسوب ، وقبله :
 \* كأنَّ خُصْنِيْه من التذَلْدُلِ \*

ولكن أورده أبو تمام برواية :

 <sup>«</sup> سَحْقُ جِرَابٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظُل »

وذكر أبو محمد الغندجاني الرجز كله لخطام في « إصلاح ما غلط فيه النمري » .

هذا ، ولا يَمْتَنِع أن يُجْعَلَ المحذوفُ من الآية فى موضِع التمييز دُون موضع الموصوف ، فَيُجعلَ التَّقدير : « ولا تقُولوا ثَلاثةُ آلهةٍ » ، ثم يكون الحكم فى الخبر على ما مَضَى ، ويكون المعنى ، والله أعلمُ ، « ولا تقُولوا لَنا / ثلاثة آلهة ، 280 أَوْ فى الوُجُودِ ثلاثَةُ آلهةِ » . (١)

٤٥٤ - فإنْ قلت : فَلمَ صار لا يلزمُ على هذا التقدير ما لَزمِ على قول
 من قدَّر : « ولا تقولوا آلهتُنا ثلاثة » ؟

= (٢) فذاك لأنَّا إذا جَعلنا التَّقْدير : (٣) ﴿ وَلا تَقُولُوا لَنَا ، أَو : فَى الوجود ، آلَهُ قَلَالُةٌ ، أَو ثلاثة آلهة ﴾ ، كنا قد نفينا الوجود عن الآلهة ، كما نفيناه فى ﴿ لاَ إِلَّهُ إِلَّا الله ﴾ ، وَ ﴿ مَا مِن إِله إِلاّ الله ﴾ [سورة آل عمران : ١٦] .

وإذا زعمُوا أن التقديرَ « ولا تقولوا آلهتُنا ثلاثة » ، كانوا قد نَفَوْا أن تكون عدة الآلهة ثلاثة ، ولم يَنْفُوا وجود الآلهة .

/ فإن قيل: فإنه يلزم على تقديرك الفسادُ من وجهِ آخر ، وذاك أنه يجوز ٢٤٤ إذا قلت : « لَيْس لنا أمراءُ ثلاثة ، (٤) ولكن لنا أمراء ثلاثة ، (٤) ولكن لنا أميران آثنان . وإذا كان كذلك : كان تقديرُك وتقديرُهم جميعاً خطأً .

 <sup>(</sup>١) فى وج ، من أول قوله : و ثم يكون الحكم .... ، إلى أول قوله : و ثلاثة آلهة ، ، سقط سهواً من كاتبها .

<sup>(</sup>٢) و فذاك ، جواب السؤال .

 <sup>(</sup>٣) أسقط كاتب وج ، فكتب : و لزم على قول من قدر ، ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ، فذاك لأنا »
 سَها سهواً أخل بالكلام .

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَن يَكُونَ المُعنَى : ليس لنا أمراء ثلاثة ﴾ ، سقط من كاتب ﴿ ج ﴾ سهواً .

قيل: إنّ ههنا أمراً قد أغفلتَهُ ، وهو أن قولهم « آلهتُنا » ، يوجب ثُبُوت آلهةٍ ، جَلَّ الله وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًّا كبيراً . وقولنا : « ليس لَنَا آلهة ثلاثة » ، لا يوجب ثُبُوتَ اثنين البَّةَ .

فإن 😗 قلت : إن كان لا يُوجبه ، فإنه لا يَنْفيه .

قيل: يَنْفيه ما بَعْدَهُ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهَ إِلَّهُ وَاحَدٌّ ﴾ [سرة الساء: ١٧١] .

فإن قيل : فإنه كما ينفى الإلهَيْن ، كذلك ينفى الآلهة . وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون تقديرُهم صحيحاً كتقديرِك .

قيل: هو كما قلت يَنْفى الآلهة ، ولكنهم إذَا زعموا أن التقدير: « ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة » ، وكان ذلك = والعياذ بالله من الشرك = يَقْتَضِى إثباتَ آلهة ، كانوا قد دفعُوا هذا النَّفْى وخالفُوه وأخرجُوه إلى المناقضة . فإذا كان كذلك ، كان مُحالاً أن / يكون للصِّحة سبيل إلى ما قالوه . وليس كذلك الحال فيما قدَّرناه ، لأنا لم نُقدِّر شيئاً يقتضى إثبات إلهين ، تَعالَى الله ، حتى يكونَ حالنا حالَ من يدفع ما يُوجبه هذا الكلام من نَفْيهما .

يُبَيِّن لك ذلك : أنَّه يصِحُّ لَنا أن نُتْبِع ما قدَّرْناه نَفْى الاثنين ، ولا يصِحُّ لَمَا أن نُتْبِع ما قدَّرْناه نَفْى الاثنين ، ولا يصِحُّ لَمَا .

تفسير ذلك: أنه يصح أن تقول: « ولا تقولوا لَنا آلهة ثلاثة ولا إلهان » ، لأن ذلك يجرى مَجْرَى أن تقول: « ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان » ، وهذا صحيح = ولا يصعُ لهم أن يقولوا: « ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا إلهان » ، (١) لأنّ ذلك يَجْرى

<sup>(</sup>١) كتب كاتب ﴿ ج ﴾ : ﴿ ليس لنا آلهة ولا إلهان ، لأن ذلك يجرى مجرى .... ﴾ ، فأسقط وأفسد الكلام .

مُجْرَى أَن يقولوا : « ولا تقولوا آلهتنا إلهان » . وذلك فاسد ، فآعرفه وأحسين ا ءَ تَأَمُّله .

٥٥ > ثم إن ههنا طريقاً آخر ، وهو أن تقدِّر : « ولا تقولُوا اللهُ والمسيحُ وأمُّه ثلاثةً » ، أي نعبدُهما كما نعبدُ الله .

يبين ذلك قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ﴾ [سوه الله: ٧٠] ، / وقد استقرَّ في العُرْف أنهم إذا أرادوا إلحاقَ اثنين بواحد في وَصْبِف من الأوصاف ، وأن يَجْعلُوهما شَبيهين له ، قالوا : « هم ثلاثة » ، كما يقولون إذا أرادوا إلحاق واحدٍ بآخر وجعله في معناه : « هما اثنان » ، وعلى هذا السبيل كأنهم يقولون : « هُمْ يُعَدُّون مَعَدًّا واحداً » ، ويُوجب لهم التساوى والتَّشارك في الصفة والرُّثبة ، وما شاكل ذلك .

> ٢٥٦ - 💮 وآعلم أنه لا معنى لأن يقال : إنَّ القولَ حكايةٌ ، وأنه إذا كان حكايةً لم يلزم منه إثبات الآلهة ، لأنه يَجْرى مَجْرى أن تقول : « إنّ من دِين الكُفَّارِ أَن يقولوا : الآلهة ثلاثةً » ، (١) وذلك لأن الخطابَ في الآية للنَّصاري أَنْفُسِهِم . ألا ترى إلى قوله تعالى : / ( يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الحَقُّ إِنَّما المَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ ٱلفَّمَا إِلَى

7 2 0

<sup>(</sup>١) في هامش « ج » بخط كاتبها ما نصُّه :

<sup>«</sup> هذا تعليلُ لقولي : لم يلزمْ من إثبات الآلهة » .

وهذا نصٌّ قاطع على أن جميع حواشي ﴿ ج ﴾ ، من كلام عبد القاهر ، كما استظهرت قبل أن أقرأ هذا ، وانظر التعليق السالف على رقم : ٤٠٤

مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ آنتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ) [ سوا الساء : ١٧٠] . وإذا كان الخطابُ للنصارى ، كان تقدير الحكاية محالاً ، ف « للا تقولوا » إذَنْ في معنى الاعتقاد ، لزم إذا قدر « ولا تَقُولُوا آلِهَتُنَا ثلاثة » ، ما قُلْنا إنَّه يلزمُ من إثبات الآلهة . وذلك لأنّ الاعتقاد يتعلق بالخبر لا بالمُخبر عنه . فإذا قلت : « لا تعتقد أن الأمراء ثلاثة » ، كنت نهيئة عن أن يعتقد كوْنَ الأمراء على هذه العِدَّة ، لا عن أن يعتقد أن ههنا أمراء . هذا ما لا يَشُك فيه عاقل . وإنما يكون النَّهى عَن ذلك إذا قلت : « لا تعتقد أن ههنا أمراء » ، لأنك حينئذ تصيرُ كأنك قلت : لا تعتقد وجود أمراء .

هذا ، ولو كان الخطاب مَع المؤمنين ، لكان تقدير الحكاية لا يصحُّ أيضاً . ذَاكَ لأنه لا يجوز أن يقال : « إن المؤمنين نُهُوا عن أنْ يَحْكُوا عن النصارى مقالَتَهُم ، ويخبروا عنهم بأنهم يقولون كيت وكيت » ، كيف ؟ وقد قال النصارى مقالَتَهُم ، ويخبروا عنهم بأنهم يقولون كيت وكيت » ، كيف أبنُ الله ) الله تعالى : ( وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيَّرٌ آبنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ الله ) ومن أين يصِحُّ النهى عن حكاية قولِ المُبْطل ، وفي تَرُك حكايته ترك له وكُفْرَه ، وامتناعٌ من النَّعْي عليه ، والإنكار لقوله ، والاحتجاج عليه ، وإقامة الدَّليل على بُطْلانه ، لأنه لا سبيل إلى شيء من ذلك إلاّ من بعد حِكاية القول والإفصاح به ، فآعرفه .

7 2 7

#### بسم الله الرحمن الرحيم

٧٥٧ - قد أردنا أن نستأنف تقريراً نَزِيد به النّاسَ تبصيرًا أنّهم في عَمْياءَ من أمرهم حَتَّى يسلكوا / المسلك الذي سلكناه ، ويُفْرِغوا خواطرَهم لتأمّل ما استخرجناه ، وأنّهم = ما لم يأخُذوا أنفسهم بذلك ، ولم يجرِّدوا عناياتهم له = (١) في غرور ، كمن يَعِدُ نفسَهُ الرِّيَّ من السَّراب اللامع ، ويُخَادعها بأكاذيب المطامع .

بیان فی معنی ៖ التحدّی ؛ ، وأئی شیء طولبوا أن یأتوا به ؟ وهو مهم

283

١٥٥ - يقال لهم: إنكم تَتْلُون قولَ الله تعالى: ( قُلْ لَقِنِ آجْتَمَعتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمُثِله ) [سرة الإماد: ١٨٥ ، وقولَه عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ) [سرة مرد: ١١] ، وقولَه : ( بِسُورَةٍ مِنْ وقولَه عز وجل : ( قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ) [سرة مرد: ١١] ، وقولَه : ( بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ) [سرة المنة : ٢١] ، فقولوا الآن : أيجوز أن يكون تَعالى قد أمرَ نبيَّه عَيِّالِيَّة بأن يَتَحَدَّى العرب إلى أن يعارضوا القرآن بِمثله ، من غير أن يكونوا قد عَرفوا الوَصْف ، كانوا قد أَتُوا بمثله ؟

ولابُدَّ من « لا » ، لأنهم إن قالوا : « يَجُوز » ، أبطلوا التحدِّى ، من حيث أن التَّحَدِّى ، كما لا يخفى ، مطالَبةٌ بأن يأتوا بكلام على وَصْفٍ ، ولا تصحُّ المطالبة بالإتيان به على وصفٍ من غَيْرِ أن يكون ذلك الوصْفُ معلوماً للمُطَالَب = (٢) ويَبْطُل بذلك دَعْوى الإعجاز أيضاً . وذلك لأنه لا يُتَصَوَّر أن

<sup>(</sup>١) السياق : « وأنهم .... في غروړ » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « .... إن قالوا : يجوز ، أبطلوا التحدى .... ويبطُل بذلك » .

7 2 7

يقال : / إِنَّه كَانَ عَجْزٌ ، حتى يَثْبُت مَعجُوزٌ عنه مَعْلُومٌ . فلا يقوم في عقل عاقل أن يقول لخصم له : « قد أعجَزَك أن تَفْعَل مثل فعلى » ، وهو لا يشير له إلى وصف يَعْلمه في فِعْله ، ويراه قد وقع عليه . أَفَلاَ تَرى أنه لو قال رجل لآخر : « إنّى قد أحدثتُ في خَاتَم عمِلْتُه صَنْعَةً أنت لا تستطيع مثلها » ، لم تَتَّجه لَهُ عليه حُجَّة ، ولم يَثْبُتْ به أنّه قد أتى بما يُعْجِزه ، إلا من بعد أنْ يُرِيّهُ الخاتَم ، ويشيرَ له إلى ما زَعم أنه 😡 أبدعَهُ فيه من الصَّنْعة ، لأنه لا يصحُّ وصف الإنسانِ / بأنه قد عَجَزَ عن شيء ، حتى يُريدَ ذلك الشيء ويَقْصِدَ إليه ، ثم لا يتأتَّى له . وليس يُتَصَوَّر أن يَقْصِد إلى شيء لا يعلمه ، وأن تكون منه إرادة لأمر لم يعلمُهُ في جملةٍ ولا تفصيل.

٥٩ - ثم إن هذا الوصفَ ينبغي أن يكون وصفاً قد تَجَدُّد بالقرآن ، وأمراً لم يُوجَدُ في غيره ، ولم يُعْرَف قبل نزوله . وإذا كان كذلك ، فقد وجبَ أن يُعْلَم أَنه لا يجوز أن يكونَ في « الكَلِمِ المُفْرِدة » ، لأن تقدير كونِهِ فِيها يؤدِّي إلى المُحال ، وهو أن تكون الألفاظ المُفْردة التي هي أوضاعُ اللغة ، قد حدَثَ في مَذَاقَة حروفها وأصدائِها أوصافٌ لم تكن ، (١) لتكونَ تلك الأوصافُ فيها قبل نزولِ القرآن ، وتكون قد آختُصَّت في أنفسها بهَيْءَات وصفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت مَتْلُوَّةً في القرآن ، لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات خَارِجِ القرآنِ .

= (٢) ولا يجوزُ أن تكون في « مَعانِي الكلم المفردة » ، التي هي لها بوَضْع

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « حذاقة حروفها » ، خطأ صرف .

<sup>(</sup>٢) معطوف على قوله في أول الفقرة : ١ .... لا يجوز أن يكون في الكلم المفردة .... » .

285

اللغة ، لأنّه يُؤدى إلى أن يكون قد تجدَّد فى معنى « الحمد » و « الرب » ، ومعنى « العالمين » و « الملك » و « اليوم » و « الدين » ، وهكذا ، وَصْفٌ لم يكن قبل نزول القرآن . وهذا ما لَوْ كَان هْهُنا شيءٌ أبعدَ من المحالِ وأشنعَ لكان إيّاه .

= (۱) ولا يجوز أن يكونَ هذا الوصف في « تَرْتيبِ الحَرَكَات والسَّكَنَات » ، حتى كأنهم تُحُدُّوا إلى أن يأتوا بكَلاَم تكون كلماته على تواليه في زِنَة كلمات القرآن ، وحَتّى كأنَّ الذي بَانَ به / القرآن من الوَصْف في سَبِيل ٢٤٨ بَيْنُونَة بُحور الشعر بعضها من بعض ، لأنَّه يخرج إلى ما تعاطاه مُسَيْلمة من الحماقة في : « إنا أعْطَيْنَاك الجَمَاهِرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّك وجَاهِرْ » ، « والطاحِنَات طَحْناً » .

(١٧) / وكذلك الحكم إنْ زعم زاعم «أن الوصف الذى تُحدُّوا إليه هو أن يأتوا بكلام يَجْعلُون له مَقاطِع ، وفَواصِلَ ، كالذى تراه فى القرآن » ، لأنه أيضاً ليس بأكثر من التَّعويلِ على مُراعاة وزنٍ . وإنّما الفَوَاصِلُ فى الآى كالقوافي فى الشّغر ، وقد علمنا آقتِدَارهم على القوافى كيف هو ، فلو لم يكن كالقوافي فى الشّغر ، وقد علمنا آقتِدَارهم على القوافى كيف هو ، فلو لم يكن التحدِّى إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخرُ أشباهُ القوافى ، لم يُعْوِزْهم ذلك ، ولم يتَعذَّر عَليهم . وقد خُيِّل إلى بَعْضهم = إنْ كان الحكاية صحيحة = شيَّة من هذَا ، حتى وَضَع على ما زَعَمُوا فُصَول كلام أواخرُها كأواخِر الآي ، مثل « يعلمون » و « يؤمنون » وأشباه ذلك .

<sup>(</sup>١) أيضاً ، معطوف آخر على أول الفقرة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها: « فصول الكلا- ، ، خطأ .

= (١)ولا يجوزُ أن يكونَ الإعجازُ بأن لم يَلْتَقِ في حُروفه ما يَثْقُل على اللهان .

انهُ نع، بَه السول الطنون لِمَنْ يعرض له المَّم أنه لن يَعرْض هذا وشِبْههُ من الطنون لِمَنْ يعرض له الترآن، وكلام الله الله الله المناف المعرفة بهذا الشَّان ، أو للخِذْلان ، أو لشَهْوةِ الإغرابِ في القول . ومَنْ هذا الذي يَرْضي من نَفْسِه أن يزعم أنّ البُرهان الذي بان لهم ، والأَمْرَ الذي بَهرهم ، والهَيْبَةَ التي ملأت صُدروهم ، (٢) والرَّوْعة التي دخلت عليهم فأزْعَجْتهم حتى قالوا : « إنَّ لَهُ لَحَلاَوَةٌ ، وإنَّ عليه لَطُلاَوَةٌ ، وإنّ أسْفله فأنَ أسْفله

لمُعْذِق ، وإنّ أعلاه لمُثْمِرٌ » ، (٣) إنّما كان لشيء راعهم من مَواقِع حركاتِه ، ومن ترتيبٍ بَيْنها وبين سكناته ؟ أم لفَواصِلِ فى أواخِر آياته ؟ من أين تَلِيق هذه الصّفةُ وهذا التشبيهُ بذلك ؟

= أَمْ تُرَى أَنَّ ابن مسعود (٧٠ حين قال في صفة القرآن : ﴿ لَا يَتْفَهُ وَلاَ يَتَشَهُ وَلَا يَتَشَهُ وَلَا يَتَشَانُ ﴾ ، (٤) وقال : ﴿ إِذَا وَقَعْتُ فِي آل حُمِ ، وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتٍ دَمِثَاتٍ وَلِاَ يَتَشَانُ ﴾ ، (٤)

 <sup>(</sup>١) معطوف على ما أشرت إليه في الفقرة السالفة . وهذه العبارة الآتية كلها ليست في « س » .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة وحدها : « والهيئة » ، خطأ .

<sup>(</sup>٣) هذه رواية مشهورة ، والذى فى كتب السير (سيرة ابن هشام) وأن الوليد بن المغيرة قال : 
﴿ إِنَّ لَقُولُهُ حَلَّاوةٌ ، وإِنْ أَصِلُهُ لَقَوْدُ ، وإِنْ فَرْعَهُ لَجَنَاةٌ » ، هذه رواية ابن إسحق ، وروى ابن هشام ﴿ إِنَّ الْمُلَدِقَ » ، و ﴿ الْفَدِقَ » ، النخلة التي ثبتَ أصلها ، وطاب فرعُها إذا جُني . و ﴿ الْفَدِق » ، الروِى المُحْصِب . وكان فى المُحصب . وكذلك تفسير ﴿ المُعْذِق ﴾ الذي ثبتت أصوله ، و ﴿ المُعْذِق » ، المُحْصِب . وكان فى المطبوعة ﴿ لَمُعْذَق » بالغين المعجمة والدال المهملة ، والذي في ﴿ ج » و ﴿ س » : ﴿ لَمُعْذِق » بالعين المعجمة .

<sup>(</sup>٤) الخبر بهذا اللفظ في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٣: ١٥٣ : ٥٥ ، بغير =

أَتَّأَنَّقُ فِيهِنَّ » ، <sup>(١)</sup> أى أتَتبَّعُ محاسنهن = قال ذلك من أجل أُوزان الكلمات ، ومن / أجل الفواصل فى / أواخر الآيات ؟

286 Y £ 9

= أُم تُرَى أنهم لذلك قالوا: « لاَ تَفْني عَجَائِبُه ، ولاَ يَخْلَق عَلى كَثْرِ قِ الرَّدِّ » . (٢)

= أم تُرى الجاحظ حين قال فى كتاب النبوة : ﴿ وَلَو أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ على رَجُلِ مَن خُطَبائهم وبُلَغائهم سُورة واحدةً ، لَتَبَيَّن له فى نِظامها ومَخْرجها ، من لَفْظها وطَابَعِها أنه عاجزٌ عن مثلها ، لو تُحُدِّى بها أبلغُ العرب لأظهر عَجْزَه عنها ﴾ = (٣) لَغَا ولَغَطَ . (٤)

= (°) فليس كلامُه هذا مما ذهبوا إليه في شيء .

٤٦١ – وينبغي أن تكون مُوَازَنتهم بين بعضِ الآيِ وبين ما قاله الناسُ في

= إسناد، وهو فى مسند أحمد بن حنبل رقم: ٣٨٤٥ من حديث طويل: ﴿ إِنَّ هَذَا القرآن لا يختلف، ولا يَسْتَشِينُّ، ولا يَتْفَهُ لكترة الردّ ﴾ ، و ﴿ يتشان ﴾ لا يخلُق، وهو مأخوذ من ﴿ الشَّنّ ﴾ وهو الجلدُ الخَلَقُ البالى . و ﴿ يَسْتَشِينٌ ﴾ ، يصير شنَّا بَاليًا . و ﴿ يَتْفَه ﴾ ، من الشيء ﴿ التافه ﴾ ، أى لا يُبْتذَل حتى يلحق بالحسيس .

 <sup>(</sup>١) خبر عبد الله بن مسعود هذا في تفسير ابن كثير في أول سورة غافر ( ٧ : ٢٧٥ ) غير
 مسند . و و دَمِئَاثٍ » ، جمع و دَمِئَة » ، وهي المخصبة اللينة السهلة المعشبة .

 <sup>(</sup>۲) انظر ما سلف فی التعلیق رقم: ۳، ص: ۳۸۸ و هو فی خبر علی رضی الله عنه فی صحیح
 الترمذی ، کتاب « ثواب القرآن » ، « باب ما جاء فی فضل القرآن ، بإسناد فیه کلام .

<sup>(</sup>٣) مضى كلام الجاحظ هذا آنفاً برقم : ٢٩٠

 <sup>(</sup>٤) « لَغَا يَلْقُو » أَقَ باللغوِ من الكلام ، وهو ما لا يُعتَّد به ، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع .
 و « لَغَط يلغَطُ لعَطاً » ، أَق بأصوات مبهمة وألفاظ ذات جَلَبة لا يفهم لها معنى . وكان فى المطبوعة وحدها : « لغاً ولَفْظاً » ، وهو سئ جدًّا ، لأن السياق : « أم ترى الجاحظ حين قال .... لَمَا ولَغَط » .

<sup>(</sup>٥) الضمر في « كلامه » مرودد إلى الجاحظ.

مَعْناها ، كموازنتهم بين : ( وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ ) [ سوة البقة ١٧٥١] ، وبين : ( قَتُلُ البَعْضِ إحياءٌ للجَميعِ » (١) = خطأً منهم ، (٢) لأنا لا نَعلم لِحَديثِ التَّحريك والتَّسكين وحَديثِ الفاصِلة مذهباً في هذه الموازنة ، ولا نعلمهم أرادوا غير ما يُريده الناس إذا وازنُوا بين كلامٍ وكلامٍ في الفصاحةِ والبلاغةِ ودِقَّة النَّظْمِ وزيادة الفائدةِ . ولولاً أنّ الشيطانَ قد اسستَحْوَذَ على كثير من الناس في هذا الشأن ، وأنَّهم بِترُك النَّظر ، وإهمال التدبُّر وضعف النِّية ، وقِصَر الهِمّة = قد طرَّقوا له حتى جعل يُلقى في نفوسهم كلَّ مُحالٍ وكلَّ باطلٍ ، (٣) وجعلوا هُمْ طرَّقوا له حتى جعل يُلقى في نفوسهم كلَّ مُحالٍ وكلَّ باطلٍ ، (٣) وجعلوا هُمْ عُطُونَ الذي يُلقيه حَظًّا من قَبُولهم ، ويُبوِّونَه مكاناً من قلوبهم ، لَمَا بلغ مِنْ قَدْر هذه الأقوال الفاسدةِ أنْ تدخُلَ في تصنيفٍ ، ويُعادَ ويُبْدأً في تبيينٍ لوَجه الفسادِ فيها وتَعْريفِ .

الحجة على إبطال ( الصرفة ) وهي مقالة المعتزلة

وهمى مقالة المعتزلة

287

\* الصَّرَّفة » أيضاً ، وذاك أنه لو لم يكن عَجْزُهم عن مُعارضة القرآنِ وعن أَنْ الصَّرِّفة » أيضاً ، وذاك أنه لو لم يكن عَجْزُهم عن مُعارضة القرآنِ وعن أَنْ يأتوا بمثله ، لأنه مُعْجِزٌ في نفسه ، لكِنْ لأَن أُدْخِل عليهم العجزُ عنه ، وصُرِفَت فِمَمهم وخواطرُهم عن / تأليف كلامٍ مثلِه ، وكان حَالُهُم على الجملة حالَ من أُعدِم العلمَ بشيء قَدْ كان يعلمُه ، وحِيلَ بَينه وبين أمْرٍ قد كان يَتَّسع له ، = (٤) لكان ينبغي أن لا يتعاظَمَهُم ، ولا يكون منهم ما يُدُلِّ على إكبارهم أمرَهُ ،

<sup>(</sup>۱) مضى ذلك فى رقم : ٣٠٣

<sup>(</sup>٢) السياق : « وينبغى أن تكون موازنتهم .... خطأ منهم » .

<sup>(</sup>٣) « طَرَّقُوا له » ، جعلوا له طريقاً يسلكه إلى ما يسوِّله لهم من الفسادِ .

<sup>(</sup>٤) السياق : « وذاك أنه لو لم يكن عجزهم .... لكان ينبغي » .

Yo.

وتَعَجُّبِهِم منه ، وعلى أنّه قد بَهَرهم ، / وعَظُم كل العِظَم عندهم ، بل كان ينبغى أن يكون الإكبارُ منهم والتَّعجُّب للذى ذخل من العَجْزِ عليهم ، (١) ورأوه من تعَيُّرِ حالهم ، ومِنْ أنْ حِيلَ بينهم وبين شيء قد كان عليهم سَهْلاً ، وأن سُدَّ دونه بابٌ كان لهم مفتوحاً ، أرأيتَ لو أن نبيًا قال لقومه : « إنّ آيتى أن أضعَ يدى على رأسيى هذه الساعة ، وتُمْنَعُون كُلُّكم من أن تستطيعوا وَضْعَ أيديكم على رؤسكم » ، وكان الأمر كما قال ، مِمَّ يكون تعجُّبُ القوم ، أمِنْ وَضْعه يده على رأسه ، أم من عَجْزهم أن يَضَعُوا أيديهم على رؤسهم ؟

ه النظم ، ، و ، الاستعارة . هما موضع الإعجاز 27٣ – ونعودُ إلى النَّسَق فنقول : فإذا بَطَل أن يكون الوَصْف الذى أعجزَهم من القرآن في شيء ممّا عَدَّدناه ، لم يبقَ إلاَّ أن يكون في « النَّظم » ، لأنه ليس = من بعد ما أبطَلنا أن يكون فيه = إلا « النظم » و « الاستعارة » . ولا يُمكِنُ أن تُجْعَل « الاستعارة » الأصْلَ في الإعجازِ وأن يُقْصَر عليها ، لأن ذلك يؤدِّى إلى أن يكون الإعجازُ في آى معدودةٍ في مواضعَ من السُّورَ الطوالِ مخصوصةٍ ، وإذا أن يكون الإعجازُ في آن معدودةٍ في مواضعَ من السُّورَ الطوالِ مخصوصةٍ ، وإذا أمتنعَ ذَلك فيها ، ثَبَت أن « النظم » مكانُه الذي ينبغي أن يكون فيه . وإذا ثبت أنه في « النظم » ، و « التأليف » ، ( ) وكنّا قد علمنا أنْ ليس « النَّظْم » شيئاً غيرَ

 <sup>(</sup>١) فى ١ ج » : ( وعظم كل العظم عندهم ، ورأوه من تغير حالهم » ، أسقط فأفسد الكلام .
 وفي المطبوعة : ( وعظم كل العظم عندهم ، والتعجب للذى دخل عليهم من العجز ، ولما رأوه .... » ،
 وهو فاسد أيضاً .

<sup>(</sup>٢) كان ما فى المطبوعة مختلاً ، وغير مطابق لما فى « س » ، وهو الذى أتبتناه هنا ، أما كاتب « ج » ، فقد سها فأسقط جملاً كثيرة ، وهذا نصَّ سياق « ج » : « فإذا بطل أن يكون الوصف الذى أعجزهم من القرآن فى شئ مما عددناه ، إلاّ أن يكون فى النظم والتأليف ، لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلاّ النظم . وإذا ثبت أنه فى النظم والتأليف .... » .

توخّى معانى النحو وأحْكِامِه فيما بين الكلِم ، وأنّا إنْ بقينا الدهرَ نُجْهِد أفكارَنا حتى نعلَم ( ) للكلَمِ المفردةِ سِلْكاً يَنْظِمها ، وجامعاً يَجْمَعُ شَملها ويؤلفها ، وبعف بعضها بسبب / من بعض ، غير توخى مَعانى النحو وأحكامه فيها ، ( ) طلبنا ما كلَّ مُحالٍ دونه = ( ) فقد بانَ وظَهَر أنَّ المُتَعاطِى القولَ في « النظم » ، والزاعمَ أنَّه يحاول بيان المزيَّة فيه ، وهو لا يَعْرِض فيمايُعيدُه ويُبْدِيه للقوانين والأصول التي قدَّمنا ذكرَها ، ولا يسلك إليه المَسالك التي نهجناها ، ( ) في عمياء من أمْرِه ، وفي غُرورٍ من نفسه ، وفي خداع من الأمانيَّ والأضاليل . ( ) خذاكَ لأنه إذا كان لا يكون « النَّظْم » شيئاً غير تَوخّى معانى النحو وأحكامه فيما بين الكلِم ، كان من أعْجَب العَجَب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزيَّة في بين الكلِم ، كان من أعْجَب العَجَب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزيَّة في

وأما المطبوعة ، فكان كما يلي ، مفرقاً على مواضعه : (١) : « لم يبق إلاّ أن تكون في الاستعارة ولا يمكن الاستعارة » ، فأسقط ما بين الكلامين عند موضع العلامة ، ثم أتى به بعد قوله : « من السور الطوال مخصوصة ، على هذا السياق : « وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلاّ أن يكون في النظم والتأليف ، لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلاّ النظم » . ولم يرد في المطبوعة ما ههنا : « وإذا امتنع ذلك فيها ثبت أن النظم مكانه ... » . وأيضاً كتب مكان « يُقْصَر عليها » « يُقْصَد إليها » ، فكان ما في المطبوعة كلاماً ملفقاً سيئاً .

<sup>(</sup>١) السياق هناً : « وأنّا إن بقيا الدهر ، نجهدُ أفكارنا .... طلبنا ما كُلُّ مُحالٍ دونه » .

 <sup>(</sup>۲) والسياق هنا : « وإذا ثبت أنه في النظم ، وكنا قد علمنا .... فقد بان وظهر » ، وهو
 جواب « إذا » في صدر الجملة .

<sup>(</sup>٣) السياق : « بان وظهر أنّ المتعاطى .... فى عمياء من أمره » .

<sup>(</sup>٤) يعنى بقوله « المتعاطى القول فى النظم » و « الزاعم أنه يحاول بيان المزية .... وهو لا يعرض فيما يعيده ويبديه للقوانين والأصول التى قدمنا ذكرها .... فى عمياء من أمره ، ومن غرور فى نفسه » ، يعنى بهذا كله المعتزلى الكبير القاضى عبد الجبار ، وما كتبه فى « المغنى » ١٦ : ١٩٧ ، وما بعده ، لأنه هو الذى استخدم لفظ « النظم » فأكثر ، ولم يخرج بطائل ، وقد أشرت إلى ذلك فيما سلف فى رقم : ٥ ه ، التعليق رقم : ٢

« النظم » ، ثم لا يطلبُها في معانى النحو وأحكامه التي « النَّظْمُ » عبارةٌ عن تَوَخِيها فيما بين الكلم . \*

. . .

الاستعارة ، و د الكناية ،
 و د التمثيل ، من
 مقتضيات د النظم ،

101

٤٦٤ – فإن قِيل: قولُك ( إلا النظم ) ، (١) يقتضى إخراجَ ما فى القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به مُعْجِز ، وذلك ما لا مَساغ له .

قیل: لیس الأمر كا ظننت ، بل ذلك یَقْتَضِی دُخول الاستعارةِ ونظائِرها / فیما هو به معجِز . وذلك لأن هذه المعانی = التی هی « الاستعارة » ، و « الكنایة » و « التمثیل » ، و سائر ضروب « المجاز » من بعدها = من مُقْتَضَیات « النظم » ، وعنه یحدث وبه یکون ، (۱) لأنه لا یُتَصَوَّر أن یدخل شَیْ منها فی الكلِم وهی أفراد لم یُتوَخَّ فیما بینها حکم من أحکام النحو . فلا یُتصور أن یکون همهٔنا « فعل » أو « اسم » قد دخلته الاستعارة ، من دون أن یکون قد ألف مع غیره . أفلا تری أنه إن قُدر فی « اشتعل » من قوله تعالی : یکون قد ألف مع غیره . أفلا تری أنه إن قُدر فی « اشتعل » من قوله تعالی : ( وَآشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً ) [ سرو مرو مرو ، الله یکون « الرأس » ، فاعلاً له ، ویکون « شیباً » منصوباً عنه علی التمییز ، لم یُتصور أن یکون مستعاراً ؟ وهکذا السبیل فی نظائِر « الاستعارة » ، فآعرف ذلك . (۲)

. . .

٤٦٥ - (٨٦) وآعَلمْ أنَّ السبب في أنْ لم يَقَع النظرُ مِنْهم موقعَهُ ، أنَّهم

خطأ المعتولة في ظنهم أن المزية في و اللفظ و ، واضطرابهم في ذلك

 <sup>(</sup>١) يعنى قوله فى أول الفقرة السالفة : « لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه إلا النظم
 والاستعارة » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وعنها يحدث ، وبها يكون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذه الفقرة ( ٤٦٤ ) كُلُّها ساقطة من ﴿ س ﴾ .

حين قالوا: « نَطْلُب المزية » ، (١) ظنوا أن موضعها « اللفظ » بناءً على أن « النظم » نَظْمُ الألفاظ ، وأنه يلحقُها دون المعانى = وحين ظَنّوا أنَّ مَوْضعَها ذلك واعتقدوه ، وقفُوا على « اللفظ » ، وجعلوا لا يَرْمُون بأوْهامهم إلى شيء سوَاه . إلاَّ أنّهم ، على ذاك ، لم يستطيعوا أن يَنْطِقوا في تصحيح هذا الذي ظَنّوه بحرف ، بل لم يتكلّموا بشيء إلاّ كان ذلك نَقْضاً وإبطالاً لأن يكون « اللفظ » ، موضعاً للمزية = وإلا رأيتَهم قد اعترفوا ، من حيث لم يندرُوا ، بأن ليس للمزية التي طلبُوها موضعٌ ومكان تكون فيه ، إلا مَعانى النحو وأحكامه .

وذلك أنهم قالوا: « إنَّ الفَصَاحة لاَ تَظهر في أفراد الكلماتِ ، وإنّما تظهرُ بالضَّم على طريقةٍ مخصوصة » ، (٢) فقولهم « بالضَّم » ، لا يصح أن يُرَاد به النُّطْق باللفظة بعد اللفظة ، من غير اتّصالٍ يكون بين / معنيهما ، لأنه لو جاز أن يكون لجرَّد ضمّ اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ في الفصاحة ، لكان يَنْبغي إذا قيل : « ضحك ، خرج » أن يحدُث في ضم « خرج » إلى « ضحك » فصاحة ! وإذا بطل ذلك ، لم يبق إلا أن يكون المعنى في ضمّ الكلمة إلى الكلمة توخي معنى من معانى النحو فيما بينهما .

(١) إنما يعنى بهذا كلُّه القاضى عبد الجبار المعتزلي ، كما أشرت إليه في ص: ٣٩٢ ، تعليق: ٤ (٢) هذا لفظ القاض عبد الجل بنصره في الذب ٢٠ ، ٩٩٤ ، « في الفرارة الما المعتزلين الما المعتزلين المعالم المعتزلين المعالم المعتزلين المعت

 <sup>(</sup>۲) هذا لفظ القاضى عبد الجبار بنصه فى المغنى ١٦ : ١٩٩ ، « فصل فى الوجه الذى له يقع
 التفاضل فى فصاحة الحكلام » .

وهذا سبيلُ كلِّ ما قالوه ، إذا أنتَ تأمَّلته تراهم فى الجميع قد دُفِعوا إلى جَعْل المزية فى معانى النحو وأحكامِه من حَيْث لم يَشْعُرُوا ، ذلك لأنه أمرٌ ضروريٌّ لا يمكن الخروج منه .

. . .

ردّ قول عبد الجبار المعتزلى : و إن المعانى لا تتزايد ، وإنما تتزايد الألفاظ » ٤٦٦ – ومما تجدُهم يَعْتمدونه ويرجعون إليه قولهم: « إنّ المَعَانيَ لا تَتزايدُ ، وإنّما تتزايدُ الألفاظ » ، (١) وهذا كلامٌ إذا تأمَّلْتَه لم تجد له معنى يصحُّ عليه ، غيرَ أن تجعل « تَزَايدُ الألفاظ » عبارةً عن المزايا التي تَحْدُث من توخّى معانى ﴿ النحو وأحكامه فيما بين الكَلِم ، لأن التَّزايد في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونُطْقُ لسانٍ ، مُحَالٌ .

. . .

الفكرُ والنَّظر من غَيْرِ شُبْهةٍ. ومُحالَّ أن يكون اللفظ له صفة تُسْتَنْبطَ بالفِكرِ ، ومُحالَّ أن يكون اللفظ له صفة تُسْتَنْبطَ بالفِكرِ ، ويُسْتَعانُ عليها بالرَّويّة ، اللَّهُمَّ إلا أن تريد تأليفَ النَّعَم . وليس ذلك مما نحنُ فيه بسبيل .

وَمِنْ هُهُنا لَم يَجُزْ ، إذا عُدَّ الوجوهُ التي تظهر بها المزيَّة ، أن يُعَدَّ فيها الإعرابُ . وذلك أن العِلم بالإعرابِ مشتركٌ بين العرب كُلِّهم ، ولَيْس هو مما يُسْتَنْبَط بالفِكر ، ويُسْتعان عليه بالرويَّة . فليس أَحدُهم ، بأنَّ أعرابَ الفاعل الرفعُ أو المفعولِ النصبُ ، والمضافِ إليه الجَرُّ ، بأَعْلَم من / غيره ، ولا ذاك مما يحتاجُون فِيه إلى حِدَّة ذِهْنِ وقُوَّة خَاطرٍ ، (٢) إنَّما الذي تَقَعُ الحاجةُ فيه إلى ذلك ،

 <sup>(</sup>١) هذا أيضاً قول القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى : ١٦ : ١٩٩ ، وقد مضى آنفاً رقم :
 ٥٥ ، تعليق : ٢ ، و ص : ٣٩٢ ، تعليق : ٤ ، و ص ٣٩٤ ، تعليق : ٢

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ولا ذاك المفعول به مما يحتاجون فيه .... » ، زيادة لإفساد الكلام لا غير .

العِلْمُ بما يُوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجابها من طريق المجازِ ، كقوله تعالى : ( فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ) [سرة الغة : ١٦] ، وكقول الفرزدق :

# \* سَقَتْها خُرُوقٌ فِي المَسَامِعِ \* (١)

وأشباهِ ذلك ، ممَّا يُجْعَل الشيء فيه فاعلاً على تأويل يَدِقُ ، ومن طريق تَلْطُف ، وليس يكون هذا علماً بالإعراب ، ولكن بالوَصْفِ المُوجِب للإعراب .

ومن ثُمَّ لا يَجُوز لنا أن نَعْتَدَّ في شأننا هذا بأن يكون المتكلِّم قد آستعمل من اللغتين في الشيء ما يُقال « إنه أفصحهما » ، أو بأن يكُونَ قد تحفَّظ مما تُخْطىء فيه العامَّة ، ولا بأن يكون قد استعمل الغريب ، / لأن العلم بجميع ذلك لا يعدُو أن يكون علماً باللغة ، وبأنْفُسِ الكلم المُفْرَدَة ، وبما طريقه طريق الحفظ ، دُون ما يُسْتَعانُ عليه بالنَّظَر ، ويوصل إليه بإعمال الفِكْر . ولَيْنُ كانت العامَّة وأشباه العامّة لا يَكَادُون يَعْرِفون الفصاحة غير ذلك ، فإن من ضَعْفِ النَّحِيزةِ إخطارَ مِثْله في الفِكْر ، (٢) وإجراء ه (٨) في الذّكْر ، وأنت تَزْعُم أنك نظرٌ في دلائل الإعجاز . أثرى أن العرب تُحدُّوا أن يختاروا الفَتْح في المِيم من نظرٌ في دلائل الإعجاز . أثرى أن العرب تُحدُّوا أن يختاروا الفَتْح في المِيم من الشَّمَع » ، والهاء من « النَّهَرِ » على الإسكان = وأن يتحفظوا من تَخْليط العامة في مثل : « هَذا يَسْوَى أَلفاً » (٣) = أو إلى أن يأتوا بالغريبِ الوَحْشيّ في كلام يُعَارضُون به القرآن ؟ (٤) كيف ؟ وأنتَ تقرأ السُّورة من السُّور الطّوالِ فلا

<sup>(</sup>١) مضى فى الفقرة رقم : ٣٤٧ ، بتمامه .

<sup>(</sup>٢) « النحيزة » ، الطبيعة المغروزة في الإنسان .

 <sup>(</sup>٣) لأن صوابه « هذا يُساوى ألفاً » .

<sup>(</sup>٤) في « ج » والمطبوعة : « في الكلام » بالتعريف .

291

تجدُ فيها من الغريب شيئاً ، وتتأمَّلُ ما جَمعه العلماءُ في غريب القرآن ، فترى الغريب مِنْهُ إلاَّ في القَلِيل ، إنَّما كان غريباً من أجل استعارة هي فيه ، / كمثل ( وأَشْرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ العِجْلَ) [سرة البق: ١٦] ، ومثل: ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ [سرة يسد: ١٨] ، و مِثْل ( فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر ) [ سرة المبر : ١٠] ، دون أن تكون اللفظة غريبة في نفسها ، إنما تَرَى ذلك في كلماتٍ معدودةٍ كمثل : ﴿ عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا ﴾ [موزم: ١١] ، و ﴿ ذَاتَ ٱلْوَاجِ وَدُسُرٍ ﴾ [سرة النبر: ١٣] ، و ﴿ جَعَل رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ [سرة

غريبُ اللغة ، ليس له مكانٌ في الإعجاز

٤٦٨ - ثم إنَّه لو كان أكثرُ أَلفاظ القرآن غريباً ، لكان مُحالاً أن يدخل ذلك في الإعجاز ، وأن يَصِحّ التَّحدِّي به . ذاك لأنه لا يَخْلُو إذا وقع التحدّي به من أن يُتَحَدِّى مَنْ له علمٌ بأمثاله من الغريب ، أو من لا علم له بذلك .

= فلو تُحُدِّى به من يعلم أمثالَهُ ، لم يتعذَّر عليه أن يعارضه بمثله . أَلا تَرِيَ أَنه لا يتعذِّر عليك إذا أنت عرفتَ ما جاء من الغريب في معنى « الطويل » أن تعارضَ من يقول : « الشَّوْقَبُ » ، بأن تقول أنت « الشَّوْذَب » ، وإذا قال « الأَمَقُ » أن تقول « الأَشَقّ » ؟ <sup>(١)</sup> وعلى هذا السبيل .

= ولو تحدِّي به مَنْ لا علمَ له بأمثال ما فيه من الغريب ، كان ذلك بمنزلةِ أن يُتَحَدّى العربُ إلى أن يتكلَّموا بلسانِ التُّرْك .

٤٦٩ - هذا ، وكيف بأن يدخل الغريبُ في باب الفَضِيلة ، وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يَرَوْن الفضيلة / في ترك استعماله وتجنُّبه ؟ أفلا تَرى إلى قول عُمَر

Y 0 1

<sup>(</sup>١) هذه الألفاظ بمعنى الطويل مع فروق فيها .

رضى الله ﴿ عنه فى زهير: ﴿ إِنه كَانَ لَا يُعَاظِلُ بِينِ القول ، وَلَا يَتَتَبَّع حُوشِيَّ الْكَلَام ﴾ ؟ فقَرَن تتبُّع ﴿ الحُوشِيّ ﴾ = وهو الغريب من غير شُبُهة = إلى ﴿ المُعَاظِلَة ﴾ التي هي التعقيد . (١)

وقال الجاحظ في «كتاب البيان والتَّبيَّن » : (٢) « ورأيتُ النَّاسَ يتداولون رسالة يحيى بن يَعْمُرَ على لسان يَزيدَ بن المهلَّب إلى الحَجَّاج : (٦) « إنَّا لَقِينَا العدوَّ فقتلنا طائفة [ وأسرْنَا طائفة ، ولحقت طائفة ] بعَراعِرِ الأوْدية وأهْضَام الغيطان ، وبتنا بعُرْعُرَةِ الجبل ، وبات / العدوّ بحضيضه » . فقال الحجاج : ما يزيد بأبى عُذْرِ هذا الكلام ! [ فقيل له : إن يحيى بن يَعْمُر معه ! فأمر بأن يُحْمَل إليه ، فلما أتاه ] قال : أين ولدت ؟ فقال : بالأهواز . فقال : فأنَّى لك هذه الفصاحة ؟ قال : أخذتُها عن أبي » . (٤)

قال : « ورأيتهم يُدِيرُون في كتبهم : أن امرأة خاصمت زَوْجها إلى يَحْيَى ابن يَعْمُر ، فانتَهرَها مراراً ، فقال له يحيى : أَنْ سألتك ثَمَن شَكْرِها وشَبْرِك ، أَنْ سألتك ثَمَن شَكْرِها وشَبْرِك ، أَنشَأْتَ تَطُلُها وتَضْهَلُها » . (٥)

<sup>(</sup>١) انظر طبقات فحول الشعراء رقم: ٧٩ ، ص: ٦٣

 <sup>(</sup>٢) فى هذا الموضع كتب ﴿ كتاب البيان والتّبيُّن ﴾ ، مضبوطة فى ﴿ ج ﴾ و ﴿ س ﴾ معاً . وهو خلافٌ مشهورٌ ، ومع ذلك سيأتى فى النسختين أيضاً ﴿ البيان والتبيين ﴾ كما سأشير إليه فى التعليق .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « عن لسان .... » .

 <sup>(</sup>٤) هو فى البيان والتبيين ١ : ٣٧٨ ، ٣٧٧ ، وشرح الجاحظ ألفاظه فقال : « عراعر الأودية » أسافلها . و « عراعر الجبال » أعاليها . و « أهضامُ الغيطان » ، مداخلها . و « الغيطان » جمع « غائط » ، وهو الحائط ذو الشجر » .

وقوله : « ما يزيد بأبي عُذْر هذا الكلام » ، أي ليس هو قائله ، والمبتدئُّ به .

<sup>(</sup>٥) هو فى كتاب البيان ١ : ٣٧٨ ، وفسره الجاحظ فقال : « قالوا : « الضَّهْل » ، التقليل و « الشُّكْرُ » ، الفرج ، و « الشُّبُر » ، النكاح . و « تطلُّها » ، تذهب بحقّها يقال : دمَّ مطلول . ويقال : « بئر ضَـهُول » ، أى قليلة الماء » .

ثم قال : « وإن كانوا إنَّما قد رَوَوْا هذا الكلام لكى يدلَّ على فصاحة وبلاغة ، فقد باعده الله من صفة البلاغة والفَصاحة . » (١)

. . .

أصل فساد مقالة المعتزلة ف ظنهم أن أوصافَ • اللفظ ، أوصافَ له في نفسه وهو الذى ظنّوه فى « اللّفظ » ، وجَعْلُهم الأوصافَ التى تجرى عَليه كُلّها ظنّهم الذى ظنّوه فى « اللّفظ » ، وجَعْلُهم الأوصافَ التى تجرى عَليه كُلّها أوصافاً له فى نفسه ، ومن حيث هو لفظ ، وتَرْكُهم أن يميزوا بين ما كان وصْفاً له فى نفسه ، وبين ما كانوا قَدْ كَسَبُوه إيّاه من أجل أمرٍ عَرَضَ فى معناه . (٢) ولما كانَ هذا دَأْبَهم ، ثم رأوا الناسَ وأظهرُ شَىء عندهم فى معنى « الفصاحة » ، كانَ هذا دَأْبَهم ، والتحفُظُ من اللحن ، لم يشكُوا أنّه ينبغى أن يُعْتَدَّ به فى جملة تقويمُ الإعراب ، والتحفُظُ من اللحن ، لم يشكُوا أنّه ينبغى أن يُعْتَدَّ به فى جملة المزايا التى يُفاضل بها بين كلام وكلامٍ فى الفصاحة ، وذَهَب عنهم أنْ ليس هو من « الفصاحة » وأنَّ كلامَنا فى فصاحةٍ تجب لِلَّفظ من « الفصاحة » التى يعنينا أمرُها فى شىء ، وأنَّ كلامَنا فى فصاحةٍ تجب لِلَّفظ من أجل شيء يدخُل فى النطق ، ولكن من أجل لَطائفَ تُدْرَك بالفهم ، وأنَّ لا مِنْ أجل شيء يدخُل فى النطق ، ولكن من أجل لَطائفَ تُدْرَك بالفهم ، وأنَّ لا من الخطأ .

700

293

2۷۱ - ومن العجب أنَّا إذا نظرنا في الإعراب ، وجدنا التفاضُل فيه مُحالاً ، لأنه لا يُتَصَوَّر / أن يكونَ للرفع والنصب في كلام ، مزيّة عليهما في كلام آخر ، وإنما الذي يُتَصَوَّر أن يكون همُنا : كلامان قد وقع في إعرابهما خَللٌ ، ثم كان أحدهما أكثر صواباً من الآخر ، وكلامَانِ قد استمرَّ أحدُهما على

 <sup>(</sup>١) هو فى البيان ١ : ٣٧٨ ، وفى نسخ الدلائل زيادة « وبلاغة » ، وقوله : « والفصاحة » ،
 زيادة ألحقتها من البيان .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : ﴿ أَكُسْبُوهُ إِياهُ ﴾ .

الصَّواب ولم يستمرَّ الآخر ، ولا يكون هذا تفاضلاً في الإعراب ، ولكن تَرْكاً له في شيء ، واستعمالاً له في آخر ، فأعرفْ ذلك .

لام ، أو يَسْتِمر له نظام ، أو تَثْبُت له قَدَم ، أو يَنْطق منه إلا بالمحالِ فَم ، (١) من (١٠) ظنّهم هذا الذي حام بِهم حَوْل ( اللفظ ) ، وجعَلَهُم لا يَعْدُونَه ، ولا يَرُوْن للمزية مكاناً دُونه .

قوله : و إن الفصاحة تكون في المعنى ، وردّ شبهة المعتزلة وغيرهم في فهم ذلك

عليهم ، وهو أنه يقع في كلامِنا أنّ ( الفصاحة » تكوُن في المعنى دونَ اللفظ ، عليهم ، وهو أنه يقع في كلامِنا أنّ ( الفصاحة » تكوُن في المعنى دونَ اللفظ ، فإذا سمعوا ذلك قالوا : كيف يَكُونُ هذا ، ونحن نراها لا تصلح صِفةً إلا لِلَّفظ ، ونراها لا تدخلُ في صفة المعنى البَيَّة ، لأَنا نرى الناسَ قاطبةً يقولون : ( هذا لَفظ فصيح ، وهذه ألفاظ فصيح » ولا نرى عاقلاً يقول : ( هذا مَعنى فصيح ، وهذه مَعانٍ فِصاح » . ولو كانت ( الفصاحة » تكون في المعنى ، لكان ينبغى أن يقال ذاك ، كما أنَّا لما كان الحسنُ يكون فيه قيل : ( هذا مَعنى حسن ، وهذه مَعانِ حسن » وهذه مَعانِ حسن » وهذه مَعانِ حسن »

وهذا شيءٌ يأخُذُ من الغِرِّ مأخذاً: والجواب عنه أن يُقال: إن غَرَضنا من قولنا: « إن الفَصَاحة تكون في المعنى » ، أنّ المزيَّة التي من أجلها آستَحقَّ اللفظُ الوصفَ بأنه « فَصِيح » ، هي في المعنى / دون اللفظ ، لأنه لو كانت بها المزيَّة التي

<sup>(</sup>١) السياق « لا ترى طناً هو أنأى بصاحبه ... من ظهم هذا .... » .

من أجلها يَسْتَحقُّ اللّفظُ الوصفَ بأنه فصيح ، تكون فيه دُون معناه ، (١) لَكانَ ينبغى إذا قلنا في اللَّفظة : ﴿ إنها فَصيحة ﴾ ، أن تكون تلك الفصاحة واجبة لها بكل حالٍ . ومعلوم أنَّ الأمر بخلاف ذلك ، فإنّا نرى / اللَّفظة تَكُون في غاية الفَصاحة في موضع ، ونَراها بِعَيْنها فيما لا يُحْصى من المواضع وليس فيها من الفَصاحة قليلٌ ولا كثير . (٢) وإنما كان كذلك ، لأن المزيّة التي من أجلها نَصِفُ اللَّفظَ في شأننا هذا بأنه فصيحٌ ، مزيّة تَحدُث من بعد أن لا تكون ، وتظهَرُ في الكَلَمِ من بَعْد أن إلى يَدْخُلها النظم . وهذا شيءٌ إن أنت طلبتَهُ فيها وقد جئتَ بها أفراداً لم تُرمٌ فيها نَظْماً ، ولم تحدث لها تأليفاً ، طلبتَ مُحالاً . وإذا كان كذلك ، وجبَ أن يُعْلَم قَطْعاً وضرورةً أن تلك المزيّة في المعنى دون اللَّفظ .

٤٧٤ - وعبارةً أخرى في هذا بعينه ، وهي أن يقال : قد عَلمنا علماً لا تعترض معه شُبْهة : أن « الفصاحة » فيما نحن فيه ، عبارةً عن مزيّة هي بالمتكلّم دون واضع اللغة . وإذا كان كذلك ، فينبغي لنا أن نَنْظُر إلى المتكلم ، هل يستطيع أن يزيد من عند نَفْسِه في اللفظِ شيئاً لَيْس هو له في اللّغة ، حتى يُجْعَل ذلك من صَنيعِهِ مَزِيَّةً يُعبَّر عَنها بالفَصاحة ؟ وإذا نظرنا وجدناه لا يستطيع أن يصنع باللفظ شيئاً أصْلاً ، ولا أن يحدث فيه وصفاً . كيف ؟ وهو إن فَعل

( دلائل الإعجاز - ٢٦ )

<sup>(</sup>۱) الذي كان في المطبوعة: و .... التي من أجلها استحق اللفظ بأنه فصيح ، عائدة في الحقيقة إلى معناه ، ولو قبل إنها تكون فيه دون معناه ، لكان ينبغي » ، أسقط ما بين الكلامين كما ترى ، والذي أثبتناه هو الصواب المحض ، كما هو ف و ج » و و س » وفي نسخة بغداد التي أشار إليها رشيد رضا ، ونقل نصمها مطابقاً لما في مخطوطتينا .

 <sup>(</sup>٢) سها كاتب وج ، فأسقط بعض اللفظ فساق الكلام هكذا: و .... تكون في غاية الفصاحة قليل ولا كثير » .

ذلك أفسد على نفسه ، وأبطل أن يكون متكلّماً ، لأنه لا يكون متكلّماً حتى يستعمل أوضاعَ لُغَةٍ على ماوضعت عليه . (١)

295

وإذا ثبت من حالِه / أنّه لا يستطيع أن يَصْنع بالألفاظ شيئاً ليس هو لها في اللغة ، وكنّا قد اجْتمعنا على أن « الفصاحة » فيما نحن فيه ، عبارة عن مَزِيَّة هي بِالمُتَكلِّم البتة = وجَبَ أن نَعْلَم قطعاً وضرورةً أنهم وإن كَانوا قد جَعلوا « الفصاحة » في ظاهر الاستعمال من صفة اللفظ ، فإنهم لم يجعلوها وصفاً له في نفسه ، ومن حيث هو صَدَى صوتٍ ونُطْقُ لسانٍ ، ولكنَّهم جعلوها عبارة عن مَزِيَّةٍ أفادها المتكلم في المعنى ، لأنه إذا كان اتفاقاً أنها عبارة عن مزيّة أفادها في المتكلم ، ولم نرهُ أفاد في اللفظ شيئاً ، لم يبقى إلا أن تكون عبارة عن مزيّة أفادها في المعنى . (٢)

و فصاحة اللفظ ع ،
 لا تكون مقطوعةً بل
 موصولة بغيرها مما يليها

٤٧٥ – وجملةُ الأمْرِ أنَّا لا نوجب « الفصاحة » للفظةٍ مَقْطوعةٍ مرفوعةٍ مرفوعةٍ من الكلام الذى هي فيه ، ولكنا نُوجبها لها موصُولَةً بغيرها ، ومعلَّقاً معناها ﴿ الله بعني ما يليها . فإذا قُلنا في لفظة « اشتعل » من قوله تعالى : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شيباً ﴾ [سرة مه : ١] ، أنها في أعلى رُثْبَةٍ من الفصاحة ، (٣) لم تُوجَبْ تلك

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « على ما وضعت هي عليه » ، زيادة بلا طائل .

<sup>(</sup>٢) فى « ج » ، أسقط الكاتب سهواً ما ترى هنا فاختل المعنى . كتب : « ولكنهم جعلوها عبارةً عن مزية أفادها فى المعنى . وجملة الأمر .... » . وأما فى المطبوعة فقد أسقط أيضاً وكتب : « ولكنهم جعلوها عبارة عن مزية أفادها المتكلم ، ولما لم تزد إفادته فى اللفظ شيئاً لم يبق إلاّ أن تكون عبارة عن مزية فى المعنى » ، وهذا لا شئ .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة وحدها « أعلى المرتبة » .

296

« الفصاحة » لها وحدها ، ولكن موصولاً بِها « الرأسُ » / معرَّفاً بالألف واللام ، ٢٥٧ ومقروناً إليهما « الشيبُ » مُنكَّرًا منصوباً .

. . .

الفصاحة للفظة وحددها = (١) فيما كان ( استعارة ) ، فأمَا ما خلا من الاستعارة من الكلام الفصيح البليغ ، فلا يَعْرض توهَّمُ ذلك فيه لعاقِل أصلاً .

أفلا ترى أنه لا يقع فى نفس من يَعْقِل أَدْنَى شيء ، إذا هو نَظر إلى قوله عز وجل: (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، هُمُ العَدُوُّ فآحذَرْهُمْ ) [ سرة الماسود : ] ، وإلى إكبارِ النّاس شأنَ هذه / الآية فى الفصاحة ، أنْ يضع يَدَه على كلمةٍ كلمةٍ منها فيقول: ( إنّها فصيحة ؟ » كيف ؟ وسبب الفصاحة فيها أُمُور لا يَشُكُ عاقلٌ فى أنها معنوية :

أُولَها: أَن كانت «على » فيها مُتَعلِّقةً بمحذوف في موضع المفعول الثاني . والثاني : أَنْ كانت الجُملة التي هي « هُمُ العَدُوُّ » بعدها عاريةً من حرف عطف .

والثالث : التعريفُ في « العُدوّ » وأنْ لم يقُلْ : « هم عَدوٌّ » .

= ولو أنَّك عَلَّقت ﴿ على » بظاهرٍ ، وأدخلت على الجملة التي هي ﴿ هُمُ الْعَدُو ۗ » حرف عطف ، وأسقطت ﴿ الأَلف واللام » من ﴿ العدو ّ » فقلت : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِيحةٍ واقعةً عليهم ، وهُمْ عدو ّ » ، لرأيت الفصاحة قد ذَهَبَتْ

<sup>(</sup>١) السياق: « إنما يقع ذلك في الوهم لمن يقع له .... فيما كان استعارةً » .

عنها بأسْرِها . ولو أنك أخطرت ببالك أن يكون « عليهم » متعلّقا بنفس « الصيحة » ، ويكون حاله معها كحالِه إذا قلت : « صِحْتُ عليه » ، لأخرجتَهُ عن أن يكون فصيحاً . وهذا هو الفَيْصَلُ لمن عَقَل .

القول في و مات حتف أنفه ،

الله ﴿ وَمِن العجيب في هذا ، ما رُوِيَ عن أمير المؤمنين عليٌ رضوان الله ﴿ عليه أنه قال : ﴿ ما سمعت كَلِمَةً عربيةً من العَرَب إلا وَسَمِعْتُها من رسول الله عَيِّقِيلِهُ ، وسمعته يقول : ﴿ ماتَ حَتْفَ أَنْفِه ﴾ ، وما سمعتُها من عَرَبِي رسول الله عَيِّقِيلُهُ ، وسمعته يقول : ﴿ ماتَ حَتْفَ أَنْفِه ﴾ ، وما سمعتُها من عَرَبِي وَسُلُه ﴾ (١) = لا شُبْهة في أن وصف اللفظ ﴿ بالعربي ﴾ في مثلِ هذا يكونُ في

<sup>(</sup>١) هذا خبر مشهورة نسبته إلى على رضى الله عنه ، ولكنى لم أقف عليه منسوبًا إلى على فى غير كتب الأدب ، وإنما هو من حديث عبد الله بن عتيك رضى الله عنه ، وهو فى مسند أحمد ٤ : ٣٦ من زيادات ابنه عبد الله قال :

<sup>«</sup> حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا يزيد بن هرون قال ، أنبأنا محمد بن إسحق ، عن محمد بن إبرهيم بن الحارث ، عن محمد بن عبد الله بن عتيك ، أحد بنى سَلِمة ، عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله عتيك ، أحد بنى سَلِمة ، عن أبيه عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله عقول : من حرج من بيته مجاهداً فى سبيل الله عز وجل = ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث ، الوسطى والسبابة والإبهام ، فجمعَهُن ، وقال : وأين المجاهدون = فخر عن دابته ومات ، فقد وقع أجره على الله ، أو لدغته دابة فمات ، فقد وقع أجره على الله عنه فمات ، فقد وقع أجره على الله عقبا عز وجل = والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحدٍ من العرب قبل رسول الله عقبا عن أحدٍ من العرب قبل رسول الله عقبا فمات فقد استوجب المآب » . = فمات فقد وقع أجره على الله ، ومن مات قعصاً فقد استوجب المآب » . وانظر أيضاً ترجمة « عبد الله بن عتيك » رضى الله عنه فى أسد الغابة ، وانظر أيضاً غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام ۲ : ۲۷ ، ۲۸ ،

معنى الوَصْف بأنه فصيح . وإذا كان الأمرُ كذلك ، فآنظر هل يَقَع في وَهُم مُتَوهِمٍ أن يكون رضى الله عنه قد جعلها « عربيةً » من أجل ألفاظها ؟ وإذا نظرت لم / تَشُكُ في ذلك .

401

بيانٌ آخر في « النظم » وتوخّى معانى النحو ٤٧٨ - وآعلم أنك تجد هؤلاء الذين يَشكُون فيما قلناه ، تجرى على السنتهم ألفاط وعبارات لا يصح لها معنى سِوَى تَوخّى معانى النحو وأحكامه فيما بين مَعَانى الكَلِم ، ثم تراهم لا يعلمون ذلك .

297

فمن / ذلك ما يقوله الناس قاطبةً من أن العاقل يُرتِّب في نفسه ما يُريد أن يتكلَّم به . وإذا رَجعَنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سوى أنه يقصد إلى قولك « ضرب » فيجعله خبراً عن « زيد » ، ويجعل « الضرب » الذى أخبر بوقوعه منه واقعاً على « عمرو » ويجعل « يوم الجمعة » زمانه الذى وقع فيه ، ويجعل « التأديبَ » غرضه الذى فعل « الضرب » من أجله ، فيقول : « ضرب زَيْدٌ عمرًا يوم الجُمعة تأديباً له » . وهذا كما ترى هُو تَوَخّى معانى النحو فيما بين معانى هذه الكلم .

ولو أنك فرضتَ أن لا تَتَوخَّى فى « ضرب » أن تجعله خبراً عن « زيد » وفى « عمرو » أن تجعله مفعولاً به الضرب ، وفى « يوم الجمعة » أن تجعله زماناً لهذا الضرب ، وفى « التأديب » ، أن تجعله غَرضَ زيدٍ من فعل الضرب = ما تَصوَّر فى عقل ، ولا وقع فى وَهْمٍ ، أن تكون مرتِّبا لهذه الكَلِم . وإذ قد عرفت ذلك ، فهو العِبْرةُ فى الكلام كله ، فمن ظنَّ ظنَّا يُؤدِّى إلى خلافه ، ظنَّ ما يَخْرُج به عن المعقول .

ومن ذلك إثباتُهم التعلُّق والاتصالَ فيما بين الكَلِم وصواحبها تارَّةً ،

(ا) ونَفْيِهم لهما أخرى . ومعلوم علمَ الضرورة أن لَنْ يُتَصَوَّر أن يكون للفُظةٍ تعلق بلفظة أخرى من غير أن يُعتبر حالُ معنى هذه مع معنى تلك ، ويُراعى هناك أمر يَصِل إحداهما بالأخرى ، كمراعاة كون : « نبك » ، جَوَاباً للأمر في قوله : « قفانبك » ، وكيف بالشَّكِ في ذلك ؟ ولو كانت الألفاظ يتعلَّق بعضها ببعض من حيث هي ألفاظ ، ومع اطراح النَّظر في معانيها ، لأَدَّى ذلك إلى أن يكون الناسُ حين ضَحِكُوا مما يَصْنَعُه المُجَّانُ من قِرَاءةِ أنصاف / الكُتُب ، ضَحِكوا عن جهالةٍ ، وأن يكون أبو تمام قد أخطأ / حين قال :

298

409

عَذَلاً شَبِهاً بالجُنُونِ كَأَنَّما قَرَأْتْ به الوَرْهَاءُ شَطْرَ كِتَابِ (١)

لأنهم لم يضحكوا إلاّ من عَدَم التعلُّق ، ولم يجعله أبو تمام جُنوناً إلا لذلك . فأنظر إلى ما يَلْزَمُ هؤلاء القَوْم من طَرائِفِ الأمور .

(١) هو فی دیوانه .

#### فَصْلٌ

دليل آخر على بطلان أن تكون ( الفصاحة ( صفة للفظ من حيث هو لفظ ٤٧٩ - وهذا فن من الاستدلال لطيف عَلَى بُطْلانِ أن تكون
 « الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو لفظ .

لا تخلو « الفصاحة » من أن تكون صِفةً في اللفظ محسوسةً تدرك بالسَّمع ، أو تكون صفةً في معقولة تعرف بالقلب . فمُحَالٌ أن تكون صفةً في اللَّفظ محسوسةً ، لأنها لو كانت كذلك ، لكان ينبغى أن يَسْتِوىَ السامعون للفظ الفَصِيح في العلم بكونه فصيحاً . وإذا بطل أن تكون محسوسةً ، وجب الحكم ضرورة بأنَّها صفةً معقولةً . وإذا وجبَ الحُكْم بكونها صفةً معقولةً ، فإنَّا لا نعرف لِلَّفظ صفةً يكون طَرِيقُ معرفتها العقلُ دون الحس ، إلا دلالته على مغنى . (١) وإذا كان كذلك ، لَزِم منه العلمُ بأنّ وَصْفَنا اللَّفظ بالفصاحة ، وصفٌ له من جهة معناه ، لا من جهة نفسه ، وهذا ما لا يَبْقَى لعاقل معه عُذْرٌ في الشك ، والله الموفّق للصواب .

بيانٌ آخر فى بطلان أن تكون الفصاحة للفظ من حيث هو لفظٌ • ٤٨٠ - ﴿ وَبِيانٌ آخر ، وهو أنّ القَارى : إذا قرأ قوله تعالى : ﴿ وَٱشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ [سرز من بعد أن ينتهى الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ [سرز من بعد أن ينتهى الكلام إلى آخره . فلو كانت ﴿ الفصاحة ﴾ صفةً للفظ ﴿ اشتعل ﴾ ، لكان يَسْبغى أن يُجسَّها القارى : فيه حالَ نُطْقه به . فمُحَالٌ أن تكون للشيء صفةً ، ثم لا يصحُّ العلم / بتلك الصفة إلا من بعد عَدَمه . ومَنْ ذَا رَأَى صفةً يَعْرَى موصوفُها عنها

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « على معناه » .

في حال وجوده ، حتى إذا عُدِم صارت موجودةً فيه ؟ وهَلْ سَمِع السامعون ، في قديم الدهر وحديثهِ ، بصفةٍ شَرْطُ حصولِها لموصوفها أن يُعْدَمَ الموصوف ؟

فإن قالوا: إنّ الفصاحة التي ادّعيناها للفْظِ « اشتعل » تكون فيه في حال نطقنا به ، إلاّ أنّا لا نعلم في تلك / الحال أنها فيه ، فإذا بلغنا آخر الكلام علمنا حينئذ أنها كانت فيه حين نطقنا به .

قيل: هذا فن آخرُ من العَجَب، وهو أن تكون ههنا صفة مَوْجُودة في شيء، ثم لا يكون في الإمكانِ ولا يَسَع في الجوازِ، أنْ يُعْلَم وجود تلك الصفة في ذلك الشيء إلا من بعد أن يُعْدَم، ويكون العلمُ بها وبكونها فيه محجوباً عنا حتى يُعْدَم، فإذا عُدِم علمنا حينئذٍ أنها كانت فيه حين كان.

26. النطق التي المنطق المنطق المنطق المنطق التي المنطق الله المنطق المراك المنطق المراك المنطق المراك المنطق المن المنطق المنطق

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « انتبه » ، وفى « س » : « تبيَّنهُ » .

وما مَثَلُ من يَزْعُم أن ( الفصاحة ) صفةً لِلَّفظ من حيث هو لَفْظٌ ونُطْقُ لَسانٍ ، ثم يزعُم أنه يدَّعيها لمجموع حروفه دون آحادها ، إلاَّ مَثَلُ من يزعم أن هُهُنا غَزْلاً إذا نُسِجَ منه ثوبٌ كان أَحْمَر ، وإذا فُرَّق ونُظِر إليه خَيْطاً خيطاً ، لم تكن فيه حُمْرة أصلاً !

المستعارَ إذا كان فصيحاً ، كانت فصاحتُه تلك من أجل استعارته ، ومن أجْلِ المستعارَ إذا كان فصيحاً ، كانت فصاحتُه تلك من أجل استعارته ، ومن أجْلِ الطّفِ وغرابةٍ كانا فيها ، وتراهم مع ذلك لا يشكُون في أن الاستعارة لا تُحْدِثُ في حروف اللّفظ صفةً ولا / تغير أجْرَاسَها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً ، وكان متروكاً على حقيقته ، وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون في المعنى . كيف ؟ وهم يعتقدون أن اللفظ إذا استُعِيرَ لشيءٍ ، نُقِل عن معناه الذي وُضِع له بالكلية . وإذا كان الأمرُ كذلك ، فلولا إهمالهم أنفُسَهم وتَرْكُهُم النَّظَر ، لقد بالكلية . وإذا كان الأمرُ كذلك ، فلولا إهمالهم أنفُسَهم وتَرْكُهُم النَّظَر ، لقد بالكلية عن أعينهم . ويكشِفَ الغطاءَ عن أعينهم .

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً ما سيأتى فى رقم : ٥٥٠

أو ما شاكل ذلك .

## فَصْلٌ

بيان أن الفكر لا يتعلق بمعانى الكَلِم مجرّدة من معانى النحو

تعلَّق الفِكْرُ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرَّدة من معانى النَّحْو ، فلا يُتَصَوَّر أَنْ لا يُتَصَوَّر أَنْ لا يُتَصَوَّر أَنْ لا يَتَعَلَّق الفِكْرُ بمعانى الكلم أفراداً ومُجَرَّدة من معانى النَّحْو ، فلا يقُومُ فى وَهْمِ ولا يَصِحُّ فى عقلٍ ، أن يتفكَّر متفكِّرٌ فى معنى « فِعْلٍ » من غير أن يريد إعمالَ « فعلٍ » فى « آسم » ، ولا أن يتفكَّر فى معنى « اسم » من غير أن يريد إعمالَ « فعلٍ » فى « آسم » ، ولا أن يتفكَّر فى معنى « اسم » من غير أن يريد إعمالَ « فعلٍ » فى « آسم » ، وجعلَهُ فاعلاً له أو مفعولاً ، أو يريد فيه حكماً سوى ذلك / من الأحكام ، (١) ﴿ مثل أن يريد جَعْلَه مبتداً ، أو خبراً ، أو صفةً أو حالاً ،

301

وإن أردتَ أن تَرى ذلك عِياناً فَآعْمِد إلى أَىِّ كلام شئت ، وأَزِل أجزاءه عن مواضعها ، وضَعْها وضعاً يمتنع معه دخول شيء من معانى النحو فيها ، فقل في :

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ وَمَنْزِلِ

« من نبك قفا حبيب ذكرى منزل » ، ثم انظر هل يتعلّق منك فكرٌ بمعنى كلمة منها ؟

٤٨٤ – واعلم أنى لستَ أُقول إن الفِكْرَ لا يتعلق بمعانى الكَلِم المُفْردةِ أصلاً ، ولكنى أقول إنه لا يتعلَّق بها مُجَرَّدةً من معانى النحو ، ومنطوقاً بها على وجهٍ لا يَتَأتَّى معه تقدير مَعانى النحو وتوخِّيها فيها ، كالذى أريتك ، وإلاَّ فإنك

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « ويريد منه » .

إذا فكرت في الفعلين أو الاسمين ، تريد أن تخبر بأحدهما عن الشيء أيهما أولى أن تخبر به عنه وأشبه بغرضك ، مثل أن تنظر : أيهما أمدح وأذَمُّ ، أو فكرت في الشيئين تريد أن تُشبّه الشيء بأحدهما أيهما أشبه به = (١) كنتَ قد فكرت في معانى أنْفُسِ الكلِم ، إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلاً من بعد أن تَوَخَّيت فيها معنى من معانى النحو ، وهو أنْ أردتَ جَعْلَ الاسم الذي فكرّت / فيه خبراً عن شيء أردْت فيه مدّحاً أو ذَمَّا أو تشبيهاً ، أو غير ذلك من الأغراض = (١) ولم تجعله خبراً إلى فِعْل أو آسم ففكرت فيه فرّداً ، ومن غير أن كان لك قصد أن تجعله خبراً أو غير خبرٍ . فآعرف ذلك .

777

شرح مثال على مقالته الآنفة في بيت بشار ، وأدلة ذلك ٥٨٥ – وإن أردتَ مثالاً فخُذْ بيتَ بشّار :

كَأَنَّ مُثَارَ النَّفْعِ فَوْقَ رُوُّوسِنَا وَأُسْيَافَعَا لَيْلٌ تَهَاوَى كُواكِبُهُ (٣)

302

و آنظر هل يُتَصَوَّر أن يكونَ بشارٌ قد أخطر معاني هذه الكَلِمِ / بباله أفراداً عاريةً من معانى النحو التي تراها فيها = وأن يكون قَد وقع «كأنَّ » في نفسه من غير أن يكون قَصَد إيقاع التَّشبيهِ منه على شيء = وأن يكون فكَّر في «مُثَار أن النقع » ، من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثاني = وفكَّر في «فوق رؤوسنا » ، من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثاني = وفكَّر في «فوق رؤوسنا » ، من غير أن يكون قَدْ أراد أن يُضِيف «فوق » إلى «الرؤوس » = وفي «الواو على «مثار » = وفي «الواو »

<sup>(</sup>١) السياق: « فإنك إذا فكرت في الفعلين .... كنت قد فكرت في معاني أنفس الكلم » .

 <sup>(</sup>۲) السياق : « كنت قد فكرت في معانى أنفس الكلم .... ولم تجئ إلى فعل أو اسيم
 ففكرت .... » .

<sup>(</sup>٣) سلف البيت برقم : ٨٤ ، ص : ٩٦

من دون أن يكون أراد العطف بها = وأن يكون كذلك فكّر فى « الليل » ، من دون دون أن يكون أراد أن يجعله خبراً « لكأنَّ » = وفى « تهاوى كواكبه » ، من دون أن يكون أراد أن يَجْعل « تَهاوَى » فعلا للكواكب ، (١) ثم يَجْعل الجملة صفةً لليل ، ليتمَّ الذى أراد من التشبيه ؟ (٢) أم لم يُخْطِر هذه الأشياء ببالِه إلاَّ مرادًا فيها ؟

حمر القصد الله المعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى « القصد إلى معنى كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنى كلمة أخرى ؟ ومعنى « القصد إلى معانى الكلم » ، أن تُعْلِم السامع بها شيئاً لا يَعْلَمه . ومعلوم أنك ، أيها المتكلم ، الستَ تَقْصِد أن تُعْلم السامع معانى الكلِم المفردة التي تُكلِّمه بها ، فلا تقول : « خرج زيد » ، لتعلمه معنى « خرج » فى اللغة ، ومعنى « زيد » . كيف ؟ ومُحال أن تكلِّمه بألفاظٍ لا يعرف هو معانيها كا تعرف . ولهذا لم يكن الفعل وحده من دون السم ، ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فِعْل ، / كلاماً . وكنت لو قلت « زيد » ، ولم تأت باسم ، ولا قدرت فيه ضمير الشيء ، أو قلت : « زيد » ، ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تُضْمِره فى / نفسك ، كان ذلك وصَوَوْنًا تُصَوِّنُه سواءً ، فاعرفه .

777

303

ه نظم الكلام ه ، وتوخى النحو يسبُك الكلامَ

منبكأ واحدًا

٤٨٧ - واعلم أن مَثَل واضع الكلام مثَلُ من يأخذ قِطَعاً من الذهب

<sup>(</sup>١) أسقط كاتب « ج » كلاماً ، فكتب : « .... فكر فى الليل من دون أن يكون أراد أن يجعل تهاوى فعلاً للكواكب » .

 <sup>(</sup>٢) السياق من أول الفقرة: « .... هل يُتصوّر أن يكون بشار قد أخطر معانى في هذه الكلم
 بباله .... أم لم يُخْطِرِ هذه الأشياء بباله » .

304

أو الفضّة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدةً. وذلك أنّك إذا قلت: «ضَرَب زيدٌ عمراً يومَ الجُمُعَةِ ضَرْبًا شديداً تأديباً له»، فإنّك تَحْصُل من مجموع هذه الكَلِم كُلِّها على مفهوم ، هو معنى واحدٌ لا عِدَّةُ معانٍ ، كا ﴿ عَتَوهَمُه الناس . وذلك لأنك لم تأت بهذه الكَلِم لِتُفيدَه أَنْفُسَ معانيها ، وإنما جئت بها لِتُفيدَه وُجُوهَ التعلُّقِ التي بين الفعْل الذي هو «ضرب» ، وبين ما عمل فيه ، والأحكام التي هي محصُول التعلَّق .

وإذا كان الأمر كذلك ، فينبغى لنا أن ننظر في المفعولية من «عمرو»، وكون « يوم الجمعة » زماناً للضرب ، وكون « الضرب » ضرباً شديداً ، وكون « التأديب » علَّةً للضرب ، أيتصور فيها أن تُفْرَدَ عن المعنى الأوّل الذي هو أصلُ الفائدة ، وهو إسناد « ضرب » إلى « زيد » ، وإثبات « الضرب » به له ، حتى يُعْقَل كون « عمرو » مفعولاً به ، وكون « يوم الجمعة » مفعولاً فيه ، وكون « ضرباً شديداً » مصدراً ، وكون « التأديب مفعولاً له = (١) من غير أن يخطر بالك كون « زيد » فاعلاً للضرب ؟

وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يُتَصَوَّر ، لأن «عمراً » مفعول لضَرْبٍ وقع من (يد » عليه ، و « يوم الجمعة » زمان لضرّبٍ وقع من زيد ، و « ضربًا شديداً » بيان لذلك الضرب كيف هو وما صفته ، و « التأديب » علة له وبيان أنه كان الغرض مِنه . وإذا كان ذلك كذلك ، بَانَ منه وثَبَت ، أنّ المفهوم من مَجْمُوع الكلم معنى واحد لا عِدَّة معانٍ ، وهو إثباتُك زيداً فاعلاً ضرباً لعمرو / في وقتِ

<sup>(</sup>١) السياق من وسط الفقرة : « .... أَيْتَصَوَّر فيها أَن تفردَ عن المعنى الأول .... من غير أَن يخطر ببالك » .

كذا ، وعلى صِفَة كذا ، ولغَرَضِ كذا . ولهذا المعنى تقول إنَّه كلامٌ واحدٌ .

475

عودٌ إلى بيان ما فى بيت بشارٍ وأنه سبيكةً واحدة

١٨٥ - وإذْ قد / عَرَفْتَ هذا ، فهو العِبْرَةُ أَبَدًا . فبيت بَشَّار إذا تأملته وَجَدْتَهُ كَالْحِلْقَة المُفْرَغَة التي لا تقبل التقسيم ، ورأيته قَد صَنع في الكَلِم التي فيه ما يصنعُه الصَّانع حين يأخذ كِسَراً من الذهب فيُذيبها ثم يصبُّها في قَالَبٍ ، ويخرجها لك سِوَاراً أو خَلخالاً . وإن أنْت حاولتَ قَطْعَ بعض ألفاظ البيتِ عن بعض ، كنت كمن يَكْسِر الحَلْقة ويَفْصِمُ السوار . (١) وذلك أنه لم يُرِدْ ب أن يُشبّه « النَّقْع » بالليل على حِدَةٍ ، و « الأسياف » بالكواكب على حِدَةٍ ، ولكنه أراد أن يُشبّه النَّقْعَ والأسيافُ تجول فيه بالليل في حال ما تَنْكَدِرُ الكواكب وتَتَهاوَى فيه . (٢) فالمفهوم من الجميع مَفْهُوم واحدٌ ، والبَيْت من أوَّله إلى آخره وتَتَهاوَى فيه . (٢) فالمفهوم من الجميع مَفْهُوم واحدٌ ، والبَيْت من أوَّله إلى آخره وتَتَهاوَى فيه . (٢) فالمفهوم من الجميع مَفْهُوم واحدٌ ، والبَيْت من أوَّله إلى آخره وتَهاوَى فيه . (٢) فالمفهوم من الجميع مَفْهُوم واحدٌ ، والبَيْت من أوَّله إلى آخره واحد .

فانظر الآن ما تقول في اتّحاد هذه الكلم التي هي أجزاء البيت ؟ أتقول: إنّ ألفاظها اتَّحدت فصارت لَفْظَةً واحدة ؟ أم تقول: إنّ مَعانِيهَا اتَّحدت فصارت الألفاظ من أجل ذلك كأنّها لفظة واحدة ؟ فإن كنت لا تَشكُ أن الاتّحاد الذي تراه هو في المعانى ، إذْ كان من فساد العَقْل ، ومن النَّهاب في الحَبْلِ ، أن يَتَوهَّم مُتَوهِّم أن الألفاظ يندمجُ بعضها في بعض حتى تصير لفظةً واحدةً .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَصَمَ السُّوارَ وغيرَه ﴾ ، أن يكسره أو يصدعه من غير أن يُبِين بعضه من بعضٍ . وانظر بيت بشار فيما سلف رقم : ٤٨٥

<sup>(</sup>٢) « انكدرت النجوم » ، انقضَّت وتناثرت .

فقد أراك ذلك ، إن لم تُكَابِرْ عقلَك ، أن « النظم » يكون في معانى الكلم دون ألفاظها ، وأن نَظْمها هُو تَوَخِّى معانى النحو فيها . وذلك أنه إذا ثَبَت الاتّحاد ، وثبت أنه في المعانى ، فينبغى أن تنظر إلى الذي به اتّحدت المعانى / في بيت بشار . وإذا نظرنا لم نجدها اتّحدت إلاّ بأنْ جعل « مُثَارَ النقع » اسم « كأن » ، وجعل الظَّرف الذي هو « فوق رءوسنا » معمولاً « لمثار » ومعلَّقاً به ، وأشرك « الأسياف » في « كأن » بعطفه لها على « مُثَار » ، ثم بأنْ قال : « ليَل وصفةً ، ثم جعل مجموع : « ليل تهاوى كواكبه » ، خبراً « لِكَانَ » .

فانظُرْ هل ترى شيئاً كان الاتّحادُ به غيرَ ما عدَّدناه ؟ وهل تعرف له مُوجِباً سواه ؟ فلولا الإخلادُ إلى الهُويْنَا ، وتَرْكُ النَّظر وغِطَاءٌ أُلِقَى على عيون أقوامٍ ، لكان يَنْبغى أن يكون فى هذا / وَحْدَه الكفايةُ وما فوق الكفاية . ونسأل الله تعالى التوفيق .

.

305

آفة الذين لهجوا بأمر 8 اللفظ 8 من المعتزلة وبيان فساد أقوالهم ١٩٥٥ - ﴿ وَآعلم أن الذي هو آفةُ هؤلاء الذين لَهِجُوا بالأباطيل في أمر ﴿ اللفظ ﴾ أنهم قومٌ قد أسلموا أَنْفُسَهم إلى التَّخيُّل ، وأَلْقُوا مَقَادَتَهم إلى الأوهام ، حتى عَدَلت بهم عن الصوابِ كُلَّ مَعْدِل ، ودَخلت بهم من فُحْشِ الغَلَط في كُلِّ مَدْخَل ، وتَعسَّفَت بهم في كُلِّ مَجْهَل ، وجعلتهم يَرْتكبون في الغَلَط في كُلِّ مَدْخَل ، وتعسَّفَت بهم في كُلِّ مَجْهَل ، وجعلتهم يَرْتكبون في نُصْرة رأيْهم الفاسدِ القولَ بكُلِّ مُحالٍ ، ويقتحمون في كُلِّ جَهالة ، حتى أنك لو قلت لهم : إنه لا يَتأتَّى للناظم نَظْمُه إلاّ بالفكر والرويَّة ، فإذا جعلتم ﴿ النظم ﴾ في الألفاظ ، لزمكم من ذلك أن تجعلوا فِكْر الإنسان إذا هو فكَّر في نظم الكلام ، فِكْراً في الألفاظ التي يريد أن ينطق بها دُون المعاني = (١) لم يُبَالُوا أن

<sup>(</sup>١) السياق : « .... حتى إنك لو قلت لهم : إنه لا يتأتى للناظم .... لم يبالوا » .

يرتكبوا ذلك ، وأن يتعَلَّقوا فيه بما في العادة ومَجْرَى الجِبِلَّة من أن الإنسان يُحَيَّل إليه إذا هُو فكَّر ، أنه كأنّه ينطِق في نفسه بالألفاظ التي يفكر في معانيها ، حتى / يُرَى أنّه يسمعُها سَماعَه لها حِين يُخْرِجها مِنْ فِيه ، وحين يجرى بها اللسان .

306

وهذا تجاهلٌ ، لأنَّ سبيلَ ذلك سبيلُ إِنْسانٍ يتخيَّل دائماً في الشيء قد رآه وشاهَده أنه كأنَّه يراه وينظر إليه ، وأنّ مِثَاله نُصْبَ عينيه . فكما لا يُوجِب هذا أن يكون رَائِياً له ، وأن يكون الشيءُ موجوداً في نَفْسِه ، كذلك لا يكون تخيُّله أنه كأنَّه ينطقُ بالألفاظ ، مُوجِباً أن يكون ناطقاً بها ، وأن تكون موجودة في نفسِه ، حَتَّى يُجْعَل ذلك سببًا إلى جعل الفكر فيها .

فكر الإنسان ، هل هو فكر فى الألفاظ وحدها ؟ أم هو فكر فى الألفاظ والمعانى معا ؟

• ٤٩٠ - ثُمَّ إِنَّا نعمل على أنه ينطق بالألفاظ فى نفسه ، وأنه يجدها فِيهَا على الحقيقة ، فمن أين لنا أنه إذا فكر كَان الفِكْر منه فيها ؟ أمْ ماذَا يَرُوم ، ليتَ شِعْرى ، بذلك الفكر ؟ ومعلوم أن الفكر من الإنسان يكون فى أن يُخْبِر عن شيء بشيء ، أو يَصِف شيئاً بشيء ، أو يُضِيفَ شيئاً إلى شيء ، أو يُشرِك شيئاً فى حكم شيءٍ ، أو يخرج شيئاً من حُكْمٍ قد سبق منه لشيء ، أو يجعل وُجُود شيء فى حكم شيءٍ ، أو يجود شيء ، وعلى هذا السبيل ؟ وهذا كُلُه / فكْرٌ فى أمور مَعْقُولَةِ زائدةِ على اللفظ . (١)

777

١٩١ - وإذا كان هذا كذلك ، لم يَخْلُ هذا الذي يجعلُ في الألفاظ فِكْراً من أحد أمرين : إمّا أَنْ يُخرِج هذه المعانى من أن يكونَ لواضع الكلامِ فيها فِكْرٌ ويَجْعَلَ الفكْرَ كُلّه في الألفاظ = وإمّا أن يجعل له فِكْراً في اللفظ مُفْرداً عن الفكرة في هذه المعانى . فإن ذهبَ إلى الأوَّل لم يُكَلَّم ، وإن ذهبَ إلى الثانى لزمه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أمور معلومة معقولة » ، زاد ما لا خير فيه .

أن يُجَوِّز وُقوعَ فِكْرٍ من الأعجمي الذي لا يعرف معاني ألفاظ العربية أَصْلاً ، (١) في الأَلفاظ . وذلك مِمَّا لا يَخفَى مكانُ الشُّنْعَةِ والفَضِيحة فيه .

307

٤٩٢ - / وشبية بهذا التوهُّم منهم ، أنَّك قَدْ ترى أحدَهُم يعتبرُ حالَ السامع ، فإذا رأى المعَاني لا تَتَرَبُّ في نفسه إلاّ بتَرَبُّب الألفاظ في سمعه ، ظنَّ عند ينه ف سان رئب الألفاظ في النفس، والسمع عند ذلك أن المعاني تَبعٌ للألفاظ ، وأن التَّرتُّبَ فيها مكتسب من الألفاظ ، ومِنْ تَرَثُّها في نُطْق المتكلم .

> وهذا ظن فاسدٌ ممن يُظُّنه ، فإن الاعتبارَ ينبغي أن يكون بحالِ الواضع للكلام والمؤلِّف له ، والواجبُ أن يَنْظر إلى حال المعاني معه لا مَعَ السامع ، وإذا نظرنًا علمنا ضرورةً أنه مُحالِّ أن يكونَ التَرتُّب فيها تبعاً لترتُّب الأَلفاظ ومُكْتَسَباً عنه ، لأن ذلك يقتضي أن تكون الألفاظ سابقةً للمعاني ، وأن تقع في نَفْس الإنسان أوَّلاً ، ثم تقع المعاني من بعدها وتاليةً لها ، بالعَكْس مما يعلَمُه كُلُّ عاقل إذا هو لم يُؤْخَذْ عن نفسه ، ولم يُضرَّبْ حِجابٌ بينه وبين عقله . وليتَ شِعْرى ، هَلْ كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني ؟ وهل هي إلاَّ خَدَمٌ لها ، ومُصرَّفةٌ على حكمها ؟ أوَ ليْست هي سماتِ لها ، وأوضاعاً قد وُضِعت لتدُلُّ عليها ؟ فكيف يُتَصَوَّر أَن تسبقَ المعانيَ 🕥 وأَن تتقدَّمها في تصوُّر النفس؟ إن جازَ ذلك، جاز أن تكون أسامِي الأشياء قد وُضِعت قبل أنْ عُرفت الأشياءُ ، وقبْل أن كانت . وما أدرى ما أقول في شيء يَجُرُّ الذاهبين إليه إلى أشباهِ هذا من فُنون المُحَال ، وردىء الأقوال . (٢)

<sup>(</sup>١) السياق : « أن يجوّز وقوع فكر من الأعجمي .... في الألفاظ » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وروى ً الأحوال » ، وهو لا شي ً .

29٣ – وهذا سؤالٌ لهم من جنس آخرَ في « النظم » . قالوا : لو كان / « النظم » يكون في معانى النحو ، لكان البَدَويُّ الذي لم يسمع بالنحو قطُّ ، وإنّا لنراه ولم يعرف المبتدأ والخبرَ وشيئاً مِمّا يَذْكرونه ، لا / يتأتَّى له نَظْمُ كلامٍ . وإنّا لنراه يأتى في كلامه بنَظْم لا يُحْسِنه المتقِّدم في علم النحو .

رد شبهة للمعتزلة ف « النظم » ، وأن البدوى ، لم يسمع بالنحو قط ، والصحابة لا يعرفون ألفاظ المتكلمين

777

308

قيل: هذه شبهةً من جنس ما عَرَض للذين عابُوا المتكلمين فقالوا: « إنّا نعلم أنّ الصحابة رضى الله عنهم والعُلماء في الصّدر الأوَّل ، لم يكونوا يعرفُون « الجوهر » و « العرض » ، و « صفة النفس » و « صفة المعنى » وسائر العبارات التي وضعتُمُوها ، فإن كان لا تَتِمُّ الدِّلالةُ على حُدُوث العالم والعِلْم بوحدانيّة الله ، (۱) إلا بمعرفة هذه الأشياء التي آبتدأتموها ، فينبغي لكم أن تَدَّعوا أنكم قد عَلِمتم في ذلك ما لم يعلموه ، وأن مَنْزلتكم في العلم أعلى من منازلهم » .

وجوابنا هو مثل جواب المتكلمين ، وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات ، لا بمعرفة العبارات . فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول : « جاءنى زيد راكباً » ، وبين قوله : « جاءنى زيد الرّاكب » ، لم يَضُرّه أن لا يعرف أنه إذا قال : « راكباً » ، كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا فى « راكب » : « إنه حال » ، وإذا قال : « الراكب » ، أنه صفة جارية على « زيد » = وإذا عرف فى قوله : « زيد منطلق » أن « زيداً » مُخْبَر عنه ، و « منطلق » خبر ، لم يضره أن لا يعلم أنّا نسمتى « زيداً » مبتداً = وإذا عرف فى قولنا : « ضربتُه تأديباً له » ، أن المعنى فى التأديب أنه غَرضُه من الضرب ، وأنه ضربه ليتأدب ، لم يَضُره أن لا يعلم أنا التأديب أنه غَرضُه من الضرب ، وأنه ضربه ليتأدب ، لم يَضُره أن لا يعلم أنا السمى « التأديب » مفعولاً له .

 <sup>(</sup>١) فى « س » و « ج » : « حَدَث العالم » ، مضبوطة فى المخطوطتين ، وهو مصدر غريب ، والله
 أعلم .

ولو كان عَدَّمُه العِلْمَ بهذه العبارات ، (١) ن يَمْنعه العلم بما وضعنَاها لهُ وأرَدْنَاه بها = لكان يُنْبغي أن لا يُكون له سبيلٌ إلى بيان أغراضِه ، وأنْ لا يَفْصِل فيما يتكلُّم به بين نَفْي وإثبات ، وبين « ما » / إذا كان استفهاماً ، 309 وبينَه إذا كان بمعنى « الذي » ، وإذا كان بمعنى المجازاة ، لأنه لم يَسْمع عبارَاتِنا في الفُرْق بين هذه المعاني .

أَتُرَى الأعرابيُّ حين / سمع المُؤذَّنَ يقولُ : ﴿ أَشَهَدُ أَنَّ محمداً رسولَ **Y 7 A** الله » بالنصب ، فأنكر وقال : صنع ماذا ؟ = أنكر عَنْ غير عِلْمٍ أن النصب يُخْرِجه عن أن يكون خبراً ويجعله والأوَّل في حكم اسم واحد ، وأنه إذا صار والأوَّل في حكم اسم واحد ، احتيج إلى اسمٍ آخر أو فِعْلِ ، حتى يكون كلاماً ، وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة ؟ إن كان لم يعلم ذلك ، فلماذا قال : « صنع ماذا ؟ » ، فطلب ما يجعله خبراً ؟

٤ ٩ ٤ - ويكفيك أنه يَلْزَمُ على ما قالوه أن يكون آمْرُو القيس حين قال: قِفا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيب ومنزلِ

> قاله وهو لا يعلم ما نعنيه بقولنا : أن « قفا » أمرٌ ، و « نبك » جواب الأمر ، و « ذَكرى » مُضَافٌ إلى « حبيبٍ » ، و « منزلِ » معطوف على الحبيب = وأن تكون هذه الألفاظ قد تَرتَّبتْ له من غير قَصْدِ منه إلى هذه المعانى . (٢) وذلك يوجب أن يكون قال : « نبك » بالجزم من غير أن يَكُون · عرفَ معنىً يوجب الجزم ، وأتَى به مؤخراً عن « قفا » ، من غير أن عرف لتأخِيره مُوجباً سوى طلب الوزن.

بيان في ردّ شبهة المعتزلة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، وفي نسخة عند « س » : « عدمُ العلِم » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : « قد رتبت له » .

ومَنْ أَفْضت به الحالُ إلى أمثال هذه الشناعات ، ثم لم يَرْتَدِع ، ولم يتَبَيَّن أنه على خطأً ، فليس إلاَّ تَرْكُه والإعراضُ عنه .

90 ك - ولولا أنّا نُحبُ أن لا يَنْبِس أحدٌ في معنى السُّوال والاعتراض بِحرفٍ إلا أرْيْناه الذي استهواه ، لكان تَرْكُ التشاعُل بإيراد هذا وشِبْهِه أُولَى . ذلك لأنّا قد علِمنا عِلْمَ ضرورةٍ أنّا لَو بقينا الدهر الأطول نُصعِّد ونُصوِّب ، (۱) ذلك لأنّا قد علِمنا عِلْمَ ضرورةٍ أنّا لَو بقينا الدهر الأطول نُصعِّد فلا ، ولفظةٍ قد انظمت مع أُختِها ، من غير أن تُوخِي فيما بينهما معني من معاني النحوِ ، (٢) طلبنا ممتنعاً ، وتَنَيْنا مَطايا الفكر ظُلُعاً . فإن كان هُهُنا من يَشُلُكُ في ذلك ، ويزعم أنه قد عَلِم لاتصال الكلِم بعضِها ببعضٍ ، وانتظام الألفاظ بعضها مع ويزعم أنه قد عَلِم لاتصال الكلِم بعضِها ببعضٍ ، وانتظام الألفاظ بعضها مع مكانها ، وآهدِنا لها ، فلعلَّك قد أوتيت علماً قد حُجِبَ عَنَّا ، وفُتج لك / بابٌ مكانها ، وآهدِنا لها ، فلعلَّك قد أوتيت علماً قد حُجِبَ عَنَّا ، وفُتج لك / بابٌ قد أغلق دوننا :

وَذَاكَ لَهُ إِذَا العَنْقاء صَارَتْ مُرَبَّبَةً وشَبَّ آبنُ الحَصِيِّ <sup>(٣)</sup>

310

<sup>(</sup>١) « الدهر » في المطبوعة و « س » ، أمّا « ج » فكتب كلمة لم أحسن قراءتها .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة وحدها : « نتوخى » .

<sup>(</sup>٣) « العَنقاء » طائرٌ ضخم لا يكادُ يُرى إلا فى الدهور ، هكذار زعموا . ويعنى بقوله : « مرّببَة » ، أن يربِّيها الناس كما يُرَبَى الحمام ، وهذا محال . وكذلك الخصيُّ لا ولد له ، فأنى يكون له ولدٌ يشبُّ !

#### فَصْلُ

آفة وشبهة في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين أحدها فصيح ، والآخر غير فصيح

311

297 – قد أردتُ أنْ أعيد القول في شيء هو أصل الفساد ومُعْظَم الآفة ، والذي صار حِجازاً بين القوم وبين التأمُّل ، وأخذ بهم عن طريق النَّظَر ، وحالَ بينهم وبين أن يُصْغُوا إلى ما يقال لهم ، وأن يفتحوا للذي تَبَيِّن أعْيُنَهم ، وذلك قولهم : « إنَّ العقلاءَ قد اتَّفقوا على أنه يصِحُّ أن يُعَبَّر عن المعنى الواحد بلفظين ، ثم يكون أحدهما فصيحاً ، والآخر غير فصيح . وذلك ، قالوا ، يقتضى أن يكون للَّفظ نصيبٌ في المزيَّة ، لأنها لو كانت مقصورةً على المعنى ، لكان محالاً أن يُجْعل لأحد اللفظين فضلٌ على الآخر ، مع أن المعبَّر عنه واحدٌ » .

وهذا شيء تراهُم يُعْجَبُون به ويكثرون تَردادَهُ ، مع أنهم يؤكدٌونه فيقولون : « لولا أنّ الأمر كذلك ، لكان ينبغي أن لا يكون للبيتِ من الشّعر فَضْل على تفسير المفسِّر له ، لأنه إن كان اللَّفْظُ إنما يَشْرُف / من أَجل معناه ، فإنّ لفظ المفسِّر يأتِي على المعنى ويؤدِّيه لا مَحَالة ، إذ لو كان لا يؤدِّيه ، لكان لا يكون تفسيراً له » .

ثم يقولون: « وإذا لزم ذلك في تفسير البيت من الشّعر ، لَزِم مثلُه بَ فَي الآية من القرآن » = وهم إذا انتهوا في الحِجَاج إلى هذا الموضع ، ظنّوا أنّهم قد أتوا بما لا يَجُوز أن يُسْمَع عَليهم مَعَهُ كلامٌ ، (١) وأنه نَقْضٌ ليس بعده إبرامٌ ، وربما

<sup>(</sup>۱) « معه » لیست فی « ج » ، وفی هامش « س » کتب : « معه » ، وکتب فوقها : « لَعَلَه » ، یرید أن یقول : إن العبارة أجود استقامة إذا زاد « معه » ، فکتبها رشید رضا : « أن یسمع معه لعلة کلام » ، فأتی بشئ غزیب طریف جدًّا .

أخرجهم الإعجابُ به إلى الضحِك والتعجُّب ممن يرى أنَّ إلى الكلام عليه سبيلاً ، وأنَّه يستطيع أن يقيمَ على بُطْلان ما قالوه دليلاً .

٤٩٧ – والجواب ، وبالله التوفيق ، أن يقالَ للمحتج بذلك : قولُك إنَّه يَصِحُّ أَن يُعَبَّر عن المعنى الواحد بِلَفْظَين ، يحتمل أمرين :

أحدهما: أن تُريد باللفظين كلمتين معناهما واحد في اللغة ، مثل « الليث » و « الأسد » ، ومثل « شَحَط » و « بَعُد » ، وأشباه ذلك مما وضع اللفظان فيه لمعنى .

والثانى : أن تريد كَلاَمين .

فإن أردت الأوّل خرجتَ من المسائلة ، / لأن كلامنا نحن فى فَصاحةٍ تحدث من بعد التأليف ، دون الفَصاحة التى تُوصَفُ بها اللفظة مفردةً ، ومن غير أن يُعتبَر حالُها مع غيرها .

وإن أردتَ الثانى ، ولابُدَّ لك من أن تريده ، فإن ههنا أصلاً ، مَنْ عرفهُ عرف سُقُوط هذا الاعتراض . وهو أن يَعْلَم أن سبيلَ المعانى سبيلُ أشكال الحُلِيّ ، كالخاتَم والشَّنْف والسِّوار ، فكما أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد منها غُفْلاً ساذَجاً ، لم يعمَلْ صانِعه فيه شيئاً أكثرَ من أن أتى بما يقعُ عليه آسم الخاتَم إن كان خاتَماً ، (١) والشَّنْفِ إن كان شَنْفاً ، وأن يكون مَصْنوعاً / بَدِيعاً قد أَغْرَب صانعه فيه . كذلك سبيلُ المعانى ، أن ترى الواحدَ منها غُفْلاً ساذَجًا عاميًا موجوداً في كلام الناس كلِّهم ، ثم تراه نفسه وقد عَمَد إليه البصيرُ بشأنِ البلاغةِ وإحداث الصُّور في المعانى ، فيصنع فيه ما يَصْنَع الصَّنَعُ الحاذِق ، بشأنِ البلاغةِ وإحداث الصُّور في المعانى ، فيصنع فيه ما يَصْنَع الصَّنَعُ الحاذِق ،

312

YV.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : « أن يأتي بما يقع .... » .

حتى يُغْرِب في الصَّنَعة ، ويُدِقَّ في العمل ، ويُبْدِع في الصيّاغة . وشواهدُ ذلك حاضرةٌ لك كيف شئت ، وأمثِلتُه نُصْب عينيك من أين نظرت .

تَنْظُر إلى قولِ النَّاس : « الطبع لا يَتَغَيَّر » ، و « لستَ تستطيعُ ﴿ أَن تَخرِج الْإِنسانَ عَمَّا جُبِلِ عليه » ، فترى معنى غُفْلاً عامِيًّا معروفاً فى كل جِيلٍ وأُمةٍ ، ثم تنظر إليه فى قول المتنبى :

يُرَادُ مِنَ القَلْبِ نِسْيَانُكُمْ وَتَأْبَى الطِّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ (١)

فتجده قد خرج فی أحسن صورة ، وتراه قد تحوَّل جوهرةً بعد أن كان خَرَزَة ، وصار أعجبَ شيء بعد أن لم يكن شيئاً .

. .

89۸ - وإذ قد عرفت ذلك ، فإن العقلاء إلى هذا قصدوا حين قالوا : ( إنه يصحّ أن يُعبَّر عن المعنى الواحدِ بلفظين ، ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخرُ غير فصيح » ، كأنهم قالوا : إنه يصح أن تكون ههنا عبارتان أصلُ المعنى فيهما واحدٌ ، ثم يكون لإحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه ، وإحداثِ خصوصيّة فيه = تأثيرٌ لا يكون للأخرى .

ردّ شبهة المعتزلة هذه وفساد قولهم ، وهو فصل جيّد

441

و آعلم أن المخالفَ لا يَخْلُو من أن ينكر / أن يكون للمعنى فى إحدى العبارتين حُسْنٌ ومزيَّةٌ لا يكونان له فى الأخرى ، وأنْ تَحْدُث فيه على الجُملة صورةٌ لم تكن =  $\binom{(7)}{6}$  أو يعرفَ ذلك .

فإن أنكرَ لم يُكَلُّم ، لأنه يؤدِّيه إلى أن لا يجعل للمعنى في قوله :

<sup>(</sup>١) هو في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) السياق : « .... أن المخالف لا يخلو من أن ينكر .... أو يعرف » .

313

#### \* وتأبى / الطباع على الناقل \*

مزيةً على الذي يعقل من قولهم : « الطبع لا يتغير » ، و « لا يستطيعُ أن يَخْرَجُ الإنسان عمّا جُبل عليه » = وأنْ لا يرى لقول أبي نواس :

وَلَيْسَ للهِ بمُسْتَنْكُو أَنْ يَجْمَعَ العَالَم فِي وَاحِدِ (١)

= مزّيةً على أن يقال: «غيرُ بديع فى قدرة الله تعالى أن يَجْمع فضائلَ الخَلْق كلِّهم فى رجلٍ واحد ». ومَنْ أدَّاه قولٌ يَقوله إلى مثلِ هذا ، كان الكلام معه مُحالاً ، وكنت إذا كَلَّفته أن يعرفَ ، كمن يُكلِّف أن يميِّز بُحور الشعر بعضها من بعض ، فيَعْرف المدَيد من الطَّويل ، والبَسيط من السَّريع = (٢٠) من ليس له ذَوقٌ يقيم به الشعر من أصله .

وإن آعترف بأنَّ ذلك يكون ، قلنا له : أخبرنا عنك ، أتقول في قوله : \* وتأبّى الطِّباع على الناقِل \*

= أنه غاية فى الفصاحة ؟ = فإذا قال : نَعَم . قيل له : أَفكان كذلك عندَك من أَجل حُرُوفه ، أم من أَجل حُسن ومَزِيَّة حصلاً فى المعنى ؟ = فإن قال : من أَجل حُسن ومزيَّة حصلاً فى من أَجل حروفه : دخل فى الهذيان = وإن قال : من أَجل حُسن ومزيَّة حصلاً فى المعنى ، قيل له : فذاك ما أرَدْنَاك عليه حين قلنا : إن اللفظ يكون فصيحاً من أُجل مزية تقع فى معناه ، لا من أُجل جَرْسِه وصَدَاه .

٠٠٠ - وآعلم أنه ليسَ شيء أبينَ وأوضعَ وأحرى أن يكشِفَ الشبهة

« التشبيه » ، يكشف شبهة المعتزلة

<sup>(</sup>١) هو فى ديوانه ، وكتبه فى المطبوعة هنا وفيما بعد : « ليس على الله بمستنكر » .

<sup>(</sup>۲) السياق : « كمن يكلّف .... من ليس له ذوق .... » .

314

777

عن متأمّله في صحة ما قلناه ، (١) من « التشبيه » . فإنّك تقول : « زيد كالأسد » أو « مثل الأسد » أو « شبيه بالأسد » ، فتجد ذلك كُلّه تشبيهاً غُفلاً ساذَجاً = ثم تقول : « كأن زيداً الأسد » ، فيكون تشبيهاً أيضًا ، إلاّ أنّك ترى بينه وبين الأول بَوْناً بعيداً ، لأنك ترى له صورة خَاصَّةً ، وتجدُك / قد فَخَّمت المعنى وزدت فيه ، بأن أفدت أنه مِن الشَّجاعة وشدَّة البطش ، وأنّ / قلبَه قلبٌ لا يخامره الذُّعْر ولا يدخله الرَّوْع ، بحيث يُتَوَهَّم أنه الأسد بعينه = ثم تقول : « لَيْن لَقِيتَهُ ليَلْقَينَّك منه الأسدُ » ، فتجدُه قد أفاذ هذه المبالغة ، لكن في صورةٍ أحسنَ ، وصفةٍ أخصَّ ، وذلك أنك تجعله في « كأن » ، يتَوهَّم أنه الأسد ، وتجعله هُهُنا يُرَى منه الأسد على القَطْع ، فيخرج الأمر عَنْ حدِّ التوهُّم إلى حدِّ اليقين = ثم إن نظرتَ إلى قوله :

أَأَنْ أُرْعِشَتْ كَفًّا أَبِيكَ وَأَصْبَحَتْ يَدَاكَ يَدَى لَيْتٍ فَإِنَّك غَالِبُهُ (٢)

= وجَدْته قد بدا لك في صُورة آنَقَ وأحسنَ = ثم إن نظرتَ إلى قول أرطَاةَ ابن سُهَيَّة :

إِنْ تَلْقَنِي لاَ تَرَى غَيْرِي بِنَاظِرَةٍ تَنْسَ السّلاحَ وتَعْرِفْ جَبْهَةَ الْأَسَدِ (٣) = وجدتَهُ قد فَضَل الجميع، ورأيتَه قد أُخْرِج في صُورة غيرِ تلك الصُّور

كلُّها .

<sup>(</sup>١) السياق : « ليس شيءً أبينَ وأوضح .... من التشبيه .... » .

<sup>(</sup>٢) الشعر للفرزدق في ديوانه ، وفي الأغاني ٢١ : ٣٢٧ ، ( الهيئة ) ، وروايته : « فإنك جاذبه » .

<sup>(</sup>٣) مطلع شعر له فى الأغانى ، وقد مضى برقم : ٢٣٥

شبهة المعتزلة فى قولهم و اللفظ و واستدلالهم بأن تفسير الشعر يجب أن يكون كالمفسرً . وردّ الشبهة

واستحالته بالرجوع إلى النفس حتى لا يَشُكُ . ثم إنّه إذا أراد بَيَانَ ما يجد فى واستحالته بالرجوع إلى النفس حتى لا يَشُكُ . ثم إنّه إذا أراد بَيَانَ ما يجد فى نفِسه والدِّلالةَ عليه ، رأى المَسْلَك إليه يَغْمُض ويَدِقَ . وهَذه الشبهة أعنى قوطم : « إنه لو كان يَجُوز أن يكون الأمرُ على خلاف ما قالوه مِن أنَّ الفصاحة وَصْف للَّفظ من حيث هو لفظ ، لكان يَنْبغى أن لا يكون للبيت من الشّعر فضلٌ على تَفْسير المفسّر » ، (١) إلى آخره = (٢) من ذاك . وقد علقت لذلك بالنّفوس وقوِيتْ فيها ، حتى إنك لا تُلْقِى إلى أحدٍ من المتعلقين بأمر « اللفظ » كلمةً مما نحن فيه ، إلا كان هذا أوَّل كلامه ، وإلاّ عَجَّبَ وقال : « إنّ التفسير بيانٌ للمُفَسَّر شيء لا يؤدّيه التفسير ، بيانٌ للمُفَسَّر شيء لا يكون إلى العلم به سبيل . وإذا كان الأمر كذلك ، ثَبَتَ أن الصحيحَ ما قلناه ، من أنه لا يجوز أن يكون الفَظ المُفسَّر فضلٌ من حيث أن الصحيحَ ما قلناه ، من أنه لا يجوز أن يكون الفَظ المُفسَّر فضلٌ من حيث المعنى على لفظ التفسير . وإذ / لم يجز أن يكون الفَضْل من حيث المعنى ، لم يبق المأن يكون من حيث المعنى ، لم يبق المؤل ال يكون من حيث المعنى ، لم يبق المأن يكون من حيث المعنى ، لم يبق المؤل ال يكون من حيث المعنى ، لم يبق المؤل ال يكون من حيث المعنى ، لم يبق المؤل ال يكون من حيث المعنى ، لم يبق المؤل المؤل يكون الفَضْل من حيث المعنى ، لم يبق المؤل ال يكون من حيث المعنى ، لم يبق المؤل ال يكون من حيث المفط نفسه » .

315

777

فهذا جملةٌ ما يمكنهم أن يقولوه في نُصْرةِ هذه الشبهة ، قد استقصيتُه لك . وإذْ قد عرفتَه فآسمع الجوابَ ، وإلى الله تعالى الرَّغْبةُ في التوفيق للصواب .

. .

٥٠٢ - آعلم أن قولهم: «إنَّ التفسيرَ يجبُ أن يكون كالمُفسَّر »، دَعْوى
 لا تصحُّ لهم إلا من بعد أن ينكرُوا الذي بَيَّنَاه ، من أن من شأن المعانى أن تختلف

<sup>(</sup>١) انظر قولهم فيما سلف رقم : ٤٩٦

<sup>(</sup>٢) السياق : « وهذه الشبهة .... من ذاك » .

بها الصُّور ، ويَدْفَعُوه أصْلاً ، وَحتَّى يدَّعوا أنه لاَ فَرْقَ بين « الكناية » و « التصريح » ، وأنّ حال المعنى مع « الاستعارة » كحاله مع ترك الاستعارة ، وحتى يُبْطِلُوا ﴿ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْعَقَلَاءِ مِنْ أَنَّ ﴿ الْجَازَ ﴾ يكون أَبَدًا أَبْلُغَ من الحقيقة ، فيزعموا أن قولنا: «طويل النجاد» و «طويل القامة » واحدٌ ، وأن حالَ المعنى في بيت ابن هَرْمَة .

### ولا أَبْتَاعُ إِلا قريبةَ الأَجَل \* (١)

= كحاله في قولك: أنا مضْيَافٌ = وأنك إذا قلت: « رأيت أسداً » ، لم يكن الأمرُ أقوى من أن تقول: « رأيت رجلاً هو من الشجاعة بحيث لا يَنْقُصُ عن الأسد » ، ولم تكن قد زدْتَ في المعنى بأن ادَّعيتَ لهُ أنه أسدّ بالحقيقة ولا بالغتَ فيه (7) = 6وحتى يزعموا أنه لا فضلَ ولا مزيَّة لقولهم: « أَلْقَيْتُ حَبْله على غارِبه » ، على قولك في تفسيره : « خلَّيتُه وما يريد ، وتركته يَفْعَلُ ما يشاء » = وحتَّى لا يجعلوا للمعنى في قوله تعالى : ( وأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلَ ) [ مرة النوة : ١٩٦] ، / مزيَّةً على أن يقال : « اشتَدَّت محبتهم للعجل وغَلَبت على قُلوبهم » = وأن تكون صُورةُ المَعنى في قوله عز وجل: « واشْتَعَل الرَّأْسُ شَيَبًا ً ) [ سود مهنه م) مُورَتَهُ في قول من يقول: « وشابَ رأسيي كُلُّه » و « آبيض رأسي كُلُّه » = وحتى لا يَرُوا فَرْقاً بين قوله تعالى : ( فَما رَبحَتْ تِجَارَتُهُمْ ) [ سوة البنو: ٢١٦ ، وبين : « فما ربحوا في تجارتهم » = وحتى يرتكبوا جميعَ مَا أريناك الشناعةَ فيه ، من أن لا يكون فَرْقٌ بين قول المتنبى:

<sup>(</sup>۱) سلف بیت ابن هرمة برقم : ۳۱۱ ، ۳۲۰ ، ۳۲۹

<sup>(</sup>٢) في « ج » والمطبوعة : « ولم تكن قدّرت في المعنى » ، وهو سيّ. .

# \* وَتَأْبَى الطِّباع على النَّاقل \* (١)

وبين قولهم : « إنَّك لا تَقْدِر أَن تُغَيِّر طباعَ الْإِنسان » = ويجعلوا حال المعنى في قول أبي نواس :

/ وليس للهِ بمُسْتَنْكرٍ أَنْ يَجْمَع العَالَم فِي وَاحِدِ (٢)

277

= كحاله في قولنا: «إنه ليس ببديع في قدرة الله أن يجمع فضائل الخلق كلهم في واحد » = ويرتكبوا ذلك في الكلام كُلّه ، حتّى يزعموا أنّا إذا قلنا في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ) أن المعنى فيها: «أنه لما كان الإنسان إذا همّ بقَتْل آخَرَ لشيء غاظه منه ، فذكر أنّه إن قتَله قُتِل ارْتدع ، ﴿ صارَ المهموم بقتله كأنه قد استفاد حياة فيما يُسْتَقْبَل بالقصاص » = (٣) كنا قد أدّينا المعنى في تفسيرنا هذا على صُورته التي هو عليها في الآية ، حتى لا نعرف فضلاً ، وحتى يكون حال الآية والتفسير حال اللَّفظتين إحداهما غريبة والأخرى مشهورة ، فتُفَسِّر الغريبة بالمشهورة ، مثل أن تقول مثلاً في « الشَّرْجَب » إنه الطويل ، (٤) وفي « القِطّ » إنه الكتاب ، وفي « الدُّسُر » إنه المسامير . ومَنْ صار الأَمر به إلى هذا ، كان الكلام مَعَهُ مُحالاً .

۰۰ ۳ - وآعلم أنه ليس عَجَبٌ أعجبَ من حالِ مَنْ يرى كلامين / ، (°)

<sup>(</sup>۱) سلف برقم: ٤٩٧

<sup>(</sup>٢) سلف برقم : ٩٩٩

<sup>(</sup>٣) السياق : « حتى يزعموا أنا إذا قلنا في قوله تعالى .... كنّا قد أدَّينا » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة وحدها : « الشوقب » .

<sup>(°)</sup> في المطبوعة وحدها : « ليس عجيب » .

أجزاءً أحدهما مخالفة في معانيها لأجزاء الآخر ، ثم يرى أنه يَسعُ في العقل أن يكون معنى أحدِ الكلامين مِثْل معنى الآخر سواءً ، حتى يقعُد فيقول (١) : « إنّه لو كان يكون الكلام فصيحاً من أجل مزيَّة تكون في معناه ، لكان ينبغى أن توجد تلك المزيَّة في تفسيره » . ومثله في العَجَب أنّه ينظر إلى قوله تعالى : ( فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ ) وروا النواز الله في العَجَب أنّه ينظر إلى هو « التجارة » ، قد تغير تِجَارَتُهُمْ ) وروا النواز » فيرى إعراب الاسم الذي هو « التجارة » ، قد تغير فصار مرفوعاً بعد أن كان مجروراً ، ويَرَى أنّه قد حُذِفَ من اللفظ بعض ما كان فيه ، وهو « الواو » في « ربحوا » ، و « في » من قولنا : « في تجارتهم » ، ثم لا يَعْلَمُ أن يكون المعنى قد تغيّر كا تغيّر اللفظ !!

. . .

الكلام الفصيح قسمان : مزيَّة اللفظ ومزيَّة النظم ٥٠٤ - وآعلم أنه ليس للحُجَج والدَّلائل في صحة ما نحن عليه حَدُّ ونهايةٌ ، وكلما انتهى منه باب انفتح فيه باب آخر . وقد أرَدْت أن آخذ في نوع آخرَ من الحِجَاج ، ومن البَسْط والشَّرح ، فتأمل ما أكتُبُه لك .

. . .

٥٠٥ – آعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم / تُعْزَى المزيَّة المحدنُ
 والحسنُ
 فيه إلى اللفظ = وقسم يُعْزَى ذلك فيه إلى النَّظم . (٢)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة وحدها : « حتى يتصدَّى فيقول » ، وفى هامش « س » عن نسخة : « يقصد » .

 <sup>(</sup>٢) يستمر الإمام عبد القاهر في كلامه ، عن القسم الأول حتى يتنهى إلى رقم : ٥٣٢ ، ثم يبدأ
 الكلام عن القسم الثانى .

القسم الأول : الكنابة ه و ه الاستعارة

« الكناية » و « الاستعارة »
 و « التمثيل على حد الاستعارة »

318

فالقسم الأول: « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل الكائنُ على حَدِّ الاستعارة » ، وكلَّ ما كانَ فيه ، على الجملة ، مجازٌ واتِّساعٌ وعُدُولٌ باللفظ عن الظاهر ، فما من ضرَّ ب من هذه الضُّروب إلاَّ وهو إذا وقع على الصَّواب وعلى ما ينبغي ، أوجبَ الفضلَ والمزية .

فإذا قلت : « هو كثير رماد القدر » ، كان له موقع وحظٌ من القَبُول لا يكون إذا قلت : « هو كثير القِرَى والضّيافة » .

= وكذا إذا قلت : « هو طويل النجاد » ، كان له تأثير في النفس لا يكون إذا قلت : « هو طويل القامة » .

= وكذا إذا قلتَ : « رأيت أسداً » ، كان له مزَّيةٌ لا تكون / إذا قلت : « رأيت رجلاً يشبه الأسد ويُساويه في الشجاعة » .

= وكذلك إذا قلت : « أَرَاك تُقَدِّم رجلاً وتُوتِّر أخرى » ، كان له موقعٌ لا يكون إذا قلت : « أَرَاك تَتَردد في الذي دَعَوْتُك إليه ، كمن يقول : أخرُ ج ولا أخرُ ج ، فيقدِّم رجلاً ويؤخِّر أخرى » .

= وكذلك إذا قلت : « أَلْقَى حَبْلَه على غَارِبه » ، كان له مَأْخَذُ من القلب لا يكون إذا قلت : « هو كالبعير الذى يُلْقَى حبلُه على غاربِه حتى يرعى كيف يشاء ويذهب حيث يريد » .

لا يجهلُ المزيّة فيه إلا عديمُ الحِسّ ميّتُ النفس ، وإلاَّ من لا يكلم ،
 لأنه من مبادىء المعرفةِ التي مَنْ عَدِمَها لم يكن للكلام معه معني .

واحداً واحداً، وتعرف محصولها وحقائقها، وأن تنظر أولاً إلى « الكناية »، وإذا واحداً واحداً، وتعرف محصولها وحقائقها، وأن تنظر أولاً إلى « الكناية »، وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى ، أنت تعرف ذلك المعنى من طريق المعقول دون طريق اللفظ. ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم: «هو كثير رماد القدر »، وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة، لم تعرف ذلك من اللفظ، ولكنتك عرفته بأن رجعت إلى نفسك ﴿ فقلت: إنَّه كلامٌ قد جاءً عنهم فى المَدْح، ولا معنى / للمَدْح بكثرة الرَّماد، فليس إلا أنهم ٢٧٦ أرادوا أن يَدُلُوا بكثرة الرَّماد على أنه تُنْصَب له القدور الكثيرة ، ويُطبَخ فيها للقرى والضيافة . وذلك لأنه إذا كثر الطبخ فى القدور كثر إحراق الحَطَب للقرى والضيافة . وذلك لأنه إذا كثر الطبخ فى القدور كثر إحراق الحَطَب ما كان « كناية » . / فليس من لَفْظِ الشَّعْر عَرَفت أن آبنَ هَرْمَة أرَاد بقوله : 319 ما كان « كناية » . / فليس من لَفْظِ الشَّعْر عَرَفت أن آبنَ هَرْمَة أرَاد بقوله :

= التمدُّحَ بأنه مِضْياف ، ولكنَّك عَرَفته بالنَّظر اللطيفِ ، وبأن عَلِمت أنه لا معنى للتمدُّح بظاهر ما يَدُلُّ عليه اللَّفْظُ من قُرْبِ أَجَلِ ما يشتريه ، فطلبت له تأويلاً ، فعلمتَ أنه أرَاد أنَّه يشترى ما يشتريه للأضياف ، فإذا اشترَى شاة أو بعيراً ، كان قد اشترى ما قَدْ دَنَا أَجلُه ، لأنه يُذبَح ويُنْحَر عن قَرِيبٍ .

٥٠٧ - وإذ قد عرفت هذا في « الكناية » ، « فالاستعارة » في هذه النظر في الاستعارة » في هذه النظر في الاستعارة » القَضِيّة . (٢) وذاك أنّ موضوعها على أنك تُثْبِت بها معنى لا يعرفُ السَّامعُ ذلك المعنى من اللَّفظ ، ولكنه يَعْرفه من معنى اللَّفظ .

<sup>(</sup>١) مضى الشعر برقم : ٥٠٢ ، ص : ٤٢٦ ، تعليق : ١

<sup>(</sup>٢) و في هذه القضية » ، يعنى أنه القول في و الاستعارة » مشابه للقول في و الكناية » .

بيانُ هذا ، أنا نعلم أنك لا تقول : « رأيت أسداً » ، إلا وغرضُك أنْ تثبت للرجل أنه مُساوٍ للأسدِ في شجاعته وجُرْأته ، وشِدّة بَطْشِه وإقدامِه ، وف أن الدُّعْرَ لا يُخَامِره ، والخوف لا يَعْرِضُ له . ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى ، لم يعقله من لفظ « أسد » ، ولكنه يعقله من معناه ، وهو أنه يعلم أنه لا معنى لجعله « أسدًا » ، مع العلم بأنه « رجل » ، إلا أنك أردت أنه بلغ من شِدّة مُشابهتِه للأسد ومُساواتِه إيّاه ، مَبْلَغاً يُتَوهَم معه أنه أسد بالحقيقة . فآعرِفُ هذه الجملة وأحسِن تأمّلها .

الاستعارة ، يراد بها المبالغة لا نقل اللفظ عما وُضع له فى اللغة

Y Y Y 320

٥٠٥ – وآعلم أنك ترى الناسَ وكأنهم يرَوْن أنك إذا قلت : « رأيت أسداً » ، وأنت تريد التشبيه ، كنتَ نقلتَ لفظ « أسد » عما وُضِع له في اللغة ، واستعملته ( ) في معنى غير معناه ، حَتَّى كأن ليس « الاستعارة » إلاّ أن تعمِد إلى آسم الشيءِ فتجعله اسماً / لشبيهه ، / وحتى كأن لا فصل بين « الاستعارة » ، وبين تسميةِ المطرِ « سماءً » ، والنَّبْتِ « غَيْثاً » ، والمَزَادة « راوِيةً » ، وأشباهِ ذلك مما يُوقَع فيه آسم الشيء على ما هو منه بسبب ، ويَذْهَبُون عَمَّا هو وأشباهِ ذلك مما يُوقع فيه آسم الشيء على ما هو منه بسبب ، ويَذْهَبُون عَمَّا هو مرحوز في الطباع من أن المعنى فيه المبالغة ، (١) وأن يدَّعِيَ في الرجل أنه ليس برجل ، ولكنه أسدٌ بالحقيقة ، وأنه إنما يُعَارُ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى ، وأنه برجل ، ولكنه أسدٌ بالحقيقة ، وأنه إنما يُعَارُ اللفظ من بعد أن يُعَارَ المعنى ، وأنه أحداً يَعْقِل إلاَّ وهو يعرفَ ذلك إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع .

ومن أجل أنْ كان الأمر كذلك ، رأيتَ العقلاءَ كُلَّهِم يُثْبِتُون القولَ بأن من شأن « الاستعارة » أن تكون أبدا أبلغ من الحقيقة ، وإلاّ فإن كان لَيْس

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة وحدها : « المعنى فيها » .

هُهُنا إلاَّ نَقْلُ آسم من شيء إلى شيء ، فمن أين يجبُ ، ليت شِعْرى ، أن تكون الاستعارة أبلغَ من الحقيقة ، ويكون لقولنا : « رأيت أسداً » ، مزيَّةٌ على قولنا : « رأيت شبيهاً بالاسد » ؟ وقد علمنا أنَّه مُحالٌ أن يتغيَّر الشيءُ في نفسه ، بأن يُنقَل إليه آسمٌ قد وُضِع لغَيْرهِ ، (۱) من بعد أن لا يُرادَ من معنى ذلك الاسم فيه شيء بوجهٍ من الوجوه ، (۱) بل يُجْعَل كأنه لم يُوضَعْ لذلك المعنى الأصلي أصلاً . وفي أي عَقْلٍ يُتَصَوَّر أن يتغيَّر معنى « شبيهاً بالأسد » ، بأن يوضع لفظ شاسد » عليه ، وينقل إليه ؟

9 · 9 - وأعلم أن العقلاء بَنُوا كلامهم ، إذا قاسُوا وشبَّهوا ، على أَن الأشياء تستحق الأسامِي لخواصِّ مَعانِ هي فيها دون ما عداها ، فإذا أثبتوا خاصّة شيء لشيء ، أثبتوا له آسمه ، فإذا جعلوا « الرجل » بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَم منها شيئاً ، قالوا : « هو أسد » = وإذا وصفوه بالتَّناهِي ﴿ وَ الحِيرِ والخِصَالِ الشريفة ، أو بالحُسْنِ الذي يَبْهَرُ قالوا : « هو مَلكُ » = وإذا وصفوا الشيء بغاية الطّيب قالوا : « هو مسكُ » . وكذلك الحكم أبداً .

ثمَّ إنهم إذا استقْصَوْا فى ذلك نَفَوْا عن المُشَبَّه آسمَ جنسه فقالوا : « ليس هو بإنسان ، وإنما هو أسد » ، و « ليس هو آدِميًّا ، وإنما هو مَلَكٌ / » ، كما قال الله تعالى ( مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ) رَاءِوْ عَبِند ، ١٠٠ .

2 7 7

 <sup>(</sup>۱) « من بعد أن يُراد » فبعد « يراد » أسقط كاتب « س » كلاماً كثيراً جدًّا حتى ننتهى إلى أواخر رقم : ٥٣٠ ، فكتب : « من بعد أن يرادُ إذا جئت به صريحاً فقلت » ، كلاماً متصلاً كما ترى .
 (۲) أسقط كاتب « ج » لفظ « شيء » .

<sup>(</sup> دلائل الإعجاز - ٢٨ )

ثُمَّ إِنْ لَم يريدُوا أَن يُخْرجوه عن جنسه جملةً قالوا : « هو أسد في صُورة إنسانٍ » و « هو ملك في صُورة آدمي » . وقدْ حرَج هذا لِلمُتنبى في أحسن عبارة ، وذلك في قوله :

نَحْنُ رَكْبٌ مِلْجِنِّ فِي زِيِّ نَاسٍ فَوْقَ طَيْرٍ لَهَا شُخُوصُ الجِمالِ(١)

• ١٥ - ففي هذه الجُملة بيانٌ لمن عَقَل أَنْ ليست ( الاستعارة ) نَقْلَ آسم عن شيء إلى شيء ، ولكنها ادِّعاءُ معنى الاسْمِ لشيء ، إذ لو كانت نَقْلَ آسم وكان قولنا : ( رأيت أسدًا ) ، بمعنى : رأيت شبهاً بالأسد ، ولم يكن ادَّعاءَ أنّه أسد بالحقيقة = لكان مُحالاً أن يقال : ( ليس هو بإنسانٍ ، ولكنه أسد ) أو « هو أسد في صورة إنسان » ، كما أنّه محال أن يقال : ( ليس هو بإنسان » ، ولكنه شبيه بأسد في صورة إنسان » . هو شبيه بأسد في صورة إنسان » .

۱۱ ٥ – وآعلم أنّه قد كَثُر في كلام الناس استعمال لفظ « النقل » في « الاستعارة » ، فمن ذلك قولُهم : « إنّ الاستعارة تعليقُ العِبارَة على غير مَا وُضِعت له في أصل اللغة على سبيل النقل » : (٢) وقال القاضي أبو الحسن : (٣) « الاستعارةُ مَا اكْتُفِي فيه بالاسم المستعار عن الأصلَى ، ونُقِلت العِبارةُ فَجُعلتْ في مكانِ غَيْرها » . (٤)

<sup>(</sup>١) هو في ديوانه : « مِلَجِن » ، الأجود أن تكتب « مِ الجِنّ » ، أي « من الجنّ » ، وهو حذفٌ في الحرف مشهورٌ .

 <sup>(</sup>۲) هذا هو نصُّ لفظ الرّماني في كتابه « النُّكت في إعجاز القرآن » ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » ، ۲۹

 <sup>(</sup>٣) هو القاضى الجرجانى ، « أبو الحسن على بن عبد العزيز » ، صاحب « كتاب الوساطة بين
 المتنبى وخصومه » .

<sup>(</sup>٤) هو نص كلام القاضي الجرجاني في الوساطة : ٤٠ ( طبعة صيدا ) ، وتمامُ كلامه هو : =

ومن شأن ما غَمَضَ من المعانى ولَطُف ، أنْ يَصْعُبَ تصويرُه على الوجه الذي هو عليه لِعامَّة الناس ، فيقع لذلك في العبارات التي يُعبَّر بها عنه ، ما يُوهِم الخطأ ، أن وإطلاقُهم في « الاستعارة » أنها « نَقْلُ للعبارة عمَّا وُضِعَت له » ، من ذلك ، (١) فلا يصحّ الأُخذُ به . وذلك أنَّك إذا كُنْت لا تطلق اسم « الأسد » على « الرجل » ، إلا من بعد أن تدخله في جنس الأسود من الجهةِ التي بَيَنًا ، لم تكن نَقَلْت الاسم عما وُضِع له بالحقيقة ، لأنك إنّما تكون ناقلاً ، إذا أنت أخرجت معناه الأصلي من أنْ يكون مقصودَك ، ونَفَضْتَ به يَدَك . فأمًّا أن تكونَ ناقلاً له عن معناه ، مع إرادةِ معناه ، فمحالً ، مُنتَاقضٌ .

277

٥١٢ - وآعلم أن في « الاستعارة » ما لا يُتَصَّور تقديرُ النقل فيه البَتَّة ،
 وذلك مثل قول لبيد :

أمثلة على أن \$ النقل \$ ، لا يُتُصوَّرُ في بعض ﴿ الاستعارة ﴾

وَغَدَاةِ رِيحٍ قَدْ كَشَفْتُ وَقِرَّةٍ إِذْ أَصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا (٢) لا خلاف في أن « اليد » استعارة ، ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أنَّ لفظ

 <sup>«</sup> ومِلاَكُها: تقريبُ الشّبه ، ومُناسبة المُسْتعار لهُ للمستعار منه ،
 وامتزاجُ اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما مُنافَرة ، ولا يتبيَّنَ فى أحدهما
 إعراضٌ عن الآخر » .

وانظر ما سيأتي رقم : ٥١٤

<sup>(</sup>١) السياق: « وإطلاقُهم في الاستعارة .... من ذلك » .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، وقد سلف برقم : ٦٠

« اليد » قد نُقِل عن شيء إلى شيء . وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شيئاً باليد ، فيُمْكِنك أن تزعُمَ أنه نقل لفظ « اليد » إليه ، وإنما المعنى على أنه أراد أن يُثبِت للشّمالِ في تصريفها « الغداة » على طبيعتها ، شبّه الإنسانِ قَدْ أَخذَ الشيء بيده يقلبه ويصرّفه كيف يريد . فلما أثبت لها مثل فِعْل الإنسان باليد ، استعار لها « اليد » . وكالا يمكنك تقدير « النقل » في لفظ « اليد » ، كذلك لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صفة اللفظ . ألا ترى أنه مُحال أن تقول : إنه استعار لفظ « اليد » للشّمال ؟ وكذلك سبيل نظائره ، مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عُضْوًا من أعضاء الإنسان ، من أَجْل إثباتهم له المعنى الذي يكون في ذلك العُضْو من الإنسان = كبيتِ الحماسة :

﴿ إِذَا هَزَّه فِي عَظْمِ قِرْنٍ تَهَلَّتُ ﴿ نَوَاجِذُ أَفْوَاهِ الْمَنَايَا الضَّوَاحِكِ (١)

فإنه لما جعل ( المنايا » تضحك ، جعل لها ( الأفواه والنواجذ » التى يكون الضَّحك فيها = وكبيت المتنبيِّ :

خَمِيسٌ بِشَرْقِ الأَرْضِ وَالغَرْبِ زَحْفُهُ وَفِي أَذُنِ الجَوْزَاء مِنْه زَمَازِمُ (٢)

لما جعل « الجوزاءَ » تسمعُ = على عادتهم فى جعل النُّجوم تعقل ، ووَصْفِهم لها بما يُوصَف به الأناسيُّ = أثبت لها « الأُذُن » التي بها يكون السمع من الأناسيِّ .

<sup>(</sup>١) الشعر لتأبط شرًا، وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ١: ٤٩، والضمير فى « هزّه » للسيف فى البيت قبله .

<sup>(</sup>۲) هو فی دیوانه .

المَنَايا شيء قد شُبَّهه بالنواجذ ، وشيءٌ قد شَبَّهه بالأفواه ، فليس الحماسة أنه استعار لفظ « النواجذ » ولفظ « الأفواه » ، لأن ذلك يُوجِب المُحَال ، وهو أن يكون فى المَنَايا شيء قد شُبَّهه بالنواجذ ، وشيءٌ قد شُبَّهه بالأفواه ، فليس إلا أن تَقُول : إنه لمّا ادَّعي أنّ المنايا تُسَرُّ وتَسْتَبشِرُ إذا هو هَزَّ السيف ، وجَعَلها لسرورها بذلك تَضْحك = (١) أرادَ أن يبالغ في الأمرِ ، فجعلها في / صورة من يَضْحك المرور . حتى تَبْدُو نواجدُه من شدة السرور .

وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ « الأذُن » ، لأنه يوجب أن يكون في « الجوزاء » شيء قد أراد تشبيهه بالأذن . وذلك من شنيع المُحال .

تحقيق في معنى 1 الاستعارة 1 ۱٤٥ - فقد تبيَّن من غير وجهٍ أنَّ « الاستعارة » إنما هي ادّعاء معنى الاسم للشيء ، لا نَقْلُ الاسم عن الشيء . وإذا ثبَتَ أنها ادِّعاءُ معنى الاسم للشيء ، علمتَ أن الذي قالوه من « أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وُضِعت له في اللغة ، ونقلٌ لها عمَّا وضعت له » (٢) كلامٌ قد تسامَحُوا فيه ، لأنه إذا كانت « الاستعارةُ » ادعاءَ مَعْنَى الاسم ، لم يكن الاسم مُزَالاً عما وُضِع له ، بل مُقرًّا عليه .

تفسير معنى و جعل ه ف الكلام وف القرآن ○ ١ ٥ - وآعلم أنك تراهم لا يمتنعون إذا تكلموا في « الاستعارة » من أن يقولوا : « إنه أراد المبالغة فجعله أسداً » ، بل هم يَلْجَأُون إلى القول به . وذلك صريح في أن الأصل فيها المعنى ، وأنه المُسْتَعارُ في الحقيقة ، وأن قولنا : « استُعِير له اسم الأسد » ، إشارة إلى أنه استُعِير له معناه ، وأنه جُعِل إياه .

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ إِنَّهُ لَمَّا آدُّعَى .... أَرَادُ أَنْ يَبَالُغُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة السالفة رقم: ١١٥

وذلك أنّا لو لم نَقُلْ ذلك ، لم يكن « لجُعِل » ههنا معنّى ، لأن « جَعَل » لا يَصْلُح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء ، كقولنا : « جعلته أميراً » و « جعلته لصًّا » ، تريد أنك أثبت له الإمارة ، ونسبتَه إلى اللصوصية وَادَّعيتَها عليه ورَمَيْتَهُ بها .

وحُكْمُ ( جَعَل ) ، (١) إذا تَعدَّى إلى مفعولين ، حكم ( صَيَّر ) ، فكما لا تقول : ( صَيَّرته أميراً ) ، إلا على معنى أنك أثبتَّ له صِفة الإمارة ، كذلك لا يصحُّ أن تقول : ( جعلته أسداً » ، إلا على معنى أنك أثبتَّ له معانى لا يصحُّ أن تقول : ( جعلته أسداً » ، إلا على معنى أنك أثبتَّ له معانى الأسد . (٢) وأمًا ما تجده في بعض كلامهم من أن ( جَعَل ) يكون بمعنى ( سَمَّى » ، فمما تسامحوا فيه أيضاً ، لأن المعنى معلومٌ ، وهو مِثْل أن تجدَ الرجل يقول : ( أنا لا أسميه إنساناً » ، وغرَضه أن يقول : إنى لا أثبتُ له المعانى التى بها كان الإنسان إنساناً . فأما أن يكون ( جعل » في معنى ( سَمَّى » ، هكذا غفلاً ، فَمِمَّا لا يخفى فسادهُ . ألا ترى أنك لا تجدُ عاقلاً يقول : ( جعلته زيداً » ) بمعنى : سَمّه بمعنى : سمّه زيداً = ولا يقال للرجل : ( اجعل ابنك زيداً » ، بمعنى : سَمّه زيداً = و ( وُلِد لفُلانٍ آبن فجعله / عبد الله » ، أى : سَمّاه عبد الله . (٣) هذا ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر .

441

٥١٦ - وأكثر ما يكون منهم هذا التسامُح ، أعنى قولُهم إنّ « جَعَل » يكون بمعنى « سَمَّى » في قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا الملائكة الذين هُم عِبَادُ الرَّحمٰنِ

<sup>(</sup>۱) قد سلف کلامه فی « جعل » فی رقم : ٤٤٣ – ٤٤٥

<sup>(</sup>٢) أسقط كاتب « ج » من أول « صفة الإمارة » إلى قوله هنا : « أثبت له » سهواً ، ففسد الكلام .

<sup>(</sup>٣) قد مضى الكلام في معاني « جعل » ، فيما سلف رقم : ٤٤٣ – ٤٤٥

إنَاتًا ) [ سرة الرعرف: ١٩] ، فقد ترى في التفسير أن « جعل » يكون بمعنى « سَمَّى » ، وعلى ذاك فلا شبهة في أنْ لَيْسِ المعنى على مُجَرَّد التسمية ، ولكن على الحقيقة التي وَصَفْتُها لَكَ . وذَاك أنَّهم أثبتوا للملائكةِ صفة الإناث ، واعتقدُوا وجودَها فيهم ، وعن هذا الاعتقاد صَدَر عنهم ما صدَر مِن الاسم = أعني إطلاق اسم « البنات » = وليسَ المعنى أنَّهم وضعوا لَها ﴿ لَفَظُ « الإِناث » ولفظ « البنات » ، من غير اعتقادِ معنىً وإثبات صفَةٍ . هذا محالٌ .

١٧ ٥ - أُو لاَ ترى إلى قوله تعالى : ( أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُتّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [ سرة الرعرف: ١٩] ، فلو كانوا لم يزيدوا على إجراءِ الاسمِ على الملائكة ، ولم يعتقدوا إثباتَ صفةٍ لَمَا قال الله تعالى : ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ . هذا ولو كانوا لم يقصدوا إثباتَ صفة ، ولم يكن غير أن وضَعُوا آسماً لا يريدون به مَعْني ، لما استحقُّوا إلاَّ اليسيرَ من الذمِّ ، ولما كان هذا القول منهم كفراً . والتَفْسيرُ الصحيح والعبارةُ المستقيمة ، ما قاله أبو إسحق الزجاج رحمه الله ، فإنه قال : إنَّ « الجعل » هٰهُنا في معنى القول والحكم على الشيء ، تقول : « قد جَعَلْتُ زيداً أعلم الناس » ، أي وَصَفْتُه بذلك وحَكَمْتُ به . (١)

٥١٨ - ونرجعُ إلى الغَرَض فنقول : فإذا ثبتَ أن ليست « الاستعارةُ »

نَقْلَ الاسم ، ولكن ادَّعاءَ معنى الاسم = وكُنَّا إذا عَقَلْنا مِن قول الرجل: « رأيت أسداً » ، أنه أرادَ به المبالغة في وصفه بالشجاعة ، وأن يقول : إنه من قوة القلّب ،

ومن فَرْطِ البسالة وشِدَّة البَطْشِ ، وفي أن الخوفَ لا يُخامِره ، والذُّعْرَ لا يعرض

تعرف و الاستعارة ۽ من طريق المعقول دون اللفظ ، وكذلك و الكناية ،

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة السالفة: ٤٤٥ ، وما قبلها .

له ، بحیث لا یَنقْصُ عن الأسد =  $^{(1)}$  لم نَعْقِل ذلك من لفظ « أسد » ، ولكن من ادّعائه مَعْنى الأسد الذى رآه =  $^{(7)}$  ثَبَت بذلك أن / « الاستعارة » كالكناية ، فى أنك تَعْرِف المعنى فيها من طريق المَعْقُول دُون طرِيق اللَّفظ .  $^{(7)}$ 

7 / 7

١٩ - وإذ قَدْ عرفت أنَّ طريقَ العلم بالمعنى في « الاستعارة »
 و « الكناية » معاً ، المعقولُ ، (٤) فآعلم أن حُكْم « التَّمثيل » في ذلك حُكْمُهما ، بل الأمر في « التمثيل » أظهر .

وذلك أنه ليس من عاقل يَشُكُّ إِذَا نَظَر فى كتاب يَزِيدَ بنِ الوليد إلى مروان بن محمّد ، حين بَلغَهُ أنه يتلكَّأُ فى بَيْعَتِه :

« أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّى أَرَاكَ تُقَدِّم رَجَلاً وَتُؤَخِّر أُخْرَى ، فإذا أَتاكَ كتابى هَذَا فَاعْتَمِدْ على أَيَّتِهِما شئت ، والسَّلام » .

= (°) يَعلمُ أَنَّ ﴿ المعنى أنه يقول له: بَلغنى أَنَّك فى أَمْرِ البَيْعَة بين رأيين مختلفين ، ترى تارةً أن تُبايع ، وأخرى أن تمتنع من البَيْعَة ، فإذا أتاك كتابى هذا فاعمل على أى الرأيين شئت = وأنَّه لم يَعْرِف ذلك من لفظ « التقديم والتأخير » ، أو من لفظ « الرِّجْل » ، ولكن بأنْ عَلِم أنه لا معنى لتقديم الرِّجل

<sup>(</sup>١) السياق : « وكنا إذا عقلنا .... لم نَعْقِل .... » .

 <sup>(</sup>٢) السياق من عند أول الفقرة: « فإذا ثبت أن ليست الاستعارة .... ثبت بذلك أن
 لاستعارة »

<sup>(</sup>٣) انظر ما قاله فى الكناية من الفقرة رقم : ٥٠٦ إلى آخر الفقرة : ٥١١

<sup>(</sup>٤) « المعقول » خبر « أنّ طريق العلم » .

<sup>(</sup>٥) السياق : « .... إذا نظر .... يعلمُ » ، وهذا الخبر سلف في رقم : ٦٣

وتأخيرها فى رَجُلٍ يُدْعى إلى البَيْعَة ، وأنَّ المعنى على أنه أراد أن يقول : إنّ مَثَلَك فى تردُّدِك بين أن تبايع ، وبين أن تَمْتَنع ، مَثَلُ رَجُل قائم ليذهب فى أمر ، فجعلت نفسه تُريه تارة أن الصواب فى أنْ يذهب ، وأخرى أنه فى أن لا يذهب ، فجعل يُقَدِّم رجلاً تارة ، ويُؤخِّر أخرى .

. .

٠٢٥ - وهكذا كُلُّ كَلام كان ضَرَّب مَثَل ، لا يخفى على من له أَدْنى تمييز أن الأغراض التي تكون للناس في ذلك لا تُعْرَف من الألفاظ ، ولكن تكون المعانى الحاصلة من مَجْموع الكلام أَدِلَّة على الأغراض والمقاصد . ولو كان الذي يكون غرض المتكلم يُعْلَمُ من اللفظ ، ما كان لقولهم : «ضرب كذا مثلاً لكذا » ، مَعْنى ، فما اللفظ « يُضْرَبُ مَثلاً » ولكن المعنى . فإذا قلنا في قول النبي عَيِّلِيَّة : « إِيَّاكُم وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ » ، (١) إنه ضرب عليه السلام « خَضْرَاءَ الدِّمَن » مثلاً للمرأة الحسناء في مَنْبِتِ السَّوْءِ ، لم يكن المعنى أنه عَيِّلِيَّة ضرب لفظ « خَضْراءَ الدِّمَنِ » مثلاً لها . هذا ما لا يَظُنَّه من به / مَسٌ ، فضلاً عن العاقل .

٥٢١ – فقد زال الشكُّ وارتفعَ فى أنَّ طريقَ العلم بما يُرَاد إثباته والخَبرُ به فى هذه الأجناس الثلاثة ، التى هى « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل » = المعقولُ دون اللَّفْظِ ، (٢) مِن حيث يَكُون القَصْد بالإثبات فيها إلى معنى ليس

 <sup>(</sup>١) هذا خبر مشهورٌ ، ولم يرد فى شئ من دواوين السنة ، ورواه الرامهرمزى بإسناده فى
 ٣ كتاب أمثال الحديث ١٢٦٩ ، من طريق : « أبى وَجْزَة السعدى الشاعر ( يزيد بن عبيد ) ، عن عطاء
 ابن يزيد الليثى ، عن أبى سعيد الحدرى » .

<sup>(</sup>٢) « المعقولُ » خبر قوله : « أنّ طريق العلم » .

هو معنى اللَّفْظ ، ولكنه معنى يُسْتَدَلُّ بمعنى اللفظ عليه ، ويُسْتَنْبَطُ منه ، كنحو ما ترى من أن القصد فى قولهم : « هو كثير رَمادِ ( القِلْدِ » ، إلى كثرة القِرَى ، وأنْت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذى تسمعُه ، ولكنك تعرفه بأن تَسْتَدِلَّ عليه بمعناه ، على ما مضى الشرح فيه . (١)

الفصاحة وصف للكلام بمعناه لا بلفظه مجرداً

علينا في قولنا: « إنّ الفصاحة وَصْفٌ يَجب للكلام من أَجْل مزّية تكون في علينا في قولنا: « إنّ الفصاحة وَصْفٌ يَجب للكلام من أَجْل مزّية تكون في معناه ، وأنها لا تكون وصفاً له من حيث اللَّفظ بحرَّداً عن المعنى » ، واحتجُّوا بأن قالوا: « إنه لو كان الكلام إذا وُصِف بأنه فصيح ، كان ذلك من أجل مَزِيَّة تكون في معناه ، لوجَب أن يكون تفسيرُه فصيحاً مِثْلَه » (٢) = أخبرونا عنكم ، (٣) أَتَرَوْنَ أَنَّ من شأن هذه الأجناس ، إذا كانت في الكلام ، أن تكون له بها مَزِّية تُوجِبُ له الفصاحة ، أم لا تَرَوْنَ ذلك ؟

فإن قالوا : لا نرى ذلك = لم يُكلَّموا .

وإن قالوا: نَرَى للكلام ، إذا كانت فيه ، مَزِيَّةً تُوجب له الفَصاحة . قيل لهم : فأخبرُونا عن تلك المزية ، أتكون فى اللفظ أم فى المعنى ؟ = فإن قالوا: فى اللفظ = دخلوا فى الجَهالة ، من حيث يَلْزُمُ من ذلك أن تكون « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل » أوصافاً للفظ ، لأنه لا يُتَصَوَّر أن

<sup>(</sup>١) انظر رقم : ٥٠٥ ، ٥٠٦

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف رقم: ٤٩٩، ٥٠٤ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) السياق : « فينبغي أن يقال لهؤلاء ..... أخبرونا عنكم » .

تكون مَزِيَّتها فى اللفظ حتى تكونَ أوصافاً له . وذلك مُحَالٌ ، من حيث يعلم كُلُّ عاقلٍ أنه لا يُكْنَى باللفظ عن اللفظ ، وأنه إنّما يُكْنَى بالمَعْنى عن المعنى . وكذلك / يُعْلَم أنه لا يُستعار اللفظ مجرَّداً عن المعنى ، ولكن يُسْتَعار المعنى ، ثم اللفظ يَكون تبعَ المعنى ، على ما قدَّمنا الشرح فِيه . (١) ويُعْلَم كذلك أنّه مُحالٌ أن يُضرب « المَثَل » باللفظ ، وأن يكون قد ضُرِب لفظ : « أَرَاك تُقَدِّم رجلاً وتُوتِّح رأ خرى » مثلاً لتردُّدِه فى أمر البيعة .

وإن قالوا : هي في المعني .

قيل ﴿ لَهُم : فهو ما أَرَدْناكَم عليهِ ، فدعُوا الشكَّ عنكم ، وانتبهوا من رَقْدَتكم ، فإنّه علم ضروريٌّ قد أُدَّى التقسيمُ إليه ، وكلُّ علمٍ كان كذلك ، فإنه يجبُ القَطْع على كُلِّ سؤالٍ يُسْأَل فيه بأنه خَطأٌ ، وأنَّ السّائل ملبوسٌ عليه .

كشف الغلط ف فصاحة الكلام

4 1 2

۳۲٥ – ثم إن الذي يُعْرَف به وجهُ دخول الغَلَط عليهم في قولهم : « إنّه لو كان الكلامُ يكون فصيحاً من أجل مزيَّة تكون في معناه ، لوجبَ أن يكون تفسيرهُ فصيحاً مثله » ، هو أنّك إذا نظرتَ إلى كلامهم هذا وجدتَهم كأنهم قالوا : « إنه لو كان الكلامُ إذا كان فيه كِنايةٌ أو آستعارةٌ أو تمثيلٌ ، كان لذلك فصيحاً ، لوجبَ أن يكونَ إذا لم تُوجد فيه هذه المعاني فصيحاً أيضاً » . ذاك لأن تفسير « الكناية » أن نَتْرُكها ونُصَرِّ ح بالمكنيِّ عنه فنقول : إن المعنى في قولهم : « هو كثير رماد القدر » ، أنه كثير القرى = وكذلك الحكم في « الاستعارة » ، فإنّ تفسيرها أن نَتْركها ، ونُصَرِّ ح بالتشبيه فنقول في « رأيت أسداً » : إن المعنى : رأيت أسداً » : إن المعنى : رأيت رأيت أسداً » : إن المعنى : رأيت رأيت أسداً » . الأنّ رأيت رأيت أسداً » . الأنّ رأيت رأيت أسداً » . الأنّ

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف رقم : ١٩٥ وما بعده .

تفسيره أن نذكر المُتَمَثَّلَ له فنقول في قوله: «أراك تقدِّم رجلاً وتؤخِّر أُخْرَى »: إن المعنى أنه قال: أرَاك تتردَّد في أمر البيعة فتقول تارة أفعل ، وتارة لا أفعل ، كمن يريد الذَّهاب في وجهٍ ، فتُرِيه نفسه تارةً أن الصواب في أن يذهب ، وأخرى أنه في أن لا يذهب ، فهو يُقدّمُ رجلاً ويؤخر أخرى . (١) وهذا خروج عن المعقول ، لأنه بمنزلة أن تقول لرجل قد نَصَب لوصفِ عِلَّةٍ : « إن كان هذا الوصف يجب لهذه العلة ، فينبغي أن يَجبَ مع عَدَمها » .

• •

و ١٥٥ - ثم إنَّ الذي استهواهم ، / هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظِ اللغة بعضيها ببعضي ، فلما رأوا اللفظ إذا فُسِّر بلفظ ، مثلَ أن يقال في « الشرجب » إنه الطويل ، ﴿ لَم يَجُوْ أن يكون في المفسَّر من حيث المعنى ، مَزِيَّةٌ لا تكون في التفسير = (٢) ظنوا أن سبيلَ ما نحن فيه ذلك السبيلُ . وذلك غلطٌ منهم ، لأنه إنما كان للمُفَسَّر ، فيما نحن فيه ، الفضلُ والمزَّيةُ على التفسير ، من حيث كانت الدِّلالةُ في المُفَسَّر دِلالةَ معنى على معنى ، وفي التفسير دلالةَ لَفْظٍ على معنى . وكان من المركوز في الطبّاع ، والرَّاسخ في غرائز العقول ، أنه متى أريد معنى . وكان من المركوز في الطبّاع ، والرَّاسخ في غرائز العقول ، أنه متى أريد الدِّلالةُ على معنى ، فتُرِكَ أن يُصَرَّح به ويُذْكَرَ باللَّفظ الذي هو له في اللغة ، وعُمِدَ إلى معنى آخر فأشير به إليه ، وجُعِل دليلاً عليه = (٣) كان للكلام بذلك عُسْنٌ ومزيَّةٌ لا يكونان إذا لم يُصْنَعْ ذلك ، وذُكِرَ بلفظه صريحاً .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ﴿ فيقدم رجلاً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السياق من أول الفقرة : « فلما رأوا اللفظ إذا فُسِّر .... ظنُوا » .

<sup>(</sup>٣) السياق : « .... متى أريد الدلالة على معنى فترك أن يصرّ ح به ... كان للكلام .... » .

ولا يكونُ هذا الذى ذكرتُ أنَّه سببُ فضل المُفسَّرِ على التفسير ، من كون الدِّلالة في المُفسَّر دلالة مَعْنى على معنى ، وفي التفسير دِلالة لَفْظَ على معنى ، (١) حتى يكون لِلَفْظِ المُفسَّر معنى معلوم يَعْرفه السامع ، وهو غير معنى لَفْظ التفسير في نفسه وحقيقته ، كما ترى من أنّ الذَّى هو معنى اللفظ في قولهم : «هو كثير «هو كثير رَمَادِ القدر » ، غيرُ الذي هو معنى اللفظ في قولهم : «هو كثير القرى » ، ولو لم يكن كذلك ، لم يُتَصَوَّر أن يكون ههنا دِلالةُ معنى على معنى .

٥٢٥ - وإذ قد عرفتَ هذه الجُملة ، فقد حَصَل لنا منها أن المُفَسَّر يكون له دِلالتان : دِلالة اللَّفظ على المعنى ، ودِلالة المعنى الذى دَل اللَّفظ عليه على معنى لفظ آخر = ولا يكونُ للتفسير إلا دِلالة واحدة ، وهى دلالة اللفظ . وهذا الفَرْقُ هو سبب أنْ كان للمُفَسَّر الفضلُ والمَزِيَّةُ على التفسير .

ومُحالٌ أن يكون هذا قضيَّةَ المُفَسَّر والتَّفسير في ألفاظ اللغة ، ذاك لأن معنى المُفَسَّر يكون دَالاً مجهولاً عند السامع ، ومحالٌ أن يكون للمجهول دلالة .

٥٢٦ - ثم إن معنى المُفَسَّر يكون هو معنى التفسير بعينه ، ومُحالٌ إذا كان المعنى / واحداً أن يكون ﴿ للمُفَسَّر فضلٌ على التفسير ، لأن الفضل كان فى مسألتنا بأنْ دَلَّ لَفْظ المُفَسَّر على مَعنى ، ثم دلَّ معناه على معنى آخر . وذلك لاَ يكونُ مع كَوْنِ المعنى واحداً ولا يُتَصَوَّر .

بَيانُ هذا : أنَّه مُحالٌ أن يقال إن معنى « الشَّرْجب » الذى هو المُفَسَّر ، يكون دليلاً على معنى تَفْسيره الذى هو « الطويل » = على وِزَان قولنا

7.4.7

<sup>(</sup>١) السياق : « لا يكون هذا الذي ذكرتُ .... حتى يكون .... » .

إن معنى : « كثير رماد القدر » ، يدل على معنى تفسيره الذى هو « كثير القرى » ، لأمرين :

أحدهما : أنك لا تُفسِّر « الشرجبَ » حتى يكون معناه مجهولاً عند السامع ، ومحالٌ أن يكون للمجهول دِلالة .

والثانى : أن المعنى فى تفسيرنا ( الشرجب ) بالطويل ، أن نُعْلِم السامع أن معناه هو معنى الطويل بعينه . وإذا كان كذلك ، كان محالاً أن يقال : إن معناه يدل على معنى الطويل ، بل الذى يُعْقَل أن يقال : إنّ معناه هو معنى الطويل . فآعرف ذلك .

٥٢٧ – وآنظُر إلى لَعِب الغَفْلة بالقَوم ، وإلى ما رأوا فى مَنامِهم من الأحلام الكاذبة ! ولو أنهم تركوا الاستنامة إلى التقليد ، والأُخذَ بالهُوَيْنَا ، وتَرْكَ النَّظَر ، وأشعروا قُلوبهم أن هُهُنا كلاماً ينبغى أن يُصْغى إليه = (١) لعَلِمُوا ، ولعادَ إعجابُهم بأنفسهم فى سؤالهم هذا وفى سائر أقوالهم ، عجباً منها ومِن تَطْوِيح الظنون بها .

الوجوه التى تكون للكلام مزية

٥٢٨ – وإذ قد بان سُقُوطُ ما اعترض به القوم وفُحْشُ عَلَطهم ، فينبغى أن تَعلم أنْ ليست المزايا التي تَجدُها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره ، والمبالغةِ التي تُحِسُّها = (7) في أَنْفُس المعانى التي يقصد المتكلم بخبره إليها ، ولكنّها في طريقِ إثباتِه لها ، وتقريرِه إيّاها ، وأنّك إذا سمعتهم يقولون : « إن من

<sup>(</sup>١) السياق : « .... ولو أنهم تركوا الاستنامة .... لَعَلِموا » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « فينبغي أن تعلم أن ليست المزايا .... في أنفس المعاني .... » .

شأن هذه الأجناس أن تَكْسِبَ المعاني مزيَّةً وفضلاً ، وتُوجب ﴿ لَمُ الْمَانَى ، وأَبْلاً ، وأَنْ تُفَخِّمها في نفوس السامعين » = (١) فإنهم لا يَعْنُون أنفسَ المعاني ، وأبّا كالتي يَقْصِد المتكلم بخبره إليها ، كالقِرَى والشجاعة والتردُّد في الرأى ، وإنما يَعْنُون إثباتها لما تَقْبُت / له ويُخبَر بها عنه . فإذا جعلوا للكناية مزيَّةً على التصريح ، لم يجعلوا تلك المزيّة في المعنى المكنيّ عنه ، ولكن في إثباته للذي يُثبَت له ، وذلك أنا نعلم أن المعاني التي يُقْصَدُ الخبرُ بها لا تتغيَّر في أنفسها بأن يُكنّى عنها بمعانٍ سواها ، ويُتْرَك أن تذكر بالألفاظ التي هي لها في اللغة . ومَنْ هذا الذي يشكُ أن معنى طولِ القامة وكثرةِ القرى لا يتَغَيَّران بأن يكني عنهما بطُول النّاجاد وكَثْرة رَمَاد القدر ، وتَقْدِيرُ التغيير فيهما يُودِّي إلى أن لا تكون الكِناية عنهما ، ولكن عن غيرهما ؟ (٢)

9 ۲ ۹ – وقد ذكرتُ هذا في صدر الكتاب ، (٣) وذكرتُ أن السبب في انْ كان يكونُ للإثبات = إذا كان من طريق « الكناية » = مزِيَّةٌ لا تكون إذا كان من طريق التصريح ، (٤) أنك إذا كَنَيْت عن كَثْرة القِرَى بكثرة رَماد القِدر ، كنت قد أثبت كَثْرة القرى بإثبات شاهدها ودَليلها ، وما هو عَلَمٌ على وجودها ، وذلك

<sup>(</sup>١) السياق : « وأنك إذا سمعتهم يقولون .... فإنهم لا يعنون » .

هكذا قرأته على الجور الذي أدركه ، فإن أحسنت فبحمد الله ، وإلا فإني أستغفره وأتوب إليه .

<sup>(</sup>٣) مضى فى أول الكتاب من الفقرات رقم : ٦٣ – ٦٦

<sup>(</sup>٤) السياق : « .... أن السبب في أن يكون للإثبات ... مِزيَّةٌ .... أنك إذا كنَّيْت » .

لا محالة يكونُ أَبْلَغَ من إثباتها بنفسها ، وذلك لأنه يكون سبيلُها حينئذٍ سبيلَ الدعوى تكون مع شاهد .

وذكرتُ أن السّب فى أن كانت « الاستعارة » أبلغَ من الحقيقة ، (١) أنك إذَا ادَّعيت للرجل أنه أسدٌ بالحقيقة ، كان ذلك أبلغَ وأشدٌ فى تَسْوِيته بالأسد فى الشّجاعة . ذاكَ لأنه مُحالٌ أن يكون من الأسُود ، ثم لا تكون له شَجَاعة الأسود . وكذلك الحكم فى « التمثيل » ، فإذا قلتَ : « أراك تقدِّمُ رِجْلاً وتؤخِّر أخرى » ، كان أبلغ فى إثبات التردّد له من أن تقول : « أنت كمن يُقَدِّم رِجْلاً ويؤخر أخرى » .

• ٥٣٠ - وآعلم أنَّه قد يَهْجِسُ في نفس الإنسان شيءٌ يَظُنُّ من أجله أنَّه ينبغي ﴿ وَاعلم أنَّه قد يَهْجِسُ في نفس الإنسان شيءٌ يَظُنُّ من أجله أنّه ينبغي ﴿ أَنها تحدث في المُثْبَت دون الإثبات . وذلك أن تقول : إنّا إذا نظرنا إلى « الاستعارة » وجدناها إنما كانت أبلغ من أجل أنها تدل على قُوَّة الشبه ، وأنه قد تَنَاهي إلى أن صار المُشبّه لا يتَميَّز عن المشبه به في / المعنى الذي من أجله شُبّه به . وإذا كان كذلك ، كانت المزيّة الحادثة بها حادثة في الشبّه . وإذا كانت حادثة في الشبّه ، كانت في المُثبَت دون الإثبات .

والجواب عن ذلك أن يقال : إِن الاستعارة ، لَعَمْرِي ، تقتضى قُوَّة الشَّبَه ، وكونَهُ بحيث لا يَتَميَّز المُشَبَّه عن المُشَبَّه به ، ولكن لَيْسَ ذَاكَ سببَ المزيَّة ، لكان يَنبغي إذا جئت به صريحاً المزيَّة . وذلك لأنه لَوْ كَانَ ذاك سَبَبَ المزيَّة ، لكان يَنبغي إذا جئت به صريحاً

(١) هي في أول الكتاب رقم : ٥٧ – ٧٠

فقلت : (١) « رأيتُ رجُلاً مساوياً للأسد في الشجاعة ، وبحيث لولا صُورته لظننتَ أنَّك رأيت أسداً » ، وما شاكل ذلك من ضروب المبالغة ، أن تجد لكلامك المزية التي تجدها لقولك : « رأيت أسداً » . ولَيْس يخفى على عاقلٍ أنَّ ذلك لا يكون .

. . .

٥٣١ - فإن قال قائل: إن المزيّة من أجل أنَّ المساواةَ تُعْلَمُ في « رأيت أسداً » من طريق المعنى ، وفي « رأيت رجُلاً مساوياً للأسد » من طريق اللفظ.

قيل: قد قُلنا فيما تقدم ، (٢) إنه مُحال / أن يتغير حال المعنى في نفسه ، بأن يُكْنَى عنه بمعنى آخر ، وأنه لا يُتَصَوَّر أن يتغيَّر معنى طول القامة بأن يكنى عنه بطُول النَّجاد ، ومَعْنَى كثرةِ القِرَى بأن يُكْنَى عنه بكثرة الرَّماد . وكما أنَّ ذلك لا يُتَصوَّر ، فكذلك لا يُتَصوَّر أن يتغير معنى مُساواة الرَّجل الأسدَ في الشجاعة ، بأن يكنى عن ذلك ويُدَلَّ عليه بأن تجعله «أسداً » . فأنت الآن إذا نظرت إلى قوله :

فأَسْبَلَتْ لُوْلُؤًا مِن نَرْجِسٍ ، وَسَقَتْ وَرْداً ، وعَضَّت عَلَى العُنَّابِ بِالبَرَدِ (٣) فأَسْبَلَتْ لُولُؤً ، وعَضَّت عَلَى العُنَّابِ بِالبَرَدِ (٣) وَسَقَتْ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْ

<sup>(</sup>١) عند أول قوله: ( إذا جئت به صريحاً » ينتهى ما أسقط كاتب ( س ) ، حيث وصل الكلام في أواخر الفقرة رقم: ٥٠٨ ، فكتب: ( . . . . من بعد أن لا يُراد إذا جئت به صريحاً » ، وانظر التعليق هناك .

<sup>(</sup>۲) انظر ما سلف رقم : ۲۸ه

<sup>(</sup>٣) هو للوأواء الدمشقى ، في ديوانه .

و « العَيْن » من شبه النرجس = (١) شيئاً ، فلا تَحْسَبنَ أن سببَ الحُسْن الذى تراه فيه ، والأربحية التى تجدها عنده ، أنه أفادَك ذلك فحَسْبُ . وذاك أنك تستَطِيعُ أن تجىء به صريحاً فتقول : « فأسبلت دَمعاً كأنه اللَّوْلُو بعينه ، من عين كأنها النَّرْجِس حقيقةً » ، ثم لا ترى من ذلك الحسن شيئاً . ولكن آعلم أنّ سبب أنْ رَاقك ، وأدخل / الأربَحيَّة عليك ، أنه أفادك في إثبات شدَّة الشبَه مزيَّةً ، وأوجدك فيه خاصَّةً قد غُرِزَ في طبع الانسان أن يَرْتاح لها ، (٢) ويجد في نفسه هِزَّةً عندها ، وهكذا حكم نظائره كقول أبي نواس :

244

تَبْكِي فَتَذْرِي الدُّرُّ عَنْ نَرْجِسٍ ، وَتَلْطِمُ السوَرْدَ بِعُنَّسابِ (٣)

وقولِ المُتنبى :

بَدَتْ قَمَرًا ، وَمَالَتْ نُحُوطَ بَانٍ ، وَفَاحَتْ عَنْبَرًا ، وَرَنَتْ غَوَالاَ<sup>(٤)</sup>

إذا ظهر التشبيه ف • الاستعارة • ، قَبُحت

٥٣٢ – وآعلم أن من شأن « الاستعارة » أنك كلما زِدْت إرادَتك التشبية إخْفاءً ، ازدادت الاستعارة حسْناً ، حتى إنك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد أُلِّف تأليفاً إِنْ أردت أن تُفْصِح فيه بالتشبيه ، خرجت إلى شيء تَعَافُه النفسُ / ويَلْفِظُه السمعُ ، ومثال ذلك قول ابن المعتز :

 <sup>(</sup>١) السياق : « أفادك أن الدمع كان لا يخْرِم .... شيئاً » ، وكان فى المطبوعة وحدها « يحرم » ،
 وقوله « لا يَخْرِم » أى لا يُسْقِط ولا ينقُص منه شيئاً .

<sup>(</sup>۲) في « س » : « قد غُرف » .

<sup>(</sup>٣) هو فی دیوانه .

<sup>(</sup>٤) هو في ديوانه ، وقد مضى برقم : ٣٥٩

أَثْمَرِتْ أَغْصَانُ رَاحِتهِ لِجُنَاةِ الحُسْنِ عُنَّابَا (١)

ألا ترى أنّك لو حملت نَفْسَك على أن تُظْهر التشبية وتُفْصِح به ، احتجت إلى أن تقول : « أثمرت أصابع يده التى هى كالأغصان لطالبى الحُسْن ، شبيه العُنّاب من أطرافها المخضوبة » ، وهذا ما لا تخفى غَثَائته . من أجل ذلك كان موقع « العناب » في هذا البيتِ أحسنَ منه في قوله :

\* وعضَّت على العُنَّاب بالبرد \*

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يقَبُحُ هذا القبح المُفْرِط ، لأنك لو قلت : « وعضَّت على أطرافِ أصابعَ كالعُنَّاب بثغر كالبرد » ، كان شيئاً يُتكلَّم بمثله وإن كان مرذولاً . وهذا موضعٌ لا يتبيَّن سرَّه إلا من كان مُلْهَبَ الطبع حادً القريحة . (٢) وفي الاستعارة علم كثيرٌ ، ولطائفُ معانٍ ، ودقائقُ فروقي ، وسنقول فيها إن شاء الله في موضع آخر .

القسم الثانى : وهو الذى تكون فصاحته فى النظم ٥٣٣ – وآعلم أنَّا حين أخذنا في الجواب عن قولهم: « إنه لو كَانَ الكَلام يكون فصيحاً من أجل مَزِيَّة تكون في معناه ، لكان ينبغي أن يكون تفسيره فصيحاً مثله » ، (٣) قلنا: « إن الكلام الفصيح ينقسم قسمين ، قِسْم تُعْزَى المزيَّةُ فيه إلى اللفظ ، وقِسْمٌ تُعْزَى فيه إلى النظم » ، (٤) وقد ذكرنا في

<sup>(</sup>١) فى ديوانه ، فى باب الفخر ، وفى المطبوعة : « بجنان الحسن » ، خطأ ، وفى « ج » : « لجُنَاة الحبّ » ، وهو لا شئ .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ س ﴾ والمطبوعة : ﴿ ملتهب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر رقم: ٤٩٩، ٥٠٤، ٥٢٢ه

<sup>(</sup>٤) انظر ما سلف رقم ٥٠٨ ، وهذا موضع القسم الثاني .

/ القسم الأول من الحُجَج ما لا يبقى معه لعاقل ، إذا هو تأمّلَها ، شَكُّ فى بطلان ما تعلَّقُوا به ، من أنه يلزمنا فى قولنا : « إنّ الكلام يكونُ فصيحاً من أجل مزية تكون فى معناه » ، (١) أن يكون تفسيرُ الكلام الفصيح فصيحاً مثله ، وأنه تهوُّسٌ منهم ، وتقحُّم / فى المُحَالاَت . (٢)

323

۲٩.

وأمّا القسم الذي تُعْزَى فيه المزية إلى « النّظْم » ، فإنهم إن ظنّوا أن سؤالهم الذي اغترُّوا به يَتَّجه لهم فيه ، كان أمرُهم أعْجَبَ ، وكان جَهْلُهم في دلك أغربَ . وذلك أن « النظم » ، كما بَيَّنًا ، / إنّما هو تَوَخّى معانى النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه ، والعملُ بقوانينه وأصوله ، وليست معانى النّحو معانى ألفاظ ، (٣) فيتصور أن يكون لها تفسير .

٥٣٤ – وجملة الأمرِ، أن «النظم» إنما هو أن «الحمد» من قوله تعالى: (الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ . الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) مبتدأ ، و « لله » خبره ، و « ربِّ » صفة لاسم الله تعالى ومضاف إلى « العالمين » و « العالمين » مضاف إليه ، و « الرحمن الرحم » صفتان كالرب ، و « مالك » من قوله : « مَالِكِ يَوْمِ الدِّين » صفة أيضاً ، ومضاف إلى يوم . و « يوم » ﴿ مضاف إلى « الدين » ، الدِّين » صفية أيضاً ، ومضاف إلى يوم . و « يوم » ﴿ مضاف إلى « الدين » ، و « إياك » ضمير اسم الله تعالى ، وهو ضمير يقع موقع الاسم إذا كان الاسم منصوباً ، معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكانه لقلت : « الله نَعْبُد » ، ثم إنّ « نعبد » هو المقتضى معنى النصب فيه ، وكذلك حُكْم « إيّاكَ نَسْتَعِينُ » . ثم إن جملة « إيّاكَ نَسْتَعِينَ » ، و « الصرّاطَ »

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف رقم: ٥٠٦

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة وحدها : « في المجادلات » .

<sup>(</sup>٣) في « س » : « معانى لفظ » ، وفي المطبوعة : « معانى الألفاظ » .

مفعول ، و « المستقيم » صفة للصِّراط ، و « صِرَاطَ الَّذِينَ » بدل من « الصراصَ المستقيم » ، « وأَنْعَمْتَ عليهم » صِلَة الذين ، « وغَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيهم » صفة « الذين » ، و « الضَّالين » معطوف على « المغضوب عليهم » .

فأنظر الآن هل يُتَصوَّر في شيء من هذه المعانى أن يكون مَعْنى اللفظ؟ وهل يكون كون « الحمد ) مبتدأ معنى لفظ « الحمد » ؟ أم يكون كون « رب » صفة وكونه مضافاً إلى « العالمين » معنى لفظ « الرب » ؟

٥٣٥ – / فإن قيل: إنه إن لم تكنْ هذه المعانى مَعَانَى أَنْفُسِ الأَلفاظ، فإنها / تُعْلَم على كل حال من ترتيب الأَلفاظ، ومن الإعراب، فبالرفعة في « الدال » من « الحمد » يُعْلَم أنه مبتدأ، وبالجر في « الباء » من « رب » يُعْلَم أنه صفة، وبالياء في « العالمين » يُعْلَم أنه مضاف إليه، وعلى هذا قياس الكُلّ.

قيل: ترتيب اللفظ لا يكون لَفْظاً ، والإعراب وإن كان يكون لفظاً ، فإنه لا يُتَصَوَّر أن يكون أهفاً كلاهما علامة إعراب ، ثم يكون أحدُهما تفسيراً للآخر. وزيادة القول في هذا من خَطَل الرأى ، فإنه مما يعلمه العاقل ببَدِيهة النظر ، ومَنْ لم يتنبَّه له في أول مايَسْمع ، لم يكن أهْلاً لأن يُكلَّم . ونَعُوذ إلى رأس الحديث فنقول .

٥٣٦ – قد بطلَ الآنَ من كل وَجْهٍ وكل طريق ، أن تكون « الفصاحةُ » وصفاً للفظ من حيث هو لفظ ونُطْقُ لسانٍ . وإذا كان هذا صُورة الحال وجُمْلةُ الله الله من حيث هو لفظ ونُطْقُ لسانٍ . وإذا كان هذا صُورة الحال وجُمْلة بها لأمر ، ثم لم تَرَ القومَ تفكروا في شيء مما شرحناه بحالٍ ، ولا أخطروه لهم ببالٍ ، بان وظهر أنهم لم يَأْتُوا الأمرَ من بابه ، ولم يطلبوه من مَعْدِنه ، ولم يسلكوا إليه طريقه ، وأنَّهم لم يزيدوا على أن أوْهَموا أنْفُسَهم وَهْماً كاذباً أنهم قد أبانوا

791

الوجه الذى به كان القرآن معجزاً ، والوصف الذى به بَانَ من كلام المخلوقين ، من غير أن يكونوا قد قالوا فيه قَوْلاً يَشْفى من شاكٍّ غَلِيلاً ، ويكون على علم دليلاً ، وإلى معرفة ما قصدُوا إليه سبيلاً . (١)

الردّ على المعتزلة ف مسألة « اللفظ »

325

٥٣٧ – وآعلم أنه إذا نظر العاقلُ إلى هذه الأدِلّة فرأى ظهورها ، استبعدَ أن يكون قد ظَنَّ ظانٌ / في « الفصاحة » أنّها من صفة اللفظ صريحاً . ولَعَمْرى إنه لكَذلك ينبغى ، إلاَّ أنّا إنما ننْظُر إلى جِدِّهم وتشدُّدهم وبتَّهِمُ الحكم « بأن المعانى لا تَتَزايد وإنما تَتَزَايدُ الألفاظ » ، (٢) فلئن كانوا قد قالوا « الألفاظ » وهم لا يريدونها أنفسها ، وإنما يريدون لطائف معانٍ تُفهم منها ، لقد كان ينبغى أن يُتبعوا ذلك من قولهم ما يُنبىء عن غرضهم ، وَأَنْ يَذكروا أنهم عَنَوْا بالألفاظ ضرباً من المعنى ، وأن غَرضهم مَفْهومٌ خاصٌ .

797

٥٣٨ - هذا ، وأمر « النظم » / فى أنه ليس شيئاً غيرَ توخّى معانى النحو فيما بين الكَلِم ، وأنك تُرتِّب المعانى ، أوّلاً فى نفسك ، ثم تحذُو على ترتيبها الألفاظ فى نطقك ، وأنّا لو فَرَضْنا أن تخلُو الألفاظ من المعانى ، لم يُتَصَوَّر أن يجب فيها نَظْمٌ وترتيب = (٣) فى غاية القوة والظهور ، ثُمَّ ترى الذّين لَهِجُوا بأمر « اللفظ » قد أبوا إلاّ أن يجعلوا « النّظم » فى الألفاظ . ترى الرَّجل منهم يرى ويعلَمُ أن الإنسان لا يستطيع أن يجىء بالألفاظ مرتَّبةً إلاّ من بعد أن يفكّر فى

<sup>(</sup>١) يعنى بهذا القاضى عبد الجبار المعتزلي وما كتبه في كتابه « المغنى » .

<sup>(</sup>٢) هذا نص مقالة القاضي عبد الجبار المعتزلي ، وقد مضى برقم : ٥٥ ، ورقم : ٤٦٦

<sup>(</sup>٣) السياق : « هذا ، وأمر النظم .... في غاية القوة .... » .

المعانى ويُرتِّبها فى نفسه على مَا أَعْلَمْناك ، ثم تُفتِّشه فتراه لا يعرف الأمر (الله به بحقيقته ، وتراه ينظر إلى حالِ السامع ، فإذا رأى المعانى لا تقع مرتَّبةً فى نفسه إلا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبةً فى سمعه ، نسيى حالَ نفسه ، واعتبر حال من يسمع منه . (١) وسبَبُ ذلك قِصر الهِمّة ، وضعف العناية ، وتَرْكُ النَّظر ، والأنسُ بالتقليد . وما يُعْنى وضوح الدِّلالة مع من لا ينظر فيها ، وإنَّ الصبُّح ليملأ الأَفْق ، ثم لا يراه النائم ومن قَدْ أَطْبق جَفْنه ؟

كلام العلماء في الفصاحة أكثره كالرمز والتعريض دون التصريح

. . .

٥٣٩ - وآعلم أنك لا ترى في الدُّنيا علمًا قد جرى الأمر فيه بَدِيئاً وأخيراً على ما جَرَى / عليه في « علم الفصاحة والبيان » .

326

أما البَدِىء ، فهو أنك لا ترى نوعاً من أنواع العُلوم إلا وإذا تأملت كلام الأوَّلين الذين علَّمُوا الناس ، وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة ، والتصريح أغلب من التَّلومج . والأمر في « علم الفصاحة » بالضد من هذا . فإنك إذا قرأت ما قاله العلماء فيه ، وجدت جُلَّه أو كُلَّه رَمْزًا ووَحْياً ، وكناية وتعريضاً ، وإيماءً إلى الغرض من وَجْه لا يَفْطُن له إلا من غَلْغَل الفِكْر وأدق النَّظر ، ومَنْ يرجع مِنْ طبعه إلى ألمعِيَّة يَقْوَى معها على الغامض ، ويصل بها إلى الخفى ، ومدى كأنَّ بَسْلاً حراماً أن تَتَجَلَّى معانيهم سافرة الأوْجُه لا نِقَاب لها ، (٢) وبادية الصَّفحة لا حِجَابَ دونها ، وحتى كأن الإفصاح بها حَرامٌ ، وذِكْرَها إلا على سبيل الكناية والتعريض / غيرُ سائغ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف رقم: ٤٩٢

<sup>(</sup>٢) في ﴿ س ﴾ : ﴿ بَتْلاً حراماً ﴾ بالتاء ، وقد مضى مثل ذلك في آخر رقم : ٤٤١

• وأما الأخير ، فهو أنّا لم نر العُقلاء قد رَضُوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يَحْفظُوا كلاماً للأوّاين ويَتدارسوه ، ويكلّم به بعضهم بعضاً ، من غير أن يعرفُوا له معنى ، ويقفُوا منه على غرض صحيح ، ويكونَ عندهم ، إنْ يُسْأَلُوا عنه ، بيانٌ له وتفسير = (١) إلا « علم الفصاحة » ، فإنّك تَرَى طبقاتٍ من الناس يتداولُون فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ ، من غير أن يعرفوا لها معنى أصْلاً ، أو يَسْتَطِيعوا = إن يسألوا عنها = أن يَذْكُروا لها تفسيراً يصِحُ .

بيان معان في وصف ﴿ اللفظ ﴾ ، كقولهم ﴿ لفظ متمكن غير قلق ﴾

327

من و من أقْربِ ذلك ، أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا في مَزيَّة كلامٍ على كلام : « إن ذلك يكون بِجَزَالةِ اللَّفظ » (٢) = وإذا تكلَّموا في زيادة نَظْم على نَظْم : « إن ذلك يكون لوُقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه » ، (٣) ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة / بشيء ، ويقولون في المراد « بالطريقة » و « الوَجْه » ما يَحْلَى منه السامعُ بطائل . ويقرأون في كتب البُلغاء ضروبَ كلامٍ قد وصَفوا « اللَّفظَ » فيها بأوصاف يُعْلَم ضرورةً أنها لا ترجع إليه من حيث هو لَفظٌ ونُطنَّى لسان وصَدَى حرفٍ ، كقولهم : « لفظ مُتَمكِّن غَيرُ قَلِي ولا نابِ بِه موضعه ، وإنَّه جيّدُ السبكِ صحيح الطَّابَع ، وأنه ليس فيه فَضْلُ عن معناه » = وكقولهم : « إن من حقّ اللفظِ أن يكون طِبْقاً للمعنى ، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه » = وكقول بعضٍ من وصفَ رجلاً من البلغاء : « كانت ألفاظُه قَوَالبَ لمعانيه » ، هذا إذا مَدَحُوه = وقولهم إذا ذَمَّوه : « هو لفظ مُعَقَّد ، وإنه بَعْقِيده قد آستَهْلكَ المعنى » ، وأشباهٍ لهذا ، (٤) ثمَ لا يَخْطُر ببالهم أنه يجبُ أن

<sup>(</sup>١) السياق : « لم نر العقلاء رضوا عن أنفسهم في شيُّ من العلوم .... إلا علم الفصاحة » .

<sup>(</sup>٢) هذا قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغنى ١٦ : ١٩٨

<sup>(</sup>٣) هذا أيضاً من كلام القاضي عبد الجبار .

<sup>(</sup>٤) السياق : « ويقرأون في كتب البلغاء .... ثم لا يخطُر .... » .

يُطْلَب لما قالوه معنى ، وتُعْلَم له فائدة ، ويُجَشَّم فيه فكر ، وأن يُعْتقَد على الجملة أقلَّ ما فى الباب ، أنه كلام لا يُصِحِّ حَمْلُه على ظاهره ، وأن يكون المرادُ « باللفظ » فيه نُطْقَ اللسان .

فالوصف بالتّمكُّن والقَلَق في « اللفظ » مُحَالٌ ، فإنما يتمكن الشَّيء ويقلَقُ إذا كان شيئاً يَثْبُت في مكانٍ ، / و « الألفاظ » حروف لا يُوجد منها ٢٩٤ حرفٌ حتى يُعْدَم الذي كان قبلَهُ . وقولهم : « متمكن » أو « قلقٌ » وصف للكلمةِ بأسرها ، لا حرفٍ حَرْفٍ منها . (١)

ثم إنه لو كان يَصِحُ في حروفِ الكلمة أن تكون باقيةً بمجموعها ، لكان ذلك فيها مُحَالاً أيضاً ، من حيث أنّ الشيء إنما يتمكن ويَقْلَق في مكانه الذي يوجد فيه ، ومكان الحروف إنّما هُو الحَلْق والفَمُ ﴿ واللسان والشفتان ، فلو كان يصحُ عليها أن توصف بأنها تَتَمكّن وتَقْلق ، / لكان يكونُ ذلك التمكّنُ وذلك القلق منها في أماكنها من الحَلْق والفَم واللسان والشفتين .

وكذلك قولهم: «لفظ ليس فيه فَضْلٌ عن معناه »، مُحالٌ أن يكون المراد به «اللَّفظ»، لأنه ليس ههنا آسم أو فعل أو حرف يزيد على معناه أو ينقص عنه . كيف ؟ وليس بالذَّرْع وُضعت الألفاظ على المعانى . (٢)

وإن اعتبرنا المعاني المستفادة من الجُمَل ، فكذلك . وذَلك أنه ليس هُهُنا جُملةٌ من مبتداٍ وخبرٍ أو فعلٍ وفاعلٍ ، يَحْصل بها الإثباتُ أو النَّفي ، أتَمَّ أو أنْقصَ مما يحصُلُ بأخرى . وإنَّما فَضْل اللفظ عن المعنى : أن تزيدَ الدِّلالة بمعنى على مَعنى ، فتُدْخِلَ في أثناء ذلك شيئاً لا حاجة بالمعنى المدلول عليه إليه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ لَا حَرْفَ مَنَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الذُّرْعِ ﴾ يعني به القياس بالذراع .

وكذلك السبيلُ في « السَّبك والطَّابَع » وأشباههما ، لا يُحْتَمل شيءٌ من ذلك أن يكون المراد به « اللَّفظُ » من حيث لفظ .

مسألة • اللفظ • وغلبتها على المعتزلة وغيرهم

ا ٤٥ - فإن أردت الصدق ، فإنك لا ترى في الدنيا شأناً أعجب من شأن الناس مع « اللفظ » ، ولا فساد رأي مازج النفوس و خامرها واستحكم فيها وصار كإحدى طبائعها ، من رأيهم في « اللفظ » . فقد بلغ من مَلكتِه لهم وقوَّته عليهم ، أنْ تركهم وكأنهم إذا نُوظروا فيه أُخِذُوا عن أنفسهم ، وغُيبُوا عن عقولهم ، وحِيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نَظر ، ويُرَى لهم إيراد في الإصغاء وصَدَر ، فلست ترى إلا نفوساً قد جَعَلت ترك النَظر دَأْبها ، ووصلت بالهُوَيْنا أسبابها ، فهي تَغَرُّ بالأضاليل / وتتباعد عن التحصيل ، وتُلقِي بأيديها إلى الشبه ، وتسرع إلى القول المُمَوّه .

790

و اللّغة قد شاع فيها أن تُوصَف الألفاظ المُفْرَدة بالفصاحة ، ورأوا أبا العباس في اللّغة قد شاع فيها أن تُوصَف الألفاظ المُفْرَدة بالفصاحة ، ورأوا أبا العباس علياً قد سمَّى كتابه «الفَصِيح» ، مع أنه لم يذكر فيه إلاَّ اللغة والألفاظ المفردة ، وكان مُحالاً إذا قيل : إن «الشَّمَع» بفتح الميم ، أفصحُ من «الشَّمْع» بإسكانه ، أن يكون ذلك من أَجْل المعنى ، إذ ليس تُفِيدُ الفتحة في الميم شيئاً في الذي سُمِّى به = (۱) سَبق إلى قلوبهم أنّ حُكْم الوَصْفِ بالفَصاحة أينا كان وفي ألي شيء كان ، أن لا يكون له مرجع إلى المعنى البَتَّة ، وأن يكون وصفاً لِلَّفظ في نفسه ، ومن حيثُ هو لفظٌ ونُطْقُ لسان = ولم يعلموا أن المعنى في وصف الألفاظ المفردة بالفصاحة ، أنها في اللّغة أثبتُ ، وفي استعمال الفصحاء أكثرُ ،

<sup>(</sup>١) السياق : « أن قوماً منهم لما رأوا الكتبَ المصنفة ... سبق إلى قلوبهم » .

أو أنها أجْرَى على مقاييس اللغة والقوانين التي وَضَعوها ، وأنّ الذي هو معنى « الفَصَاحة » في أصل اللغة ، هو الإبانة عن المعنى ، بدلالة قولهم : « فصيح » و « أعجم » ، وقولهم : « أفْصَح الأعجمى » ، و « فَصُح اللَّحَان » و « أفصَح الرَّجل بكذا » ، إذا صَرَّح به = وأنه لَو كان وَصْفُهم الكلماتِ المُفْردَة بالفصاحة من أجلِ وَصْفٍ هُوَ لها من حيث هي ألفاظ ونطق لسان ، لَوَجَب بالفصاحة من أجلِ وَصْفٍ هُو لها من حيث هي ألفاظ ونطق لسان ، لَوَجَب إذا وُجِدت كلمة يقال إنها كلمة فصيحة على صفة في اللَّفظ ، أن لا توجد كلمة على تلك الصِّفة ، إلا وجب لها أن تكون فصيحة ، (١) وحتى يجب إذا كانت « فَقِهْتُ الحديثَ » بالكسر أفصحَ منه بالفتح ، أن يكون سبيل كلِّ فعل مثله في الزَّنة أن يكون الكسرُ فيه أفصحَ من الفتح .

ثم إنّ فيما أودعه ثَعْلَبٌ كتابه ، ما هو أفصحُ ، / من أجل أنْ لم يكن فيه 330 حرفٌ كَانَ فيما جعله أفصح من حرفٌ كَانَ فيما جعله أفصح من « أَوْقَفْتُ » أفترى أنَّه حَدَثَ فى « الواو » و « القاف » و « الفاء » بأن لم يكن مَعَها الهمزة ، فضيلةٌ وجبَ لها أن تكون أفصح ؟ وكفى برأى هذا مؤدَّاهُ تَهافُتاً وخَطَلاً !

وجمُلْة الأمر أنه لابُدَّ لقولنا « الفصاحة » من معنى يُعْرِف ، فإِن كان ذلك المعنى وصْفاً فى ألفاظِ الكلماتِ المُفْرَدة / ، فينبغى أن يشار لنا إليه ، وتُوضَع اليدُ عليه .

<sup>(</sup>١) أسقط كاتب « ج » من أول قوله : « على صفة فى اللفظ » ، إلى هنا .

 <sup>(</sup>۲) عبارة الشيخ هنا كزّة جدًّا . يعنى أن ثعلباً أورد كلماتٍ فى كتابه ، فقال : هذه أفصَحُ من
 هذه ، وفى أفصح الكلمتين ، حرف ليس فى الأخرى ....

« الاستعارة » ، تكون في معنى « اللفظ »

٥٤٣ – ومن أبين ما يدُلَّ على قلة نَظَرهم ، أنه لا شبهة على مَنْ نَظَر فى كتاب تُذْكَر فيه « الفصاحة » ، أن « الاستعارة » عُنُوان ما يُجْعل به « اللفظ » فصيحاً ، وأن « المجاز » جُملته ، و « الإيجاز » من مُعْظَم ما يُوجِب للفظ الفصاحة . وأنْتَ تراهم يذكرون ذلك ويَعْتمدُونه ، ثم يَذْهبُ عنهم أن إيجابهم « الفصاحة » للفظ بهذه المعانى ، اعترافٌ بصِحَّة ما نحن ندعوهم إلى القول به ، مِنْ أنَّه يكون فصيحاً لمعناه .

أما « الاستعارة ) ، فإنهم إن أغفلُوا فيها الذي قلناه ، من أن المستعار بالحقيقة يكون معنى « اللفظ » ، واللَّفظ تَبَعٌ ، من حيث أنا لا نقول : « رأيت أسداً » ، ونحن نعنى رجلاً ، إلاَّ على أثّا نَدَّعى أثّا رأينا أسداً بالحقيقة ، من حيث نعله لا يتميَّزُ عن الأسد في بأسه وبطشه وجُرْأةِ قلبه = فإنهم على كل حال لا يستطيعون أن يجعلوا « الاستعارة » وصفاً لِلَّفظ من حيث هو لَفْظ ، مع أن اعتقادهم أنك إذا قلت : « رأيت أسداً » ، كنت نَقلت آسم « الأسد » إلى « الرجل » ، أو جعلتة هكذا غُفلاً ساذجاً في معنى شجاع . أفترى أن لفظ « الأسد » لما نقل عن السبع إلى « الرجل » المشبه به ، أحدَث هذا النقل في أجراس حُروفه / ومَذَاقتها وَصْفاً صار بذلك الوصف فصيحاً ؟

331

8 6 - ثم إن من « الاستعارة » قبيلاً لا يصحُّ أن يكون المستعارَ فيه « اللفظُ » البَتَّة ، ولا يصحُّ أن تقع الاستعارة فيه إلا على المعنى . وذلك مَا كَان مِثْل « اليد » في قول لِبَيد :

وَغَدَاةِ رِيحٍ قَدْ كَشَفْتُ وقِرَّةٍ ، إذْ أَصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُها (١)

<sup>(</sup>١) قد سلف في الفقرة رقم: ١١٥

( خاك أنه ليس ههنا شيءٌ يُزْعَم أنَّه شبهه باليد ، حتى يكون لفظ « اليد » مستعاراً له ، وكذلك ليس فيه شيء يُتَوهَّم أن يكون قد شَبَّههُ بالزمام ، وإنما المعنى على أنه شبه « الشَّمالَ » في تصريفها « الغَداة » على طبيعتها ، بالإنسان يكون زمامُ البعير في يده ، فهو يصرِّفه على إرادته ، ولما أراد / ذَلك ٢٩٧ جعل للشَّمَال يَداً ، وعلى الغداة زِماماً . وقد شَرْحتُ هَذا قَبْلُ شرحاً شافِياً . (١)

. . .

٥٤٥ – وليسَ هذا الضَّرْبُ من الاستعارة بدون الضرب الأول في إيجاب وَصْف « الفصاحة » للكلام ، لا بَلْ هو أقوى منه في آقتضائها . والمحاسنُ التي تَظْهَرُ به ، والصُّور التي تحدث للمعانى بسببه ، آنَقُ وأعْجبُ . وإن أردتَ أن تزداد علماً بالذى ذكرتُ لك من أمره ، فانظر إلى قوله :

\* سَقَتْهُ كَفُّ اللَّيْلِ أكواسَ الكَرَى \* (١)

وذلك أنه لَيْس يخفى على عاقل أنه لم يرد أن يشبّه شيئاً بالكفّ ، ولا أزاد ذلك في « الأكواس » ، ولكن لما كأن يقال : « سُكْرُ الكَرى » ، و « سُكْر النوم » ، استعار للكرى « الأكواس » ، كما أستعار الآخر « الكاس » في قوله : « وقَدْ سَقَى القَوْمَ كَأْسَ النَّعْسَةِ السَّهَرُ \* (٣)

ثُم إنه لمَّا كان الكَرَى يكون في الليل ، جعل الليل ساقياً ، ولما جعله ساقياً جعل له كفًّا ، إذ كان / السَّاق يناول الكَأْس بالكَفَّ .

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف ، الفقرة رقم : ١١٥

 <sup>(</sup>۲) لم أعرف قائله . وهكذا هو « ج » و « س » ، والمطبوعة هنا ، وفيما سيأتى ، وهو بلا شك جمع « كأس » ، وكأنه سهل الهمزة ثم جمع « كاساً » على « أكواس » .

 <sup>(</sup>٣) الشعر لأبى دَهْبل الجمحى ، وهو فى ديوانه ، وروايته : «كأس النَّشوة » ، وصدر البيت :
 \* أَقُولُ و الرَّكْبُ قَدْ مَالَتْ عَمَائِمُهُمْ \*

٥٤٦ – ومن اللَّطيف النادرِ في ذلك ، ما تراه في آخر هذه الأبيات ، وهي للحَكَم بن قَنْبَر :

وَلَوْلاَ آعْتِصَامِی بِالمُنَی كُلَّمَا بَدَا لِی الیَأْسُ مِنْهَا، لَمْ یَقُمْ بِالهَوَی صَبْرِی وَلُوْلاَ آنْتِظَارِی كُلَّ یَوْم جَدَی غَدٍ، لَرَاحَ بِنَعْشِی الدَّافِنُونَ إلی قَبْرِی وَقَدْ رَابَنِی وَهْنُ المُنَی وَآنقِبَاضُها وَبَسْطُ جَدِیدِ الیَأْسِ كَفَّیْهِ فِی صَدْری

ليس المعنى على أنه آستعار لفظ « الكفّين » لشيء ، ولكن على أنّه أراد أنْ وَصَفَ اليأس بأنه قد غلب على نفسه ، وتمكّنَ فى صَدْره . ولما أراد ذلك وَصَفَه بما يَصِفون فيه الرجل بفضل القدرة على الشيء ، (١) وبأنّه مُمكّنٌ منه ، وأنْ يفعلَ فيه كلّ ما يريد ، (٢) كقولهم : « قد بَسَط يَدَيْه فى المال ينفقه ويصنع فيه ما يشاء » ، و « قد بسط العامل يده فى الناحية وفى ظلم الناس » ، فليس لك إلاّ أن تقول : إنه لما أرادَ ذلك ، جعل لليأس « كفّين » ، واستعارهما له ، فأمّا لك إلاّ أن تقول : إنه لما أرادَ ذلك ، جعل لليأس « كفّين » ، واستعارهما له ، فأمّا أن تُوقِع الاستعارة فيه على « اللفظ » ، فمَا لا تخفى / اسْتِحالتُه على عاقل . (٣)

191

٥٤٧ – والقول في « المجاز » هو القول في « الاستعارة » ، لأنه ليس هو بشكيء غيرها ، وإنما الفرقُ أنَّ « المجاز » أعمُّ ، من حيث أن كلَّ استعارة مجاز ، وليس كلُّ مجاز استعارة .

المجاز و ، كالاستعارة ،
 إلا أنه أعم

وإذا نَظَرنا من « المجاز » فيما لا يُطْلق عليه أنه « استعارة » ، ازداد خَطِأُ القوم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة « يصفون به » ، وفي نسخة عند رشيد رضا « فيه » أيضاً .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « متمكن عنه وأنه يفعل » ، وفي « س » : « ومن أن يفعل » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ فَمُمَّا ﴾ .

قبحاً وشنَاعةً . وذلك أنه يلزم على قياس قولهم أن يَكُونَ إنَّما كان قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ) [سرة بين : ١٧] ، أَفْصحَ من أصله الذي هو قولنا: « والنهارَ لتُبصُّروا أنْتُم فيه ، أو مبصراً أنتم فيه » ، من أجل أنه حَدَث / في حروف « مُبْصِر » = بأن جُعِلَ الفعل للنَّهار على سعة 333 الكلام = (١) وصفٌّ لم يكُنْ . وكذلك يَلْزَم أن يكون السببُ في أن كان قول الشاعر:

## « فَنَامَ لَيْلِي وَتَجَلَّى هَمِّى « (٢) « (٢)

أفصحَ من قولنا: فنِمْتُ في ليلي = (٣) أَنْ كَسبَ هذا الجحازُ لَفظَ « نام » ولفظ « الليل » مذاقّةً لم تكن لهما . ولهذا مما يَنْبغي للعاقل أن يَسْتَحِيَ منه ، وأن يَأْنَفَ من أن يُهْمِل النَّظَر إهمالاً يُؤدِّيه إلى مثله ، ونسأل الله تعالى العِصْمةَ والتوفيق .

 ٥٤٨ - وإذ قد عرفت ما لَزِمهم في « الاستعارة » و « المجاز » ، فالذي القول ف ﴿ الإيجازِ ﴾ يلزمُهم في « الإيجاز » (ج) أعجبُ . وذلك أنه يلزمهم = إنْ كان « اللَّفظ » فصيحاً لأمْر يَرْجع إليه نَفْسِه دون معناه = أن يكون كذلك مُوجَزاً لأمْر يرجعُ إلى نفسه . وذلك من المُحَال الذي يُضْحَك منه ، لأنه لا معنى للإيجاز إلاَّ أن يُدَلُّ بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى ، وإذا لم تَجْعَلُه وصفاً لِلَّفْظ من أجل معناه ، أبْطلت معناه ، أعْنِي أَبْطَلتَ مَعني الإيجاز .

<sup>(</sup>١) السياق : « أنه حدث في حروف مبصر .... وصف ... » .

<sup>(</sup>٢) الرجز لرؤبة ، وقد سلف برقم : ٣٤٨

<sup>(</sup>٣) السياق : « يلزم أن يكون السببُ ... أن كَسَب » ، وموقعها خبر « يكون » .

9 \$ 9 - ثم إن له هُنا معنّى شريفاً قد كان ينبغى أن نكون قد ذكرناه فى أثناء ما مَضى من كلامنا ، وهو أنّ العاقلَ إذا نَظَر عَلِم عِلْمَ ضرورةٍ أنه لا سبيلَ له إلى أن يُكَثِّر معانى الألفاظ أوْ يُقلِّلها ، لأن المعانى المُودَعة فى الألفاظ لا تتَغيَّر على الجملة عَمَّا أرادَهُ واضِعُ اللَّغة ، وإذا ثَبَت ذلك ، ظهر منه أنّه لا معنى لقولنا : « كَثْرة المعنى مع قِلَّة اللفظ » ، غيرُ أن / المتكلم يَتَوصَّل بدِلالة المعنى على المعنى إلى فَوائِدَ ، لو أنه أراد الدِّلالة عليها باللَّفظِ لاحتاجَ إلى لَفْظٍ كثير .

799

• • • • وآعلم أنَّ القولَ الفاسِدَ والرأَى المدخولَ ، إذا كان صَدَرُه عن قوم لهم نَباهة / وصِيتٌ وعلُّو مَنْزلة فى أنْواع من العلوم غَيرِ العِلْم الذى قالوا ذلك القولَ فيه ، (١) ثم وقع فى الأنَّسُن فَتَداولته ونَشَرَته ، وفَشَا وظَهَر ، وكثر الناقلون له والمُشيِدُون بذِكْرِه = (٢) صار تَرْكُ النَّظرِ فيه سُنَّةً ، والتقليدُ ديناً ، ورأيتَ الذين هُم أهلُ ذلك العلمِ وخاصَّتُه والمُمَارسونَ له ، والذين هم خُلقاءُ أن يَعْرِفُوا وجه العَلَطِ والحُطأ فيه = لو أنهم نظروا فيه = (٣) كالأجانِب الذين ليسُوا من أهله ، في

قبولِه والعملِ به والرُّكون إليه ، ووجَدْتَهم قد أعْطَوه مَقَادتَهُم ، وألانوا له

جانِبَهم ، وأَوْهَمَهُم النَّظر إلى مُنْتَمَاه ومُنْتَسَبه ، ثُم اشتهاره وانتشاره وإطباق

الجَمْع بعد الجَمْع عليه = (٤) أنّ الضَّنَّ به أصوبُ ، والمحاماة ن عليه

أَوْلَى . وَلَرُبُّما = بل كُلُّما = ظَـنُّوا أنه لم يَشِعْ ولم يَتَّسِع ، ولم يَرْوِه خَلَفْ عن

334 الرأى الفاسد وخطره إذا قاله عالم له صيتٌ ومنزلة

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة وحدها : « إذا كان صدوره عن قوم » .

<sup>(</sup>٢) السياق: « إذا كان صَدَرُه عن قوم لهم نباهة ... صارَ تركُ النظر .... » .

<sup>(</sup>٣) السياق : « ورأيت الذين هم أهل ذلك العلم .... كالأجانب ... » .

<sup>(</sup>٤) السياق : « وأوهمهم النظر إلى منتماه .... أن الضنّ به ... » .

سَلَفٍ ، وآخِرٌ عن أوَّلٍ ، إلاّ لأن له أصلاً صحيحاً ، وأنه أُخِذَ من مَعْدِنِ صِدْقِ ، واشْتُقَّ من نَبْعةٍ كريمة ، وأنه لو كان مدخولاً لظهر الدَّخَلُ الذى فيه على تقادم الزَّمان وكُرورِ الأيام . وكَمْ من خطأٍ ظاهرٍ ورأى فاسيدٍ حَظِيَ بهذا السَّبِ عند النَّاس ، حتى بَوَّأُوه فى أخصِّ موضع من قلوبهم ، ومَنحُوه المحبة الصادقة من نفوسهم ، وعَطَفوا عليه عَطْفَ الأمِّ على واحدها . وكم من دَاءِ دَوِيِّ قد استحكم بهذه العِلَّة ، حتى أعْيَا علاجُه ، وجتَّى بَعِلَ به الطبيبُ . (١)

ولولا سُلطانُ هذا الذي وصفتُ على الناس ، وأنَّ له أُخْذَةً تمنعُ القُلُوبَ عن التدبُّر ، (٢) وتقطع عنها دَواعِي التفكُّر = لَمَا كان لهذا الَّذِي ذهب إليه / القوم في أمْرِ « اللفظ » هذا التمكُّنُ وهذه القوةُ ، ولا كان يَرْسَخُ في النفوس هذا الرُّسُوخَ ، وتَنْشَعِب عُروقه هذا الشَّعْب ، (٣) مع الذي / بَان من تهافُتِه وسُقوطِه (٤) وفحشِ العَلَط فيه ، وأنَّك لا ترى في أدِيمِهِ = مِنْ أين نظرتَ ، وكيف صرَّفْتَ وقلَّبْت = مَصَحَّا ، (٥) ولا تَراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحق ، وزَيْهاً فيه

<sup>(</sup>١) فى هامش ( ج ) : ﴿ بَعِلَ ، أَى تَحَيَّر ﴾ ، وأزيد : وبَرِم به ولم يدرِ كيف يصنَعُ فيه .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ الْأُخْذَة ﴾ أصلها ضرب من التمائم ، تُؤخَّذ المرأة به زوجَها عن النساء غيرها ، وهو من لسحر .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وتتشعّب عروقه هذا التشعّب » ، وهي جيدة . و « الشعب » ،
 و « التشعّب » ، التفرق .

 <sup>(</sup>٤) أسقط كاتب ( س ) كلاماً ، فكتب : ( لما كان لهذا الذى ذهب إليه القوم فى أمر اللفظ على تهافته وسقوطه » ثم كتب ما أسقطه هنا بعد قوله فيما سيأتى بعد أسطر ، أى بعد قوله : ( والغيظ صرفاً » ، وهو سهوٌ شديد .

 <sup>(</sup>٥) السياق: ( لا ترى في أديمه ... مَصَحًا ) ، و ( الأديم ) بشرة الجلد وظاهره ، يريد لا ترى فيه موضعاً صحيحاً لم يتخرّق .

شيءً من الفِضَّة ، ولكن ترى الغِشُّ بَحْتاً والغيظَ صِرْفاً ، ونسأل الله التوفيق .

الرد على المعتزلة في مسألة « اللفظ » وبيان تقصيرهم

١ ٥٥ - وكيف لا يكون في إِسَارِ الأُخْذَةِ ، (١) ومَحُولاً بينه وبين الفِكْرة من يُسَلِّم أن الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات ، وأنها إنَّما تكون فِيها إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض ، (٢) ثم لا يَعْلَمُ أنَّ ذلك يقتضى أن تكون وصفاً لها ، من أجل معانيها ، لا من أجْل أنفسها ، ومن حَيْثُ هي ألفاظٌ ونُطْقُ لسانٍ ؟

ذاك لأنه ليسَ من عاقل يَفْتَح عَيْن قلبِه ، إلا وهو يعلم ضرورةً أنّ المعنى في « ضَمَّ بعضِها ﴿ إلى بعض » ، تعليقُ بعضها ببعض ، وجعلُ بعَضْها بسبَبٍ من بعض ، لا أن يُنْطَق بعضها في أثر بعض ، من غير أن يكون فيما بَيْنها تعلق (٣) = ويعلمُ كذلك ضرورةً إذا فكّر ، أن التعلق يكون فيما بين معانيها ، لا فيما بينها أنْفُسها . ألا ترى أنّا لو جَهدنا كلَّ الجَهْدِ أن نَتَصوَّر تعلّقاً فيما بين لفظين لا معنى تحتهما ، لم نَتَصوَّر ؟ ومن أجل ذلك آنقسمت الكَلِمُ قسمين : « مؤتلِفٌ » وهو الاسم مع الاسم ، والفعل مع الاسم = و « غير مُؤتلِف » وهو ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل ، والحرفِ مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون ما عدا ذلك كالفعل مع الفعل ، والحرفِ مع الحرف . ولو كان التعلّق يكون في بين الألفاظ ، لكان ينبغي أن لا يَخْتلِفَ حالُها في الائتلاف ، وأن لا يكون في الدنيا / كلمتان إلاّ ويَصِحُّ أن يأتلفَ ، لأنه لا تَنَافِيَ بينهما من حيث هي ألفاظٌ .

<sup>(</sup>١) سلف تفسيرها في التعليق قريباً : ص : ٤٦٥ ، تعليق : ٢

 <sup>(</sup>۲) هذا نص القاضى عبد الجبار المعتزلى ، وقد سلف برقم : ، ٤٦٥ ، وسيأتى فى آخر
 هذه الفقرة أيضاً ، وانظر ما سيأتى أيضاً فى رقم : ٤٥٥ وما بعدها ، بيانه عن « الاحتذاء » عند الشعراء وأهل العلم بالشعر ، وهو فصل مهممًّ فى الردّ على القاضى المعتزلى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فيما بينهما » .

وإذا كان كُلُّ واحدٍ منهم قد أعطى يَدَهُ بأن الفصاحةَ لا تكون في الكَلِم أفراداً ، وأنَّها إنما تكونُ إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض ، وكان يكونُ المرادُ بضمِّ بعضها إلى بعض ، تَعْليقَ معانِيها بعضِها ببعض ، لا كَوْنَ بعضها في النُّطق على إثْر بعض = (١) كان واجباً ، إذا عَلِم ذلك ، أنْ يعلم أنَّ الفصاحة تَجب لها من أَجْلِ معانيها ، لا مِنْ أجل أنفُسِها ، لأنه مُحَالٌ أن يكونَ سَبَبَ ظُهور الفصاحة فيها ، تَعَلُّقُ معانيها / بعضها ببعض ، ثم تكون الفَصَاحةُ وصفاً يَجب لها لأَنْفُسِها لا لمعانيها . وإذا كان العلمُ بهذا ضرورةً ، ثم رأيتهم لا يَعْلمونه ، فليس إِلَّا أَن اعتزامهم على التَّقْلِيد قد حال بينَهم وبين الفِكْرَة ، وعَرَض لهم مِنْه شِبْهُ الأُخْذَة . (٢)

تعويل المعتزلة على

٢ ٥٥ - وآعلم أنُّك إذا نَظَرتَ وجدت مَثَلَهم مَثَلَ من يرى خيالَ الشيء فيحْسَبُه الشيءَ . وذاك أنهم قد اعتَمَدوا في كُلّ أمرهم على النَّسَق الذي يَرَوْنه في الألفاظ ، وجعلوا لا يَحْفِلون بغيره ، ولا يعوِّلون في الفصاحة والبلاغة على شيء سواه ، حتى انتهوا إلى أنْ زَعَمُوا أن من عَمَدَ إلى شعر فصيح فَقَر أه ونطقَ بألفاظه (٢٦) على النَّسقَ الذي وضَعَها الشاعرُ عليه ، كان قد أتى بمِثْل ما أتَّى به الشاعرُ في فصاحَتِه وبلاغتِه ، إلاَّ أنهم زعموا أنه يكون في إتيانه به مُحْتذِياً لا مُبتَدِئاً . (٣)

<sup>«</sup> نسق الألفاظ » في شأن الفصاحة

<sup>(</sup>١) في المخطوطتين والمطبوعة : ﴿ وَكَانَ وَاجِباً ﴾ ، وهو خطأ ظاهر ، والصواب إسقاط الواو ، لأنَّ السياق : « وإذا كان كل واحد قد أعطى بيده .... كان واجباً .... » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْأَخِذَةُ ﴾ ، سلف منذ قليل تفسيرها ص : ٤٦٥ ، تعليق : ٢

<sup>(</sup>٣) هذا صريح مقالة القاضي عبد الجبار المعتزلي ، وتجدها في المغنى ١٦ : ٢٢٢

٥٥٣ - ونحن إذا تأملنا وجدنا الذى يكون فى الألفاظ من تقديم شىء منها على شىء ، إنما يَقَع فى النفس أنَّه « نَسَقٌ » ، إذا اعتبرنا ما تُوخِّى من معانى النحو فى معانيها ، فأمَّا مع تَرْك اعتبارَ ذلك ، فلا يقع ولا يُتَصَوَّر بحالٍ . أفلا ترى أنك / لَوْ فَرضَتَ فى قوله :

337

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ

أن لا يكون « نبك » جواباً للأمر ، ولا يكون مُعدًى « بمن » إلى « ذكرى » ، ولا يكون « دكرى » مضافة إلى « حبيب » ، ولا يكون « منزل » معطوفاً بالواو على « حبيب » = (١) لخرج ما ترى فيه من التقديم والتأخير عن أن يكون « نسَقاً » ؟ ذاك لأنه إنما يكون تقديم الشيء على الشيء نسَقاً وترتيباً ، إذا كان ذلك التقديم قَدْ كان لمُوجِبٍ أوجبَ أن يقدَّمَ هذا ويُؤخَّر ذاك ، فأمًا أن يكون مع عدم المُوجِب نسَقاً ، فمُحَالٌ ، لأنه لو كان يكون تقديم اللفظ على اللفظ من غير أن يكون له مُوجِبٌ « نسَقاً » ، لكان ينبغى أن يكون توالى الألفاظ في النَّطْق على أى وجه كان « نَسَقاً » ، حتى إنّك لو قلت : « نَبْكِ قِفَا اللَّفظ في النَّطْق على أى وجه كان « نَسَقاً » ، حتى إنّك لو قلت : « نَبْكِ قِفَا حَبِيبٍ ذِكْرى مِنْ » ، لم تكن قد أعدمته النسق والنظم ، وإنما أعدمته الوزن حَبِيبٍ ذِكْرى مِنْ » ، لم تكن قد أعدمته النسق والنظم ، وإنما أعدمته الوزن فقط . / وقد تقدَّم هذا فيما مضى ، (٢) ولكنًا أعدناه ههنا ، لأن الذي أخذنا فيه من إسلام القوم أنفُسَهم إلى التقليد ، آقتضى إعَادته .

**.** .

٥٥٤ – وآعلم أن « الاحتذاء » عند الشعراء وأهلِ العلم بالشّعرِ وتقدِيرِه وتمييزِه ، (٣) أن يبتدىء الشاعرُ في معنّى له وغَرَضِ أسلوباً = و « الأسْلوب »

و الاحتذاء ، ،و و الأسلوب ،

<sup>(</sup>١) السياق : « أفلا ترى لو فرضت في قوله ... لخرجَ ما ترى » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سلف رقم: ٤٩٣

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السالف على آخر الفقرة رقم: ٥٥٢

338

الضَّرْبُ من النَّظم والطريقةُ فيه = فَيَعْمِدَ شاعرٌ آخر إلى ذلك « الأسلوب » فيجيءَ به في شعره ، فيُشبَّهُ بمن يَقْطع من أَدِيمه نَعْلاً على مِثالِ نَعْلِ قد قطعها صاحبها ، فيقال : « قد آ آحتذَى على مِثَاله » ، وذلك مِثلُ أنَّ الفرزدق قال :

أَتْرُجُو رُبَيْعٌ أَنْ تَجِيء صِغَارُهَا بِخَيْرٍ ، وقَدْ أَعْيَا رُبَيْعاً كِبَارُهَا (١) وآحتذاه البَعِيث فقال:

/ أَتَرْجُو كُلَيْبٌ أَن يَجِيءَ حَدِيثُها بِخَيْرٍ ، وقَدْ أَعْيَا كُلَيباً قَدِيمُها (٢) وقَالُوا : إِنَّ الفَرَزدق لما سمع هذا البيت قال :

إِذَا مَا قُلْتُ قَافِيةً شَرُوداً تَنَكَّلَها آبنُ حَمْراءِ العِجَانِ (٣)

ومثلُ ذلك أنَّ البَعيثَ قال في هذه القصيدة:

كُلَيْبٌ لِعَامُ النَّاسِ قَدْ تَعْلَمُونَهُ وَأَنْتَ إِذَا عُدَّتْ كُلَيْبٌ لَئِيمُها (٤) وقال النُحْتُرِي :

بنو هَاشِم في كل شَرْقٍ ومَغْربِ كِرَامُ بَنِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ كَرِيُمها (٥)

 <sup>(</sup>۱) هو ی دیوانه، یهجو بنی ربیع بن الحارث بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید مناة، وانظر
 لهذا و ما بعده النقائض: ۱۲۵، ۱۲۵

<sup>(</sup>٢) هو في قصيدة البعيث في النقائض : ١٠٩ ، ١٢٥

 <sup>(</sup>٣) هو في ديوانه ، والنقائض : ١٢٥ ، وقال : ( تَنَخَّلَها ) ، أي أخذ خيارها . و ( تَنَحَّلَها )
 ( يعني بالمهملة ) ، ( انتحلها ) ، و ( ابن حمراء العجان ) ، يعني البعيث ، لأن أمّه أعجمية غير عربية .

<sup>(</sup>٤) هو في قصيدته في النقائض: ١٠٩

<sup>(</sup>٥) هو في ديوانه .

وحكى العَسْكَرِيُّ في « صَنْعة الشعر » <sup>(١)</sup> أن ابن الرُّومِيِّ قال : قال لي البحترى : قولُ أبي نُواس :

وَلَمْ أَدْرِ مَنْ هُمْ غيرَ مَا شَهِدَتْ لَهُمْ بشَرْقِيِّ سَابَاطَ الدِّيارُ البَسَابِسُ (٢) مَا تُحوذٌ من قَول أبى خِراش الهُذَليّ :

ولَمْ أَدَرْ مَنْ أَلْقَى عَلَيْهِ رِدَاءَهُ ؟ سَوَى أَنَّهُ قَدْ سُلَّ مِنْ مَاجِدٍ مَحْضِ (٣)

قال فقلت : قد آختلف المعنى ! فقال : أما ترى حَذْوَ الكلام حَذْواً واحداً ؟

وهذا الذي كتبتُ من جَلِيِّ الأَخْذِ في « الحَذْوِ » ، (٤) وممّا هو في حَدِّ الحَفِيِّ قَوْلُ البحتريّ :

ولَنْ يَنْقُلِ الحُسَّادُ مَجْدَكَ بَعْدَمَا تَمَكَّنَ رَضْوَى وَٱطْمَأَنَّ مُتَالِعُ (٥)

🔂 / وقول أبي تمام :

وَلَقَدْ جَهَدْتُمْ أَن تُزِيلُوا عِزَّهُ فإذا أَبَانٌ قَدْ رَسَا وِيَلَمْلَمُ (٦)

(١) كأنه كتاب آخر غير « ديوان المعانى » ، لأبي هلال العسكرى .

<sup>(</sup>۲) هو فی دیوانه ، و « ساباط » هو ساباط کسری بالمدائن ، و « البسابس » ، القفار .

<sup>(</sup>٣) فى شرح أشعار الهذليين : ١٢٣٠ ، وشرح الحماسة للتبريزى ٢ : ١٤٥

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « حلى الأخذ » ، وشرحه بما لا يحسن أن يقال .

<sup>(°)</sup> هو فی دیوانه ، و « رضوی » و « متالع » جبلان .

 <sup>(</sup>٦) هو فی دیوانه ، و « أبان » و « یلملم » جبلان ، وفی « س » : « ولقد أرادوا أن يُزيلوا » ، على غير رواية الديوان .

قد آحتَذى كل واحدٍ مِنْهُما على قول الفرزدق: فَادْفَعْ بِكَفِّك ، إِنْ أَرَدْتَ بِنَاءَنَا ، ثَهْلاَنَ ذَا الهَضَبَاتِ ، هَلْ يَتَحَلْحَلُ ؟(١)

\* •

٥٥٥ - وجملة الأمر أنهم لا يجعلون الشاعر « مُحْتَذِياً » إلا بما يجعلونه به
 آخذاً / ومُسْتَرقاً ، قال ذو الرمة :

وَشِعْرٍ قَدْ أَرِقْتُ لَهُ غَرِيبٍ أَجَنَّبُهُ المُسَانَدَ وَالمُحَالَا فَبِتُ أُولِيهُ أُولِيهُ وَأَقُدُّ مِنْهُ قَوَافِى لاَ أُرِيدُ لَهَا مِثَالاً (٢) قال يقول: لا أَحْذُوها على شيء سمعته.

فأمًّا أن يُجْعَلَ إنشادُ الشّعر وقراءَتُه ( احتذاءً ) ، فما لا يَعْلَمُونه كيف ؟ وإذا عَمَد عامدٌ إلى بيت شعرٍ فوضع مَكانَ كُلِّ لَفْظَةٍ لفظاً في معناه ، كمثل أن يقول في قوله :

دَع المَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا ، وَٱقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي (٢)

ذَرِ المَآثِرَ لاَ تَذْهَبْ لِمَطْلَبِهَا ، وَآجْلِسْ فَإِنكَ أَنْتَ الآكِلُ اللاَّبِسْ (٤)

= لم يجعلو ذلك « احتذاء » ولم يُؤهِّلُوا صاحبه لأن يسموه « مُحْتَذِياً » ، ولكن يُسمُّون هذا الصنيع « سَلْخاً » ، ويَرْذُلونه ويُسَخِّفُون المتعاطِى له . فمن أين يَجُوز لَنا أن نقول في صَبيٍّ يقرأ قصيدة آمرىء القيس : إنه آحتذاه في قوله :

339

<sup>(</sup>۱) هو فی دیوانه .

<sup>(</sup>۲) هو فی دیوانه .

<sup>(</sup>٣) هو شعر الحطيئة فى ديوانه .

<sup>(</sup>٤) كتب في ﴿ س ﴾ : ﴿ الآكل الشارب ﴾ ، وهو ليس بشيءٌ ، وسيأتي البيتان في رقم : ٧٦٥

فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازاً وَنَاءَ بِكَلْكَلِ (١) والعجبُ من أنهم لم ينظروا فيَعْلَموا أنه لو كان مُنشِدُ الشِّعرِ « مُحْتَذِياً » ، (٢) لكان يكون قائلَ شِعْر ، كما أن الذي يحذُو النَّعل بالنعل يكون قاطع نَعْلٍ .

# وهذا تقريرٌ يصلُح لأن يُحْفَظ للمناظرة

٥٦ - ينبغى أن يُقَال لمَنْ يزعُم أن المُنشِد ﴿ إِذَا أَنْشَد شِعْرَ الْمُنشِد ﴿ إِذَا أَنْشَد شِعْرَ آمرىءِ القيس ، كان قد أتى بمثله على سبيل « الاحتذاء » : أخبرنا عنك ؟ لماذا زعمت أنَّ المنشد قد أتَى بمثل / ما قالَه امرؤ القيس ؟ ألاِّنه نَطق بأنفُس الألفاظ التي نطق بها ، أم لأنه رَاعَى « النَّسَق » الذي راعاه في النُّطق بها ؟

فإن / قلت : « إنّ ذلك لأنه نَطق بأنْفُس الألفاظ التي نَطَق بها » ، أَحَلْتَ ، لأنَه إنما يَصِحُّ أن يقال في الثاني أنه أتى بمثل ما أتى به الأوَّلُ ، إذا كان الأوَّلُ قد سبق إلى شيء فأحْدَثه ابتداءً ، وذلك في الألفاظ مُحَالٌ ، إذ ليس يمكن أن يُقال : إنه لم يَنطِق بهذه الألفاظ التي هي في قوله :

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ وَمَنْزِلِ

= قبلَ امرىء القيس أحدٌ .

(١) امرؤ القيس في معلقته .

(۲) في « س » : « يكون محتذياً » .

مناقشة « الاحتداء » و « النسق » ف إعجاز القرآن

٤٠٣

340

وإن قلتَ : إنّ ذلك لأنه قد راعَى في نُطْقه بهذه الألفاظ « النَّسَقَ » الذي راعاه امرؤ القيس .

قيل: إنْ كنت لِهذا قَضَيْت في المُنْشِد أنَّه قَد أَتى بمثل شعره ، فأخبرنا عنك ؟ إذا قلت : « إن التَّحدى وَقع في القرآن إلى أَنْ يُوْتَى بمثله على جِهة الابتداء » ، (١) ما تعنى به ؟ أتعنى أنه يأتِي في ألفاظٍ غيرِ ألفاظ القرآن ، بمثل الترتيب والنسق الذي تراه في ألفاظ القرآن ؟

فإن قال : ذلك أعنى .

قيل له: أعلمتَ أنَّه لا يكون الإتيان بالأشياء بَعْضِها فى أثر بعض على التوالى نَسَقاً وترتيباً ، حتى تكون الأشياء مُختلفةً فى أنفُسِها ، ثم يكون للذى يَجِىءُ بها مضموماً بعضبُها إلى بعض ، غَرضٌ فيها ومقصودٌ ، لا يتمُّ ذلكَ الغرضُ وذاك المقصودُ إلاّ بأنْ يتخيَّر لها مواضعَ ، فيجعلَ هذا أوّلاً ، وذاك ثانياً ؟ فإنَّ هذا مالا شُبُهة فيه على عاقل . وإذا كان الأمر كذلك ، لزمك أن تُبيِّن الغرض الذى آقتضى أن تَكُون ألفاظ القرآن مَنْسُوقةً النَّسَق الذى تراه .

ولا مَخْلَص له من هذه المطالبة ، لأنه إذا أَبَى أن يكون المُقْتَضِى والمُوجِبَ للذى تراه من النَّسَقِ ، المَعانى =  $\binom{7}{2}$  وجعله قد وَجَب لأمْرٍ يرجع

<sup>(</sup>١) هذا كلام القاضى عبد الجبار المعتزلى فى المغنى ١٦ : ٢٢٢ ، يقول بعد كلام : « .... فيجبُ فى القرآن أن يكون التحدّى واقعاً بهم على المعتاد ، فيكون ما يورده المتحدَّى فى حكم المبتدأ ، ويكون مشاركاً للمتحدِّى فى أن يكون ما يورده مبتدئاً ، وخارجاً عن أن يكون محتذياً ، لأن الاحتذاء أو الحكاية ، لا مُعْتَبَر لهما فى هذا الباب » .

<sup>(</sup>۲) « المعانى » اسم « يكون » .

إلى اللَّفظ ، لم تجد شيئاً يُحِيلُ في وُجِوبه ﴿ ﴾ عليه البَّتَةَ ، (١) اللهمَّ إلا أن يَجْعل الإعجازَ في الوزْن ، ويزعُم أنَّ « النسق » الذي تراهُ في ألفاظ القرآن إنما كان مُعجِزاً ، من أجل أنْ كان قَدْ حدثَ عنه ضَرْبٌ من الوَزن يَعْجِزُ الحَلقُ عن أن يأتوا بمثله .

٣.6

341

وإذا قال ذلك ، لم يمكنه أن يقول : « إن / التحدِّى ، وقع إلى أن يأتوا بمثله فى فصاحته وبلاغته » ، لأنّ الوَزْن ليس هو من الفَصاحة والبلاغة فى شىء ، إذْ لو كان له مَدْخَلٌ فيهما ، لكان يجب فى كلِّ قصيدتين اتَّفَقَتَا فى الوزن أن تَتَّفِقا فى الفصاحة والبلاغة .

فإنْ دعا بَعْضَ الناسِ طولُ الإلف لما سَمِع من أن الإعجاز في اللفظ = إلى أنْ يجعله في مُجَرَّد الوزن ، كان قد دخل في أمرٍ شنييع ، وهو أنه يكون قد جعل القرآن معجزاً ، لا من حيث هو كلام ، ولا بما به كان لكلامٍ فَضْلٌ على كلام ! فليس بالوزن ما كان الكلامُ كلاماً ، ولا به كان كلامٌ خيراً من كلامٍ .

سهولةً ( اللفظ ) وخفته في شأن إعجاز القرآن

٥٥٧ – وهكذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصفَ المُعْجز هو « الجرَيَان والسُّهُولة » ، ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فيه حروف تَثْقُل على اللِّسان ، لأنه ليس بذلك كان الكلامُ كلاماً ، ولا هو بالذى يَتَنَاهَى أمرُه إن عُدَّ فى الفضيلة إلى أن يكونَ الأصلَ ، وإلى أن يكون المعوَّلَ عليه فى المفاضلة بين كلام وكلام ، فما به كان الشاعر مُفْلِقاً ، والخطيبُ مِصْقعاً ، والكاتب بليغاً .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها ، كتب « يحيل الإعجاز في وجوبه » ، زاد ما أفسد الكلام .

342

٥٥٨ - ورأينا العقلاء ، (١) حيثُ ذكرُوا عَجْزَ العرب عن مُعارضة القرآن ، قالوا : إن النبي عَيِّلِيَّة تحدَّاهم وفيهم الشعراءُ والخطباءُ والذين يُدِلُون بفصاحةِ اللسان ، والبَرَاعة والبيانِ ، / وقوَّة القرائِح والأذهان ، والذين أُوتُوا الحكمة وفصل الخطاب = (٢) ولم نَرَهُم قالوا : إن النبي عَيِّلِيَّةٍ تحدَّاهم وهُم العارفون بما يُنْبغي أن يُصْنَع ، (٢) حَتَّى يَسْلم الكلامُ من أن تَلْتقِي فيه حُرُوفٌ تَثْقُل على اللّسان .

ولما ذكرُوا مُعْجزات الأنبياء عليهم السلام وقالوا: إنّ الله تعالى قدْ جَعل النه مُعجزة كُلّ نبى فيما كان أُعْلَبَ على الذين بُعِث فيهم ، وفيما كانوا يتباهَوْنَ به ، وكانت عوامُّهم تُعظِّمُ به خواصَّهم = (٤) قالوا: إنّه لما كان السِّحرُ الغالبَ على قوم فِرْعَونَ ، ولم يكن قد استحكم فى زَمانٍ استحكامَه فى زمانه ، جعل تعالى مُعْجِزة موسى عليه السلام فى إبطالِه وتوهينِه = ولمّا كان الغالبَ على زمانِ عيسى عليه السلام الطبُّ ، جعل الله تعالى مُعْجزته فى إبراءِ الأحمَهِ أوالأبرصِ وإحياءِ الموتى = ولما انتهوا إلى ذكر نبينا محمد عَيِّاللَّهُ وذُكِرَ ما كان الغالبَ على الغالبَ على زمانه ، لم يَذْكُروا إلا البلاغة والبيانَ والتصرُّفَ فى ضُروب النَّظم .

وقد ذكرتُ فى الذى تقدُّم غَيْرَ ما ذكرته لههُنِا ، (٥) مما يدلُّ على سُقوط

<sup>(</sup>١) في « ج » ، و « رأيتُ العقلاء » ، والسياق يأباها .

<sup>(</sup>٢) في العبارة تقصير .

 <sup>(</sup>٣) العبارة غير جيدة ، وسياقها : « .... أن النبي عَلِينَ تحداهم .... حتى يسلم الكلام » .

<sup>(</sup>٤) السياق : ﴿ وَلَمَا ذَكُرُوا مُعْجَزَاتُ الْأُنبِياءُ .... قالوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) فى ٩ س ٩ (غير ما ذكرته ههنا ٩ وهو الصواب بلا ريب ، وفى ٩ ج ٩ والمطبوعة : ٩ عين
 ما ذكرته ٩ ، وهذا ليس صحيحاً ، لم يذكر ما قاله ههنا بعينه فيما مضى من الكتاب ، والذى أشار إليه
 هو فى ردّ القول بالحروف تثقل على اللسان ، وقد مضى ذلك برقم : ٤٩ - ٥٣

هذا القولِ ، وما دعانى إلى إعادة ذِكْره إلاَّ أنه لَيْس لتَهالُكِ النَّاس في حديث « اللَّفظ » ، والمحاماة على الاعتقاد الذي اعتقدوه فيه وضِنِّ أنفسهم به = (١) حَدُّ ، فأحببتُ لذلك أن لا أدعَ شيئاً مما يَجُوز أن يتعلَّق به مُتعلِّق ، ويلجَأ إليه لاجيءٌ ، ويَقَعَ منه في نَفْسِ سامع شكُّ ، إلاّ استَقْصَيتُ في الكَشف عن بُطْلانِه .

900 - وهمهُنا أمرٌ عجيبٌ ، وهو أنه معلومٌ لكل مَنْ نَظَر ، أن الألفاظِ من حيث هي ألفاظٌ وكلِمٌ ونُطْقُ لسانٍ ، لا تَختَصُّ بواحد دون آخر ، وأنها إنما تختصُّ / إذا تُوخِي فيها النظم . (٢) وإذا كان كذلك ، كان مَنْ رَفَع « النّظمَ » من البَيْنِ ، (٣) وجَعَل الإعجاز بجملته في سهُولة الحروف وجَرَيانها ، (٤) جاعلاً له فيما لا يصحُّ إضافته إلى الله تعالى . وكفي بهذا دليلاً على عَدَم التوفيق ، وشيدًة الضّلال عن الطريق .

343

<sup>(</sup>١) سياق العبارة: « ليس لتهالك القوم في حديث اللفظ .... حدٌ » ، وهو إشارة لتهالك المعتزلة وشيخهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في « حديث اللفظ ، والمحاماة دونه .... » ، وقد أشار عبد القاهر إلى ذلك مراراً قبل ذلك . وكانت هذه العبارة في المطبوعة ، وفي « س » و « ج » هكذا: « وما دعاني إلى إعادة ذكره ، إلا أنه ليس ( تهالك ) الناس في حديث اللفظ ، والمحاماة على الاعتقاد الذي اعتقده فيه ، ( وظنّ ) أنفسهم به ( إلى حَدّ ) » ، وف « ج » ، وحدها « إلى أحد » . وهذا الذي وضعته بين الأقواس هو الذي غيرته ، لأنّ هذا نصّ فاسدّ جدًّا لا معنى له ، ولا يستقيم . والذي غيرته هو الصواب إن شاء الله ، وهو الذي ذلّ عليه كلّ كلام عبد القاهر في شأن اللفظ فيما مضى . وقوله « الناس » ، هنا ، يعنى المعتزلة ، كما سيكون جليّاً في رقم : ٦٢ ه

 <sup>(</sup>۲) فى « س » : « وأنها لا تختص إذا توخى فيها النظم » ، وهو فسادٌ محض . وفى نسخة عند
 رشيد رضا : « أنها لا تختصُّ إلاّ إذا توخى فيها النظم » ، وهو الصواب أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) « من البين » ، يعنى من بين ما يجعلها تختصُّ بقائل . وقد سلفت قبل هذه العبارة مراراً ،
 وسأذكر مواضعها في الفهارس .

<sup>(</sup>٤) السياق : « كان مَنْ رفَع النظمَ .... جاعلا لَه .... » .

ختام كتاب دلائل الإعجاز

الذي عَرَض في آرائهم كُلُّ مَبْلغ ، وآنتهينا إلى كُلِّ غاية ، وأخذنا بهم عَن المَجَاهل التي كانوا يتعسَّفُون فيها إلى السَّنن اللَّحِب ، (٢) ونقلناهم عن الآجن المطروق إلى النَّمِير الذي يَشْفِي غَليلَ الشَّارِبِ ، (٣) ولم نَدَعْ لباطلهم عِرْقاً يَنْبِضِ إِلَّا كُونِيْنَاه ، ولا للخلاف لساناً ينطقُ إِلاَّ أَخْرَسْنَاه ، ولم نترك غطاءً كان على بَصِر ذي عقل إلا حَسَرْناه ، فيا أيها السامعُ لما قُلْنَاه ، والناظرُ فيما كتَبناه ، والمتصفِّحُ لما دوَّنَّاه ، إن كنتَ سَمِعت سماعَ صادق الرُّغْبة في أن تكون في أمْرك على بَصيرةٍ ، ونَظَرْت نَظَرَ تامِّ العناية في أن يُوردَ ويُصْدِرَ عن معرفة ، وتصفُّحْتَ تَصفَّحَ من إذا مارس باباً من العلم لم يُقْنِعهُ إلا أن يكون على ذِرْوَة السَّنام ، ويضربَ بالمُعَلِّي / من السِّهامَ ، فقد هُدِيت لضَّالَّتك ، وفُتح لك الطريقُ إلى بُغْيتك ، وهُيِّيءَ لك الأداةُ التي بها تبلُغ ، وأوتيت الآلةَ التي مَعها تَصِلُ . فخذ لنفسك بالتي هي أمْلاً ليديك ، وأَعْوَدُ بالحظِّ عليك ، ووَازِنْ بين حَالِك الآن وقد تنبهت من رَقْدَتِك ، وأَفَقْتَ من غَفْلتك ، وصِرْت تَعلم = إذا أنتَ خُضْتَ في أمر « اللّفظ » و « النظم » = معنى ما تَذْكُرُ ، وتعلمُ كيف تُورد

۳.٧

<sup>(</sup>١) في المطبوعة عنوان لهذا ، وكتب في وسط السطر : ﴿ فصل ﴾ ، وهذا ليس في المخطوطتين .

<sup>(</sup>٢) ﴿ السُّنَنَ ﴾ الطريق المسلوك ، و ﴿ اللاحب ﴾ الواضح الواسع المنقاد .

 <sup>(</sup>٣) « الآجن » ، الماء المتغير الطعم . « المطروق » ، الذي تطرقه الأنعام والوحش ، و « النمير » ،
 الماء الزاكي الناجع في الرّي .

344

وتُصَدِر ، (١) وبينها وأنت من أمرِها / في عمياء ، وخابِطٌ خَبْطَ عشواء ، قُصارَاك أن تكرِّر ألفاظاً لا تعرف لشيء منها تفسيراً ، وضُرُوبَ كلام للبُلغاء إن سُئِلْتَ عن أغراضهم فيها لم تستطع لها تَبْييناً ، فإنّك تَرَاك تُطِيل التعجُّبَ من غَفْلتِك ، وتُكْثِر الاعتذار إلى عقلك من الذي كنت عليه طُولَ مُدَّتك . ونسألُ الله بعالى أن يجعل كل مَا نأتيه ، ونقصيده ونَنْتَجيه ، لوجهه خالصاً ، وإلى رضاه عز وجل مُؤدِّياً ، ولثوابه مُقْتضِياً ، وللزُّلفي عِنده مُوجِباً ، بمنّه وفضله ورَحْمتِه . (٢)

« تَمَّ الكِتَابُ والحمدُ لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامُه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل »

وبهذا انتهت نسخة « س » ، وليس فيها شيء ممّا سيأتي بعد هذا في « ج » ، وفي المطبوعة . فمن أجل ذلك ، فصلت ما بعد هذا عن « كتاب دلائل الإعجاز » ، ووضعت له عنوان :

> « رَسَائلُ وتَعْلِيقاتٌ » كتبَها عبدُ القاهر الجُرْجَانيّ

وهذه الرسائل متصلة الأواصر بكتاب « دلائل الإعجاز » اتصالاً واضحاً ، كتبها عبد القاهر بعد الفراغ من كتابة الدلائل . سترى ذلك واضحاً ... وقد رَتّبتُها متسلسلة كما هي في المخطوطة « ج » .

<sup>(</sup>١) السياق : « ووازنْ بين حالك .... وبينها وأنت من أمرها في عمياء » .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة الأخيرة رقم : ٥٦٠ ، صريحة الدلالة على أن هذا هو آخر كتاب « دلائل الإعجاز » ، ولكنه في المطبوعة لم يذكر شيئاً ، ولكنّه كتب بعدها « بسم الله الرحمن الرحم » ، دون فاصل واضح . أما في المخطوطة « ج » فإنّه ترك بياضاً كبيراً بين الكلامين ، ثم بدأ بالبسملة ، فكان دلالة على انقضاء كتاب « دلائل الإعجاز » ، وأما « س » فهي التي جاءت بالأمر صريحاً فقد كتب :

« رسائل وتعليقات »

كتبها عبد القاهر الجرجانى

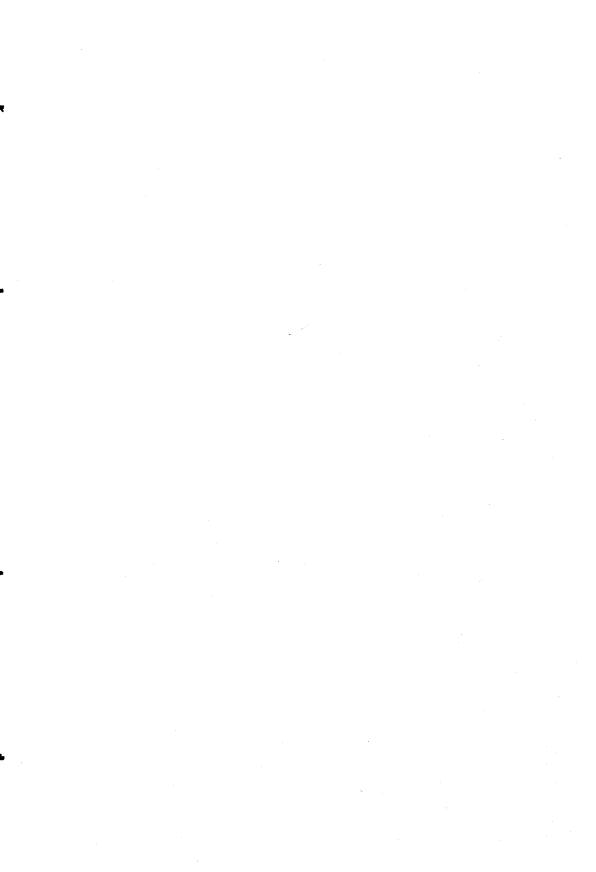

#### - 1 -

## بسم الله الرحمن الرحيم

٥٦١ – آعلم أنه لما كان الغَلَط الذى دَخل على الناس فى حديث باذ مه د سانه « اللفظ » كالداء الذى يَسْرِى فى العروق ، ويُفْسِد مِزَاج البَدَن ، وجَب أن يُتوَخَّى الله ، و الله الله و النَّاقِه ، من تَعَهَّده بما يزيد فى مُنتَّه ، (١) ويبقيه على صبَّته ، ويُؤْمِنُه النَّكْسَ فى عِلَته . (٢)

وقد علمنا أن أصْلَ الفساد وسَبَبَ الآفة ، هو ذَهابهم عن أَنْ من شَأَن المعانى أن تَخْتَلِف عليها الصُّور ، وتَحْدُث فيها خواصُّ ومَزَايا من بعد أَن لا تكون . وإنّكَ ترى الشاعر قد عَمَد إلى معنًى مُبْتَذلٍ ، فصنع فيه ما يصنع الصَّانِعُ الحاذِق إذا هو أغْرَب في صَنْعة خَاتَم وعَمَلِ / شَنْفٍ وغيرهما من أصناف الحُلِيِّ . فإنّ ٢٠٨ جَهْلَهم بذلك من حالها ، هو الذي أغْوَاهم واستهواهم ، ووَرَّطهم فيما تورَّطوا فيه من الجهالات ، وأدَّاهم إلى التَّعلُّق بالمُحَالات . وذلك أنهم لما جهلوا شأن الصُّورة ، وضعوا لأنفسهم أساساً ، وبَنَوْا على قاعدة فقالُوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ ، ولا ثالث = وإنه إذا كان كذلك ، وجَبَ إذا كان لأحدِ الكلامين فَضيلةٌ لا تكون للآخر ، ثم كان الغرضُ من أحدِهما هو الغَرَضَ من صاحبه = (٣) أن يكونَ مرجعُ

<sup>(</sup>١) ﴿ المنة ﴾ بضم الميم ، القوة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ النُّكُس ﴾ بضم النون وفتحها ، العود في المرض بعد قرب الشفاء .

<sup>(</sup>٣) السياق : « وجب .... أن يكون » .

تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصَّةً ، وأن لا يكون لها مرجعٌ إلى المعنى ، من حيثُ أنَّ ذلك ، زَعَمُوا ، يُؤدِّى إلى التناقض ، وأن يكون معناهما متغايراً وغَيْرَ مُتَغاير معاً .

ولمَّا أقرُّوا هذا في نفوسهم ، حَملوا كلام العُلَماءِ في كل ما نَسَبُوا فيه الفضيلة إلى « اللَّفظ » على ظاهرِه ، وأبَوْا أن يَنْظُروا في الأوصاف التي أتبعُوها نِسْبَتَهُم الفضيلة إلى « اللَّفظ » ، مثل ﴿ قولهم : « لفظٌ متمكِّن غير قَلق ولا نَابٍ به موضعه » ، إلى سائر ما ذكرناه قبل ، (١) فيعلموا أنَّهم لم يُوجبوا لِلَّفظ ما أوجَبُوه من الفضيلة ، وهم يعنُون نُطْقَ اللِّسان وأجْراس الحروف ، ولكن جَعَلُوا كالمُواضعة فيما بينهم أن يقولوا « اللفظ » ، وهم يريدون الصُّورَة التي تَحْدُث في المعنى ، والخاصَّة التي حَدَثت فيه ، ويَعْنُون الذي عَناهُ الجاحظ حيث قال .

« وذَهَب الشَّيْخُ إلى استحسان المَعَانى ، والمَعانى مَطْرُوحَةٌ وَسَطَ الطريق ، يَعْرِفِها العربيُّ والعجميُّ ، والحَضرَيُّ والبَدَويُّ ، وإنما الشعر صِيَاغَةٌ وضرَّبٌ من التَّصْوير » . (٢)

= وما يَعْنونه إذا قالوا: ﴿ إِنه يَأْخُذ الحديثَ فَيُشَنِّفُه وِيُقَرِّطُه ، ويأخذُ المَعْنَى خَرَزَةً فيردُّهُ جَوْهرة ، وعَباءَةً فيجعله دِيباجَةً ، ويأخذُه عاطلاً فيردُّه حَالياً ﴾ . وليس كَوْنُ هذا مُرادَهم ، بحيث كان ينبغى أن يَخْفَى هذا الخفاءَ ويَشْتَبِهَ هذا الاشتباه ، ولكن إذا تعاطَى الشيءَ غيرُ أهله ، وتوَلَّى الأمر غيرُ البصير به ، أعْضَل الداء ، واشتَدَّ البلاءُ . ولو لم يكن من الدَّليل / على أنهم لم يَنْحَلُوا ﴿ اللَّفْظَ ﴾ الفضيلة وهم وريدونه نفسه وعلى الحقيقة إلاّ واحدٌ ، وهو وصفهم لَه بأنه يَزِينُ المعنى ، وأنه حَلْيً

٣. ٩

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف رقم : ٥٤٠ ، وهذا دليلٌ على أن عبد القاهر هذه الرسائل والتقييدات ، تعقيباً على كتابه الذى فرغ منه ، وهو « دلائل الإعجاز » .

<sup>(</sup>٢) مضى قول الجاحظ وتخريجه فيما سلف الفقرة رقم : ٢٩٨ ، ورقم : ٧٧٥

له = (١) لكان فيه الكفاية . وذَاكَ أن الألفاظَ أدِلَّةٌ على المعانى ، وليس لِلدَّليل إلاَّ أن يُعلِمَك الشيءَ على ما يكون عليه ، فأمّا أنْ يَصير الشيءُ بالدليلِ ، عَلَى صفةٍ لم يكن عليها ، (٢) فما لا يقوُم فى عَقْلٍ ، ولا يُتَصَوَّرُ فى وَهْم .

ومن النّاس ، (٣) ومن المدة غَفْلَتِهم قولُ العلماء حَيْثُ ذكروا « الأخذ » و « السرقة » : « إِنَّ مَنْ أخذ معنى شدة غَفْلَتِهم قولُ العلماء حَيْثُ ذكروا « الأخذ » و « السرقة » : « إِنَّ مَنْ أخذ معنى عارياً ، فكساه لفظاً من عنده كان أحقَّ به » ، (٤) وهو كلامٌ مشهورٌ مُتداوَلٌ يقرأه الصّبيانُ في أوَّل كِتاب « عَبد الرحمن » ، ثم لا ترى أحداً مِنْ ﴿ ﴿ ﴾ هؤلاء الذين لَهِجُوا بجعل الفضيلة في « اللَّفْظِ » ، يفكّر في ذلك فيقول : مِنْ أينَ يُتَصَوَّر أَن يكون هُهُنا معنَى عارٍ من لفظٍ يَدُلُّ عليه ؟ ثم من أين يُعْقَل أن يجيء الواحد منّا لعني من المعانى بلفظ من عنده ، إن كان المرادُ باللفظ نطق اللسان ؟

ثم هَبْ أنه يصحُّ لهُ أن يفعل ذَلك ، فمن أين يَجِب إذا وَضَع لفظاً على معنى ، أن يَصِيرَ أحقَّ به من صاحِبه الذي أخذَه منه ، إن كان هو لا يَصْنَع بالمعنى شيئاً ، ولا يُحْدِث فيه صِفَة ، ولا يَكْسِبُه فضيلة ؟ وإذا كان كذلك ، فهل يكون

<sup>(</sup>١) السياق : « ولو لم يكن من الدليل .... إلاَّ واحد ، وهو وصفهم ... لكان فيه الكفاية » .

 <sup>(</sup>۲) السياق: «أن يصير الشيء ... على صفة لم يكن عليها » ، يعنى أن يصير المعنى بوساطة اللفظ
 على صيفة لم يكن عليها .

 <sup>(</sup>٣) قوله ( الناس ) هنا ، يعنى المعتزلة وأصحابهم ، وانظر ما سلف فى آخر رقم : ٥٢٨ ، والتعليق عليه .

<sup>(</sup>٤) هو فى مقدمة كتاب ٥ الألفاظ الكتابية ٥ لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانى ، وتوفى سنة ٣٢٤

لكلامهم هذا وجه سورى أن يكون « اللفظ » في قولهم : « فكساه لفظاً من عنده » ، (١) عبارةً عن صُورَةٍ يُحدُثِها الشاعرُ أو غيرُ الشاعر للمعنى ؟

فإن قالوا : بَلِّي يَكُونُ ، وهو أن يستعير للمعنى لفظاً .

قيل: الشأن في أنَّهم قالوا: « إذا أخذ معنًى عارياً فكساه لفْظاً من عنده ، كان أحق به » ، (١) و « الاستعارة » عندكم مقصورة على مُجَرَّد اللَّفظ ، ولا تَروْنَ المُستعيرَ يصنعُ بالمعنى شيئاً ، وتَرون أنه لا يُحْدِث فيه مزية على وجه من الوجوه . وإذا كان كذلك ، فمن أين ، ليت شعرى ، يكون أحقَّ به ؟ فآعرفه .

٣١٠ / أَمَسْلَمَ ، إِنِّى يَا آبِنَ كُلِّ خَلِيفَةٍ ، وَيَا جَبَلَ الدُّنْيَا ، وَيَا وَاحِدَ الأَرْضِ شَكَرْتُكَ ، إِنَّ الشُّكْرَ حَبْلٌ مِنَ التُّقَى ، وَمَا كُلُّ مَنْ أُوْلَيْتَهُ صَالِحاً يَقْضِي وَأَنْبَهْتَ لِى ذِكْرِى ، وَمَا كَانَ خَامِلاً ، وَلِكنَّ بَعْضَ الذِّكْرِ أَنْبَهُ مِنْ بَعْضِ (٢) فَعَمَد أَبُو تمام إلى هذا البيتِ الأُخيرِ فقال :

( ) لَقَدْ زِدْتَ أَوْضَاحِي آمْتِدَاداً ، وَلَم أَكُنْ بَهِيماً ، ولا أَرْضِي من الأَرْضِ مَجْهَلاَ ولاَ أَرْضِي من الأَرْضِ مَجْهَلاَ ولكِنْ أَيَادٍ صَادَفَتْنِسي جِسَامُهَا أَغَرَّ ، فأُوفَتْ بي أَغَرَّ مُحَجَّلاً ( )

<sup>(</sup>١) هو في كلام عبد الرحمن في كتابه « الألفاظ الكتابية » ، والذي نقله عنه آنفاً في أول هذه الفقرة .

<sup>(</sup>٢) هو لأبى نخيلة الراجز ، وشعره في الأمالي ٢ : ٣٠

<sup>(</sup>٣) فى ديوانه ، و « الأوضاح » جمع « وَضَع » بياض محمودٌ فى الفرس ، و « البَهيم » من الخيل ، ما ليس به وضع ، و « أرضى » ، يعنى دياره و ديارة قومه ، ليست بمجهل من الأرض ، يعنى شهرتهم . ومن ضبط « أرضى » فعلاً مضارعاً فقد أخطأ المعنى .

٥٦٤ - وفي « كتاب الشعر والشعراء » للمَرْزُباني فَصْلٌ في هذا المعنى حَسَنٌ. قال: ومن الأمثال القَدِيمة قولهم: « حَرًّا أَخاف عَلى جَانِي كَمْأَةٍ لاَ قُرًّا» ، (١) يضرب مثلاً للذي يَخاف مِنْ شيء فيَسْلَم منه ويُصِيبُه غيرُه مما لم يَخَفْه ، فأخذ هذا المعنى بعضُ الشعراء فقال:

وَحَذِرْتُ مِنْ أَمْرٍ فَمَرَّ بِجَانِبِي لَم يَنْكِنِي ، وَلَقِيتُ مَا لَمْ أَحْذَرِ (٢) وقال لَبيد :

أَخْشَى عَلَى أَرْبَدَ الحُتُوفَ ، ولا أَرْهَب نَوْءَ السِّماكِ وَالأَسَد (٣) قال : وأَخَذه البُحْترى فأحسنَ وطَغَى اقتداراً على العِبارة ، واتِّساعاً في المعنى ، فقال :

لَوْ أَنَّنِي أُوفِي التَّجَارِبَ حَقَّهَا فِيما أَرَتْ ، لَرَجَوْتُ مَا أَحْشَاهُ (٤)

 <sup>(</sup>١) هو فى جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ١ : ٣٧٣، وليس فيه « لاقرا »، و « القر » البرد.
 يضرب مثلاً للرجل يخاف أمراً وغيره أخوف منه . ومن هذا الموضع فى مخطوطة « ج » المصورة عندى ،
 مطموسٌ فى التصوير أكثره من أول ص : ٣١٠ إلى ص : ٣٢٠ ، فأنا أقرأ منها ما استطعتُ أن أقرأ .

 <sup>(</sup>۲) هو سهم بن حنظلة بن حلوان ، أحد بنى غنى بن أعصر ، والشعر فى المؤتلف والمختلف
 للآمدى : ١٣٦ ، وقبله :

كُمْ من عَدُو قَدْ رَمَانى كَاشِيجِ وَنَجَوْتُ من أَمْرٍ أَغَرَّ مُشَهَّرِ يقال « نَكيتُ في العدوِّ أَنْكِي نِكاية ، ونَكَيتُ العدوِّ أَنْكِي » ، إذا كثَّرت فيه الجراح والقتل ، فَوهَن أمره . وقال الآمدى : « وقوله في البيت الأخير : « ما لم أحدرٍ » أخذه البحتريّ فقال :

يَنَالُ الفَتَى مَا لَمْ يُؤَمِّل ورُبِّما ﴿ أَتَاحَتْ لَهُ الأَقْدَارُ مَا لَمْ يُحَاذِرِ

<sup>(</sup>٣) الشعر في ديوان لبيد .

<sup>(</sup>٤) هو في ديوانه .

٥٦٥ - وشبية بهذا الفصل فَصْلٌ آخر من هذا الكتاب أيضاً ، (١) أنشد لإبراهِيم بن المَهْدِيّ :

يَا مَنْ لِقَلْبٍ صِيغَ مِنْ صَخْرَةٍ فِي جَسَدٍ مِنْ لُؤْلُوءِ رَطْبِ جَرَحْتُ حَتَّى آقْتَصَّ مِنْ قَلْبِي (٢) جَرَحْتُ حَتَّى آقْتَصَّ مِنْ قَلْبِي (٢) ثَمْ قَال : قال على بن هارُون : أحذَهُ أحمد بن أبي فَنَنِ معنَّى ولفظاً فقال :

﴿ أَدْمَيْتُ بِاللَّحَظَاتِ وَجْنَتَهُ فَآقْتَصَّ نَاظِرُهُ مِنَ القَلْبِ (٣)

قال : ولكنه بنقَاء عبارته وحُسْنِ مأخذه ، قد صارَ أُولى به .

٥٦٦ - ففى هذا دليلٌ لمن عَقَل أنهم لا يعنُون بحُسْن العبارة مُجرَّدَ اللفظ ، ولكن صُورَة وصِفَةً وخُصُوصيةً تَحْدُث فى المعنى ، وشيئاً طريق معرفتِه على الجملة العقلُ دون السمع ، فإنّه على كل حالٍ لم يَقُل فى البحترى أنه « أحسن فطغى اقتداراً على العبارة » ، (٤) من أجل حُرُوف

\* لَوْ أَننى أُوفِى التَّجَارِبَ حَقَّها \*

وكذلك لم يصف آبن أبى فنن بنقاء العبارة ، من أجل حُروفِ . \* \* أَدْمَيْتُ بِاللَّحَظَاتِ وَجْنَتَهُ \*

٥٦٧ - وآعلم أنك إذا سَبَرْتَ أحوالَ هؤلاء الذين زعموا أنه إذا كان المُعبَّر عنه واحداً ، والعبارة اثنتين ، ثم كانت إحدى العبارتين أفصحَ من الأخرى وأحسن ،

<sup>(</sup>١) يعنى «كتاب الشعر والشعراء » للمرزباني ، المذكور آنفاً .

<sup>(</sup>٢) لم أقف بعدُ على هذا الشعر .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان المعاني ١ : ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) يعنى قول المرزبانى .

فإنه يَنْبغي أن يكون السبب في كونها أفصَحَ وأحسَنَ ، اللَّفْظُ نفسه = (١) وجدتَهُم قد قالوا ذلك من حيثُ قاسُوا الكلامين على الكلمتين ، فلمَّا رأوا أنَّه إذا قيل في « الكلمتين » إن معناهما واحدٌ ، لم يكن بينهما تفاوُّتٌ ، ولم يكن للمعنى في إحداهما حَالٌ لا يكونُ له في الأخرى = (٢) ظنُّوا أن سَبِيلِ الكلامين هذا السبيل. ولقد غَلِطوا فأفحشُوا ، لأنه لا يُتَصُّور أن تكون صُورة المعنى في أحد الكلامين أو البيتين ، مثل صُورته في الآخر البُّتَّة ، اللهم إلاّ أنْ يَعْمِد عامدٌ إلى بيتٍ فيضع مكانَ كل لفظة منه لفظة في معناها ، ولا يَعْرض لنظمه وتأليفه ، كمثل أن يقول في ست خُطَنْتُهُ: (٣)

وَآقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكاسي دَعِ المَكَارِمَ لاَ تُرْحَل لِبُغْيَتِها وَآجْلِسْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْآكِلُ اللاَّبسْ ذَرِ المَفَاخِرَ لا تَذْهَبْ لِمَطْلَبَهَا

وما كان هذا سبيلُه ، كان بِمَعْزِلٍ مِن أن يكون به اعتدادٌ ، وأنْ يدخُلَ في قبيل ما يُفَاضَل فيه بين عبارتين ، بل لا يصح أن يُجْعَل ذلك عبارةً ثانيةً ، ولا أن يُجْعَل الذي يتعاطاه بمحَلِّ / مَنْ يُوصَفُ بأنه أخذ معنَّى . ذلك لأنه لا يكون بذلك صَانعاً شيئاً يستحق أن يُدْعَى من أجله وَاضِعَ كلام ، ومستأنِفَ عِبَارةٍ وقائلَ شِعر . ذاك لأنَّ بَيْتَ حُطَيْعَة لم يكن كلاماً وشعراً من أجل معاني الألفاظ المفردة التي تراها فِيه ، مجرَّدَةً مُعَرَّاة من معاني النظم والتأليف ، بل مِنهَا مُتَوخيٌّ فيها ما ترى من كون « المكارم » مفعولاً « لِدَعْ » ، وكون قوله « لا تَرْحَل لِبُغْيتها » جملة أكْدت

<sup>(</sup>١) السياق : « واعلم أنك إذا سَبَرت أحوال هؤلاء .... وجدتهم » .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ فَلَمَا رَأُوا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الْكُلَّمَتِينَ .... ظُنُّوا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كتبه بغير لام التعريف ، هنا وفيما بعد ، والبيت والذي بعده قد مضيًا في رقم : ٥٢٥

الجملة قبلها ، وكون « اقْعُدْ » معطوفا بالواو على مجموع ما مضى ، وكون جملة « أنت الطاعم الكاسى » ، معطوفة بالفاء على « اقعد » ، فالذى يجىء فلا يُغَيِّر شيئاً من هذا الَّذى به كان كلاما وشِعْراً ، لا يكون قد أتى بكلام ثانٍ وعبارة ثانية ، بل لا يكون قد قال مِنْ عِنْد نفسه شيئاً البَتَّة .

. . .

٥٦٨ - وجُمْلة الأَمْرِ أنه كما لا تكون الفضَّةُ أو الذهبُ خَاتَماً أو سِواراً أو غيرهما من أصناف الحَلْي بأنفُسِهما ، ولكن بما يحدث فيهما من الصُّورة ، كذلك لا تكون الكَلِمُ المُفْردَة التي هي أسماءٌ وأفعالٌ وحروفٌ ، كلاماً وشعراً ، مِن غير أن يُحْدِث فيها النظمُ الذي حقيقته تَوَخِّي مَعَانِي النحو وأحكامه .

فإذن ليس لمن يَتَصَدَّى لما ذكرنا ، من أن يعمِدَ إلى بيتٍ فيضَعَ مكانَ كل لفظة منها لفظة في معناها ، إلا أن يُستَرَكَّ عَقْلُه ، (١) ويُستَّخَفَّ ، ويُعَدَّ مَعَدَّ الذي حُكى أنه قال : ( إنى قلت بيتاً هو أشعرُ من بَيْتِ حسَّان ، قال حسّان :

يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلاَبُهُمْ ، لاَ يَسْأَلُون عَنِ السَّوَادِ المُقْبِلِ (٢) وقلت :

أَبَدًا ولا يَسَلُون مَنْ ذَا المُقْبِل (٣) فقيل (٣) فقيل خسَّان ، ولكنَّك قد أَفْسَدْتَه .

. . .

<sup>(</sup>۱) « يُسْتَرك » ، أى يُعَدّ ركيكاً متهالكاً .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، و « السواد » ، الشخصُ الذي يرى كأنَّه سوادٌ من بعيد ، لا تتبين العين مَعارفَه .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ولا يسألون » ، واحتل وزن الكلام .

979 - وآعلم أنه إنما أتى القوم من قِلّة نَظَرِهم فى الكتب التى وضعها العلماء فى اختلاف العِبارتين على المعنى الواحد، وفى كلامهم فى أخذ / الشاعر من الشاعر، وفى أن يقول الشاعران على الجُمْلَة فى معنى واحد، وفى الأشعار التى دَوَّنُوها فى هذا المعنى . ولو أنَّهم كانوا أخذوا أنفسهم بالنظر فى تلك الكتب، وتدبَّروا ما فيها حَقَّ التدبُّر، لكان يكون ذلك قد أيقظهم من غَفْلَتهم، وكشف الغِطاء عن أعينهم .

...

٥٧٠ - وقد أردتُ أن أكتُبَ جُمْلَةً من الشّعر الذي أنت ترى الشاعرين فيه الشاعران يغولان فواحد في معنى واحد في معنى واحد عنى واحد عنى واحد معنى واحد ، وهو ينقسم قسمين :

قسمٌ أنت ترى أحدَ الشاعرين فيه قد أتَى بالمعنى غُفْلاً ساذَجاً ، وترى الآخرَ قد أخرجَهُ في صُورة تروقُ وتُعْجب .

وقسمٌ أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صَنَع في المعنى وصَوَّرَ .

١٧٥ - وأبدأ بالقِسم الأول الَّذي يكون المعنى في أُحدِ البيتين غُفْلاً ، وفي النسم الأول : أحدما غُفل ، المحدما غُفل ، المحدم غُفل ، الآخر مصوَّرا مَصْنُوعاً ، ويكون ذلك إمَّا لأن متأخِّرًا قَصَّر عن متقدم ، وإمّا لأن والآخر مُصَوَّر هُدِي مُتَاجِّر لشيء لم يهتد إليه المتقدِّم .

ومِثَالُ ذلك قولُ المتنبيِّ : (١)

بِعْسَ اللَّيالِي سَهِدْتُ من طَرَبِي شَوْقاً إلى مَنْ يَبِيتُ يَرْقُدُها (٢)

<sup>(</sup>١) أكثر اختيار عبد القاهر هنا عن أبى تمام والبحترى والمتنبىّ وغيرهم من أصحاب الدواوين المطبوعة ، فسأترك الإشارة إلى دواوينهم فى التعليق إلاّ عند وجود اختلاف .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، وكان في المطبوعة : ﴿ سَهِرْت ﴾ .

مع قول البحترى :

لَيْلٌ يُصَادِفُنِي ومُرْهَفَةَ الحَشَا ضِيَّايْنِ أَسْهَرُهُ لَهَا وتَنَامُهُ (١)

• وقول البحترى :

وَلَوْ مَلَكْتُ زَمَاعاً ظُلِّ يَجْذِبُنِي قَوْدًا لَكَانَ نَدَى كَفَّيكَ مِنْ عُقُلِي (٢)

😙 مع قول المتنبى :

وَقَيَّدْتُ نَفْسِي فِي ذَرَاكَ مَحَبَّةً وَمَنْ وَجَدَ الإِحْسَانَ قَيْدًا تَقَيَّدَا

• وقول المتنبى :

إِذَا آعْتَلَّ سَيْفُ الدَّوَلَةِ آعْتَلَّتِ الأَرْضُ وَمَنْ فَوْقَهَا وَٱلْبَأْسُ وَٱلكَرَمُ المَحْضُ

مع قول البحترى :

ظَلِلْنا نَعُودُ ٱلْجُودَ مَنْ وَعْكِكَ الَّذِي وَجَدْتَ وَقُلْنَا آعْتَلَّ عُضْوٌ مِنَ ٱلْمَجْدِ

• وقول المتنبى :

يُعْطِيكَ مُبْتَدِرًا فإنْ أَعْجَلْتَهُ أَعْطَاكَ مُعْتَذِراً كَمَنْ قَدْ أَجْرَمَا (٣)

مع قول أبى تمام :

أَخُو عَزَمَاتٍ فِعْلُهُ فِعْلُ مُحْسِنِ إِلْيْنَا وَلَكِنْ عُذْرُهُ عُذْرُ مُذْنِبِ (١)

<sup>(</sup>١) هو في مطبوعة الصيرفي ( المعارف ) ، وليس في غيرها .

<sup>(</sup>٢) « الزماع » ، العزم على الرحيل ، و « العُقُل » جمع « عِقال » ، وهو ما يعقل به البعير ليحبسه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يعطيك مبتدئًا » .

<sup>(</sup>٤) هذه رواية أشير إليها ، ورواية الديوان ، وهي أجود :

 <sup>\*</sup> أُخُو أُزَمَاتٍ بَذْلُه بَذْلُ مُحْسِن \*

• وقول المتنبى :

وَقَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ فِإِنَّكَ نَازِلُ كَرِيمٌ مَتَى ٱسْتُوهِبْتَ ما أَنْتَ رَاكِبٌ / مع قول البحتري :

جَابَ يَوْمَ لِقَاءِ ٱلبِيضِ مَا نَدِمَا مَاضِ عَلَى عَزْمِه في الجُودِ لَوْ وَهَبَ ٱلشَّهِ • وقول المتنبى:

ب كأنَّ ٱلْقِتَالَ فِيهَا ذِمَامُ وَالَّذِي يَشْهَدُ ٱلْوَغَى سَاكِنَ القَلْ مع قول البحتري :

عَلَى أَنَّ ذَاكَ ٱلزَّىَّ زِيُّ مُحَارِبِ لَقَدْ كَانَ ذَاكَ ٱلْجَأْشُ جَأْشُ مُسَالِمٍ • 🕝 وقول أبي تمام :

مِنْ غَيْرِهِ ٱلتُّغِيَتْ وَلاَ أَعْلاَمِ الصُّبْحُ مَشْهُورٌ بِغَيْرٍ دَلاَئِل مع قول المتنبى:

وَلَيْسَ يَصِحُ في الأَفْهَامِ شَيْءٌ

• وقول أبى تمام: وَفِي شَرَفِ ٱلحَديثِ دَلِيلُ صِدْق

مع قول المتنبي :

أَفْعَالُهُ نَسَبٌ لَوْ لَمْ يَقُلْ مَعَها

• وقول البحترى: وَأَحَبُ آفَاق ٱلبلادِ إِلَى الفَتَى

217

لِمُخْتَبرِ عَلَى الشُّرَفِ القَدِيمِ (١)

إذا آحْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ

جَدّى ٱلْخَصِيبُ عَرَفْنَا العِرْقَ بالْغُصُن

أرضٌ يَنَالُ بِهَا كَرِيمَ ٱلْمَطْلَبِ (٢)

<sup>(</sup>١) كان في المطبوعة : « على شرف » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ إِلَّىٰ فَتَى ﴾ .

مع قول المتنبى :

وكُلُّ أَمْرِيءٍ يُولِي الجَمِيلَ مُحَبَّبٌ

• وقول المتنبى :

يُقِرُّ لَهُ بِالْفَصْلِ مَنْ لاَ يَوَدُّهُ

مع قول البحتري:

لاَ أَدَّعِى لأَبِي العَلاءِ فَضِيلَةً

• وقول خالدٍ الكاتب:

رَقَدْتَ وَلَمْ تَرْثِ لِلسَّاهِرِ

مع قول بشار:

﴿ لِخَدِّكَ مِنْ كَفَيْكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ تَبِيتُ تُرَاعِي اللَّيْلَ تَرْجُو نَفَـادَهُ

• وقول أبى تمام:

ثَوَى بِالْمَشْرِقَيْنِ لَهَا ضِجَاجٌ

• وقول البحترى:

تَنَاذَرَ أَهْلُ الشُّرْق مِنْهُ وَقَائِعاً

وَكُلُّ مَكَانٍ يُنْبِتُ ٱلْعِزَّ طَيِّبُ

ويَقْضِي لَهُ بَالسَّعْدِ مَنْ لاَ يُنَجِّمُ

حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ

وَلَيْلُ ٱلْمُحِبِّ بِلاَ آخِرِ (١)

إِلَى أَنْ تَرَى ضَوْءَ الصَّبَاجِ وِسادُ ولَيْسَ لِلَيْلِ ٱلْعَاشِقِينَ نَفَادُ (٢)

أَطَارَ قُلُوبَ أَهْلِ ٱلْمَغْرِيَيْنِ (٣)

أَطاعَ لَهَا ٱلْعَاصُونَ فِي بَلَدِ ٱلْغَرْب

وَلَم تَدْرِ بَعْدَ ذَهَابِ الرُّقَا دِ ما صَنَعَ الدُّمْعُ مِنْ نَاظِرى ولما سمعهما دعبل بن على الشاعر قال : « لَقَدْ أَدْمَنَ الرَّمْيَة ، حتَّى أصابَ التُّغْرَةَ » .

<sup>(</sup>١) أمالي القالي ١ : ١٠٠ ، ومعه بيت آخر :

<sup>(</sup>٢) في ديوانه، وكان في المطبوعة: « لخدّيك »، وهو خطأ، وفي الديوان: « ترى وجه الصباح ».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لهم ضجاج » ، و « لها » ضمير « الوقائع » مما في البيت الذي قبله .

مع قول مسلم:

لَمَّا نَزَلْتَ عَلَى أَدْنَى دِيَارِهِمُ

/ ● وقول محمد بن بشير :

أَلْقَى إِلَيْكَ الأَقَاصِي بالمَقَالِيدِ (١)

آفُرُغْ لِحَاجَتِنَا مَا دُمْتَ مَشْغُولاً فَلَوْ فَرَغْتَ لَكُنُتَ ٱلدَّهْرَ مَبْدُولاً (٢)

مع قول أبي على البَصِير :

فَقُلْ لِسَعِيدٍ أَسعَدَ اللهُ جَدَّه لَقَدْ رَثَّ حَتَّى كَادَ يَنْصَرِمُ الحَبْلُ فَلَا تَعْتَذِرْ بالشُّغْلِ عَنَّا فَإِنَّمَا لَتُنَاطَ بِكَ الآمَالُ مَا ٱتَّصَلَ الشُّغْلُ (٣)

• وقول البحترى :

مِنْ غَادَةٍ مُنِعَتْ ، وتَمْنَعُ وَصْلَهَا فَلُو انَّها بُذِلَتْ لَنَا لَمْ تَبْذُلِ (٤)

مع قول ابن الرومي :

ومِنَ البَلِيَّةِ أُنَّنِي عُلِّقْتُ مَمْنُوعاً مَنُوعاً (٥)

• وقول أبي تمام:

لَئِنْ كَانَ ذَنْبِي أَنَّ أَحْسَنَ مَطْلبِي أَساءَ فَفِي سُوءٍ القَضَاءِ لِيَ العُذْرُ

٣١٥

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه .

 <sup>(</sup>٣) أبو على البصير ، الفضل بن جعفر بن الفضل بن يونس النخعى الكاتب ، وبين البيتين بيت متصل معناه بالثانى ، وهو فى معجم الشعراء للمرزبانى ، ٣١٤ :

فَكُنْ عِنْدَ مَا أُمَّلَتُ فِيكَ فَإِنَّنَا جَمِيعاً لِمَا أُولَيْتَ مِن حَسَنٍ أَهلُ

 <sup>(</sup>٤) فى الديوان : « وتمنع نَيْلُها » .

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ١٤٦٢

## 😁 مع قول البحترى:

إذا محاسيني ٱللَّاتِي أُدِلُّ بِهَا كَانَتْ ذُنُوبِي فَقُلْ لِي كَيْف أَعْتَذِرُ

• وقول أبى تمام:

\* قَدْ يُقْدِمُ العَيْرُ مِنْ ذُعْرٍ عَلَى ٱلأَسَدِ \* (١)

مع قول البحتري :

فَجَاءَ مَجِيءَ ٱلْعَيْرِ قَادَتْهُ حَيْرَةٌ إِلَى أَهْرَتِ الشِّدْقَيْنِ تَدْمَى أَطَافِرُهُ

● وقول مَعْن بن أوس :

إِذَا انَصْرَفَتْ نَفْسَى عَنِ ٱلشَّىءِ لَمْ تَكَدُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ آخَرِ الدَّهْرِ تُقْبِلُ مِع قول العباس بن الأحنف:

نَقْلُ الجِبَالِ الرَّوَاسِي مِنْ أَمَاكِنِهَا أَخَفُّ مِنْ رَدِّ قَلْبٍ حِيْنَ يَنْصَرِفُ (٢)

• وقول أميّة بن أبي الصلت :

عَطَاوُكَ زَيْنٌ لِامْرِيءٍ إِنْ أَصَبْتَهُ بِخَيْرٍ وَمَا كُلُّ ٱلْعَطَاءِ يَزِينُ (٣) مع قول أبى تمام:

تُدْعَى عَطَايَاهُ وَفْراً وَهْىَ إِنْ شُهِرَتْ كَانَتْ فَخَارًا لِمَنْ يَعْفُوهُ مُوْتَنَفَا مَازِلْتُ مُنْتَظِمراً أَعْجُوبَةً عَنَنَا حَتَّى رَأَيْتُ سُوَّالاً يَجْتَنِي شَرَفَا

<sup>(</sup>١) صدر البيت في ديوانه:

<sup>\*</sup> أُطَلْتُ رَدْعَك حتى صِرْتَ لى غَرضَاً \*

<sup>(</sup>۲) فى ديوانه ، وفيه : « أخف من نقل قلب » ، وهذه أجود .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه ، وفيه : « إن حَبُوْتَهُ بخير » ، وهى أجود .

• وقول جرير :

بَعَثْنَ ٱلْهَوَى ثُمَّ آرْتَمَیْنَ قُلُوبَنَا بِأَسْهُمِ أَعْدَاءٍ وَهُنَ صَدِیقُ (۱) مع قول أبی نواس:

إِذَا آمْتَحَنَ ٱلدُّنْيَا لَبِيبٌ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيَابِ صَدِيقِ

• وقول كُئيّر :

﴿ إِذَا مَا أَرَادَتْ خُلَّةً أَنْ تُنِيلِنَا أَبَيْنَا وقلنا الحَاجِبِيَّةُ أَوَّلُ (٢)

/ مع قول أبى تمام :

مَا ٱلحُبُّ إِلاَّ لِلْحَبِيبِ ٱلأَوْلِ

نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ ٱلهَوَى

● وقول المتنبى :

وعِنْدَ مَنِ ٱليَوْمَ ٱلوَفَاءُ لِصَاحِبِ شَبِيبٌ وأَوْفَى مَنْ تَرَى أَخَوَان مع قول أبى تمام :

فَلاَ تَحْسَبَا هِنْداً لَهَا ٱلْغَدْرُ وَحْدَهَا سَجَيَّةَ نَفْسٍ كُلُّ غَانِيَةٍ هِنْدُ

• وقول البحترى :

فَلَمْ أَرَ فِي رَنْقِ الصَّرَى لِي مَوْرِداً فَحَاوَلْتُ وِرْدَ ٱلنَّيلِ عِنْد آحتفَالِهِ (٣)

217

<sup>(</sup>١) فى ديوانه ، وفيه : ﴿ دَعَوْنَ الْهُوى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ديوانه .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه ، وروايته : ( ولم أرض فى رَنْق الصَّرى ) ، و ( الرَّنْق ) ، الماء القليل الكدر ،
 و ( الصَّرَى ) ، الماء الذى طال استنقاعه فتغيّر . و ( النيل ) نهر من أنهار الرقّة ، حفره الرشيد ، وسُمّى باسم نيل مصر .

مع قول المتنبى:

قَوَاصدَ كَافُورِ تَواركَ غَيْرِهِ

• وقول المتنبى :

كَأَنَّمَا يُولَدُ النَّدَى مَعَهُمْ

مع قول البحترى:

عَرِيقُونَ فِي الإِفْضَالِ يُؤْتَنَفُ النَّدَى

• وقول البحترى:

فلا تُغْلِيَنْ بِالسّيفِ كُلُّ غَلاَئِهِ

مع قول المتنبى :

إِذَا ٱلهِنْدُ سَوَّتَ بَيْنَ سَيْفَى كَرِيهَةٍ

• 🕟 وقول البحترى :

مع قول أبي تمام :

أَرَى ٱلنَّاسَ مِنْهَاجَ ٱلنَّدَى بَعْدَ مَا عَفَتْ فَفِي كُلِّ نَجْدٍ فِي ٱلْبِلاَدِ وَغَائِرٍ

• وقول المتنبى:

بَيْضَاءُ تُطْمِعَ فِيمَا تَحْتَ حُلَّتِهَا

ومَنْ قَصَدَ ٱلبَحْرَ ٱسْتَقلَّ ٱلسّواقِيا

لاً صِغَرٌ عَاذِرٌ وَلا هَرَهُ

لِنَاشِئِهِم منْ حَيثُ يُؤْتَنَفَ ٱلْعُمْرُ

لِيَمْضِي فَإِنَّ ٱلْكَفَّ لاَ ٱلسّيفَ تَقَطْعُ

فَسَيْفُكَ فِي كَفِّ تُزِيلُ ٱلتَّسَاوِيَا

سَامَوْكَ من حَسَدٍ فَأَفْضَل مِنْهُمُ عَيْرُ ٱلْجَوادِ وَجَادَ غَيْرُ ٱلْمُفْضِيل فَبَذَلْتَ فِينَا مَا بَذَلْتَ سَمَاحَةً وَتَكَرُّماً وَبَذَلْتَ مَا لَمْ تَبْذُلِ

مَهَايعُهُ ٱلْمُثْلَى وَمَحَّتْ لَوَاحِبُه (١) مَواهِبُ لَيْسَتْ مِنْهُ وَهْنَى مَوَاهِبُهُ

وَعَزَّ ذَلِكَ مَطْلُوباً إِذَا طُلِبَا

<sup>(</sup>١) « المهايع » ، جمع « مَهْيع » ، وهو الطريق الواسع المنبسط . و « اللواحب » جمع « لاحب » ، وهو الطريق المستوى الواضح . و « مَحَّت » ، بَلِيت ودَرَست .

مع قول البحترى :

تَبْدُو بِعَطْفَةِ مُطْمِعٍ حَتَّى إِذَا شُغِلَ ٱلْخَلَيُّ ثَنَتْ بِصَـدْفَةِ مُؤْيِسِ

• وقول المتنبى :

إِذْكَارُ مِثْلِكَ تَرْكُ إِذْكَارِي لَهُ إِذْ لاَ تُرِيدُ لِمَا أُرِيدُ مُتَرْجِمَا

مع قول أبى تمام :

وَإِذَا ٱلْمَجْدُ كَانَ عَوْنِي عَلَى ٱلْمَرْ عِ تَقَاضَيْتُهُ بِتَرْكِ ٱلتَّقَاضِي

• / وقول أبى تمام :

فَنَعِمْتِ مِنْ شَمْسٍ إِذَا حُجِبَتْ بَدَتْ مِنْ خِدْرِهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ تُخْجَبِ

مع قول قيس بن الخطيم:

قَضَى لَهَا اللهُ حِينَ صَوَّرَهَا الْـ خَالِقُ أَن لاَ يُكِنَّها سَدَفُ (٢)

• 😥 وقول المتنبى :

رَامِيَاتٍ بَأَسْهُمِ رِيشُهَا ٱلْهُدْ بُ تَشُقُّ ٱلْقُلُوبَ قَبْلَ ٱلْجُلُودِ

مع قول كثير :

رَمَتْنِي بِسَهْمٍ رِيشُهُ ٱلْكُحْلُ لَمْ يَجُزْ ﴿ ظَوَاهِرَ جِلْدِي وَهْوَ فِي ٱلْقَلْبِ جَارِحُ (٢)

وقول بعض شعراء الجاهلية ، ويُعْزَى إلى لبيد :

( دلائل الإعجاز - ٣٢ )

717

<sup>(</sup>١) رواية ديوانه : « حين يخلقها الخالق » ، و « السَّدَفَ » ، ظلمة الليل ، يريد أنَّ وجهها يضيءُ في ظلمة الليل .

<sup>(</sup>٢) هو فى ديوانه ( إحسان عباس ) ، وفيه : ﴿ لَمْ يُصِبُّ ظُواهِرَ جَلَّدَى ﴾ .

وَدَعَوْتُ رَبِّي بِالسَّلاَمَةِ جَاهِداً لِيُصِحَّنِي فَإِذَا ٱلسَّلاَمَةُ دَآءُ (١) مع قول أبي العتاهية :

أَسْرَعَ فى نَقْصِ آمْرِىءٍ تَمامُه تُدْبِرُ فِى إِقْبَالِهَا أَيَّامُهُ (٢) • وقوله:

أَقْلِلْ زِيَارَتَكَ ٱلْحَبِي بَ تَكُونُ كَالثَّوبِ آسْتَجَدَّهُ إِنَّ ٱلصَدَّيِ قِي يُمِلُ فَ أَن لاَ يَزَالَ يَرَاكَ عِنْ دَهُ مع قول أبى تمام:

زَادَ مَعْرُوفَكَ عِنْدِى عِظَماً أَنَّهُ عِنْدَكَ مَحْقُورٌ صَغِيرْ تَتَنَاسَاهُ كَأَنْ لَمْ تَأْتِهِ وَهُوَ عِنْد النَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرْ (٣) مع قول المتنبى:

تَظُنُّ مِنْ فَقْدِكَ آعْتدَادَهُم أَنَّهُمُ أَنْعَمُوا وَمَا عَلِمُوا

<sup>(</sup>١) فى الكامل للمبرد ١ : ١٢٨ ، ولم يُذْكر فيما نسب إلى لبيد ، فى ديوانه ( إحسان عباس ) ، وقبله متصلاً به :

كَانَتْ قَنَاتِي لَا تَلِينُ لغامِزٍ فَأَلاَنَهَا الإصباحُ والإمساءُ

<sup>(</sup>٢) في تكملة الديوان ، وكأنه من أرجوزته « ذات الأمثال » .

 <sup>(</sup>٣) الحريمي هو « أبو يعقوب : إسحق بن حسان بن قوهي الأعور » ، والبيتان في الشعر والشعراء
 لابن قتيبة : ٨٣٣ ، وشرح ديوان المتنبى للواحدى : ١٥٢ ، مع خلاف في الرواية .

414

• وقول البحتري :

أَلَمْ تَرَ للنَّوَاثِبِ كَيْفَ تَسْمُو إِلَى أَهْلِ ٱلنَّوافِلِ وَٱلفُضُولِ

مع قول المتنبى :

أَفَاضِلُ ٱلنَّاسِ أَغْرَاضٌ لِذَا ٱلزَّمَنِ يَخْلُو مِنَ ٱلْهَمِّ أَخْلاَهُمْ مِنَ ٱلْفِطَنِ

• وقول المتنبى :

تَذَلُّلْ لَهَا وَآخْضَع عَلَى ٱلْقُرْبِ وَالنَّوَى فَمَا عَاشَقٌ مَنْ لاَ يَذِلُّ وَيَخْضَعُ

مع قول بعض المحدثين :

كُنْ إِذَا أَحْبَبْتَ عَبْداً للَّذِى تَهْوَى مُطِيعَا لَنُ نَنَالَ ٱلْوَصْلَ حَتَّى ثُلْزِمَ ٱلنَّفْسَ ٱلْخُضُوعَا

• / وقول مُضرّس بن ربْعِيّ :

لَعَمْرُكَ إِنَّى بِالخَليلِ ٱلَّذِى لَهُ عَلَىَّ دَلاَلٌ وَاجَبٌ لَمُفَجَّعُ وَإِنِّي بِالمَوْلَى ٱلَّذى لَيْس نَافِعِي وَلاَ ضَائرِي فِقْدانُه لَمُمَتَّعُ (١)

مع قول المتنبى :

أَمَا تَغلَطُ الأَيَّامُ فيَّ بأَن أَرَى ﴿ بَغيضاً تُنَائِي أَو حَبيباً تُقَرَّبُ

• وقول المتنبى :

مَظلومَةُ آلقَد فِي تَشبيهِ غُصُناً مَظلومةُ آلَّرِيق فِي تَشبيه ضَرَبَا (٢)

 <sup>(</sup>۱) هكذا نسب الشعر لمضرّس بن ربعى ، وهو خطأ وسهو فيما أرجع ، إنما هو للبَرّاء بن رِبْعي الفقعسيّ ، يرثى أخاه سُليماً ، وهو فى شرح الحماسة للتبريزى ٢ : ١٦٧ ، ١٦٨ ، وفى مقطعات مراثٍ لابن الأعرابي رقم : ٤٣

 <sup>(</sup>۲) أمام هذا البيت حاشية بخط كاتبها ، وهي كما سلف ، من كلام عبد القاهر هذا نصها :

#### مع قوله :

إذا نَحنُ شَبَّهنَاكَ بِالبَدْرِ طَالعاً بَخَسْنَاكَ حَظًّا أَنتَ أَبْهَى وَأَجمَلُ وَنَظلِمُ إِن قِسْنَاكَ بِاللَّيثِ فِي ٱلوَغَى لأَنَّكَ أَحْمَى لِلحريمِ وَأَبْسَلُ

وَآكْذِبِ ٱلنَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتَهَا إِنَّ صِدْقَ ٱلنَّفْسِ يُزرِي بِالأَمَلُ (١) مع قول نافع بن لَقِيطٍ: (٢)

وَإِذَا صَدَقَتَ ٱلنَّفْسَ لَم تَتُرُكُ لَهَا أُمَلاً وَيَأْمُلُ مَا ٱشْتَهَى ٱلمَكذُوبُ (٣)

• وقولُ رجل من الخوارج أُتِيَ به الحَجَّاج في جماعة من أصحاب قَطَرِيّ فقتلهم ، ومنَّ عليه لِيَدٍ كانت عنده ، وعاد إلى قَطَرِيّ ، فقال له قَطَرِيُّ : عَاوِدْ قِتالَ عدوِّ الله الحَجَّاج . فأبَى وقال :

 <sup>«</sup> سببُ ما ترى فيه من القصور: أنّ الواجب أن تُجْعَل هى نفسها مظلومة من أجل تشبيه قدِّها بالغصن ، وريقها بالضَّرَب ، لا أن يجعل القدّ والريق مظلومين . ألا ترى أنّ اللائق أن يقول : إن شبَّهت قدّها بالغصن ظلمتَها ، ولا يحسنُ أن يقول : إن شبّهت قدّها بالغصن ظلمته » .

<sup>=</sup> و « الضرّبُ » ، العسلُ .

<sup>(</sup>۱) هو فی دیوانه .

<sup>(</sup>٢) نافع بن لقيط الفقعسي ، ويقال له أيضاً « نُويفع » ، ويقال : « نافع بن نفيع الفقعسي » ، طبقات فحول الشعراء : ٣٣٧

 <sup>(</sup>٣) هو من قصیدته نافع الطویلة ، رواها الزجاجی فی أمالیه : ١٢٦ – ١٢٨ ، عن الأخفش ، عن
 ثعلب ، وهی أیضاً فی لسان العرب بتامها ( مرط ) ، وهذا البیت لیس فیها ، ولکنه منها بلا ریب .

بِيَدِ تُقِدِّ بأَنَّهَا مَولاَئَهُ فَى الصَّفِّ وَآخْتَجَّتْ لَهُ فَعَلاَتُهُ غُرِسَتْ لَدَىَّ فَحَنْظَلَت نَخَلاَتُهُ (١)

أَلَّقَاتِلُ الحَجَّاجَ عَن سُلطَانِهِ مَاذَا أَقُولُ إِذَا وَقَفْتُ إِزَاءَهُ وَتَحَدَّثَ آلأَقوَامُ أَنَّ صَنَائعاً

مع قول أبى تمام :

أُسَرْبِلُ هُجْرَ ٱلقَولِ مَنْ لَو هَجَوتُهُ إِذَنْ لَهَجَانى عَنهُ مَعرُوفُهُ عِندِي

• وقول النابغة :

إِذَا مَا غَزَا بِالجَيشِ حَلَّقَ فَوقَهُ

عَصَائِبُ طَيْرٍ تَهتَدِى بِعَصَائِبِ إِذَا مَا ٱلتَقَى ٱلصَّفَّانِ أُوَّلُ غَالِبِ (٢)

جَوَانِحُ قَد أَيْقَنَّ أَنَّ قَبيلَهُ

/ مع قول أبى نواس :

وَإِذَا مَجَّ ٱلْقَنَا عَلَقاً

رَاحَ في ثِنْيَى مُفَاضَتِهِ

وَتَرَاءَى ٱلْمَوْتُ فِي صُوَرِهِ أَسَدٌ يَدْمَى شَبَا ظُفُرِهِ

تَتَأَلَّى ٱلطَّيْرُ غَدْوَتَهُ المقصودُ البيت الأخير .

ثِقَةً بالشَّبُعِ من جَزَرُهُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات وقصتها لعامر بن حِطّان الخارجي ، وهو أخو عمران بن حطان ، وخرجها إحسان عباس في « ديوان شعر الخوارج » : ۲۱۷ ، وفاته أنها في الموازنه للآمدى ، وفي « إعتاب الكتاب » : ۲۱ ، ۲۲ ، وفي كتاب « العفو والاعتدار » لرقّام البصّرى : ٥٥٩ ، وهي عنده ثلاثة عشر بيتاً ، وعند الآخرين ستة أبيات ، وقبل البيت الثاني ، بيت متصل به :

إِنِّي إِذَنْ لَأَنْحُو الدَّنَاءة ، والَّذِي عَفَّتْ على عِرْفَانِهِ جَهَلاَتُهُ

 <sup>(</sup>٢) كان فى المطبوعة : ﴿ إذا ما غدا ، وكأنه تصحيف ، ويروى : ﴿ أَبِصَرْتَ فوقهم عصائِبَ طيرٍ » ، كما فى ديوانه ، وفيه أيضاً : ﴿ إذا ما التقى الجمعان » .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه . ٥ العلق » ، الدم . و « المفاضة » الدرع ، و « تتأثّى » تتحرّى وتتوخّى وتتعمد .
 « جَزَرِه » ، يعنى القتلى الذين جزرتهم سيوفه ، وانظر الفقرة التالية . وفى الديوان : « تتأثّى الطير غَزْوته » .

٥٧٣ – وحَكى المَرْزُبانى قال : « حدثنى عَمْرٌو الورَّاقَ قال : ﴿ رأيتُ أَبِا نُوَاسِ ينشد قصيدَتَهُ التي أولها :

« أَيُّهَا المُنْتَابُ عَنْ عُفُره « (١)

فحسدته ، فلما بلغ إلى قوله :

تَتَأَيِّي الطَّيْرُ غَدْوَتَهُ ثِقَةً بِالشِّبْعِ مِنْ جَزَرِهُ

قلت له: ما تركتَ للنابغَة شيئاً حيث يقول: « إذا ما غدا بالجيش » ، البيتين ، فقال: آسكتَ ، فلئن كان سَبق فما أسأتُ الاثّباعَ » .

وهذا الكلام من أبى نُواسٍ دليلٌ بيِّنٌ فى أن المعنى يُنْقَل من صُورة إلى صُورة . ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً ، لكان قوله : « فما أَسأَت الاتِّباع » مُحالاً ، لأنه على كل حال لم يتَّبِعه فى اللفظ . ثم إنّ الأمْرَ ظاهرٌ لمن نَظَر فى أنه قد نقل المعنى عن صُورته التى هو عليها فى شعر النابغة إلى صورة أخرى . وذلك أنّ ههنا معنيين :

أحدهما : أصلٌ ، وهو : علمُ الطَّيْر بأن الممدوحَ إذا غزا عدوًّا كان الظفرُ لَهُ ، وكان هو الغالب .

والآخرُ فَرْعٌ ، وهو : طَمَع الطير في أن تَتَّسِع عليها المطاعم من لُحُوم القتلي .

<sup>(</sup>١) فى هامش المخطوطة ، بخط كاتبها ، مانصه :

<sup>«</sup> يقال : لَقِيتُه عن عُفُرٍ : أَى بعد شهرٍ ونحوه » وكان في المطبوعة : « من عفر » ، وهو في الديوان على الصواب .

وقد عَمَد النابغةُ إلى « الأُصْلِ » ، الذى هو علم الطير بأن الممدوحَ يكون الغالبَ ، فذكره صريحاً ، وكشف عن وجهه ، واعتمد فى « الفَرْع » الذى هو طمعها فى لحوم القتلى ، وأنها لذلك تحلِّق فوقه = على دِلالة الفَحْوَى .

وعكس أبو نواس القِصَّة ، فذكر « الفرع » الذي هو طمعها في لحوم القتلى صريحاً ، فقال كما ترى :

## \* ثِقَةً بالشُّبْعِ من جَزَرِهُ

وعَوَّل فى « الأصل » ، الذى هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح ، على الفَحْوى . ودِلالةُ الفَحْوَى على عِلْمها أنّ الظفر يكون للممدوح ، هى فى أنْ قال : « مِنْ جَزَرِه » ، وهى لا تثق / بأن شبَعها يكون من جَزَرِ الممدوح ، حتى تعلم أنَّ الظفر يكون له .

أفيكون شيءٌ أظهرَ من هذا في النَّقل عن صُورة إلى صُورة ؟

٥٧٤ – أرجع إلى النَّسَق ● ومن ذلك قول أبي العتاهية :

(۱) شِيَمٌ فَتَّحَتْ مِن ٱلْمَدْجِ مَا قَدْ كَانَ مُسْتَغْلِقاً عَلَى ٱلْمُدَّاجِ (۱) مع قول أبي تمام:

نَظَمَتْ لَهُ خَرَزَ ٱلْمَديجِ مَوَاهِبٌ يَنْفُشْنَ فِي عُقَدِ ٱللَّسَانِ ٱلْمُفْحَمِ

• وقول أبي وَجْزَة :

أَتَاكَ ٱلْمَجْدُ مِنْ هَنَّا وَهَنَّا وَكُنْتَ لَهُ بِمُجْتَمَعِ ٱلسُّيُولِ (٢)

<sup>(</sup>۱) في ملحقات ديوانه : ٥١٥ ، عن ﴿ الصبح المنبى ﴾ ، و ﴿ الْإِبَانَة ﴾ للعبيديّ ، و هو عند الواحدى في شرح ديوان المتنبي ص : ١٠٠

 <sup>(</sup>۲) هو لأبي وجزة السعدى ، يزيد بن عبيد ، في ديوان المعانى للعسكرى ١ : ٩ ٥ ، وكان في
 المطبوعة : « كمجتمع » ، وهو خطأ .

مع قول منصور النَّمَرى:

إِنَّ ٱلْمَكَارِمَ وَٱلْمَعْرُوفَ أُودِيَةٌ أَحَلَّكَ اللهُ مِنْهَا حَيْثُ تَجْتَمِعُ (١)

• وقول بشار :

الشيُّبُ كُرْهٌ وَكُرْهٌ أَنْ يُفَارِقِنني أَعْجِبْ بِشَيءٍ عَلَى ٱلْبَغْضَاءِ مَودُودِ (٢)

مع قول البحترى :

تَعِيبُ ٱلْغَانِيَاتُ عَلَىَّ شَيْبِي وَمَنْ لِي أَنْ أُمتَّعَ بِالْمَعِيبِ

• وقول أبى تمام :

يَشْتَاقُهُ مِنْ كَمَالِهِ غَدُهُ وَيُكْثِرُ ٱلْوَجْدَ نَحْوهُ الأَمْسُ

مع قول ابن الرومي :

إِمَامٌ يَظَلُّ الأَمسُ يُعْمِلُ نَحْوَهُ تَلَقُّتَ مَلْهُوفٍ وِيَشْتَاقُهُ ٱلغَدُ (٣) لا تنظر إلى أنه قال: «يشتاقه الغد»، فأعاد لفظ أبي تمام، ولكن انظر إلى قوله:

\* يُعْمِلُ نَحْوَهُ تلفُّتَ مَلْهُوفٍ

• وقول أبى تمام:

<sup>(</sup>١) هو من قصيدته المشهورة فى الرشيد ، الأغانى ١٣ : ١٤٥ ( الدار ) ، والقصيدة منشورة فى أحد أعداد مجلة المجمع بدمشق .

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت ينسب لبشار ، ولمسلم بن الوليد ، وليس فى ديوانيهما ، وهو لبشار فى أمالى المرتضى
 ۱ : ۲ · ۷ ، وفى مجموعة المعانى : ۱۲٤ ، وهو لمسلم فى ديوان المعانى ۲ : ۱۵۸ ، وسمط اللآلىء : ۳۳٤ ، وهو له فى تاريخ بغداد ۱۳۲ : ۹۷ ، ۹۸ ثلاثة أبيات أولها ، عن أبى تمام :

نام العَواذِلُ وَآسْتَكْفَينَ لائمتى وقد كَفَاهُنّ نَهْضُ البيض والسُّودِ أما الشَّبابُ فمفْقودٌ له خَلَفٌ والشَّيْبُ يَذْهَبُ مفقودًا بِمفْقودِ

<sup>(</sup>٣) هو في ديوانه : ٧٨٧ ، وفيه : « كريمٌ يظلُّ الأمس » .

لَئِنْ ذَمَّتِ الأَعْدَاءُ سُوءَ صَبَاحِهَا فَلَيس يُؤَدِّى شُكْرَهَا الذَّئْبُ وَالنَّسْرُ مع قول المتنبى :

وَأَنْبَتُّ مِنهُم رَبِيعَ السَّبَاعِ ۖ فَأَثْنَتْ بِإِحسَانِكِ ٱلشَّامِلِ

• 🕝 وقول أبى تمام :

ورُبَّ نَائِي ٱلْمَغَانِي رُوحُهُ أَبَداً لَصِيقُ رُوحِي وَدَانِ لَيس بِالدَّانِي مِرُبُّ نَائِي اللَّانِي مِع قول المتنبي :

لَنَا وَلأَهْلِهِ أَبَداً قُلُوبٌ تَلاَقَى فِي جُسُومٍ مَا تَلاَقَى

• وقول أبى هَلِّان :

أَصْبَحَ ٱلدَّهْرُ مُسيِئاً كُلُهُ مَالَهُ إِلاَّ ٱبْنَ يَحْيى حَسَنَهُ

مع قول المتنبى :

أَزَالَتْ بِكَ الْأَيَّامُ عَتْبِي كَأَنَّمَا بَنُوهَا لَهَا ذَنْبٌ وَأَنْتَ لَهَا عُذْرُ

• / وقول علىّ بن جَبَلة :

وَأَرَى ٱللَّيَالِي مَا طَوَتْ مِنْ قُوَّتِي رَدَّتُهُ فِي عِظَتِي وَفِي إِفْهَامِي ((<sup>()</sup>) مع قول ابن المعتز :

وما يُنْتَقَصْ مِنْ شَبَابِ ٱلِرَّجَالَ يَزِدْ فِي نُهَاهَا وَأَلْبَابِهَا (٢)

(۱) هو فى مجموع شعره مخرجاً ، وبعده :
 وعَلِمْتُ أَنَّ المَرْءَ مِنْ سَنَن الرَّدَى
 حَيْثُ الرَّمِيَّةُ مِنْ سِهامِ الرَّامِي
 (۲) هو فى ديوانه ، فى باب الفخر .

471

• وقول بكر بن النطاح :

وَلُوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُـهُ (١) مع قول المتنبي :

إِنَّكَ مِنْ مَعْشَرٍ إِذَا وَهَبُوا مَا دُونَ أَعْمَارِهِمْ فَقَدْ بَخِلُوا • وَقُولُ البحترى :

وَمَنْ ذَا يَلُومُ ٱلْبَحْرَ إِن بَاتَ زَاخِراً يَفِيضُ وَصَـوْبَ ٱلْمُزْنِ إِنْ راحَ يَهطِلُ

وَمَا ثَنَاكَ كَلاَمُ النَّاسِ عَنْ كَرَمٍ وَمَنْ يَسُدُّ طَرِيقَ ٱلْعَارِضِ ٱلْهَطلُ • وقول الكندى :

﴿ عَرُّوا وَعَزَّ بِعِزَهِمْ مَنْ جَاوَرُوا فَهُمُ الذُّرَى وَجَمَاجِمُ ٱلْهَامَاتِ اِنْ يَطْلُبُوا لاَ يُدْرَكُوا بِتِرَاتِ (٢) إِنْ يَطْلُبُوا لاَ يُدْرَكُوا بِتِرَاتِ (٢) مع قول المتنبى :

تُفِيَتُ اللَّيَالِي كُلَّ شَيءٍ أَخَذْتَهُ وهنَّ لِمَا يَأْنُحُذْنَ مِنْكَ غَوارِمُ • وقول أبى تمام:

إِذَا سَيْفُهُ أَضْحَى عَلَى ٱلْهَامِ حَاكِماً غَدَا ٱلْعَفُو مِنهُ وَهْوَ فِي ٱلسّيفِ حَاكِمُ مع قول المتنبي :

لَهُ مِن كَرِيمِ الطُّبعِ في ٱلحَرْبِ مُنْتَضٍ وَمنْ عَادَة الْإِحسَانِ وَٱلصَّفْحِ غَامِلُهِ

<sup>(</sup>١) هذا بيتٌ يقحم في شعر أبي تمام ، وهو في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) أعياني أن أجدهما ، وهما موجودان .

٥٧٥ – فانظر الآن نَظَرَ من نَفَى الغفلة عن نفسه ، فإنك ترى عِيَاناً أنَّ نفس على الفسين للمعنى فى كل واحد من البيتين من جميع ذلك ، صُورَةً وصفةً غيرَ صورته وصفته فى البيت الآخر = وأن العلماء لم يريدُوا حيث قالوا : « إن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذاك » ، أنّ الذى يُعقل من هذا لا يخالفُ الذى يُعقل من ذاك = وأنَّ المعنى عائلًا عليك فى البيت الثانى على هَيْته وصِفَته التى كان عليها فى البيت الأوّل = وأنْ لا غرَقَ ولا فَصْلُ ولا تباين بوجه من الوُجوه = وأنّ حُكمَ البيتين مَثلاً حُكمُ الاسمين قد وُضِعًا فى اللغة لشىء واحدٍ ، كالليث والأسد = (١) ولكن قالوا ذلك على حَسَب ما يقوله العقلاء / فى الشَّيْئين يجمعهما جنسٌ واحد ، ثم يفترقان بخَوَاصٌ ومزايًا ٢٢٢ وصفاتٍ ، كالحاتم والحاتم ، والشَّنْفِ والشَّنْفِ ، والسِّوارِ والسِّوار ، وسائر أصناف الحَلْى التى يجمعها جنسٌ واحدٌ ، ثم يكون بَيْنَهما الاختلاف الشديد فى الصنعة والعمل .

٥٧٦ - ومَنْ هذا الذى يَنْظر إلى بيت الخارجيّ وبيت أبى تمام ، (٢)
 فلا يعلم أنّ صُورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؟ كيفَ ، والخارجيُّ يقول :
 ( واحْتَجَّتْ لهُ فَعَلاَتُهُ »

ويقول أبو تمام :

« إِذَنْ ﴿ لَهَجَانِي عَنْهُ مَعْرُوفُهُ عِنْدى »

ومتَى كان ﴿ آحْتَجُ ﴾ و ﴿ هَجَا ﴾ واحداً في المعنى ؟

<sup>(</sup>١) السياق : ﴿ وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا .... ولكن قالوا ذلك .... » .

<sup>(</sup>٢) هو فيما سلف قريباً ص: ٥٠١

وكذلك الحُكْمُ في جميع ما ذكرناه ، فليس يُتَصَوَّر في نفس عاقل أن يكون قول البحتري :

وأَحَبُ آفَاقِ البِلاَدِ إِلَى الفَتَى أَرْضٌ يَنَالُ بِهَا كَرِيمَ المَطْلَبِ وَقُولُ المَتنبي :

\* وَكُلُّ مَكَانٍ يُنْبِتُ العِزُّ طَيُّبُ \* (١)

سواءً

٥٧٧ – وآعلم أن قولنا « الصُّورة » ، إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقُولنا على الذى نراه بأبصارِنا ، فلمّا رأينًا البَيْنُونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصُّورة ، فكان تبَيُّن إنسانٍ من إنسان وفرس من فرس ، (٢) بخصُوصِيّة تكون فى صُورة هذا لا تكون فى صورة ذاك ، وكذلك كان الأمر فى المصنوعات ، فكان تبَيُّنُ خاتَمٍ من خاتَمٍ وسِوَارٍ من سِوارٍ بذلك ، ثم وجدنا بين المعنى فى أحد البيتين وبينه فى الآخر بَيْنُونة فى عقولنا وفَرْقاً ، = (٣) عَبَّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا : « للمعنى فى هذا صُورة غير صورته فى ذلك » . وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً غن ابتدأناه فيُنْكرَهُ مُنْكِرٌ ، بل هو مستعمل مشهور فى كلام العلماءِ ، ويكفيك غول الجاحظ : « وإنما الشعر صِيَاغَةٌ وضربٌ من التَّصوير » . (٤)

<sup>(</sup>١) هو فيما سلف قريباً ص : ٤٩١

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « بَيْنَ إنسان » ، وبعده بقليل « بين خاتم » .

<sup>(</sup>٣) السياق : « فلمّا رأينا البينونة ... عَبَّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة .... » .

<sup>(</sup>٤) سلف فيما مضي في الفقرة رقم : ٢٩٨ ، وفي المطبوعة : « صناعةٌ » .

٥٧٨ - وآعلم أنه لو كان المعنى فى أحد البيتين يكونُ على هيئتِه وصِفته فى البيت الآخر ، وكان التّالى من الشاعريْن يجيئك به مُعَاداً على وجهه لم يُحْدِثْ فيه شيئاً ، ولم يغيرٌ له صفةً ، لكان قول العلماء فى شاعرٍ : « إنه أخذ المعنى من صاحبه فأحسن وأجاد » ، وفى آخر : « إنّه أساء وقصر » ، لَغْوًا / من القول ، من حيث ٢٣٠كان مُحَالاً أن يُحْسِنَ أو يُسىءَ فى شىء لا يَصْنَعُ به شيئاً .

وكذلك كان يكون جَعْلُهم البيتَ نظيرًا للبيت ومناسباً له ، خطأً منهم ، لأنه مُحَالٌ أن يُنَاسب الشيء نفسه ، وأن يكون نظيرًا لنفسه .

وأَمْرٌ ثَالَثٌ ، وهو أنّهم يقولون في واحدٍ : ﴿ إِنه أَخِذَ المعنى فَظَهَر أَخْذُه » ، وفي آخر : ﴿ إِنه أَخِذَه فَأَخْفَى أَخْذَه » ، ولو كان المعنى يكون معاداً على صورته وهيئته ، وكان الآخذ له من صاحبه لا يَصْنَع شيئاً غير أن يبدِّل لفظاً مكان لفظ ، لكان الإخفاء فيه مُحالاً ، لأن اللَّفظ لا يُخْفِى المعنى ، وإنما يخفيه إخْرَاجُه في صورةٍ غير التي كان عليها .

٥٧٩ - مثال ذلك أن القاضى أبا الحَسنَن ، (١) ذكر فيما ذكرَ فيه « تَنَاسنُبَ المعانى » ، بَيْتَ أبى نواس :

خُلِّيَتْ وَالحُسْنَ تَأْخُذُهُ تَنْتَقَى مِنْهُ وَتَنْتَخِبُ (٢) وبيتَ عبد الله بن مُصْعَب:

كَأَنَّك جِئْتَ مُحْتَكِماً عَلَيْهِمْ تَخَيَّر فِي الْأَبُوَّةِ ما تَشَاءُ

 <sup>(</sup>١) يعنى القاضى الجرجانى أبا الحسن على بن عبد العزيز فى كتابه « الوساطة بين المتنبى و خصومه ،
 وهذه كلها فى « الوساطة » : ١٦٠ ، وشعر أبى نواس وبشار وأبى تمام فى دواوينهم .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، وذكر القاضي بعده :

فَآكْتَسَتْ مِنْهُ طَرائِفَهُ واسْتَزَادَتْ فَضْلَ ما تَهَبُ

وقال

وذكر أنَّهما معاً من بيت بشار :

خُلِقْتُ عَلَى مَا فِيَّ غَيْرَ مُخَيَّرٍ هَوَاى ، ولَوْ خُيِّرْتُ كُنْتُ المُهَذَّبَا والأَمْرُ في تَنَاسُبِ هذه الثلاثة ظاهر . ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأخْفَاه

فَلُوْ صَوَّرْتَ نَفْسَكُ لَمْ تَزِدْهَا عَلَى مَا فِيكَ مِنْ كَرَمِ الطَّبَاعِ

٥٨٠ - ومن العجب في ذلك ما تراه إِذَا أَنتَ تِأَمَّلتَ قُول أَبِي العتاهية :

جُزِىَ البَخِيلُ عَلَىَّ صَالِحةً عَنِّى بَخَفَّتِهِ عَلَى ظَهْرِى أَعْلِى وَأَكْرِمُ عَنْ يَدَيْهِ يَدِى فَعَلَتْ ، وَنَزَّهَ قَدْرُهُ قَدْرِي وَرُزِقْتُ مِنْ جَدْوَاهُ عَافِيَةً أَنْ لاَ يَضِيقَ بِشُكْرِهِ صَدْرِي وَغَنِيتُ خِلْواً مِنْ تَفَضُّلِهِ أَخْنُو عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ العُذْرِ مَا فَاتَنِي خَيْرُ آمْرِيءٍ وَضَعَتْ عَنِّى يَدَاهُ مَؤُونَةَ الشُّكْرِ (١)

/ ثم نظرتَ إلى قولِ الذي يقول :

﴿ أَعْتَقَنِى سُوءُ مَا صَنَعْتَ مِن الرِّقِّ فَيَا بَرْدَهَا عَلَى كَبِدِى فَصِرْتُ عَبْدًا للسُّوء منكَ وَمَا أَحْسَنَ سُوءٌ قَبْلِي إلى أَحَدِ (٢)

<sup>(</sup>١) الشعر في ديوانه ( بيروت ) : ٣٤٥ ، وأسرار البلاغة : ١٤٣

 <sup>(</sup>۲) الشعر فى أسرار البلاغة: ١٤٣، وحماسة ابن الشجرى ١: ٢٩١ ( الملوحى ) وفيها التخريج،
 غير معزو إلى أحد، وكان فى الأسرار والمطبوعة: « للسوء فيك ». وبعد هذا فى المخطوطة سقط ورقتين، من
 ص: ٣٢٤ ، إلى ص: ٣٢٧ ، وسأشير إلى ذلك بعد قليل .

٥٨١ – ومما هو في غاية النُّدْرَة من هذا الباب ، ما صنعه الجاحظ بقول نُصَيْبِ :

\* وَلُو سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الحَقَائِبُ

= حين نَثَره فقال ، وكتَب به إلى آبن الزيّات :

« نَحْنُ ، أَعزَّكُ الله ، نَسْحَرُ بالبيانِ ، ونُمَوَّه بالقَوْل ، والناس ينظُرون إلى الحالِ ، ويَفْضُون بالعِيَان ، فَأَثَّرْ فى أَمْرِنا أَثْرًا يَنْطِق إذا سَكَتْنَا ، فإن المُدَّعِى بغير بَيِّنةٍ مُتَعرِّض للتكذيب » .

قول الشعراء في وصف الشعر ٥٨٢ - وهذه جُمْلةً مِنْ وَصْفِهم الشعرَ وعَمَلِه ، وإدْلالِهِمْ بِه .
 أبو حَيَّةَ النَّمَيْري :

إِنَّ القَصَائِدَ قَدْ عَلِمْنَ بِأَنَّنِي صَنَعُ اللِّسَانِ بِهِنَّ ، لاَ أَتنحُّلُ وَاللَّمَانِ بِهِنَّ ، لاَ أَتنحُّلُ وَإِذَا ٱبتْدَأْتُ عَرُوضَ نَسْجِ رَيِّضٍ جَعَلَتْ تَذِلُّ لِمَا أُرِيدُ وتُسْهِلُ

مِن كُلِّ غَاثِرةٍ إِذَا وَجَّهْتُهَا طَلَعَتْ بِهَا الرُّكْبَانُ كُلَّ نِجادِ طَوْراً تَمَثَّلُها المُلوكُ ، وتارةً بَيْنَ الثُّدِيِّ ثُرَاضُ وَالأَكْبَادِ

يعنى بالغائرة ، قصيدة يقولها فى الغَوْر ، ثم يوجّهها ، فتسير بها الركبان مُصْعِدَةً فى كُلِّ نَجْد ، ويتناشدها ملوك الناس وملوك البيان ، ويتمثّلون بها ، ويُفْتَنُ بها أهل الغناء ، فيروضُونها بالتلحين ، فهى تُلَحَّن على العيدان المُحْتَضنة بين الثدى والأكباد ، شغفاً بها . وهذا شعر فاخر كان يقال مثله يوم كان ملوك الناس ملوكاً ، ويوم كان شعر الناس شعراً ، وكان غناءُ الناس غناءً !

 <sup>(</sup>١) من حُرِّ الشعر ونفيسه ما قاله أبو يعقوب الخُريْمي في صفة شعره ، رواه الحالديان في الأشباه
 والنظائر ١ : ٢٢٦

غَيرِي لَحَاوَلَ صَعْبَةً لا تَقْبَلُ (١)

لَهَا قَائِلاً بَعْدِى أَطَبُّ وأَشْعَرَا وَأَكْثَرَ بَيْتًا سَائِراً ضُرِبَتْ لَهُ حُزُونُ جَبَالِ الشِّعْرِ حَتَّى تَيَسَّرًا أُغَرَّ غَرِيبًا يَمْسَحُ النَّاسُ وَجْهَهُ كَما تَمْسَحُ الأَيْدِي الأُغَرَّ المُشَهَّرَا(٢)

٥٨٤ - عَدِيّ بن الرِّقاع:

حَتَّى أُقَوِّمَ مَيْلَهَا وسِنَادَهَا حَتَّى يُقِيمَ ثِقَافُهُ مُنْآدَهَا (٣)

إِذَا مَا تَوَى كَعْبٌ وَفَوَّزَ جَرْوَلُ فَيَقْصُرُ عَنْهَا كُلُّ مَا يُتَمَثَّلُ (1)

فَجئتُ عَجيبَ الظَّنِّ لِلْعِلْمِ مَوْئِلاً

٥٨٣ - تَميم بن مُقْبل: إِذَا مِتُّ عَنْ ذِكْرِ القَوَافِي فَلْن تَرَى

حَتَّى تُطَاوِعَنِي ، ولَوْ يَرَتَاضُهَا

وقَصِيدَةٍ قَدْ بِتُ أَجْمَعُ بَيْنَها ﴿ نَظَرَ المُثَقِّفِ فِي كُعُوبِ قَنَاتِهِ ه ۸ ه – كَعْب ن زُهَير

فَمَنْ لِلقَوافِي، شَانَهَا مَنْ يَحُوكُها، يُقَوِّمُها حَتَّى تَلِينَ مُتُونُهَا ۸۵ – بشار

عَمِيتُ جَنيناً ، وَالذُّكَاءُ مِنَ العَمَى ،

<sup>(</sup>١) في شعره المجموع ، عن دلائل الإعجاز : وقوله : ﴿ أَتَنَحُّلُ ﴾ ، أي لا أغير على شعر غيرى ، فأسترق معانيه وأدعيها لنفسي ، و « العروض » ناقة صعبةً لم تذلُّل ، ولم تقبل الرياضةَ بعدُ . وأراد بالنسج ، نسج الشعر ، و « الريض » من الدواب وغيرها ، الذي لم يقبل الرياضة ، ولم تذلُّ لراكبها بعدٌ . و « تذلُّ » ، تلين وتسهل بعد صعوبة .

<sup>(</sup>٢) الشعر في ديوانه ، وهو فيه « لها تالياً بعدى » ، و « بيتاً مارداً » ، وهي أجودُ وأدقى . و « الأغرُّ المشهر » ، الفرس ، يعني جاء سابقاً فمسحَ الناس وجهَه إكراماً له ، وحبًّا له .

 <sup>(</sup>٣) في قصيدته ، نشرها الأستاذ الميمني في الطرائف الأدبية ، « الثقاف » آلةٌ تُسوَّى بها قناة الرم . و « المنآد » الذي فيه عوج.

<sup>(</sup>٤) في ديوانه . و « جرولُ » هو الحطيئة . و « تَوَى » و « فَوَز » هلك .

داً لِقَلْبِ إِذَا مَا ضَيَّعَ النَّاسُ حَصَّلاً بَنَهُ بِقَوْلٍ إِذَا مَا أَحْزَن الشَّعْرُ أَسْهَلاً (١)

وَغَاصَ ضِياءُ العَيْنِ لِلْعِلْمِ رَافِداً وَشَعْرٍ كَنَوْرِ الرَّوْضِ لاَءَمْتُ بَيْنَهُ

۸۷٥ – وله

يَغْرِفُ مِنْ شِعْرِهِ وَمِنْ خُطَيِهْ مِنْ لُؤْلُؤٍ لاَ يَنَامُ عَنْ طَلَبِهْ يَخْرُج ضَوْءُ السِّرَاجِ مِنْ لَهَيِهْ(٢)

زَوْرُ مُلُوكٍ عَلَيهِ أَبَّهَــةٌ للهِ مَا رَاحَ في جَوَانِحِــهِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ لِلنَّدِيِّ ، كَمَا

قَوَافِي تُعْجِبُ المُتَمَثِّلِينَا (٣) لَوَ آنَّ الشِّعْرَ يُلْبَسُ لَارْتُدِينَا (٣)

٥٨٨ - أبو شُرَيْح العُمَير
 فَإِنْ أَهْلِكْ فَقَدْ أَبْقَيْتُ بَعْدِى
 لَذِيذَاتِ المَقَاطِعِ مُحْكَمَاتٍ

٥٨٩ - الفَرَزْدق

وَمُسقِطَ قُرْنِهَا مِنْ حَيْثُ غَابَا

بَلغْنَالشَّمْسَ حِينَ تَكُونُ شَرْقاً

<sup>(</sup>١) في زيادات ديوانه .

<sup>(</sup>٢) فى ديوانه . و « الزور » ، الزائر ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، والمفردُ والجمع .

<sup>(</sup>٣) لم أعرف ( أبا شريح العمير ) ، وهو مجموعة المعانى : ١٧٨ لشاعر جاهلى ، وفي البيان والتبيين ١ : ٢٢٢ ، وديوان المعانى ١ : ٨ غير منسوب ، وانفرد صاحب حماسة الشجرى بنسبته إلى ابن ميادة ، وهذا خطأ أو سهو ، لأنه فيما أرجح أخذه من البيان والتبيين ، لأن الجاحظ عقد باباً فقال : ( ووصفوا كلامهم في أشعارهم ، فجعلوها كبرود العَصْب ، وكالحلل والمعاطف ، والديباج والوشى ، وأشباه ذلك . وأنشدني أبو الجماهر جُندب بن مدرك الهلالي ، وذكر أبياتاً ثم قال : ( وأنشدني لابن ميادة :

نَعَمْ إِنَّنِي مُهْدٍ ثَنَاءً ومِدْحَةً كَبُرْدِ اليَمانِي يُرْبِحُ البيعَ تاجِرُه

وأنشد ﴾ ثم ذكر البيتين ، فاختلط الأمر على الشجرى فى نقله إلى حماسته ، فنسبه لابن ميادة . وهذا شعر فاخر .

بِكُلَّ ثَنِيَّةٍ وَبِكُلِّ ثَغْرٍ غَرَائِبُهُنَّ تَنْتَسِبُ آنتِسَابَا (١) مَكُلَّ ثَغْرٍ غَرَائِبُهُنَّ تَنْتَسِبُ آنتِسَابَا (١) ٩٠ - آبن مَيَّادة

فَجَرْنَا يَنَابِيعَ الكَلاَمِ وبَحْرَهُ فَأَصْبَح فِيه ذُو الرِّوَايَةِ يَسْبَحُ وَمَا الشَّعْرُ إِلاَّ شِعْرُ قَيْسٍ وَخِنْدفٍ وَشِعْرُ سِوَاهُمُ كُلْفَةٌ وتَمَلَّح (٢)

٩١ - وقال عِقال بن هِشَام القَيْنيِّ يُرُدِّ عليه :

أَلاَ أَبْلِغِ الرَّمَّاحِ نَقْضَ مَقَالَةٍ بِهَا خَطِلَ الرَّمَّاحُ أَو كَانَ يَمْزَحُ [لَئِنْ كَانَ فِي قَيْسٍ وخِنْدِفَ أَنْسُنٌ طِوَالٌ ، وشِعرٌ سائرٌ لَيْسَ يُقْدَحُ ]
لَقَدْ خَرَقَ الحَيُّ اليَمَانُونَ قَبْلَهِمْ بُحُورَ الكَلاَمِ تُسْتَقَى وَهْيَ طُفَّحُ
وَهُمْ عَلَّمُوا مَنْ بَعْدَهُمْ فَتَعَلَّمُوا وَهُمْ أَعْرَبُوا هَذَا الكَلاَمَ وَأُوضَحُوا
فَلِلسَّا بِقِينَ الفَضْلُ لَا يُجْحَدُونَهُ وَلِيْسَ لَمِسْبُوقٍ عَلَيْهِم تَبَجُّحُ (٣)

٩٢ - أبو تمام

كَشَفْتُ قِنَاعَ الشَّعْرِ عَنْ حُرِّ وَجْهِهِ وَطَيَّرَتُهُ عَنْ وَكْرِهِ وَهْـوَ وَاقِـعُ اللهِ وَهُـوَ وَاقِـعُ اللهُّـرِ يَرَاهـا مَنْ يَرَاهـا بِسَمْعِـهِ وَيَدْنُو إِلَيْهَا ذُو الحِجَى وَهُوَ شَاسِعُ

وغُرٍّ قد نَسَقْتُ مُشهَّراتٍ ﴿ طَوَالِعَ ، لَا تُطيقُ لِهَا جَوَابَا

(غُر) ، كالفرس الأغريعرفُ من بين الخيل ، (مُشهرات » مشهورات ، يردن كل بلدِ فتطلع على أهله فيتناشدونها ، و نسجُها يَدُلُّ على نَسَبَها ، يعنى أنه يقال : هذا الفرزدق يقول . و ( الثنية ) الطريق في الجبل يسلكه الناس ، و ( الثغر ) فرَّجة في بطن وادٍ أو في جبل ، أو في طريق مسلوك .

<sup>(</sup>١) فى ديوانه ، يقوله لجرير ، وقبله ، يعنى شعره وقصائده :

<sup>(</sup>٢) هو في الأغاني ٢ : ٣٠٩ ( الدار ) .

<sup>(</sup>٣) هو في الأغاني ٢ : ٣٠٩ (الدار)، وسماه «عقال بن هاشم»، و « الرّماح » هو « ابن ميادة » .

يَوَدُّ وِدَادًا أَنَّ أَعْضَاءَ جِسْمِهِ إِذَا أَنْشِدَتْ ، شَوْقاً إِلَيْهَا ، مَسَامِعُ (١)

حَدَّاءُ تَمْلاً كُلَّ أَذْنٍ حِكْمَةً وَبَلاَغَةً ، وَتُدِرُ كُلَّ وَرِيدِ كَالدُّرِ وَالمَرْجَانِ أُلَّفَ نَظْمُهُ بالشَّذْرِ في عُنُقِ الفَتَاةِ الرُّودِ كَالدُّرِ وَالمَرْجَانِ أُلَّفَ نَظْمُهُ فِي أَرْضِ مَهْرَةَ أُو بِلاَدِ تَزِيدِ في عُشِهُ فِي أَرْضِ مَهْرَةَ أُو بِلاَدِ تَزِيدِ يُعْطِى بِها البُشْرَى الكَرِيمُ وَيُرْتَدِى بِرِدَائِهَا فِي المَحْفِلِ المَشْهُودِ بُشْرَى الغَنِيِّ أَبِي البَنَاتِ تَتَابَعَتْ بُشَرَاؤُهُ بِالفَارِسِ المَوْلُ وِ (٢)

٩٤ - وله

جَاءَتْكَ مِنْ نَظْمِ اللِّسَانِ قِلاَدَةٌ سِمْطَانِ ، فِيهَا اللَّوْلُوُ المَكْنُونُ أَحْدَاكَهَا صَنَعُ الضَّمِير يَمُدُّهُ جَفْرٌ إِذَا نَضَبَ الكَلاَمُ مَعِينُ (٣)

٥٩٥ - أخذ لفظَ « الصُّنَع » من قول أبي حَيَّة : [بم: ١٠٠١ بأنني \* صَنَعُ اللُّسَان بِهنَّ ، لا أَتَنَحُّلُ \*

ونقله إلى الضمير . وقد جعل حَسَّان أيضاً اللسان « صَنَعاً » ، وذلك في قوله :

أَهْدَى لهم مِدَحاً قَلْبٌ مُؤَازِرُهُ فِيما أَحَبُّ لِسَانٌ حَائِكٌ صَنَعُ (٤)

<sup>(</sup>١) شعر أبي تمام هذا ، والآتي بعده في ديوانه . و و شاسع ، ، هو البعيدُ .

<sup>(</sup>٢) وحذاء ٤. خفيفة السير في البلاد ، و و تُدِر كُل وريد ٤ ، تذبحُ من يحسده أو يحاول ما حاوله . و و الشذر ٤ ، ما يصاغ من ذهب أو فضة على هيئة اللؤلؤة . و ٥ الفتاة الرود ٤ ، الناعمة المتايلة دلاً . و ٥ الشقيقة ٤ ، ما يشق من البُرُود ، و ٥ المنمنم ٤ المنقوش نقشاً دقيقاً . و ٥ مهرة ٤ من بلاد اليمن ، و ٥ بنو تؤيد ٤ من قضاعة ، تنسب إليها البرود النفيسة .

 <sup>(</sup>٣) يقال: (الحذاه من الغنيمة )، أى أعطاه . و (الجَفْر )، البئر الواسعة المستديرة التي لم تُطْوَ
 بعد . و (المَعِينُ ) يجرى على وجه الأرض ماؤها .

<sup>(</sup>٤) هو في ديوانه .

### ٩٦ - ولأبي تمام:

إِلَيْكَ أَرْحْنَا عَازِبَ الشَّعْرِ بَعْدَ مَا تَمَ غَرَائِبُ لاَقَتْ فِى فِنَائِكَ أَنْسَهَا مِنَ وَلَوْ كَانَ يَفْنَى الشَّعْرُ أَفْنَاهُ مَا قَرَتْ حِيَ وَلَكِنَّهُ صَوْبُ العُقُولِ ، إِذَا آنْجَلَتْ سَ

۹۷ - البحتري

أَلَسْتُ المُوالِي فِيكَ نظم قَصَائدٍ ثَنَاءٌ كَأَنَّ الرَّوْضَ مِنْـهُ مُنَـوِّرًا

۹۸ - وله

أَحْسِنْ أَبَا حَسَنِ بالشِّعْر ، إذْ جَعَلَتْ فَقَدْ أَتَتْكَ القَوَافِي غِبٌ فَائِـدَةٍ

٩٩٥ – 💮 وله

إليْكَ القَوَافِي نَازِعَاتٍ قَوَاصِدًا وَمُشْرِقَةٍ فِي النَّظْمِ غُرِّ يَزِيْنَها

تَمَهَّلَ فِي رَوْضِ المَعَانِي العَجَائِبِ مِنَ المَجْدِ فَهْيَ الآنَ غَيْرُ غَرَائِبِ حِيَاضُكَ مِنْهُ فِي السِّنِينِ الذَّوَاهِبِ حَيَاضُكَ مِنْهُ أَعْقِبَتْ بسَحائِب (١) سَحَائِبُ مِنْهُ أَعْقِبَتْ بسَحائِب (١)

هِي الأَنْجُمُ آفْتَادَتْ مَعَ اللَّيْلِ أَنْجُمَا

رَى اللهِ مُنْ الْوَشْنَى مِنْهُ مُنَمْنَمَا (٢) ضُحَى ، وَكَأَنَّ الْوَشْنَى مِنْهُ مُنَمْنَمَا (٢)

عَلَيْكَ أَنْجُمُهُ بِالمَـدْجِ تَنْتَثِرُ كَما تَفَتَّعُ غِبَّ الوَابِلِ الزَّهَرُ (٣)

*Jy 0,3 47 C* 

يُسَيِّرُ ضَاحِى وَشْيِهَا وَيُنَمْنَمُ بَهَاءً وَحُسْناً أَنَّهَا فِيكَ تُنْظَمُ (٤)

<sup>(</sup>۱) « العازبُ » من الإبل ، التى خرج يرعى بها راعيها كَلاَّ بعيداً عن ديار الحيَّ . و « أراحَ الإبل » ، إذا ردِّها إلى مُرَاحها ليلاً لتبيت فيه . و « قرت حياضك » ، و الحوض » جمعه ، ورواية الديوان « فى العصور الذواهب » ، و « الصوب » ، المطر .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ، « فيه مُسنَهَّمَا » ، أي منقوشاً على هيئة السَّهام .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « تنتشر » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ يُسيُّر ﴾ ، أي يُنسَج على هيئة الحلة السَّيراء ، ذات الخطوط . وفي المطبوعة : ﴿ أَنها لك ﴾ .

٦٠٠ – وله

بِمَنْقُوشَةٍ نَقْشَ الدَّنَانِيرِ يُنْتَقَى لَهَا اللَّفْظُ مُخْتَاراً كَما يُنْتَقَى التُّبْرُ

٦٠١ – وله

أَيْذْهَبُ هَذَا الدَّهْرُ لَمْ يُرَ مَوْضِعِي وَيَكْسُدُ مِئْلِي وَهْوَ تَاجِرُ سُؤُدُدٍ سَوَّدُدٍ سَوَائِرُ شُغْرٍ جَامِعِ بَدَدَ العُلَى يُقَدِّرُ فِيهَا صَانِعٌ مُتَعَمِّلً

وَلَمْ يَدْرِ مَا مِقْدَارُ حَلِّى وَلاَ عَقْدِي يَبِيعُ ثَمِينَاتِ المَكَارِمِ وَالمَجْدِ يَبِيعُ ثَمِينَاتِ المَكَارِمِ وَالمَجْدِ تَعَلَّقْنَ مَنْ بَعْدِى لَاحْكَامِهَا تَقْدِيرَ دَاوُدَ في السَّرْدِ (١)

٦٠٢ - وله

تَالله يَسْهَرُ في مَدِيجِكَ لَيْلَهُ مُتَمَلْمِلاً وَتَنَامُ دُونَ ثَوَابِهِ يَقْظَانَ يَنْتَخِلُ الكَلاَمَ كَأَنَّهُ جَيْشٌ لَدَيْه يُرِيدُ أَنْ يَلْقَى بِهِ فَأَتَى بِهِ كَالسَّيْفِ رَقْرَقَ صَيْقَلٌ مَا بَيْنَ قَائِمٍ سِنْخِهِ وذُبَابِهِ (٢)

٦٠٣ - ومن نادر وصَّفِه للبلاغة قوله:

في نِظَامٍ مِنَ البَلاغَةِ مَا شَكَّ آمْرُوُّ أَنَّهُ نِظَامُ فَرِيدِ وبَدِيعٍ كَأَنَّهُ الزَّهَرُ الضَّاحِكُ في رَوْنَقِ الرَّبِيعِ الجَدِيدِ

 <sup>(</sup>١) ( البَدَدُ ) ، المتفرق . و ( تعلَّقن ) ، يعنى أنها فتنت الشعراء قبلهم ، فتعلَّقنها حبَّ عَلاَقةٍ .
 و ( السردُ ) حلق الدروع ، وإلى داود عليه السلام تنسب صنعة الدروع . لقوله تعالى له : ( أن آعْمَلْ سَابِغَاتٍ وقَدِّرْ في السَّرَد ) [ سورة سبأ : ١١] .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « لله » ، وهو خطأ لا شك فيه . وفى الديوان « ينتخبُ الكلام » ، وكان فى المطبوعة : « ينتحل الكلام » ، بالحاء المهملة وهو تصحيف وفساد .... و « نخل الشيء وتنخّله وآنتخلَهُ » ، بالحاء المعجمة ، صفّاه واختاره ، وعزل عنه ما يكدره أو يفسده . و « الصيقل » الذي يجلو السيوف حتى يترقرق ماؤها من حدتها . و « السِنْخُ » مغرز السيف فى مقبضه ، و « الذباب » طرف السيف .

277

يدرك بالعقل ، لا بمذاقة الحروف

لِقُهُ عَوْدُه عَلَى المُسْتَعيدِ ظٍ فُرَادَى كَالجَوْهَر المَعْدُودِ هَجَّنَتْ شِعْرَ جَرْوَلِ ولَبيدٍ وَتَجَنَّبُنَ ظُلْمَةَ التَّعْقِيلِدِ حنَ بهِ غَايَةَ المُرَادِ البَعيدِ ر إذَا رُحْنَ في الخُطُوطِ السُّودِ (١)

مُشْرِقٌ في جَوَانِبِ السَّمْعِ مَا يُخْـ / حُجَجٌ تُخْرِسُ الأَلَدُ بأَلَّفَا 🔫 وَمَعَانٍ لَوْ فَصَّلَتُهَا القَوافِي جُزْنَ مُسْتَعْمَلَ الكَلاَمِ ٱخْتِيـاراً وَرَكِبْنَ اللَّفْظَ القَريبَ فَأَدْرَكُ كَالْعَذَارَى غَدَوْنَ فِي الحُلَلِ الصُّفْ

٢٠٤ – الغَرَضُ من كَتُب هذه الأبيات ، الاستظهارُ ، حتى إنْ حمل غرضه من ذكر وصف الشعراء الشُّعرَ ، وأنَّه حاملٌ نفسه على الغَرَر والتَّقَحُّم على غير بَصِيرة ، فرَعَم أن الإعجاز في مَذاقة الحروف ، وفي سلامتها مما يثقُل على اللِّسان = عَلِمَ بالنظر فيها فسادَ ظنُّه وقُبْح غَلَطه ، من حيث يرى عِياناً أَنْ لَيس كلامُهم كلامَ من خَطَر ذلك منه ببالٍ ، ولا صِفَاتُهم صفاتٍ تَصْلح له على حال . إذْ لا يَخْفَى على عاقلِ أَنْ لَم يكن ضَرَّب

و « الفريد » ، اللؤلؤ . و « جرول » ، الحطيثة ، و « لبيد بن ربيعة » الفحلُ ، وفي الديوان والمطبوعة قوله : ﴿ حُزُّن مستعمل الكلام ﴾ ، بالحاء المهملة ، وهكذا يجرى في الكتب ، وهو عندي خطأ لا شك فيه ، وتصحيف مفسد للكلام والشعر معاً ، وإنما هو « جُزْن » بالجيم المعجمة ، من « جاز المكان » إذا تعدَّاه وتركه خلفه . يقول : إن معانيه تعدّين مبتذل اللفظِ والكلام وتركنه ، ﴿ وَتَجَنَّبُنَ ظلمة التعقيد ، وَرَكِبْنِ اللَّفْظُ القريبِ ﴾ ، وهو اللفظ المختار الجيَّد الذي لا ابتذال فيه ولا تعقيد . وهو في بعض نسخ الديوان « جزن » بالجيم ، وهو الصواب المحض ، وأما « حزن » فهو تصحيف يُتَّقَى ، وكلام يُرْغبُ عن مثله . و في بعض نسخ الديوان : « كالعذاري غَدَوَّنَ في الحُلَلِ البيض » ، وهي جيدةً .

<sup>(</sup>١) في ديوانه ، يقوله في بلاغة محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير ، وذكر قبل البيت الأول « عبد الحميد الكاتب » ، فقال لابن الزيات :

لَتَفَنَّنْتَ فِي الكِتَابَةِ حَتَّهِ عَطَّلَ النَّاسُ فَنَّ عبد الحَمِيدِ

« تمم » لحزون جبال الشعر ، لأن تَسْلَم ألفاظهُ من حروفٍ تثقُل على اللسان = ولا كانَ تقويمُ « عَدِى » لشعره وتشبيهُ نظرَه فيه بنظر المثقِّف في كعوب قناتِه لذلك = وأنَّه مُحَالِّ أن يكون لَهُ جَعَل « بَشَّارٌ » نُورَ العين قد غَاضَ فصار إلى قلبه ، (١) وأن يكون اللُّولُو الذي كان لا ينام عن طلبه = وأن ليس هو صَوْبُ العُقُولِ الذي إذا آنجلت سَحَائبُ منه أُعقِبَتْ بسحائب = وأن ليس هو الدُّرُّ والمَرْجان مؤلَّفاً بالشَّذر في العِقْد = ولا الذي له كان « البحتري » مقدِّرًا « تقديرَ داود في السَّرْدُ » . كيف ؟ وهذه كلُّها عباراتٌ عَمَّا يُدْرَك بالعَقْل ويُسْتَنْبَط بالفكر، وليس الفِكْرُ الطريقَ إلى تمييز ما يثقُل على اللسان مما لا يَثْقُل، إنما الطريقُ إلى ذلك الحِسُّ .

٥٠٥ - ولولا أنَّ البَلْوَى قد عظُمت بهذا الرأى الفاسد ، وأنَّ الذين قد اسْتُهْلِكُوا فيه قد صاروا من فَرْط شَغَفِهم به يُصْغُون إلى كل شيء يسمعونه ، / حتى لو أن إنساناً قال : « باقِليَّ حَارٌّ » ، يريهم أنه يريد نُصْرَة مذهبهم ، لأَقْبَلُوا بأَوْجُههم عليه وَالْقَوْا أسماعهم إليه (٢) = لكان اطِّراحُه وتَرْكُ الاشتغال به أصوبُ ، لأنه قول لا يتصل مِنْه جانبٌ بالصواب البِّتّة . ذاك لأنه أول شيء يُؤِّدي إلى أن يكونَ القرآنُ معجزًا ، لاَ بما به كان قرآناً وكلامَ الله عز وجل ، لأنه على كل حال إنَّما كان قرآناً وكلام الله عز وجل بالنَّظْم الذي هو عليه . ومعلومٌ أن لَيْس ﴿ النَّظْمُ ﴾ من مذاقَةِ الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان في شيء .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ( قد غاص ) ، وهو تصحيفٌ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ فَأَلْقُوا ﴾ .

ثم إِنَّه اتَّفاقٌ من العقلاءِ أنَّ الوصفَ الذي به تَنَاهَى القرآن إلى حدِّ عَجَز عنه المخلوقون ، هو الفَصاحة والبَلاغة . وما رأينا عاقلاً جعل القرآن فصيحاً أو بليغاً ، بأن لا يكون في حروفه ما يَثْقُل على اللسان ، لأنه لو كان يصحُّ ذلك ، لكان يجب أن يكون السُّوقيُّ الساقط من الكلام ، والسفْسافُ الرَّدىء من الشعر ، فصيحاً إذا خَفَّت حُروفه .

7 • 7 - وأعْجَبُ من هذا ، أنّه يَلْزَمْ منه أنْ لَوْ عَمَد عامِدٌ إلى حركات الإعرابِ فجعل مَكان كُلِّ ضَمّة وكسرةٍ فتحةً فقال : « الحمد لله » ، بفتح الدال واللام والهاء ، وجرى على هذا فى القرآن كُلّه ، أن لا يَسْلُبَهُ ذلك الوصفَ الذى هو مُعْجِزٌ به ، بل كان ينبغى أن يزيد فيه ، لأنَّ الفتحة كما لا يَخْفَى أخفُ من كلّ واحدةٍ من الضمة والكسرة .

فإن قال : إن ذلك يُحيلُ المعنى .

قيل له: إذا كان المَعْنَى والعِلَّهُ فى كونه معجزاً خِفَّةَ اللَّفظ وسُهولَتَهُ، فينبغى أن يكون مع إحالة المعنى مُعْجزاً ، لأنه إذا كان معجزاً لوصف يَخُصُّ لَفْظَه دون معناه ، كان مُحالاً أن يخرُج عن كونه معجزاً ، مع قيام ذلك الوصف فيه .

وصنَّفوا فيها الكُتب، ووَكَّلوا بها الهمم، وصَرَفوا إليها الخواطر، حتى صار الكلامُ فيها نوعاً من العلم مُفْرَدًا، وصِناعة على حِدَةٍ، ولم يَتَعاطَ أحدٌ من الناس القولَ فى الإعجاز إلا ذكرها وجعلها العَمَدَ والأَرْكان فيما يُوجِب الفَضْل والمزيَّة، وخصوصاً « الاستعارة » و « الإيجازُ » ، (1) فإنَّك تراهم يَجعْلونهما عُنوان ما يذكرون ، وأوَّلَ ما يؤردُون .

= وتراهم يذكرون من ( الاستعارة ) قولَه عز وجل : ( وَآشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ) [ سون البنا: ١٢] ، وقوله عز وجل : ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ) [ سون البنا: ١٢] ، وقوله عز وجل : ( فَآصْدُعْ بِمَا ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ) [ سون الله عز وجل : ( فَآصْدُعْ بِمَا تُوْمَرُ ) [ سون الله عز وجل : ( فَآصَدُعْ بِمَا تُومَرُ ) [ سون الله عز وجل : ( فَآمَدُ ) [ سون الله خَلَصُوا نَجِيًّا ) [ سون الله عز وقوله تعالى : ( حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أُوزَارَهَا ) [ سون عد : ؛ ] ، وقوله : ( فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ ) [ سون الله : ( فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ ) [ سون الله : ( فَمَا رَبِحَتْ مِجَارَتُهُمْ ) [ سون الله : ( فَمَا رَبِحَتْ

= ومن « الإيجاز » قوله تعالى : ( وَإِمَّا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَواءِ ) [ وَهِ الْفَالِدَ ، . ) وقوله تعالى : ( وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير ) [ وَهُ الله : ١٠ وقوله : ( فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُم ) [ وَهُ الله : ١٠ ) وتراهم على لسانٍ واحد فى أن « المجاز » و « الإيجاز » من الأركان فى أمر الإعجاز .

٦٠٨ – وإذا كان الأمرُ كذلك عند كَافَّة العلماء الذين تكلَّموا في المزايا التي للقرآن ، فينبغي أن يُنظَرَ في أمر الذي يُسْلِمُ نفسه إلى الغرورِ ، فيَزْعُم أنّ الوصفَ الذي كان له القرآن معجزاً ، هو سلامة حروفه مما يَثْقُل على اللسان ،

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : (و والمجاز )، ومثل الذى هنا فى نسخة عند رشيد رضا . وهو الصواب ، يدل عليه ما بأتى .

أيصيحُ له القولُ بِذلك إلا من بَعْدِ أَن يَدَّعِى الغَلَطَ على العقلاء قاطبةً فيما قالوه ، والخطأ فيما أجمعوا عليه ؟ وإذا نظرنا وَجَدْناه لا يصحُّ له ذلك إلا بأن يَقْتَحم هذه الجَهالة ، اللَّهُمَّ إلا أن يخرجَ إلى الضُّحْكَة فيزعمَ مثلاً ﴿ أَن مَن شأن ( الاستعارة » و « الإيجاز » إذا دخلا الكلامَ ، أن يَحْدُث بهما في حُروفه خِفة ، وتتجدَّد فيها سهولة ، ونسأل الله تعالى العِصْمة والتوفيق .

...

اللسان / داخلاً فيما يوجب الفضيلة ، وأنْ تكونَ مَذاقةُ الحروف وسَلامتها مما يَثْقُل على اللسان / داخلاً فيما يوجب الفضيلة ، وأنْ تكونَ مما يؤكّد أَمْر الإعجاز ، وإنما الذي ننكره ونُفَيِّلُ رَأَى من يذهبُ إليه ، (١) أن يجعله مُعْجِزاً به وحده ، ويجعَلَهُ الأَصْلَ والعُمْدَةَ ، فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات .

يان آمر ف ٢١٠ – ثم إنّ العجبَ كُلُّ العجب ممن يجعل كلُّ الفضيلة في شيء هو إذا

النطا، النفط، انفرد لم يجب به فضل البَتَّة، ولم يدخل في اعْتِدادٍ بحالٍ. وذلك أنّه لا يخفي على عاقلٍ أنه لا يكون بسهُولة الألفاظ وسلامتها عما يَثْقُل على اللسان ، اعتداد ، حتى يكون قد ألّف منها كلام ، ثم كان ذلك الكلام صحيحاً في نظمِه والغرضِ الذي أربيد به ، وأنه لو عَمَد عامد إلى ألفاظ فجمعها من غير أنْ يراعي فيها مَعني ، ويؤلّف منها كلاما ، لم تَرَ عاقلاً يَعْتَدُ السهولة فيها فضيلة ، لأن الألفاظ لا تُراد لأنفسها ، وإنما تُراد لتُجْعَلَ أدِلَة على المعانى . فإذا عَدِمَت الذي له تُراد ، أو آختل أمرُها فيه ، لم يُعْتَدُ بالأوصاف التي تكون في أنفسها عليها ، وكانت السهولة وغيرُ السهولة فيها واحداً .

<sup>(</sup>١) ﴿ فَيُّل رأيه ﴾ ، قبحُّه وخطأه لفساده .

ومن ههنا رأيت العلماء يَذُمُّون مَنْ يحمله تطلَّب السَّجع والتجنيس على أن يَضِيمَ لهما المعنى ، (١) ويُدْخِلَ الحُللَ عليه من أجلهما ، وعلى أن يتعسَّفَ فى الاستعارة بسببهما ، ويركبَ الوُعورة ، ويسلُكَ المَسالك المجهولة ، كالذى صنَع أبو تمام فى قوله :

سَيْفُ الإِمَامِ الَّذِي سَمَّتْهُ هَيِيْتُهُ لَمَّا تَخَرَّمَ أَهْلَ الأَرْضِ مُخْتَرِمَا قَرَّتْ بِقُرَّانَ عَيْنُ الدين وانشترَتْ بالأَسْتَرَيْنِ عُيُونُ الشَّرْكِ فَآصْطُلِمَا (٢)

; eĕelb :

ذَهَبَتْ بِمَذْهَبِهِ السَّمَاحَةُ وَٱلْتَوَتْ فِيهِ الظُّنُونِ ، أَمَذْهَبُ أَمْ مُذْهَبُ (T)

= ويَصْنَعُه المتكلفون في الأسجاع . وذلك أنّه لا يُتَصَوَّر أن يَجِب بهما ، ومن حَيثُ هما ، فَضْلٌ ، ويقع بهما مع الخُلُوِّ من المعنى اعتدادٌ . وإذا نظرت إلى تجنيس أبى تمام : « أمذهب أم مذهب » ، فاستضعفته ، وإلى تجنيس القائل :

\* حَتَّى نَجَا مِنْ خَوْفِهِ وَمَا نَجا \* (١)

= وقولِ المُحْدَث :

227

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ يضم ﴾ ، وفسرها تفسير من لا ينظر . و ﴿ يضيم ﴾ ، يظلمه ويبخسهُ .

<sup>(</sup>۲) فی دیوانه . و ۹ تخرُّم ۹ ، استأصَل .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) البيت في أسرار البلاغة: ٧٠، وهو في البيان والتبيين ١: ١٥٠ / ٣: ٧٧، والحيوان ٣: ٧٥، وروى : ومن شخصه ، و ومن جوفه ، وقال : وومن الإيجاز المحذوف قول الراجز ، ووصف سهمه حين رَمَى عَيْراً ، كيف نفذ سهمه ، وكيف صرعه ، ، وهكذا الكلام عندى من أوهام الجاحظ ، وإنما الصواب : و من خوفه ، بالحاء المعجمة من فوق ، و و نجا ، الأولى من والنّجو ، وهو ما يخرج من البطن من الغائط ، يريد أنّه من خوفه أحدَث ، ثُمَّ لم ينجُ . أما الذي قاله الجاحظ ، فهو لا شيء .

 <sup>(</sup>٥) خرجه في أسرار البلاغة ، وهو لشكستويه البصرى ، وينسب لغيره فراجعه هناك .

= فآسْتَحْسَنْتَه ، لم تشكَّ بحالٍ أن ذلك لم يكن لأمر يرجعُ إلى اللَّفظ ، ولكن لأنك رأيت الفائدة ضَعُفت في الأوّل ، وقويت في الثاني . وذلك أنّك رأيت أبا تمام لأنك رأيت الفائدة في ومُذْهَب ، على أن أسمعك حروفاً مكررة لا تجد لها فائدة إن وُجِدَتْ ، إلا متكلَّفة مُتَمَحَّلة ، ورأيتَ الآخر قد أعادَ عليك اللفظة كأنه يَخْدعك عن الفائدة وقد أعطاها ، ويُوهِمُك أنه لم يَزِدْك وقد أحسنَ الزيادة ووفاها . ولهذه النُّكْتَة كان التجنيس ، وخصوصاً المُسْتَوْفي منه ، مثل « نجا » و « نجا » ، من حُلِي الشّعر . والقول فيما يحسنُ وفيما لا يحسنُ من التجنيس والسجع يطول ، ولم يكنْ غَرَضنا من ذكرهما شَرْحَ أمرهما ، (١) ولكن توكيدَ ما انتهى بنا القول إليه من استحالة أن يكون الإعجاز في مُجَرَّدِ السّهولة وسَلامةِ الألفاظ مما يَثْقُل على اللسان .

711 - وجملة الأمر، أنّا ما رأينا في الدُنيا عاقلاً اطّر ح النّظْمَ والمحاسن التي هو السبب فيها من « الاستعارة » و « الكناية » و « التمثيل » ، وضروب « الجاز » و « الإيجاز » ، وصد بوجهه عن جميعها ، وجعل الفَضْل كلّه والمزيّة أجمعها في سلامة الحروف مما يثقل . كيف ؟ وهو يؤدى إلى السخف والخروج من العقل كا بينا . ما الحروف مما يثقل . كيف أنه قد آن لنا نعود إلى مَا هُو الأَمْر الأعظمُ والغَرضُ الأهم ، والذّي كأنه هو الطّبةُ ، وكل ما عداه ذرائع إليه . وهو المَرامُ ، وما سواه أسباب والنّي كأنه هو الطّبة ، وكل ما عداه ذرائع إليه . وهو المَرامُ ، وما سواه أسباب للتسلّق عليه ، وهو بيان العِلَل التي لها وَجَب أن يكون لنَظْمٍ مَزِيَّةٌ على نَظْمٍ ، وأن يعظم أمرُ التفاضُل فيه ويتناهي إلى الغايات البعيدة . (٢) ونحن نسأل الله تعالى يعْظُم أمرُ التفاضُل فيه ويتناهي إلى الغايات البعيدة . (٢)

(١) في ٥ ج ، ٥ ولكن غرضنا ، ، وهو لا يستقم .

العونَ على ذلك ، والتوفيق له والهداية إليه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وأن يعم أمر التفاضل » ، وهو خطأ .

\* 444

#### / بسم الله الرحمن الرحيم

وتدبَّرته حَقَّ التدبُّر ، إلاَّ أنّك قد علمت علماً أبى أن يكونَ للشكّ فيه نصيبٌ ، النظم ، ، هو تؤنّى وتدبَّرته حَقَّ التدبُّر ، إلاَّ أنّك قد علمت علماً أبى أن يكونَ للشكّ فيه نصيبٌ ، منبول الدعنة وللتوقّف نَحْوَك مذهبٌ ، أنْ ليس « النَّظْم » شيئاً إلاَّ تَوَنِّى معانى النحو وأحكامِه ووُجُوهِه وفروقِه فيما بين معانى الكلم = (١) وأنك قد تبيَّنت أنه إذا رُفِعَ مَعانى النحو وأحكامه مما بين الكلم حتَّى لا تُرادَ فيها في جملةٍ ولا تفصيلٍ ، خَرَجْتِ الكلمُ المنطوقُ ببعضها في إثرِ بَعض في البيت من الشعر والفصل من النثر ، (٢) عن أن المنطوقُ ببعضها في إثرِ بَعض في البيت من الشعر والفصل من النثر ، (٣) عن أن أن يقال في كلمة منها إنّها مرتبطةً بصاحبةٍ لها ، ومُتَعَلقةً بها ، وكائنةٌ بسبب منها = (١) وأنَّ حُسْن تصوَّرِك لذلك ، قد ثَبَّتَ فيه قَدَمَك ، وملأ من النَّقِة منها أو الله والاعتياد نفسك ، وباعدك من أن تَحِنَّ إلى الذي كنتَ عليه ، وأن يَجُرَّك الإلف والاعتياد إليه = وَأَنَّكَ جعلت ما قلناه نَقْشاً في ﴿ صدرِك ، وأثبتَه في سُويداء قلبِك ، وصادَقْتَ بينه وبين نفسك . فإن كان الأمُر كما ظننًاه ، رَجَوْنا أن يُصادِف الذي وصادَقْتَ بينه وبين نفسك . فإن كان الأمُر كما ظننًاه ، رَجَوْنا أن يُصادِف الذي نفسك . فإن كان الأمُر كما ظننًاه ، رَجَوْنا أن يُصادِف الذي نفيد وبين نفسك . فإن كان الأمُر كما ظننًاه ، رَجَوْنا أن يُصادِف الذي

<sup>(</sup>١) معطوف على قوله : ﴿ .... إِلاَّ أَنْكُ عَلَمْتُ عَلَماً .... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السياق : ( خرجت الكلم ... عن أن يكون ) .

<sup>(</sup>٣) السياق : يعنى : وخرجت عن أيتصوّر ....

<sup>(</sup>٤) السياق: ١ إلاَّ أنَّك قد علمتَ علماً .... وأنَّك قد بييَّنتَ .... وأن حسن تصوَّرك ، قد ثبَّتَ ١ .

<sup>(</sup>٥) السياق : ( أن يصادفَ نية حسنة ) .

عنك السَّأَمَ ، وأَرْيَحِيَّةً يخفُّ مَعها عليك تَعبُ الفِكْر وكَدُّ النَّظَر ، والله تعالى ولَيُّ توفيقك وتوفيقنا بمنه وفضله . ونبدأ فنَقُول :

715 - فإذا ثبت الآن أنْ لا شكَّ ولا مِرْية في أنْ ليس « النظم » شيئاً غير توخّى معانى النحو وأحكامِه فيما بين معانى الكَلِم ، ثبت من ذلك أن طالِبَ دليلِ الإعجاز من نظم القرآن ، إذا هو لم يطلبه في مَعانى النحو وأحكامِه ووجوهِه وفروقِه ، ولم يعلم أنها مَعْدِنه ومَعَانُه ، (١) وموضعه ومَكانه ، وأنَّه لا مُسْتَنْبَط له سواها ، وأن لا وَجْهَ لطلبه فيما عداها ، (٢) غارٌ نَفْسَه بالكاذب من الطمع ، ومُسْلِمٌ لها إلى الحُدرَع ، وأنه إن أبى أن يكون فيها ، كان قد أبى أن يكون القرآن معجزاً بنظمه ، ولزمه أنْ يُثْبِتَ شيئاً آخر يكون معجزاً به ، وأن يَلْحَق بأصحاب « الصَّرْفة » فيدفع الإعجاز من أصْلِه ، (٣) وهذا تقريرٌ لا يدفعُه إلا مُعانِدٌ يَعُدُ الرَّجوعَ عن باطلٍ قد اعتقده عَجْزًا ، والنَّباتَ عليه من بعد لُزُوم الحجة جَلدًا ، (٤) ومن وَضَع نفسه في هذه المنزلة ، كان قد باعدها من الإنسانيّة . ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق .

الحبر ، أصل في معانى الكلام ،
 النفى والإثبات

٦١٥ – وهذه أصُولٌ يُحْتَاج إلى معرفتها قَبْلَ الذي عَمَدْنا له .

آعلم أنَّ معانى الكلام كُلُّها معانٍ لا تُتَصَوَّر إلا فيما بين شيئين ، والأصْلُ

<sup>(</sup>١) ﴿ المعانُ ﴾ المباءة والمنزل ، ويَعُدّ بعضهم ميمه أَصلية ، وبعضهم أنه على وزن ﴿ مَفْعَل ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) السياق : ( أن طالب دليل الإعجاز .... إذا هو لم يَطْلبه .... ولم يعلم أنها معدنه .... غارً نفسه » ، فهو خبر ( أن ) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أصحاب الصرفة ﴾ ، هم المعتزلة .

<sup>(</sup>٤) « جلداً » ، ساقطة من « ج » ، و « الجَلدُ » ، القوة والشدّة .

والأوَّل هو ( الخَبْر ) . وإذا أحكمتَ العلم بهذا المعنى فيه ، عرفتُه في الجميع . ومن الثَّابِتِ في العقول والقائم في النفوس ، أنه لا يكون خبرٌ حتى يكون مُخْبَرٌ به ومُخْبَرٌ عنه ، لأنه (٧٦) ينقسم إلى « إثباتٍ » و « نَفْي » . و « الإثباتُ » ، يقتضي مُثْبَتاً ومُثْبَتاً له ، و ﴿ النَّفْيُ ﴾ يقتضي مَنْفِيًّا ومنفيًّا عنه . فلو حاولت أن تَتَصَوَّر إثباتُ معنى أو نفيه من دون أنْ يكون هناك مُثْبَتُ له ومَنْفِيٌّ عنه ، حاولتَ ما لا يصحُّ في عَقْل ، ولا يقع في وَهْمٍ . ومن أجل ذلك آمتنع أن يكونَ لك قَصْدٌ إلى فِعْلِ من غير أن تُريد إسنادَه إلى شيءٍ مُظْهَرٍ أو مُقَدَّرٍ ، (١) وكان لفظُك به ، إذَا أنت لم تُردُ ذلك ، وصَوْتاً تُصَوِّته سواءً . (٢)

٦١٦ - وإن أردتَ أن تستحْكِم مَعْرفةُ ذلك في نفسك ، فآنظر إليك إذا قيل لك : ﴿ مَا فَعَلَ زِيد ؟ ﴾ فقلتَ : ﴿ خرج ﴾ ، هل يُتَصَوَّر أَن يقع في خَلَدِك من « خرج » معنَّى من دُون أن يُنْوَى فيه ضمير « زيد » ؟ وهل تكون ، إنْ أنت زعمتَ أنك لم تَنْو ذلك ، إلاّ مُخْرِجاً نَفْسك إلى الهذيان ؟

وكذلك فأنظُرْ إذا قيل لك: «كيفَ زَيدٌ ؟» ، فقلت: «صالح» ، هل يكون لقولك « صالحٌ » أثرٌ في نفسك ، من دون أن تريد « هو صالح » ؟ أم هل يَعْقِل السَّامعُ منه شيئاً إن هو لَم يعتقِدْ ذلك ؟ فإنه / ممَّا لا يبقَى معه لعاقل شكٌّ أن ﴿ الخبر ﴾ معنَّى لا يُتَصوَّر إلاَّ بين شيئين ، يكون أحدُهما مُثْبَتاً ، والآخر مُثْبَتاً لَه ، أَوْ يَكُونَ أَحِدهما مَنْفيًّا ، والآخرُ مَنْفيًّا عنه = وأنه لا يُتَصوَّر مُثْبَتِّ من غير مُثْبَتِ له ، ومنفيٌّ من دون مَنْفِيّ عنه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَو مَقَدَّر مَضِمَر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ج ) بخطه ما نصه : و أي مع صَوْتٍ ) . ثم انظر الفقرة التالية رقم : ٦٣٦ مكررة .

ومُسيئاً . (١)

ولما كان الأمرُ كذلك ، أوجبَ ذلك أن لا يُعْقَل إلاَّ من مجموع جُمْلةِ فعلِ وآسمٍ كقولنا : « خرج زيد » ، أو آسم وآسم ، كقولنا : « زيد منطلق » ، فليس فى الدنيا خبر يُعرْف من غير هذا السبيلِ ، وبغير هذا الدليلِ . وهو شيء يَعْرِفه العقلاء فى كل جيلٍ وأمَّةٍ ، وحُكْمٌ يجرِي عليه الأمرُ فى كل لسانٍ ولُغَة .

لا يُتَصَوَّر ومُخْبَر عنه ، فينبغى أن تَعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه كا لا يُتَصَوَّر ومُخْبَر عنه ، فينبغى أن تَعلم أنه يحتاج من بعد هذين إلى ثالث . وذلك أنه كا لا يُتَصَوَّر ( ﴿ أَن يكون هُهُنا خبر حتى يكون مُخْبَر به ومُخْبَر عنه ، كذلك لا يُتَصَوَّر أن يكون خَبر حتى يكون مُخْبر » يَصْدُر عنه ويَحْصُل من جهته ، ويكون له نسبة إليه ، وتعود التَّبغة فيه عليه ، فيكون هو الموصوف بالصِّدق إن كان صِدْقاً ، وبالكذب إنْ كَان كذباً . أفلا ترى أنّ من المعلوم أنه لا يكون إثبات ونَفي حتى يكون مُعْبِت ونَافٍ يكون مصدرُهما من جهته ، ويكون هو المُرَجِّى لهما ، والمُبْرَمُ والنَاقِضُ فيهما ، ويكون بهما موافقاً ومُخالفاً ، ومُصيباً ومُخطئاً ، ومُحسناً

مقاصد ، ويُصرِّفها فى فكره ، ويُنَاجِى بها قلَبه ، ويُراجع فيها عقله ، وتُوصَف بأنها نفسه ، ويُصرِّفها فى فكره ، ويُنَاجِى بها قلَبه ، ويُراجع فيها عقله ، وتُوصَف بأنها مقاصد وأغراض ، وأعظمها شأناً « الخبرُ » ، فهو الذى يَتصوَّر بالصُّورَ الكثيرة ، وتقع فيه الصِّناعات العجيبة ، وفيه يكون ، فى الأمر الأعمِّ ، المزايا التى بها يقع التفاضلُ فى الفصاحة ، كما شرحنا فيما تقدَّم ، ونشرحُه فيما نَقُول من بَعْدُ إن شاء الله تعالى . (٢)

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة التالية رقم : ٦٣٨

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة التالية رقم : ٦٣٩ ، والفقرة : ٦٤١ .

٦١٩ – وآعلم أنك إذا فتشت أصحاب « اللَّفظ » عمّا في نفوسهم ، وجدتَهُم قد توهموا في « الخبر » أنه صفة للفظ ، وأن المعنى في كونه إثباتاً ، أنه لفظ يدل على وجود / المعنى من الشيء أو فيه = وفي كونه نَفْياً ، أنه لفظ يدل على عَدَمه وانتفائِه عن الشيء . وهو شيء قد لَزِمهم ، وسرَى في عروقهم ، وامتزجَ بطِباعهم ، حتى صار الظنُّ بأكثرهم أنَّ القول لا يَنْجَعُ فيهم .

بطلان دعوى أصحاب « اللفظ » في توقّمهم أن « الخبر » صفة « للفظ »

77 - والدليل على بُطْلان ما اعتقدوه ، أنَّه مُحَالٌ أن يكون « اللَّفْظَ » قد نُصِبَ دليلاً على شيء ، ثم لا يحصُلَ منه العلمُ بذلك الشيء ، إذْ لا معنى لكون الشيء دَليلاً إلاّ إفادته ( إيَّاك العلمَ بما هو دليلٌ عليه . وإذا كان هذا كذلك ، الشيء دَليلاً إلاّ إفادته ( إيَّاك العلمَ بما هو دليلٌ عليه . وإذا كان هذا كذلك ، عُلِم منه أنْ ليس الأمرُ على ما قالوه ، من أن المعنى في وصفنا « اللفظ » بأنه خبر ، أنه قد وُضِع لأنْ يدلَّ على وجود المَعنى أو عدمه ، لأنه لو كان كذلك ، لكان ينبغى أن لا يَقع من سامع شكَّ في خبر يسمعُه ، وأن لا تَسْمَعَ الرَّجُلَ يُثْبِت وينْفى ينبغى أن لا يَشَكُ في بُطلانِه . فإذا لم إلاّ علمت وجود ما أثبت وانتفاء مَا نَفَى ، وذلك مما لا يُشلَكُ في بُطلانِه . فإذا لم يكن ذلك مما يشكُ في بطلانه ، وجب أن يُعْلَم أنَّ مدلول « اللفظ » ليس هو وجود يكن ذلك مما يشكُ في بطلانه ، وجب أن يُعْلَم أنَّ مدلول « اللفظ » ليس هو وجود المعنى أو عدمه ، وأنَّ ذلك ، أي الحُكم بوجودِ المعنى أو عدمه ، وأنَّ ذلك ، أي الحُكم بوجودِ المعنى أو عدمه ، وأنَّ ذلك ، أي الشيء بوجودِ المعنى أو عدمه ، حقيقة الخبر ، إلا أنه إذا كان بوجود المعنى من الشيء أو فيه يُسَمَّى « إثباتاً » ، وإذا كان بعدَم المعنى وانتفائه عن الشيء يسمى « نَفْياً » . أو فيه يُسَمَّى « إثباتاً » ، وإذا كان بعدَم المعنى وانتفائه عن الشيء يسمى « نَفْياً » .

ومن الدليل على فسادِ ما زعموه ، أنه لو كان معنى « الإثبات » ، الدلالة على وجود المعنى وإعلامه السامع أيضاً ، وكان معنى « النفى » الدلالة على عدمه وإعلامه السامع أيضاً ، لكان ينبغى إذا قال واحد : « زيد عالم » ، وقال آخر : « زيد ليس بعالم » ، أن يكون قد دلَّ هذا على وجود العلم وهذا على عدمه ، وإذا قال المُوحد : « العالَم مُحدَث » وقال المُلْحِد : « هو قديم » ، أن يكون قد دلَّ الموحد على حدوثه ، والملحد على قدمه ، وذلك ما لا يقوله عاقل .

٦٢١ - تقرير لذلك بعبارة أخرى:

لا يُتَصَوَّر أن تَفْتَقِر المعانى المدلولُ عليها بالجُمَلِ المؤلَّفةِ إلى دليلٍ يدلُّ عليها زائدٍ على اللفظ . كيف ؟ وقد أجمع العقلاءُ على أن العِلْمَ بمقاصد النَّاس فى معاوراتهم عِلْمُ ضرورةٍ ، ومن ذهبَ مذهباً يقتضى أن لا يكون / « الخبرُ » معنى فى نفس المتكلم ، ولكن يكون وصفاً لِلَّفظ من أجل دلالته على وُجود المعنى من الشيء أو فيه ، أو انتفاءِ وجوده عنه ، كان قد نَقَض منه الأصلَ الذي قدَّمناهُ ، من حيث يكون قد جَعل المَعْنى ﴿ المدلولَ عيه باللفظ ، لا يُعْرَف إلا بدليلٍ سوى اللفظ . ذاك لأنا لا نعرف وجود المعنى المُثبَت وانتفاءَ المنفى باللفظ ، ولكنا نعلمه بدليلٍ يقوم لنا زائدٍ على اللفظ . وما مِنْ عاقِلٍ إلاّ وهو يعلم ببديهة النَّظَر أنّ المعلوم بغيرِ اللفظ ، لا يكون مدلول اللفظ .

الله على الشيء هي لا مَحَالة إعلامُك السامع الله على الشيء هي لا مَحَالة إعلامُك السامع إيّاه ، وليس بدليل ما أنت لا تعلم به مدلولاً عليه . وإذا كان كذلك ، وكان ممّا يعلم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضاً ليعرفَ السامعُ غرضَ المتكلم ومقصودَه ، فينبغى أنْ يُنْظَر إلى مقصود المُخبِر من خبره ، ما هو ؟ أهو أن يُعلِم السامعَ المُخبَر به والمُخبَر عنه ، أم أنْ يُعلمِه إثبات المعنى المُخبَر به للمُخبَر عنه ؟

فإن قيل: إن المقصود إعلامُه السامعَ وجودَ المعنى من المُخْبَرِ عنه ، فإذا قال : « ضرب زَيْدٌ » كان مقصودُه أن يعلم السَّامع وجود الضرب من زيد ، وليس الإثباتُ إلاّ إعلامه السامِعَ وجودَ المعنى .

قيل له : فالكافر إذا أُثْبَتَ مع الله ، تعالى عمّا يقول الظالمون ، إِلَها ٓ آخرَ ،

440

يكون قاصداً أن يُعْلِمُ ، نعوذ بالله تعالى ، أن مَع الله تعالى إلهًا آخرَ ؟ تعالَى الله عن ذَلك عُلوًا كبيرًا ، (١) وكفَى بهذا فضيحة .

٦٢٣ - وجملة الأمر ، أنه ينبغى أن يقال لهم : أتَشُكُّون في أنَّه لا بُدَّ من أن يكون لَخَبر المُخْبر مَعْني يعلمه السامع علماً لا يكونُ معه شَكَّ ، ويكون ذلك معنى اللفظ وحقيقتَه ؟

فإذا قالوا : لا نشُكّ .

قيل لهم : فما ذلك المعنى ؟

فإن قالوا: هو وجود المَعْنَى المُخْبَر به مِن المُخْبَر عَنْه أو فيه ، إذا كان الخبرُ إثباتاً ، وانتفاؤه عنه إذا كان نَفْياً = لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن يُكَابروا فيدَّعوا أنهم إذا سمعوا الرجل يقول : « خرج زيد » ، علموا علماً لا شكَّ معه ، وجود ﴿ ﴿ الحروج من زيدٍ . وكيف / يَدَّعون ذلك ، وهو يقتضي أن يكون الخبر على وَفْق المُخْبَر عنه أبداً ، وأنْ لا يجوزَ فيه أن يقعَ على خِلاف المُخْبرَ عنه ، وأن يكون العقلاءُ قد غلطوا حين جَعلوا من خاصٌّ وَصْفِهِ أنه يحتمل الصِّدقَ والكَذِبَ ، وأن يكون الذي قالوه في أخبار الآحاد وأخبار التواتر  $(^{\Upsilon})$  = من أن العلم يقع بالتَّوَاتر دون الآحاد = سَهُواً منهم ، ويقتضي الغِنَى عن المعجزة ، لأنه إنما احتيج إليها ليحصل العلم بكُّون الخبَر على وَفْق المُخْبَر عنه ، فإذا كان لا يكون إلا على وَفْقِ المُخْبَرِ عنه ، لم تقع الحاجة إلى دليلِ يدلُّ على كونه كذلك ، فآعرفه .

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ آخر ، تعالى الله عن ذلك علُّوا كبيراً ﴾ ، ليس في ﴿ جِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا إشارة إلى مقالة المعتزلة في شأن أخبار الآحاد .

77٤ – وآعلم أنّه إنما لزمهم ما قلناه ، من أن يكون الخبرُ على وَفْق المُخْبَر عنه أبداً ، من حيث أنه إذا كان معنى الخبر عندهم ، إذا كان إثباتاً ، أنه لفظً موضوعٌ ليدل على وجود المعنى المُخْبَر به من المُخْبَر عنه أو فيه ، وجَب أن يكون كذلك أبداً ، وأنْ لا يصحّ أن يقال « ضَرَبَ زَيْدٌ » ، إلا إذا كان الضربُ قد وُجِدَ من زيد . وكذلك يجب فى النّفى أن لا يصح أن يقال : « ما ضَرَبَ زَيْدٌ » ، إلا إذا من عير أن يكون كان الضرب لم يوجد منه ، لأن تجويز أن يقال : « ضَرَبَ زَيْدٌ » ، من غير أن يكون قد كان منه ضربٌ ، وأن يقال : « ما ضَرَبٌ زَيْدٌ » ، وقد كان منه ضربٌ ، يُوجب على أصلهم إخلاء اللفظ من معناه الذى وُضِع ليدلَّ عليه . وذلك ما لا يُشَكُّ فى فساده .

ولا يلزمنا ذلك على أصلنا ، لأن معنى « اللفظ » عندنا هو الحُكْم بوجود المُخْبَر به من المُخْبَر عنه أو فيه ، إذا كان الخبر إثباتاً ، والحكم بعَدَمه إذا كان نفياً ، واللَّفظ عندنا لا ينفكُ من ذلك ولا يخلو منه . وذلك لأن قولنا : « ضرب » و « ما ضرب » ، يدل من قول الكاذِب على نَفْس ما يدلُّ عليه من قول الصادق ، لأنَّا إن لم نقل ذلك ، لم يَخْلُ من أن يزعُم أنَّ الكاذب يُخْلِى اللَّفظ من المعنى ، أو يزعم أنه يجعل لِلَّفظ معنى غير ما وُضِع له ، وكلاهما باطل .

○ ٦٢٥ – ومعلومٌ أنه لا يزالُ يدورُ في كلام العُقلاء في وَصْف (١٠٠٠ الكاذب: «أنه يُثْبت ما ليس بثابت، وينفي ما ليس بمُنْتَفٍ »، والقول بما / قَالُوه يؤدّى إلى أن يكون العُقلاء قد قالوا المُحال، من حيث يَجِب على أصلهم أن يكونوا قد قالوا: إن الكاذب يَدُلُ على وجود ما ليس بموجودٍ ، وعلى عدم ما ليس بمعدوم. وكفى بهذا تَهافُتاً وخَطَلاً ، ودخولاً في اللَّغو من القول.

TE.

وإذا اعتبرنا أصْلَنا كان تفسيره : أن الكاذب يحكُمُ بالوجود فيما ليس بموجود ، وبالعدَم فيما ليس بمعدوم ، وهو أسدُّ كلام وأحسَنُه .

عليه من قولِ الصادق ، أنهم جعلوا خاصَّ وَصْفِ الخَبرَ أنه يحتمل الصِّدْقَ عليه من قولِ الصادق ، أنهم جعلوا خاصَّ وَصْفِ الخَبرَ أنه يحتمل الصِّدْقَ والكذبَ ، فلولا أن حقيقته فيهما حقيقة واحدة ، لَمَا كان لحدِّهم هذا معنى . ولا يجوز أن يقال : إن الكاذب يأتى بالعبارة على خِلاَف المُعَبَّر عنه ، لأن ذلك إنما يقال فيمن أراد شيئاً ، ثم أتى بلفظ لا يصلُح للذى أرادَ ، ولا يمكننا أن نزعم فى الكاذب أنه أراد أمراً ، ثم أتى بعبارة لا تصلُح لما أراد .

٣٦٢ - ومما ينبغى أن يُحَصَّل فى هذا الباب ، أنهم قد أصَّلُوا فى « المفعول » ترمم اد السلاه وكلِّ ما زاد على جُزئى الجملة ، أنه يكون زيادة فى الفائدة . وقد يَتَخَيَّل إلى من ينظر والمتعلقة المن كلامهم ، أنهم أرادوا بذلك أنك تَضُمُّ بما تَزِيده على جزئى الجملة فائدة أخرى ، وينبنى عليه أن يَنْقَطع عن الجملة ، حتى يُتَصوَّر أن يكون فائدة على حِدَةٍ ، وهو ما لا يُعقل ، إذ لا يُتَصوَّر فى « زيد » من قولك : « ضربت زيداً » ، أن يكون شيئاً برأسِه ، حتى تكون بتعديتك « ضربتُ » إليه قد ضممت فائدة إلى أخرى . وإذا كان ذلك كذلك ، وجب أن يُعلَم أن الحقيقة فى هذا : أن الكلام يخرج بذكر « المفعول » إلى معنى غير الذي كان ، وأن وزَان الفعل قد عُدِّى إلى مفعول دون مفعول ، وزَان الاسم (٩٠٠ مفعول معه ، وقد أُطلِقَ فلم يُقْصَدُ به إلى مفعول دون مفعول ، وزَان الاسم (٩٠٠ مغنى الخصص بالصَّفَةِ مع الاسم المتروك على شَيَاعِه ، كقولك : « جاءنى رجُل ظريفٌ » ، مع قولك : « جاءنى رجل ظريفٌ » ، مع قولك : « جاءنى رجل ظريفٌ » ، مع قولك : « جاءنى رجل عنى معنى إلى معنى وفائدة إلى فائدة ، ولكن كمن يريد ههنا شيئاً وهناك شيئاً آخر كر فاؤذا قلت : وفائدة الى فائدة ، ولكن كمن يريد ههنا شيئاً وهناك شيئاً آخر . فإذا قلت :

« ضربت زيدًا » ، كان المعنى غَيْرَهُ إذا قلت : / « ضربت » ولم تزد « زيداً » .

وهكذا يكون الأمر أبداً ، كلّما زدتَ شيئاً ، وجدت المعنى قد صار غَيْرَ الذي كان . ومن أجل ذلك صَلَحَ المُجازَاةُ بالفعل الواحد ، إذا أتى به مطلقاً في الشُّرط ، ومُعَدُّى إلى شيء في الجزاء ، كقوله تعالى : (إِنْ أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لِأَنْفُسِكُم) [ سورة الإسراء: ٧] ، وقوله عز وجل : ( وإذًا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ) [ سورة النمراء: ١٦٠٠ ، مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء ، من حيث كان الشرطُ سَبَباً والجزاء مُسَبَّبًا ، وأنه مُحالّ أن يكون الشيء سبَباً لنفسه . فلولا أنّ المعنى في « أحسنتم » الثانية ، غيرُ المعنى في الأولى ، وأنها في حُكم فِعْل ثانٍ ، لما ساغ ذلك ، كما لا يسوغُ أَن تقول : « إِنْ قُمْتَ قُمْتَ ، وإِنْ خَرِجتَ خَرَجْتَ » ، ومثله من الكلام قوله : « المرُّءُ بأصغريه ، إن قال قال ببَيان ، وإن صَالَ صَال بجَنَانِ » ، (١) ويجرى ذلك في الفعلين قد عُدِّيا جميعاً ، إلاّ أن الثاني منهما قد تَعدَّى إلى شيء زائد على ما تعدَّى إليه الأوَّل ، ومثاله قولك : « إن أتاك زَيْدٌ أتاك لحاجة » ، وهو أصلَّ كبيرٌ . والأدِّلَّة على ذلك كثيرة ، ومن أولاها بأنْ يُحفَّظَ : أنك ترى البيت قد استحسنَه الناسُ وقَضَوْا لقائله بالفضل فيه ، وبأنه الذي غاص على معناه بفكْره ، وأنه أبو عُذْره ، ثم لا ترى ذلك الحُسْنَ وتلك الغَرابَة كانًا ، إلاّ لما بَنَاه على الجُمْلة دُون نَفْس الجملة . ومثال ذلك قول الفَرَزْدق :

(٢) وَمَا حَمَلَتْ أُمُّ آمْرِيءٍ فِي ضُلُوعِهَا أُعَقُّ مِنَ الجَانِي عَلَيْهَا هِجَائِيَا (٢)

فلولا أن معنى الجملة يصيرُ بالبِنَاء عليها شيئاً غيرَ الذي كان ، ويتغيَّر في ذاته ، لكان مُحالاً أن يكونَ البيتُ بحيثُ تراه من الحسن والمزيَّة ، وأن يكون معناه

<sup>(</sup>١) من كلام ضمرة بن ضمرة ، لما دخل على النعمان بن المنذر ، البيان والتبيين ١ : ١٧١

 <sup>(</sup>٢) فى ديوانه ، ثم انظر الفقرة التالية رقم : ٦٤٠ ، ولهذا البيت ، ولما قبله من هذه الفقرة ، ورقم :
 ٦٣٢ ، أبضاً .

خاصًا بالفرزدق ، وأن يُقْضَى له بالسَّبْق إليه ، إذْ ليس فى الجملة التى بَنَى عليها ما يُوجب شيئاً من ذلك ، فأعرفه .

الذى هو معنى الفرزدق ، إلا عند آخر حرف من البيت / ، حتى إن قطعت عنه الذى هو معنى الفرزدق ، إلا عند آخر حرف من البيت / ، حتى إن قطعت عنه الذى هو معنى الفرزدق ، إلا عند آخر حرف من البيت / ، حتى إن قطعت عنه قوله « هِجَائيا » بل « الياء » التى هى ضمير الفرزدق ، لم يكن الذى تَعْقِلُه مِنْه ممَّا أراده الفرزدق بسبيل ، لأن غَرَضَه تهويل أمر هجائه ، والتحذير منه ، وأنّ من عرَّض أمّه له ، كان قد عرَّضها لأعظم ما يكون من الشَّرِّ .

٦٢٩ - وكذلك حُكمْ نظائره من الشعر ، فإذا نظرتَ إلى قول القطامى :
 فَهُنَّ يَنْبِذْنَ مِنْ قَوْلٍ يُصِبْنَ بِهِ مَواقِعَ المَاءِ مِن ذِى الغُلَّةِ الصَّادِى (١)

وجدتك لا تحصُل على معنى يصحُّ أن يقال إنه غرض الشاعر ومعناه ، إلاَّ عند قوله « ذِي الغُلَّة » .

٦٣٠ - ويزيدك استبصاراً فيما قلناه ، أن تنظر فيما كان من الشعر جُمَلاً
 قد عُطِف بَعْضُها على بعض بالواو ، كقوله :

النَّشُرُ مِسْكُ ، والوُجُوهُ دَنَا نِيرٌ ، وأَطْرَافُ الأَكُفِّ عَنَمْ (٢) وذلك أنك ترى الذي تعقله من قوله : « النشر مسك » ، لا يصير بانضمام قوله : « والوُجُوه دنانير » ، إليه شيئاً غير الذي كان ، بل تراه باقياً على حاله . كذلك ترى ما تعقل من قوله : « والوجُوهُ دنانير » ، لا يلحقه تغيير بانضمام قوله : و « أطرافُ الأكفّ عَنَمْ » ، إليه .

<sup>(</sup>۱) هو فی دیوانه .

<sup>(</sup>٢) هو للمرقش من قصيدته الجليلة ، في المفضليات .

7٣١ – وإذْ قد عرفتَ ما قرَّرناه من أنّ من شأن الجملة أن يصيرَ معناها صلى البناء عليها شيئاً غير الذي كان ، وأنه يتغير في ذاته ، فأعلم أنّ ما كان من الشعر مثلَ بيت بَشّار :

كَأَنَّ مُثَارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُوُّوسِنَا وَأُسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ (١) وقول امرىء القيس:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيرِ رَطْباً وَيَابِساً لَدَى وَكْرِهَا العُنَّابُ والحَشَفُ البَالِي (٢) وقول زياد:

وَإِنَّا وَمَا تُلْقِى لَنَا إِنْ هَجَوْتَنَا لَكَالبَحْرِ، مَهْمَا يُلْقَ فِى البَحْرِ يَغْرَقِ (٣) كان له مزيَّة على قول الفرزدق فيما ذكرنا ، لأنك تجد في صدر بيت الفرزدق جملة تُودِّى معنى ، وإن لم يكن معنى يصحُّ أن يُقال إنه معنى فلانٍ ، ولا تجدُ في صدر هذه الأبيات ما يصحُّ أن يعد جُملة تؤدِّى معنى ، فَضْلاً عن أن تؤدِّى مَعنى يقالُ إنه معنى فلان . ذاك لأن قوله : «كأن مُثارَ النَّقْع» إلى : «وأسيافنَا» ، جزء واحدٌ و «ليل معنى فلان . ذاك لأن قوله : «كأن مُثارَ النَّقْع» إلى : «وأسيافنَا» ، جزء واحدٌ و «ليل معنى فلان . خواكِبُه » بجملته الجزء الذي ما لم تأت به لم تكن قد أتيت / بكلام .

وهكذا سبيلُ البيتين الآخرين. فقوله: «كأن قلوبَ الطَّير رطباً ويَابِساً لدى وَكُرها » ، جزء وقوله: « العنابُ والحَشَف البالى » الجزء الثانى = وقوله: « وإنَّا وما تُلْقِى لنا إن هجوتنا » جُزءٌ ، وقوله: « لكالبحر ، الجزءُ الثانى ، وقوله: « مهما تُلْقِ فى البَحْر يَغْرَق » ، وإن كان جملة مُسْتَأْنَفَة ليس لها فى الظاهر تعلُّق بقوله: « لكالبحر » ، فإنها لمَمَّا كانت مُبيَّنة لحال هذا التشبيه ، صارت كأنها متعلِّقة بهذا التشبيه ، وجَرَى مُجْرَى أن تقول: « لكالبحر فى أنه لا يُلْقَى فيه شيء إلا غَرِق » .

(١) سلف في رقم: ٨٤، ٥٨٥

(٢) سلف في رقم : ٨٤

(٣) سلف في رقم : ٨٤

**~ £ Y** 

727

# 🔬 فَصْلٌ

عليها ، الإنبات ، سنى عليها حَصَل منها ومن الذى بُنيَ عليها ، الإنبات ، سنى الكثير ، مَعْنى يجب فيه أن يُنْسَبَ إلى واحد مخصوص ، فإن ذلك يقتضى في الكلام لا مَحالة أنْ يكون ( الخبر ) في نفسه مَعنى هو غير المُخْبَر به والمُخْبَر عنه . ذاك لِعِلْمِنا باستحالة أن يكون للمعنى المُخْبَر به نِسبة إلى المُخْبِر ، وأنْ يكون للمعنى المُخْبَر به نِسبة إلى المُخْبِر ، وأنْ يكون المُسْتَنْبَطَ والمُسْتَخْرَجَ والمُسْتَعانَ عَلى تصويره بالفكر .

فليس يشكُّ عاقلٌ أنه مُحَالٌ أن يكون للحمل في قوله: « وما حَمَلتُ أمُّ امرىء في ضُلُوعها »، نسبةٌ إلى الفرزدق ، وأن يكون الفكر منه كان فيه نَفْسِه ، وأن يكون معناه الذي قِيل إنّه استنبطه واستخرجه وغَاصَ عليه . وهكذا السبيل أبداً ، لا يُتَصَوَّرُ أن يكون للمعنى المُخْبَر به نِسْبةٌ إلى الشاعر ، وأن يبلُغَ من أمره أن يصيرَ خاصًا به ، فاعرفه .

7٣٣ – ومن الدليل القاطِع فيه ، ما بيّنّاه في « الكناية » ، و « الاستعارة » و « التمثيل » وشرحناه ، من أن من شأن هذه الأجناس أن تُوجب الحُسْنَ والمزية ، وأنّ المعانى تتَصوَّر من أجلها بالصُّور المُخْتلِفة ، وأن العلم بإيجابها ذلك ثابتٌ في العقول ، ومركوز في غرائز النفوس . (١) وبيّنًا كذلك أنه مُحالٌ أن تكون المزايا التي تحدُث بها ، حادثةً في المعنى المُخبَر به ، المُثبَتِ أو المَنْفيّ ، لِعِلْمِنَا باستحالة أن تكون المزيّة التي تجدها لقولنا : « هو طويل النجاد » على قولنا « طويل القامة » في الطول ، والتي تجدها / لقولنا : « هو كثير رَمَاد القدر » على قولنا : « هو كثير القرى

<sup>(</sup>۱) انظر رقم : ۵۰۸ ، ۵۲۶ ، وآخر : ۳۱ ه

والضيافة » فى كَثْرة القرى . (١) وإذا كان ذلك مُحالاً ، ثبت أن المزيَّة والحُسْنَ يكونان فى إثْبَاتِ مَا يُراد أن يوصفَ به المذكور ، والإخبار به عنه . وإذا ثبت ذلك ، ثبت أنّ « الإثبات » معنّى ، لأن حصولَ المزيَّة والحُسْن فيما ليس بمعنّى ، مُحَالً . (٢)

. (۱) انظر ما سلف من رقم : ٥٠٥ ، ٥٠٦

 <sup>(</sup>٢) الفصل التالى ليس في المخطوطة وص: ٣٤٣ من «ج» تتضمّن آخر هذا الفصل، عند قوله:
 « محال » ، ثم يبدأ بعدها ما سيأتي برقم: ٦٤٢ ، موصولاً به . واقرأ التعليق التالى .

# 🔊 هذا مِمَّا نُقِلَ من مُسوَّدتِه بخطّه بَعد وفاته رحمه الله

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتی وعلیه اعتمادی (۱)

ألفاظ اللغة ء لم
 توضع إلا لضم بعضها
 إلى بعض ، وبضمها
 تكون الفائدة . وهذا
 موضع د الحبر ء
 و د الإسناد ،

علم أنّ هُهُنا أصْلاً أنت ترى الناس فيه فى صُورة من يَعْرِفُ من عِنْ مَوْرة من يَعْرِفُ من جانبٍ ويُنْكِر من آخَر ، وهو أن الألفاظَ المفردةَ التي هي أوضاعُ اللغة ، لم توضع لتُعْرَف معانيها في أنْفُسها ، ولكن لأن يُضمَّ بعضها إلى بعضٍ ، فيعرف فيما بينهما فوائد . وهذا علمٌ شريف ، وأصْلٌ عظم .

والدليل على ذلك ، أنّا إن زَعَمنا أن الألفاظ ، التي هي أوضاعُ اللغة ، إنما وُضِعت ليُعَرَّف بها معانيها في أنفسيها ، لأدّى ذلك إلى ما لا يشك عاقل في استحالته ، (٢) وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوها لها لتعرفها بها ، حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا : « رجل » و « فرس » و « دار » ، لما كان يكون

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل من رقم: ٦٣٤ ، إلى رقم: ٢٤٦ هو في المخطوطة وج ، ، يأتى بعد رقم: ٢٥٢ ، ويبدأ في المخطوطة من ص: ٣٥٦ ، إلى أوسط ص: ٣٥٦ ، وقد أبقيته في موضعه هذا من مطبوعة رشيد رضا ، وأثبته كما هو في موضعه منها ، إذ لا ضير في ذلك ، لأن هذه كلها فصول ملحقة بأصل كتاب و دلائل الإعجاز ، وأكثر هذا الفصل مكر رُ بعض ما مضى ، كما سأشير إليه في تعليقاتي . وهو دليل على أن الشيخ رحمه الله كان يكتب هذه الفصول في أوراق منفصلة ، ليلحقها في مواضعها من كتابه و دلائل الإعجاز ، فلما توفي رحمه الله ، وجمعوا أوراقه ، نقلها الناقلون كما هي ، دون نظر إلى التكرار الذي فيها . ومع ذلك ففي إثباته كما هو فائدة ، نعرف منها طريقة شيخنا عبد القاهر في عمله وتأليفه . ومثل هذا نادرٌ في شأن المؤلفين . وأيضاً فربما كان هذا دليلاً على أن و دلائل الإعجاز ، ، كان آخرَ ما ألفه عبد القاهر ، وأنه لو طال به العمر ، لغي وأثبر ، وأنول كلّ فصل منها في منزله من كتابه .

<sup>(</sup>٢) ف ( ج ) : ( أدى ذلك ) بغير لام .

لنا علم بهذه الأجناس = ولو لم يكونوا وضعوا أمثلة الأفعال لما كان لنا علم بمعانيها (١) = حتى لو لم يكونوا قالوا: « فَعَل » و « يَفْعَل » ، لما كُنّا نعرف الحبر في نفسه ومن أصله = ولو لم يكونوا قد قالوا: « آفعًل » ، لما كُنّا نعرف الأمر من أصله ، ولا نجد ه في نفوسنا = وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف ، لكنا نَجْهل معانيها ، فلا نَعقْل نَفْياً ولا نهياً ولا آستفهامًا ولا استثناء . كيف ؟ والمُواضعة لا تكون ولا تُتصوَّر إلا على معلوم ، فمحال أن يُوضع اسم أو غير آسم لغير معلوم ، لأن المُواضعة كالإشارة ، فكما أنّك إذا قلت : « خُذ ذاك » ، لم تكن هذه الإشارة لتُعرِّف السامع المشار إليه في نفسه ، ولكن ليعلم أنّه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتُبْصرها . كذلك حُكْمُ « اللفظ » مع ما وُضِع له . ومَنْ هذا الذي يَشُكُ أنا لم نعرف « الرجل » و « الفرس » و « الضرب » و « القتل » إلاً / من أسامِيها ؟ (٢) لو كان لذلك مَسَاغٌ في العَقْل ، لكان ينبغي إذا قيل : « زيد » أن تعرف المسمَّى بهذا الاسم من غير أن تكونَ قد شاهدتَهُ أو ذُكِر لك بصفة .

707

وإذا قلنا في العلم باللغات من مُبتدَإ الأَمر أنه كان إلهاماً ، (٣) فإن اللهام ﴿ لا يرجعُ إلى معانى اللغات ، (٤) ولكن إلى كونِ ألفاظِ اللَّغات سِمَاتٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ٥ .... لما كان يكون لنا علم بمعانيها ، وحتى لو لم يكونوا قالوا » .

<sup>(</sup>٢) في « ج » « من أساميها » بحذف « إلا » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « .... في العلم واللغات » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) كان فى المطبوعة هنا ما يأتى: « فإنّ الإلهام فى ذلك إنما يكون بين شيئين ، يكون أحدهما مُمتّبتاً والآخر منفيًّا عنه ، وأنه لا يُتَصوّر مثبّتٌ من غير مُثبّتٍ له ، ومنفيًّ من غير مُثبّتٍ له ، ومنفيًّ من غير منفي عنه . فلما كان الأمر كذلك ، أوجب ذلك أن لا يعقل إلا من مجموع جملة فعل واسم ، كقولِنا : « خرج زيد » ، فما عقلناه منه ، وهو نسبة الخروج إلى « زبد » لا يرجع إلى معانى اللغات » ، وهو إقحامٌ مُفسدٌ للكلام بلاريب . فإن أول الكلام فى « الإلهام » ، والذي بعده كلام فى « الخبر » والذي أتبته هو ما فى « ج » على الصواب والاستقامة . وسأشير بعد إلى موقع هذا الكلام فى « ج » ، فى الفقرة : ٦٣٧

لتلك المعانى ، (١) وكونِها مُرادةً بها . أفلا ترى إلى قوله تعالى : ( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاَثِكَةِ فَقَال أَنْبِئُونِى بِأَسْمَاءِ هَوُّلَاءِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ) وروا المؤالِدة عَلَى المَلاَثِكَة فَقَال أَنْبِئُونِى بِأَسْماءِ هَوُّلَاءِ » ، وهم لا يعرفون المشارَ المروا المؤلاء ؟ اللهم بهؤلاء ؟

. .

7٣٦ – وإذْ قد عرفتَ هذه الجملة ، فآعلم أن معاني الكلام كُلَّها معانٍ لا تُتَصَوَّر إلا فيما بين شيئين ، والأصْلُ والأوَّلُ هو « الخبر » ، وإذا أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع . ومن الثَّابت في العقولِ والقائِم في النفوس ، أنه لا يكون خبر حتى يكونَ مُخبَر به ومُخبَر عَنْهُ ، لأنه ينقسم إلى « إثباتٍ » و « نَفْى » ، و « الإثباتُ » يقتضى مُثْبَتاً ومُثْبَتاً له ، و « النفى » يَقْتِضى مَنْفيًّا ومَنْفِيًّا عنه . فلو حاولت أن تَتَصوَّر إثبات مَعْنى أو نفيه ، من غير أن يكون هناك مُثبَت له ومَنْفيًّ عنه ، عنه ، حاولت ما لا يصحُّ في عقل ، ولا يَقَع في وَهْم . مِنْ أَجل ذلك آمتنع أن يكون عنه ، عصد إلى فيعل من غير أن تُريد إسناده إلى شيء ، (٢) وكنتَ إذا قلت : «ضرب» ، لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك ، من غير أن تُريد الخبر به عن شيء مُظهَرٍ لم مقدًر ، وكان لفظك به ، إذا أنت لم تُردِّ ذلك ، وصَوْتًا تُصَوِّتُه ، سواءً . (٣)

معرفة ذلك فى نفسك ، فآنظر إليك إذا يَسْتحكم مَعرفة ذلك فى نفسك ، فآنظر إليك إذا قيل لك : « ما فعل زيد » ؟ فقلت : « خرج » ، هل يُتَصَوَّر أن يَقَع فى خَلَدِك من

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ لَذَلْكُ المُعنَى ﴾ ، وهو كلام فاسد .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : ( ومن ذلك امتنع » ، وهو لا شيء .

<sup>(</sup>٣) الفقرة : ٦٣٦ ، هي مكرر الفقرة السالفة : ٦١٥

«خرج» معنى من ﴿ دون أن تَنْوِىَ فيه ضمير « زيد » ؟ (١) وهل تكون إنْ أنت وعمت أنك لَم تَنْوِ / ذلك إلا مُخْرِجًا نفسك إلى الهَذَيانِ ؟ (٢) وكذلك فآنظر إذا قيل لك : «كيف زيد » ؟ ، فقلت : «صالح » : هل يكون لِقولك : «صالح » أثر في نفسك من دون أن تريد « هو صالح » (٣) ؟ أم هل يعقل السامعُ شيئاً إن هو لم يعتقد ذلك ؟ (٤)

إذا ثبت ذلك ، (°) فإنه مالاً يبقى مَعَهُ لعاقل شَكُ ، (۱) أنّ الخبرَ معنى لا يُتَصوَّر إلا بين شيئين يكون أحدهما مُثْبَتاً ، والآخر مُثْبَتاً له ، أو يكون أحدهما مُثْبَتاً ، والآخر مُثْبَت له ، ومنفى من دون مَنفيًا ، والآخرُ منفيًا عنه = وأنه لا يُتَصور مُثْبَت من غير مُثْبَت له ، ومنفى من دون مَنفي عنه . فلما كان الأمر كذلك ، أوجب ذلك أن لا يُعْقَلَ إلا من مجموع جملة فعل واسيم ، (۷) كقولنا : «خرج زيد» ، أو آسيم وآسيم ، كقولنا : «زيد منطلق» . فليس فى الدُّنيا خبر يُعْرَف من غَيْرِ هذا السبيل ، وبغير هذا الدليل ، وهو شيءً يعرفه العُقَلاء فى كل جيل وأمّةٍ ، وحُكْمٌ يَجْرى عليه الأمر فى كل لسان ولغة . (^)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : و أن يقع في خلدك معنى من دون ، ، وأسقط فاختل الكلام .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَهُلُّ تَكُونُ وَأَنْتُ زَعْمَتُ أَنْكُ ﴾ ، وهو كلام فاسدٌ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ أَثْرُ فَيْكُ ﴾ ، وهو كلام سقيم .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ وَهُو لَمْ يَعْتَقَدُ ذَلَكُ ﴾ ، سيء .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِذَا ثبت ذلك ﴾ ، سقطت من كاتب ﴿ ج ﴾ سهواً .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغَى لَعَاقَلَ ﴾ ، كلام سقيم .

 <sup>(</sup>٧) كان في المطبوعة هنا: ﴿ أَن الحبر لا يتصور إلا من فعل واسم ، كقولنا ﴿ زيد خارج ﴾ ، فليس في الدنيا خبر » ، أسقط هنا ما أثبته في أول الفقرة : ٦٣٥ ، فأفسد بالإثبات والإسقاط الكلامين جميعاً .

<sup>(</sup>٨) الفقرة : ٦٣٧ ، هي مكرر الفقرة السالفة : ٦١٦ .

٦٣٨ – وإذ قد عَرَفت أنه لا يُتصوَّر الخبرُ إلا فيما بين شيئين : مُخْبَرٍ به ومُخْبَرٍ عنه ، فينبغى أنْ تعلم أنه يَحتاج من بعد هذين إلى ثالثٍ ، وذلك أنه كا لا يُتَصوَّر أن يكون ههنا خبر حتى يكون مُخبر به ومُخبر عنه ، كذلك لا يُتَصوَّر حتى يكون مُخبر به ومُخبر عنه ، كذلك لا يُتصوَّر حتى يكون له مُخبِر يَصْدُر عنه ويَحْصُل من جهته ، وتعود التَّبِعةُ فيه عليه ، فيكون هو الموصوف بالصِّدق إن كان صِدْقاً ، وبالكذِب إن كان كَذِباً . أفلا ترى أن من المعلوم ضرورة أنه لا يكون إثبات ونَفى ، حتى يكون مُنْبِت ونَافٍ يكون مصدرُهما من جهته ، ويكون هو المرجِّى لهما ، والمُبْرم والناقض فِيهما ، ويكون بهما موافِقاً من جهته ، ويكون هو المرجِّى لهما ، والمُبْرم والناقض فِيهما ، ويكون بهما موافِقاً ومُالِهاً ، ومُصِيباً ومحسناً . (١)

٦٣٩ - وجُملة الأمر أن الخبرَ وجميعَ مَعاني الكلامِ مَعانِ ينشئها الإنسان الهرار وجميع الله الكلام مَعانِ ينشئها الإنسان الهرار وجميع الكلام مَعانِ ينشئها الإنسان الهرار وجميع في نفسه ، ويُصرِّفها في فكره ، (٢) ويُناجى بها قلَبه ، ويراجع فيها عَقْله ، وتوصف الإساد و نسب بأنها مقاصد وأغراض . وأعظمُها شأناً الخبر ، فهو الذي يتَصوَّر بالصُّورَ الكثيرة ، وتقع فيه الصناعات العجيبة ، / وفيه تكون المَزايا التي بها يَقَعُ التفاضلُ في ٢٠٥ هـ الفَصاحة على ما شرحنا . (٣)

وَلَطَائِفُ مستخرجة ، ويَجْعلُون لها اختصاصاً بقائل دون قائل ، كمثل قولهم ف ولَطَائِفُ مستخرجة ، ويَجْعلُون لها اختصاصاً بقائل دون قائل ، كمثل قولهم ف معانى أبياتٍ من الشعر : (٤) « إنه مَعْنى لم يُسْبَق إليه فلانٌ ، وأنه الذي فَطَنَ له

<sup>(</sup>١) الفقرة : ٦٣٨ هي مكرر الفقرة السالفة : ٦١٧

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : ﴿ وجميع معانى الكلام ينشئها ﴾ ، وهو لا شيء .

 <sup>(</sup>٣) الفقرة : ٦٣٩ ، هي الفقرة فيما سلف رقم : ٦١٨ ، ولم يكن في المطبوعة هنا قوله : « على ما شرحنا » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ في معان من الشعر ﴾ ، وهو لا شيء .

واستخرجَه ، وأنه الذي غاصَ عليه بفِكْره ، وأنّه أبو عُذْرِهِ ، لم تجد تلك المعانى في الأمر الأعمّ شيئاً غير الخبر الذي هُو إثباتُ المعنى للشيء ونَفْيهُ عنه . يدلّك على ذلك أنك لا تَنْظُر إلى شيء من المعانى الغريبة التي تَخْتَصُّ بقائلٍ دون قائلٍ ، (١) إلاّ وجدت الأصلَ فيه والأساسَ الإثباتُ والنّفي . وإن أردت في ذلك مثالاً فآنظرُ إلى بيت الفرزدق :

وَمَا حَمَلْت أُمُّ آمْرِيءٍ فِي ضُلُوعِهَا أَعَقَّ مِنَ الجَانِي عَلَيْهَا هِجَائِيَا

فإنك إذا نظرت لم تشك في أن الأصل والأساس هو قوله: « وما حملت أم امرىء » ، وأن ما جاوَزَ ذلك من الكلمات إلى آخر البيت ، مُسْتَنِدٌ إليه ومبنيً عليه ، (٢) وأنك إن رَفعته لم تجد لشيء منها بياناً ، ولا رأيت لذِكْرِها مَعنى ، بل تَرى ذِكْرَك لها إنْ ذكرتها هذياناً . والسَّببُ الذي من أجله كان كذلك ، أن من حكم كلّ ما عدا جُزْتَى الجملة « الفعل والفاعل » و « المبتدأ والخبر » ، أن يكون تخصيصاً كلّ ما عدا جُزْتَى الجملة « الفعل والفاعل » و « المبتدأ والخبر » ، أن يكون تخصيصاً للمعنى المُثْبَت أو المنفى ، (٣) فقوله : « في ضُلوعها » ، يفيد أوَّلاً أنه لم يُردْ نَفْىَ الحَمْل على الإطلاق ، ولكن الحمل في الضُّلوع ، وقوله : « أعق » ، يُفيدُ أنَّه لم يرد هذا الحمل الذي هو حَمْلٌ في الضُّلوع أيضاً على الإطلاق ، ولكن حملاً في الضلوع مَحمُولُهُ أعتى من الجاني عليها هجاءَه . وإذا كان ذلك كُلَّه تَخْصِيصاً للحَمْل ، لمَ يُتَصوَّر أن يُعْقَل من دون أنْ يُعْقَل نَفْي الحَمْل ، لأنه لا يُتَصوَّر الله كُلُه لا يُتَصوَّر أن يُعْقَل من دون أنْ يُعْقَل نَفْي الحَمْل ، لأنه لا يُتَصوَّر أن يُعْقَل من دون أنْ يُعْقَل نَفْي الحَمْل ، لأنه لا يُتَصوَّر أن يُعْقَل من دون أنْ يُعْقَل نَفْي الحَمْل ، لأنه لا يُتَصوَّر أن يُعْقَل من دون أنْ يُعْقَل نَفْي الحَمْل ، لأنه لا يُتَصوَّر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَنَا لَا نَنْظُر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « مستند ومبنى عليه » أسقط « إليه » .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تحقيقاً للمعنى المثبت والمنفى » وهو خطأ يتضح صوابه مما يلى ، وهو على
 الصواب في « ج » .

تخصيص شيء لم يدخل في نَفْي ولا إثبات ، ولا مَا / كان في سبيلهما من الأمر به ، ٣٥٦ والنهي عنه ، والاستخبار عنه . (١)

7٤١ - ﴿ وَإِذْ قَدْ ثَبْتُ أَنْ الْحَبْرُ وَسَائِرُ مَعَانَى الْكَلَامُ ، مَعَانِ يُنْشَئِهَا الْإِنسَانُ فَى نفسه ، وَيُصَرِّفُهَا فَى فكره ، ويُنَاجَى بها قلبه ، ويُراجع فِيها لُبّهُ ، (٢) فأعلم أن الفائدة فى العلم بها واقعة من المُنشىءِ لها ، وصادرة عن القاصدِ إليها . وإذا قلنا فى الفعل : ﴿ إِنه موضوعٌ للخَبر ﴾ ، (٣) لم يكن المعنى فيه أنه موضوع لأن يُعْلَم به الخبرُ فى نفسه وجِنْسه ، ومن أصله ، وما هو ؟ ولكن المعنى أنه موضوع ، يعْلَم به الخبرُ ، (١) بالمعنى الذى حتى إذا ضمَمَتُه إلى آسْمٍ ، عُقِلَ به ومن ذلك الاسم ، الخبرُ ، (١) بالمعنى الذى آشتَقُ ذلك الفعل منه من مُسَمَّى ذلك الاسم ، (٥) واقعاً منكَ أَيُها المتكلِّم ، فأعرفه . (١)

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة: ٦٤٠، ليست مكررة يتفاصيلها، ولكنها إعادَةُ كتابة لما تضمنته أواخر الفقرة السالفة رقم: ٦٢٧، قبيل ذكره بيت الفرزدق، ثم الفقرة: ٦٣٢، وهذا الاختلاف موضع نظر مهمّ، ف طريقه عبد القاهر في تأليفه، وفي مراجعته لما كتب، وفي شأن ما يجيء بعد انتهاء وكتاب دلائل الإعجاز، كاكتبه، أو سوّده، والذي انتهى عند آخر الفقرة رقم: ٥٦٠، كما أشرت إليه هناك.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ ويرجع فيها إليه ﴾ ، تصحيف لا ريب فيه .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَإِذَا قَلْتَ ﴾ ، لا شيء .

<sup>(</sup>٤) السياق : ﴿ عُقل به .... الخبرُ ﴾ ، ﴿ الحبرِ ﴾ ناثب فاعل .

 <sup>(</sup>٥) كان في المطبوعة هكذا: ( عقل منه ومن الاسم أن الحكم بالمعنى الذي اشتق ذلك الفعل منه على مسمى ذلك الاسم واقع منك ( وهو كلام لا يستقيم ، وفيه تغيير ظاهر . و ( و واقعاً ) حال .

<sup>(</sup>٦) الفقرة : ٦٤١ ، انظر لهذه الفقرة ما سلف رقم : ٦١٨ ، ورقم : ٦٣٩

بيان في ، النظم ، ،

وأن مرده إلى و الذوق ،

## بسم الله الرحمن الرحم

٦٤٢ - (١) آعلم أنَّك لَنْ تَرى عجَباً أعجبَ من الذي عليه الناس في أمر ودخول الشبهة في أمره ، النظم » ، وذلك أنه مَا مِن أحدٍ له أدنى معرفةٍ إلا وهو يعلم أن ههنا نَظْمًا أحسن من نظم ، ثم تراهم إذا أنت أردتَ أن تُبَصِّرهم ذلك تَسْدَرُ أعينهم ، (٢) وتضيَّل عنهم أفهامهم . وسبب ذلك أنهم أوَّل شَيءٍ عَدِمُوا العلَم به نفسه ، من حيث حسبوه شَيْئاً غير تَوَخِّي معاني النحو ، وجعلوه يكون في الألفاظ دون المعاني . فأنتَ تلقي الجَهْدَ حتى تُمِيلَهم عن رأيهم ، لأنك تعالج مرضاً مُزْمِناً ، وداء متمكِّناً . ثم إذا أنت قُدْتَهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توخّي معاني النحو ، (٣) عَرَض لهم من بَعْدُ خاطِّرٌ يُدْهِشُهم ، حتى يكادوا يعودُون إلى رَأْس أمرهم . وذلك أنّهم يَرَونْنا ندَّعي المزيَّة والحُسْنَ لنظْمِ كلامٍ من غير أن يكون فيه من معاني النحو شيءٌ يُتَصَوَّر أَن يتفاضَل الناس في العلم به ، ويَرَوْنَنَا لا نَستطيع أَن نَضَع اليدَ من معانى النحو ووجوهه على شيء نَزْعُم أنّ من شأن هذا أن يوجب المزيَّة لكلّ كلام يكون فيه ، بل يروننا ندَّعي ﴿ المزيَّة لكل ما ندُّعيها له من معاني النحو ووجو هِه وفروقِه في موضع دون موضع ، وفي كلامٍ دون كلام ، وفي الأقلُّ دون الأكثر ، وفي ـ / الواحد من الألف. فإذا رأوا الأمَرَ كذلك ، دخلتهم الشُّبْهةُ وقالوا: كيف يصيرُ المعروف مجهولاً ؟ ومن أين يُتَصَوَّرُ أن يكون للشيء في كلام مزيَّةً عليه في كلام

آخر ، بعد أن تكونَ حقيقتُه فيهما حقيقةً واحدة ؟

<sup>(</sup>١) هذا الفصل يأتي في و ج ٤، في ص: ٣٤٣ منها ، بعد آخر الفقرة : ٦٣٣ مباشرة ، وما بينهما زيادة في المطبوعة ليست في ﴿ ج ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ سَلِدَرَ بِصِرِهِ يَسْدُرُ سَدَراً ﴾ ، تحيُّر فلم يكد يبصرُ .

<sup>(</sup>٣) ١ الخزَائم ٤ جمع ( خِزامة ٤ ، وهي حلقة من شعر تُجْعل في وَتَرة أنف البعير ، يشدُّ بها الزمام .

فإذا رأوا التنكيرَ يكون فيما لا يُحْصَى من المواضع ثم لا يَقْتضيي فضلاً ، ولا يوجب مزيَّة ، اتَّهمونا في دعوانا ما آدَّعيناه لتنكير الحَياة في قوله تعالى : ( ولَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَوةً ) [ مرة الغة: ١٧٩] ، مِن أنَّ له حُسْناً ومزيَّة ، وأنَّ فيه بلاغةً عجيبة ، وظَنُّوه وَهُماً منَّا وتخيُّلاً.

ولسنا نستطيعُ في كَشْفِ الشُّبْهة في هذا عنهم ، وتصوير الذي هو الحقُّ عندهم ، ما استطعناه في نَفْس النظم ، لأنَّا ملكنا في ذلك أن نضطرُّهم إلى أن يعلموا صِحَّةَ ما نقول . وليس الأمر في هذا كذلك ، فليس الداءُ فيه بالهيِّن ، ولا هو بحيث إذا رُمْتَ العلاج منه وجدت الإمكانَ فيه مع كُلِّ أَحَدٍ مُسْعِفاً ، والسُّعْيَ مُنْجِحاً ، لأنَّ المزايا التي تحتاج أن تُعْلِمَهم مكانَها وتُصوِّر لهم شأنها ، أمورٌ خفيّةً ، ومعانٍ رُوحَانِيَّة ، أنت لا تستطيع أن تُنبِّه السامعَ لها ، وتحدث له علماً بها ، حتى يكون مُهَيَّءًا لإدراكها ، وتكون فيه طبيعةً قابلةً لها ، ويكون له ذَوْقٌ وقريحةً يجد لهما في نَفْسِه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تَعْرِض فيها المزيّة على الجملة = ومَنْ إذا تَصَفُّح الكلام وتدبُّر الشعر ، فرَّق بين موقع شيء منها وشيء ، ومَنْ إذا أنشدته قوله:

نَظَرٌ وتَسْلِيمٌ عَلَى الطُّرُقِ (١) لِي مِنْكَ مَا لِلنَّاسِ كُلُّهُمُ

يَا مَنْ بَدَائِعُ حُسْنِ صُورتِه تَثْنِي إليه أعِنَّةَ الحَدَق لِي مِنْكَ مَا لِلَّناسِ كُلِّهِمُ لَظُرٌ وتَسْليمٌ على الطَّرقِ لكنَّهُم سُعِدُوا بأَمْنِهِمُ وشَقِيتُ حِينَ أَرَاكَ بالفَرَقِ سَلِمُوا مِنَ البَلْوَى ، ولي كِبَدّ حَرَّى ، ودَمْعَةُ هائِمٍ مَلِق

<sup>(</sup>١) لشمروخ، وهو د أبو عمارة ، د محمد بن أحمد بن أبي مرة المكي ، ، وهي أبيات في معجم الشعراء : ٤٣٨ ، والزهرة : ١٠ ، ومصارع العشاق ص : ١٧٤ ، غير منسوب . وأبياته هي :

وقول البحتريّ :

وسَأَسْتَقِلُّ لَكَ الدُّمُوعَ صَبَابَةً وَلَوَ آنَّ دِجْلَةَ لِي عَلَيْك دُمُوعُ (١) وَسَأَسْتَقِلُّ لَكَ الدُّمُوعُ صَبَابَةً وَلَوَ آنَّ دِجْلَةَ لِي عَلَيْك دُمُوعُ (١)

رَأَتْ فَلَتَاتِ الشَّيْبِ فَٱبْتَسَمَتْ لَهَا وَقَالَتْ : نُجومٌ لَوْ طَلَعْنَ بِأَسْعُدِ (٢) وقول أبى نُواس :

٣٤٥ / رَكْبٌ تَسَاقُوا عَلَى الأَكْوَارِ بَيْنَهُمُ كَأْسَ الكَرَى ، فَٱنْتَشَى المَسْقِيُّ والسَّاقِي ٢٤٥ كَأْنُ أَعْنَاقَهُمْ ، والنَّوْمُ وَاضِعُهَا عَلَى المَنَاكِبِ ، لَم تُعْمَدُ بِأَعْنَاقِ (٣) وقوله

يَا صَاحِبَىَّ عَصَيْتُ مُصْطَبَحًا وَغَدَوْتُ لِلَّذَّاتِ مُطَّرِحًا فَتَوْدُوا مِنِّى مَصَادَثَةً ، حَذَرُ العَصَالَمْ يُبْقِ لِى مَرَحًا (٤) وقول إسمعيل بن يسار:

حَتَّى إِذَا الصُّبْحُ بَدَا ضَوْءُهُ وَغَابَتِ الجَوْزَاءُ والمِرْزَمُ

خَرَجْتُ وَالوَطْءُ خَفِيًّ كَما يَنْسَابُ مِنْ مَكْمَنِهِ الأَرْقَمُ (°)

<sup>(</sup>١) في ديوانه ، في وداع إبرهيم بن الحسن بن سهل .

 <sup>(</sup>٢) فى ديوانه ، وفى المطبوعة : ٩ مكنات الشيب » وشرحها شرحاً غير لائق . و ٩ فَلتَات الشيب »
 أوّل ما أسرع إليه من الشيب فلتة .

 <sup>(</sup>٣) فى ديوانه ، آخر باب المدائح ، وانظر التشبيهات لابن أبى عون : ١٨٩ ، والحيوان ٧ : ٢٥٨ ، والبرصان : ١٨٩ ، وفي رواية البيت الثانى « لم تعمد » . في هامش المخطوطة : « لم تُعْدل » ، وفي الديوان : « لم تُدُعم » ، وكلٌّ جيد فى معنى واحدٍ .

<sup>(</sup>٤) في ديوانه ، في الخمريات .

 <sup>(</sup>٥) شعره فى الأغانى ٤ : ٢١٧ ، ( الدار ) ، و « الجوزاء » يعنى نظم الجوزاء ، وهو أحد المرزّمين ،
 وهما من النجوم التى تغيب عند دنو الصبح . و « الأرقم » ، الحية .

= أَنِقَ لها ، وأخذته الأَرْيحيَّة عندها ، وعَرَفَ لُطْف موقع « الحذف » و « التنكير » في قوله :

\* نَظَرٌ وتَسْليمٌ عَلَى الطُّرُقِ \*

وما فى قول البحترى : « لِي عَلَيْك دُموعُ » من شِبْهِ السِّحْر ، وأنَّ ذلك من أجل تقديم « لى » على « عليك » ، ثم تنكير « الدُّموع » = وعرف كذلك شرَف قوله :

« وقالتْ : نُجومٌ لو طَلَعْنَ بأَسْعُدِ »

= وغلوَّ طبقته ، ودِقَّة صَنعته .

حتى إنَّه لَيكونُ أَن يقعَ للرجلِ الشيءُ من هذه الفروق والوجوه في شعرٍ يقوله ، حتى إنَّه لَيكونُ أَن يقعَ للرجلِ الشيءُ من هذه الفروق والوجوه في شعرٍ يقوله ، أو رسالةٍ يكتبها ، الموقعَ الحسن . ثم لا يعلم أنه قد أحسن . فأمّا ﴿ الجَهْلِ بمكان الإساة فلا تَعْدَمُه ، فلست تملك إذاً من أمرك شيئاً حتى تَظْفَر بمن له طبعٌ إذا قَدَحْته وَرِي ، وقلْبٌ إذا أَرْيَته رأى ، فأمّا وصاحبك من لا يَرى ما تُرِيه ، ولا يَهْتدى للذى تَهدِيه ، فأنت رامٍ في غير مَرْمًى ، ومُعَنّ نفسك في غير جَدْوَى ، وكا لا تُقِيم الشعر في نفس من لا ذَوْق له ، كذلك لا تُفْهم هذا الشأن من لم يُؤْتَ / الآلة التي بها يفهم ، إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظَنَّ العادم لها أنَّه ٢٤٦ أُوتِيها ، وأنه مِمَّن يَكْمُل للحكم ، ويصحُّ منه القضاء ، فجعل يقول القول لو علم أوتِيها ، وأنه مِمَّن يَكْمُل للحكم ، ويصحُّ منه القضاء ، فجعل يقول القول لو علم غبَّهُ لاستحْيَى منه . فأمّا الذي يُحسُّ بالنقص من نفسه ، ويعلم أنه قد عَدِم علماً قد أُوتِيه مَنْ سواه ، فأنت منه في رَاحة ، وهو رجل عاقِلٌ قد حماه عَقْله أن يَعْدُوَ طَوْره ، وأن يتكلّفَ ما ليس بأهْلِ له .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كلها : ٦٤٣ ، هي ختام الرسالة الشافية رقم : ٥٠ كما سيأتى .... ورحم الله الشيخ الكبير عبد القاهر ، فكأنه يتكلّم في هذا كُلّه عن زماننا نحنُ ، لا عن زمانه .

وإذا كانت العُلومُ التي لها أصول معروفة ، وقوانينُ مضبوطةٌ قد اشترك الناس في العلم بها ، واتَّفَقُوا على أن البناءَ عليها ، إذا أُخطأ فيها المخطىء ثم أُعْجب برأيه ، لم تَستطع رَدُّه عن هواه ، وصَرْفَهُ عن الرأى الذي رآه ، إلا بعد الجُهْد ، وإلا بَعْد أن يكون حصيفاً عاقلاً ثَبْتاً إذا نُبِّه انتبه ، وإذا قيل : إنَّ عليك بقيَّةً من النظر ، وَقَف وأصْغَى ، وخَشِي أن يكون قد غُرَّ ، فاحتاطَ باستهاع ما يقال له ، وأنِفَ من أن يَلَجَّ من غير بيِّنة ، ويستطيلَ بغير حُجَّة ، وكان مَنْ هذا وصفُه يَعِزُّ ويقلُّ = (١) فكيف بأن تردَّ الناس عن رأيهم في هذا الشأن ، وَأَصْلُك الذي تردُّهم إليه ، وتُعَوِّل في محاجَّتِهم عليه ، استشهادُ القرائح ، وسنبرُ النفوس وفَالْيها ، ومايَعْرض فيها من الأرْيحيّة عندما تسمع ، وَكَان ذلك الذي يَفْتَح لك سَمْعَهم ، ويكشف الغطاءَ عن أعينهم ، ويصرف إليك أوجههم ، وهم لا يضعون أنفسهم موضع من يرى الرأى ويُفْتِي ويَقْضِي ، إلاّ وعندَهم أنهم ممَّن صَفَت قَريحته ، وصَحَّ ﴿ ﴿ وَنَهُ ، وتَمَّت أداته . فإذا قلتَ لهم : « إنكم قد أُتِيتُم من أنفسكم » ، ردَّوا عليك مِثْلَهُ وقالوا : « لا ، بَلْ قرائحُنا أصحُّ ، ونظرُنا أصدقُ ، وحِسُّنا أذكى ، وإنَّما الآفةُ فيكم لأنَّكم خَيَّلتُم إِلَى أَنْفُسِكُم أموراً لا حاصل لها ، وأَوْهَمكُم الهوَى والمَيْل أن توجبوا لأَحَدِ النظمين المتساويين فضلاً على الآخر ، من غير أن يكون ذلك الفضل معقولاً » = فتبقى في أيديهم حَسِيراً لا تملك غير / التعجُّب . فليس الكلام إذن بمُغْن عنك ، ولا القولُ بنافع ، ولا الحُجَّة مسموعةً ، حتى تجد مَنْ فيه عَوْنٌ لك على نفسه ، ومَنْ إذا أَبَى عليك ، أبيَ ذاك طبعه فردُّه إليك ، وفتح سمعه لك ، ورَفَع الحجاب بَيْنك

- - -

<sup>(</sup>١) السياق آت من أول الفقرة : « وإذا كانت العلوم التي لها أصول معروفة .... فكيف بأن تردّ » .

وبينه ، وأخذَ بِه إلى حيث أنتَ ، وصرف ناظره إلى الجهة التَّى إليها أَوْمَأْتَ ، فاستبدلَ بالنِّفَارِ أُنْسًا ، وأراك مِنْ بعد الإباءِ قبولاً .

. . .

الحفية ، والأُمُور الغامضة الدقيقة ، أعجبُ طريقاً فى الحفاء من هذا . وإنك لتُتعِبُ الحفية ، والأُمُور الغامضة الدقيقة ، أعجبُ طريقاً فى الحفاء من هذا . وإنك لتُتعِبُ فى الشيء نفسك ، وتَكُدُّ فيه فكرك ، وتَجْهَد فيه كل جَهْدَك ، حتى إذا قلت قد قتلتُه علماً ، وأحكمتُه فهماً ، كُنْت بالَّذى لا يزالَ يتراءَى لك فيه من شُبْهة ، ويَعرِضُ فيه من شك ، (١) كما قال أبو نواس :

أَلاَ لاَ أَرَى مِثْل آمْتِرَائِيَ فِي رَسْمِ تَغَصُّ به عَيْنِي وَيَلْفِظُهُ وَهْمِي اللهِ اللهِ اللهِ وَيُلْفِعُ وَهْمِي أَتَّتُ صُورً الأَشْيَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَظَنِّي كَلاَ ظَنِّ، وعِلْمي كَلاَ علْمِ (٢)

• • •

خطأ خفيٌّ في 1 النظم 1 ٦٤٥ - وإنَّك لتنظُر فى البيت دهراً طويلاً وتُفَسِّره ، ولا ترى أنَّ فيه شيئاً لم
 تَعْلَمه ، ثم يبدو لك فيه أمرٌ خَفِيًّ لم تكن قد علمته ، مثال ذلك بيتُ المتنبى :

عَجَباً لَهُ ! حَفِظَ العِنَانَ بأَنْمُلِ مَا حِفْظُها الأَشْياءَ مِنْ عَادَاتِهَا (٣)

مضى الدهرُ الطويلُ ونحن نقرؤه فلا ننكر منه شيئاً ، ولا يَقعُ لنا ﴿ أَن فيه خطأً ، ثمَّ بان بِأَخَرَةٍ أنه قد أخطأ . وذلك أنه كان ينبغى أن يقول : « ما حِفْظُ الأشياء من عاداتها » ، فيُضيف المصدر إلى المفعول ، فلا يذكر الفاعل ، ذاك لأن المعنى على

<sup>(</sup>١) يقول : كنت بهذا الذي يتراءى لك ، كما قال أبو نواس .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ، ﴿ في باب الحمريات ﴾ ، وفيه : ﴿ فجهلي كلا جَهْلٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ، وفي ﴿ ج ﴾ ، ﴿ حفظ البنان ﴾ ، خطأ صرف .

أنّه يَنْفِى الحِفْظ عن أنامله جُمْلَةً ، وأنه يزعُم أنّه لا يكون منها أصْلاً ، وإضافته الحِفْظ إلى ضميرها في قوله : / « ما حِفْظُها الأَشْيَاءَ » ، يقتضى أن يكون قد أثبت لها حفظاً . (١) ونظيرُ هذا أنك تقول : « ليس الخروج في مثل هذا الوقت من عادتى » ، ولا تقول : « ليس نحروجي في مثل هذا الوقت من عادتى » ، وكذلك تقول : « ليس ذمِّ النَّاس من شأنى » ، ولا تقول : « ليس ذمِّى الناسَ من شأنى » ، لأن ذلك يُوجب إثباتَ الدَّمِّ ووجوده منك . ولا يصحُّ قِياسُ المصدر في هذا على الفعل ، أعنى أنه لا ينبغى أن يُظنَّ أنه كما يَجوز أن يقال : « ما من عادتها أن تحفظ الأشياء » ، كذلك ينبغى أن يجوز : « مَا مِنْ عادتها حِفْظها الأَشياء » ، ذلك أن إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجودَه ، وأنه قَد كان منه ، يُبيِّن ذلك أنك تقول : « أمرت زيداً بأن يخرج غدًا » ، ولا تقول : « أمرته بخروجِه غدًا » .

٦٤٦ – ومما فيه خطأً هو في غاية الخَفاء قوله :

خطأ خفيٌ آخر في و النظم »

وَلاَ تَشَكُّ إِلَى خَلْقِ فَتَشْمِتَهُ شَكْوَى الجَرِيحِ إِلَى الغِرْبانِ والرُّخَمِ (٢)

وذلك أنك إذا قلت : « لا تَضْجر ضَجَرَ زيدٍ » ، كنت قد جعلت زيداً يضجر ضرباً من الضَّجَر ، مثل أن تجعلَه يُفْرط فيه أو يُسْرع إليه . هذا هو مُوجِب العُرْف . ثم إن لم تَعْتَبِرْ خُصُوصَ وَصْفٍ ، فلا أقلَّ من أن تجعل الضَّجر على الجملة من عادته ، وأن تجعله قد كان منه . وإذا كان كذلك ، اقتضى قوله :

<sup>(</sup>١) في هامش « ج » بخط كاتبها ما نصه :

<sup>«</sup> فيكونُ المعنى أنّ حِفْظ الأشياء ليس عادةً لهُ ، فالمَنفِيُّ حينئذ كونُ الحفظ عادةً له ، والمراد عدمُ ثُبوت الحفظ له أبداً » .

<sup>(</sup>۲) هو فی دیوانه .

# شَكْوَى الجَرِيحِ إلى الغِرْبَانِ والرَّخَمِ

أن يكون هُهُنا « جريح » ، قد عُرِف من حاله أنه يكون له « شَكُوى إلى الغربان والرخم » ، وذَلك محال . وإنما العبارة ( الصحيحة في هذا أن يُقال : « لا تَشَكَ إلى خَلْقِ ، فإنك إن فعلت كان مَثَلُ ذلك مَثَلَ أن تُصَوِّر في وهمك أنّ بعيراً دَبِراً كشف عن جُرْحه ، (١) ثم شكاه إلى الغِرْبان والرِّخم » .

. . .

7٤٧ - ومن ذلك أنك تَرَى من العلماء من قد تأوَّل فى الشيء تأويلاً عطا آخر ف اتباع وقَضى فيه بأمْرٍ ، فتعتقده آتباعاً له ، ولا ترتابُ أنه على ما قضى وتأوَّل ، وتبقى على المعتقادِ الزَّمانَ الطويل ، / ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ٣٤٩ ما قدَّر . ومثال ذَلك أن أبا القاسم الآمدى ، ذكر بَيت البحترى :

فَصَاغَ ما صاغ مِنْ تِبْرٍ ومِنْ وَرِقِ وَحَاكَ مَا حَاكَ مِنْ وَشْي وديبَاج (<sup>٢)</sup>

ثم قال : « صَوْغُ الغيث وحَوْكُه للنبات ليس باستعارة ، بل هو حقيقة ، ولذلك لا يقال : « هو حائك » ولذلك لا يقال : « هو حائك » و كذلك لا يقال : « هو حائك » و كأنه حائك » ن غاية الركاكة إذا أُخرِج على ما أخرجه أبو تمام في قَوْلِه :

إِذَا الغَيْثُ غَادَى نَسْجَهُ خِلْتَ أَنَّه خَلَتْ حِقَبٌ حَرْسٌ لَهُ وَهُوَ حَائِكُ (٣) قال : وهذا قبيح جدًّا » . (٤)

<sup>(</sup>١) ﴿ دَبِرَ البعيرِ ﴾ ، إذا تقرح ظهره من الحمل أو القَتَب ، فهو ﴿ دَبِرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ، و ( الوَّرق ) ، الفضة .

<sup>(</sup>٣) هو في ديوانه ، و ﴿ الحرسُ ﴾ ، الدهر الطويل .

<sup>(</sup>٤) هذا الذي نقله عن الآمدي هو في الموازنة ١ : ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ( دار المعارف ) .

والذى قاله البحترى: « فحاك ما حاك » ، حَسَنٌ مُسْتَعملٌ ، والسببُ في هذا الذى قالَهُ أنه ذهب إلى أنّ غَرَضَ أبى تمّام أن ﴿ يَقْصِد « بِخِلْتَ » إلى « الحوك » ، وأنه أراد أن يقول : « خلت الغيث حائكاً » ، وذلك سَهُو منه ، لأنه لم يقصد « بخِلْتَ » إلى ذلك ، وإنما قصد أن يقول : إنّه يظهر في غداة يَوْمٍ من خوْكِ الغَيْث ونَسْجِه بالذى تَرى العيون من بدائع الأنوارِ وغَرائب الأزهار ، ما يُتَوهَم معه أن الغيث كان في فعل ذلك وفي نَسْجه وحَوكه ، حِقَباً من الدهر . فالحَيْلُولة واقعة على كون زمانِ الحَوْك حِقَباً ، (١) لا على كون ما فعله الغيث غلامة وكوكا ، فاعرفه .

. . .

٣٤٨ – وممَّا يدخل فى ذلك ما حُكى عن الصَّاحب من أنه قال : «كان الأُستاذ أبو الفَضْل يختارُ من شعر آبن الرومى ويُنقِّط عليه ، (٢) قال فدفع إلىّ القصيدة التي أوَّلها :

# أتَحْتَ ضُلُوعِي جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ »

وقال : تأمُّلُها فتأمُّلتُها ، فكان قد ترك خَيْر بيت فيها ، وهو :

بِجَهْلِ كَجَهْلِ السَّيْفِ والسَّيْفُ مُنتَضَى وحِلْمِ كَحِلْمِ السَّيفِ وَالسَّيفُ مُعْمَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « الحيلولة » ، تصحيف ، هو بالخاء المعجمة ، يقال : « خال الشيء يخالُه خَيْلاً وخَيلَةً ومَخَالَة ومَخِيلَةً وخيلولة » ، ظنَّه .

 <sup>(</sup>۲) « أبو الفضل » يعنى ابن العميد ، و « ينقط عليه » ، يضع نقطة علامة على اختياره .
 و « الصاحب » هو الصاحب بن عباد .

<sup>(</sup>٣) هو في ديوانه ، القصيدة في : ٥٨٤ ، والبيت في : ٥٩٠

/ فقلت : لم ترك الأستاذُ هذا البيت ؟ فقال : لعلّ القلم تَجَاوزَه ؟ » قال : « ثم رآنى من بعدُ فآعتذر بعُذْر كان شرًّا من تركه . قال : إنما تركتُه لأنه أعاد السيف أربعَ مرات . قال الصاحب : لو لم يُعِدْه أربع مَرَّات فقال : « بجهل كجهل السيف وهو مغمد » ، لفسد البيت » .

والأَمْرُ كَمَا قال الصاحبُ ، والسببُ فى ذلك أنك إذا حَدَّثت عن اسم مُضافٍ ، ثم أردتَ أن تذكر المضاف إليه ، فإن البلاغة تقتضى أن تذكره بآسمه الظاهر ولا تُضْمِرَهُ .

٦٤٩ - تفسير هذا أنّ الذي هو الحَسن الجميل أن تقول: « جاءني غُلامُ زيدٍ وزيدٌ » ، ويَقْبُح أن تقول: « جاءني غلام زيد وهو » ، ومن الشاهد في ذلك قول دِعْبِل:

أَضْيَافُ عِمْرَانَ فَ خِصْبٍ وَفِي سَعَةٍ وَفَ حِبَاءٍ وَخَيْرٍ غَيْرٍ مَمْنُوعِ (١) وَضَيْفُ عَمْرٍو وَعَمْرُو يَسْهَرَانِ مَعاً ، عَمْرٌو لِبِطْنَتِهِ والضَّيْفُ لِلجُوعِ (١) وَضَيْفُ عَمْرٍو وَعَمْرُو يَسْهَرَانِ مَعاً ، عَمْرٌو لِبِطْنَتِهِ والضَّيْفُ لِلجُوعِ (١) وَقُولُ الآخِر

وَإِنْ طُرَّةٌ رَاقَتْكَ فَآنْظُر ، فَرُبَّما أَمَرَّ مَذَاقُ العُودِ والعُودُ أَخْضَر (٢)

<sup>(</sup>١) هو فى مجموع ديوانه ، وفى الكامل للمبرد ٢ : ١٠٤ ، وروايته :

أَضيافُ سَالِمَ في خَفْض وفي دَعَةٍ وفي شرابِ ولَحْمٍ غير مَمْنُوعٍ

<sup>(</sup>٢) هو فى أسرار البلاغة : ١٠٤ ، و « الطّرة » فى الأصل حاشية الثوب وموضع هُدْبِه . و « طُرَّة الجارية » ، أن يُقطع لها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطرة تحت الناج ، تتجمّل بذلك .

وقول المتنبى

بِمَنْ نَضْرِبُ الْأَمْثَالَ أَمْ مَنْ نَقِيسُهُ إِلَيْكَ ، وأَهْلُ الدَّهْرِ دُونَكَ وَالدَّهْرُ (١)

ليس بخَفّى على مَنْ له ذَوْق أنه لو أَتى موضع الظَّاهر فى ذلك كله بالضمير فقيل: « وضَيْف عَمْرو وهو يَسْهران معاً » ، و « ربّما أمرَّ مَذاقُ العود وهو أخضر » ، و « أهل الدهر دونك وهو » ، لعُدِم حُسْنٌ ومزيَّة لا خفاء بأمرِهما ، ليس لأن الشعر ينكسر ، ولكن تنكره النفس .

م ٦٥٠ - وقد يُرى فى بادىء الرأى أن ذلك من أجل اللَّبْس ، وأنك إذا قلت : « جاءنى غلامُ زيد وهو » ، كان الذى يقع فى نفس السامع أن الضمير للغُلام ، وأنك على أن تجىء له بخبر ، إلاّ أنه لا يَسْتمرُ ، من حيث أنّا نقول : « جاءنى غِلْمانُ زيد وهو » ، فتجد الاستنكار ونُبُوَّ النفس ، / مع أن لا لَبْسَ مثل الذى وجدناه . وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون السبب غير ذلك .

101 - والذى يُوجبه التأمل أن يُردَّ إلى الأصل الذى ذكره الجاحِظُ: من أنّ سائلاً سأل عن قَوْل قيس بن خارجة : « عندى قِرَى كلِّ نازلٍ ، ورِضَى كلِّ ساخط ، وخُطْبةٌ من لَدُنْ تَطْلُع الشمس إلى أن تَغْرُب ، آمُرُ فيها بالتواصلُ ، وأنْهَى ساخط ، وخُطْبةٌ من لَدُنْ تَطْلُع الشمس إلى أن تَغْرُب ، آمُرُ فيها بالتواصلُ ، وأنْهَى فيها عن التقاطع » ، فقال : أليس الأمر بالصِّلة هو النهى عن التقاطع ؟ قال فقال أبُو يعقوب : أمَا علمتَ أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقولِ عَمَل الإفصاح والتكشيف » ، (٢) وذكرتُ هناك أن هذا الذى ذكر ، من أن للتصريح عملاً لا يكون

401

<sup>(</sup>۱) هو فی دیوانه .

 <sup>(</sup>٢) هو فيما سلف رقم: ١٧٤، وفيه وفى البيان: « فقيل لأنى يعقوب: هلا اكتفى بالأمر بالتواصل
 والنهى عن التقاطع، أو ليس الأمر بالصلة هو النهى عن التقاطع? قال: أو ما علمت أن الكناية .... » .

مثلُ ذلك العمل للكناية ، كان لإعادة اللفظ فى قوله تعالى : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾ [سوة الإساء: ١٠٠٠] ، وقوله : ﴿ قُلْ هُوَ ﴿ نَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللهُ الصَّمَدُ ﴾ [سوة الإساء عمرًل لولاها لم يكن . وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً ، فهو حُكْمُ مسئلتنا .

٢٥٢ - ومن البين الجليّ في هذا المعنى = وهو كَبيت ابن الروميّ سواءً ،
 لأنه تشبيةٌ مِثْلُه = بيتُ الحماسة :

شَدَدْنَا شَدَّةَ الليَّثِ غَدَا وَاللَّيْثُ غَضْبَانُ (١) ومن الباب قول النابغة:

نَفْسُ عِصَامِ سَوَّدَتْ عِصَامًا وَعَلَّمَتْهُ الكَرَّ والإقْدامَا (٢)

= لاَ يخفى على من له ذَوْقٌ حُسنُ هذا الإظهار ، وأن له موقعاً في النفس ، وباعثاً للأريحية ، لا يكون إذا قيل : « نفس عصام سودته » ، شَيءٌ منه البَّنَّة .

### « تم الكتاب »

ف أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين
 وخمسئة . غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع
 المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم
 الراحمين وخير الغافرين »

<sup>(</sup>۱) الشعر للفند الزمانى ، شرح حماسة أبى تمام للتبريزى ۱ : ۱۳ ، وروايته : ﴿ مَشَيْنا مِشْيَةَ اللَّيْثِ ﴾ ، رواية أخرى .

 <sup>(</sup>۲) للنابغة ، يقول لبواب النعمان بن المنذر : ﴿ عصام بن شهبرة الجرمي » ، الفاخر للمفضل بن
 سلمة : ١٤٥ وغيره .

بعد هذا ، يأتى فى المخطوطة « ج » الفصلُ الذى تقدم ، من أوّل

رقم : ٦٣٤ ، إلى آخر رقم : ٦٤١

وهو يقع فيها من ص : ٣٥٢ من المخطوطة

إلى أوسط ص: ٣٥٦ منها قبل رقم: ٣٥٣



#### - 1 -

# مَسْئلةً يرجِعُ فيها الكلامُ إلى « الإِثباتِ »

70٣ – العلم بالإثباتِ والنَّهْي وسائر معانى الكلام في غَرائز النفوس ، ولَمْ تُوضع أمثلةُ الأفعال لِتُعْلَم هذه المعانى في أَنْفُسها ، بل لتُعْلَم ، واقعةً من المتكلم وكائنةً في نفسه . (١) فواضع اللغة لما [ قال ] : « ضرب » ، كأنه قال إنه موضوعٌ وكائنةً في نفسه . (٢) حتى إذا أردت إثبات « الضرب » لشيء ، ضممته إلى آسم ذلك الشيء فَعُلِمَ بذلك [ أنّ ] إثبات الضرب له واقعاً منك وكائناً في نفسك ، محصولُ قولنا في « ضرب » ، إنّه خبر ، وأنه موضوعٌ ليُعْرفِ به . وإذا ضُمّ إلى آسم إثباتُ « الضَّرب » لمسمَّى ذلك الاسم ، فهو . موضوعٌ ليكُلُ على وقوع إثباتٍ منك ووجودِه في نفسك ، وليس في أن « الإثبات » لا يقعُ إلا متعلقاً بشئيين ، ما يمنعُ أن يكون « الإثبات » معنى مُسْتَقِلاً بنفسه معلوماً = ومثله أنه لا يصحُّ وجود صِفَةٍ من غير موصوف ، ثم لا يمنع ذلك أن تكون « الصفة » في نفسها معلومةً .

تفسيرُ ذلك: أنه لا يصعُّ وجودُ سَوادٍ وحَرَكةٍ في غير مَحَلٍ ، ثم لم يمنع ذلك أن يكونا مَعْلُومين في أَنْفُسِهما .

وجُمْلةُ / الأمر أنَّ حاجة الشَّىء في وجوده إلى شيءٍ آخرَ ، لا يمنع أن يكون ٢٥٧ شيئاً مُسْتَقِلاً بنفسه معلوماً ، وليس هْهُنا شيء أكثرَ من أنَّ هذا يقتضي ذاك ،

<sup>(</sup>١) انظر ما سلف في أوائل الفقرة رقم : ٦٣٤

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة لا يستقيم الكلام إلاّ بها ، وكذلك ما سيأتى بعده .

و « الاقتضاءُ » وصف فى المُقْتَضِى لا فى المُقْتضَى ، فاقتضاء « العلم » معلوماً ، وصف فى « العلم » وكائن فى حقيقته ، وليس بوصف فى المعلوم وإذا كان كذلك ، كان مُحالاً أن يُظَنَّ أنه لا يصعُّ أن يكون « العلم » فى نفسيه وعلى الانفراد معلوماً .

فإن قيل : لو جاز أن يكون « العلم » على الانفراد معلوماً ، جاز أن يكونَ على الانفرادِ موجوداً .

قيل: إنّا [ لا ] نعنى بقولنا: « إنّه يَصِبُّ أن يكون « العِلم » على الانفراد معلوماً ، « العِلْمَ » مُطْلَقاً من غير نَصِّ على مَعْلُوم . ووُجودُ « العلم » مطلقاً مُبْهَماً ومن غير معلوم منصوص عليه ، مُحَالً .

#### - Y -

### فَصْلُ

708 - يَصِحُّ توهُم وجود « السَّواد » في محلّ هو في حال التوهُم أبيض = وتكون حقيقة هذا أنه يُتوهَم في هذا المحلّ الأبيض ، وجودُ مِثْل اللون الذي يَراه في المحلّ الأسود ، ولو فرضنا أن لا يكون رأى مَحَلاً أسودَ قطّ ، لم يُتَصَوَّرْ منه هذا التوهُم . وإذا ثبتَ هذا ، فإنه مَا من فَاعِل إلا وهو يَجِدُ في نفسه إثباتَ معنى الشيء ، فنحن إذا قلنا في « ضرب » أنه موضوع لإثباتِ المعنى للشيء ، كنّا أشرنا له إلى هذا المعنى الذي عَرَفه في نفسه ، كما أنّا إذا قلنا إنّ لفظ « رجل » موضوع للآدميّ الذّكر ، كنا أشرنا له إلى ما عَرَفه بعينه ، إلاّ أن الشّائ أنّا نُشير له في الاسم المنى للشيء هد عَرَفه موجودًا . فيجبُ أن يُنظر إذا قلنا : « إن الفعل موضوع لإثبات المعنى للشيء » ، أنكونُ أشرنا إلى معنى قد علمه موجودًا ، أمْ إلى شيء يُعلَمُ صِحَّةُ وجودِه . (١)

<sup>(</sup>١) هنا حاشية في هامش و ج ۽ بخط كاتبها : ٥ أول ما يولد المعنى يُعلَم الشيء ، وإنما [ يكون قد ] علمه من قبلُ موجوداً ۽ ، هكذا قرأته ، مع تآكل في الهامش .

**- ٣** −

# فَصْلٌ

٦٥٥ – إن كان أبو الفتح بن جِنِّى قال ما قال فى قول المتنبى :
 ﴿ وَفِيهَا قِيتُ يَوْمُ للقُرَادِ ﴿ (١)

حتى تكونَ فضيلةً يكونُ بيت المتنبى بها أشعرَ من بيت الحطيئة ، (٢) فمُحالٌ أن يكون البيت = بزيادةٍ تقعُ في مجرَّد الإغراقِ من دون صَنْعةٍ تكون في تلك / الزيادة = (٣) أشعر من البيت ذى الصَّنْعة ، ولا سيَّمَا مثل صَنْعةِ الحُطَيْئة ، التي لا يَنْلُغُ المتأمِّلِ لها غايةً في الاستحسان ، إلاَّ رَأَى أنْ يَزِيد . ومَنْ سلك في المُوازنة

207

(١) هو فى ديوانه ، وصدر البيت ، فى صفة ناقته :

\* فَلَمْ تَلْقَ آبِنَ إِبْرَهِيمَ عَنْسِي \*

ورواية الديوان : ﴿ قُوتُ يومٍ ﴾ ، وهما سواء ، و ﴿ القُوت ﴾ و ﴿ القِيتُ ﴾ ما يمسك الرَّمَق .

(٢) كأنه يعنى ببيت الحطيئة ، والله أعلم ، قوله :

قَرَوْا جَارَكَ العَيْمانَ ، لَمَّا تركتَهُ وقَلَّصَ عن بَرْدِ الشَّرابِ مَشَافِرُه سَنَاماً ومَحْضاً ، أُنبتَ اللَّحْمَ وَٱكْتَسَتْ عِظَامُ آمْرىءِ ما كانَ يَشْبُعُ طائره

و قروا ، أضافوه وأطعموه . و « العيمان » . الشديد الشهوة إلى شرب اللبن . و « قلَّص عن برد الشراب مشافره » ، أى لم يزل فى زمن الشتاء والجدب يشرب الماء البارد حتى قلَّصت شفتاه . و « المحضُ » اللبن الذى لم يخالطه ماء . و الساهد فيه قوله : « ما كان يشبعُ طائره » ، يعنى أنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع عليه طائر ، لما شبع ، لأنه لا يجد مما يأكله منه إلا القليل التافه . وهذا موضع المقارنة بينه وبين قول المتنبى فى هزال ناقته ، حيث يقول : إنه لم يبلغ أرض ممدوحه ، وفى ناقته ما يقوت القراد على ضآلته يوماً واحداً .

<sup>(</sup>٣) السياق : ٩ فمحالٌ أن يكون البيت .... من غير صنعةٍ .... أشعرَ من البيت ذي الصنعة ، .

بَيْنَ الشعرين هذا المسلكَ ، أداه ذاك إلى ما سَخُف من الرأى ، وهو أن يجعلَ المتنبى في قوله :

وصَدْرُكَ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ دَخَلَتْ بِنَا وَبِالجِنِّ فِيه ، مَا دَرَتْ كَيفَ تَرْجِعُ (١)

أشعر من البحترى في قوله:

مَفَازَةُ صَدْرٍ لَوْ تُطَرَّقُ لَمْ يَكُنْ لِيَسْلُكَها فَرْدًا سُلَيْكُ المَقَانِبِ (٢)

(١) هو في ديوانه ، وروايته : ٩ وقَلْبك في الدنيا ٩ ، وهذا هو الصواب ، لأنه متعلق . ببيت قبله ذكر فيه ٩ الصدر ٩ في الثوب ، ثم جعل هنا ٩ القلب ٩ في الصدر .

 <sup>(</sup>۲) هو في ديوانه ، و سليك المقانب ، هو سليك بن السلكة الصعلوك العداء ، و و المقانب ، ، وهي جمع و مِقْنب ، ، وهي جماعة الخيل عليها فرسانها و و تُطرَّق ، أي يُصيَّر فيها طرقٌ تسلك .

#### - **દ** -

### فَصْلٌ

707 - إذا قلتَ : ( هَذَا يَنْحَتُ مِن صَخْرٍ ، وذاك يَغْرِفُ من بَحْرٍ » ، لم تكن شُبَّهتَ قِيل الشَّعْر بالنَّحْت والغَرْف ، ولكن تكون قد شبَّهت هذا في صُعوبة قَوْل الشِّعر عليه ، وفي آحتياجه إلى أن يَكُدَّ نفسه بمَنْ يَنْحِتُ من الصَّخر = وشبَّهت الآخر في سُهولة قوله عليه ، وفي أنه يناله عفواً ، بمن يَعْرِف من بَحْر .

يبيِّن ذلك : أَنْ ليس الشَّبَهُ بوصْفٍ يرجع إلى « النَّحت » و « الغَرْف » من حيث هما نَحْتُ وغَرْفٌ ، ولكن الشَّبَهَ من حيث كان يَشُقُ على هذا ويسهل على ذاك . وإذا كان كذلك ، كان المعنى على تَشْبيه الذي يحتاج إلى أن يَكُدَّ النفس بالذي يَنْجِتُ الصَّخر ، والذي يَسْهُل عليه ويأتيه عفواً بالذي يَغْرِف من بَحر ، لا على تشبيه قول الشِّعر في نفسِه من حيث هو قول شعر وتأليفُ كلامٍ وإقامةُ وزن وقافيةٍ ، بالنحت والغرف ، هذا مُحالٌ .

ثم إِنَّ المزيَّةَ التي تجدُها لِتَرْك التصريح بالتَّشبيه ، وأنك لم تَقُل : « هو كمن يَنْحِتُ من صخر » جعلتُه يَنْحِتُ من صخر » ، ليست لأنك لَمَّا قلت : « هو ينحت من صخر » جعلتُه أشبه بالنَّاحت من الصَّخر ، ولكن بأنّك جعلت شبّه النَّاحت من الصخر له أثبَت ، فآعرفه .

-0-

209

#### / « مسئلة » /

٢٥٧ – قال النَّمَرِيُّ في قوله في الحماسة : (١)

لَنَا إِبِلٌ لَمْ تُهِنْ رَبُّها كَرَامَتُها ، وَالْفَتَى ذَاهِبُ

« يقول : لم يُكْرمها فتُهِينَه كرامتُها ، قال : وهذا كقولك : « لم تَبْذُلْني صِيانَةُ مالى » ، أى لم أَصُنْهُ فَأَبتَذِلَ ، لا أنه أكرمها فلم يهنه ذاك . قال ومثله قول النابغة :

« مِثْلَ الزُّجَاجَة ، لَمْ تُكْحَلْ مِنَ الرَّمَدِ \* (٢)

أى : لم تُرْمَد فَتُكْحَلَ منه » . (٣)

قال الشيخ الإمام: الأولَى أن يكونَ المعنى: لم تمنعنا كرامَتُهَا أن نَنْحَرها للأضْيافِ ونَسْخُو بها. ونظر هو إلى ما جرت به العادة من أن يقال فى وَصْف الجَوَاد: إنه لا خَطَر للمال عنده. وذلك وإن كان معروفاً من كلام النَّاس، فإنّهم يقولونه على معنى أنّه كأنَّهُ من حيثُ الحَمدُ والذِكرُ الجميلُ ، لا يكون النَّفِيسُ من المال عنده نَفِيساً ، وأنه يبذُلُه بَذْل الشيء الذي لا يكون له قيمة. وإنهم ليخرجُون المال عنده نَفِيساً ، وأنه يبذُلُه بَذْل الشيء الذي لا يكون له قيمة . وإنهم ليخرجُون

<sup>(</sup>١) من شعر حزاز بن عمرو ، في الحماسة .

 <sup>(</sup>۲) فى ديوانه ، فى ذكر ابنة الحُس ، أو عَنْزِ اليمامة ، وهى زرقاء اليمامة ، ويذكر حدّة بصرها ،
 وصدره :

 <sup>«</sup> يَحُفُّهُ جَانِبَا نِيقِ وتُتْبِعُهُ »

<sup>(</sup>٣) هذا هو نص كلام أبي عبد الله النمرى في كتابه « معانى أبيات الحماسة » ، الذي نشره أخيراً ولدنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم العسيلان ، وهو فيه التعليق على الحماسية : ٧٤١ ، ص : ٣٢٥

لِطَلب المبالغة فى ذلك إلى أن يَزْعُموا أَنَّه يبغضُ المال ويريدُ هلاكَهُ ، وأنه يَطْلُبُه بِترَةٍ ، وأنه حَنِقٌ عليه كما قال :

# « حَنِقٌ عَلَى بِدَرِ اللُّجَيْنِ \* (١)

وكلُّ ذلك على تقديرِ «كأنَّ ». وإلا فلو كان الأَمْرِ على الظَّاهر ، لكان ذلك يَخْرُج به إلى أن لا يَستحقَّ على بَذْله الحمد ، ولكان يكون ذلك للجهالة بنفاسة النَّفيس . ومَنْ كان إعطاؤه المالَ على هذا إلسَّبيل ، كان مَوُّوفاً . ولهذا قال الفضل بن يحيى : «أيظُنُّ الناس أَنَّا لا نَجِدُ بأموالِنا ما يَجِدُ البخلاء ؟ » . ولو كان لا يكون النَّفيس من المال نفيساً عند جَوادٍ ، لكان قولهم : « إنَّه يَشْترى الحمدَ بالغَلاء » ، مُحالاً ، لأنّه لا يكون المشترى الشيءَ غالياً حتى يَبذل فيه من المال ما يكون له خطر عظيم عنده . هذا ويجوز أن يكون المعنى في قوله : «كرامتها » ، من المال في النهون لا تقدَّر فيه التعدية ، وأن يقال : «كرامتُها علينا / أو عليه ، أي على ربها »كا يقولون : يهينُون كَرَامُ أموالهم لأضيافهم ، ولا تُهينهم بأن تَدْعوهم ألى الضَّن بها ، فتُورثُهم الهُونَ والسقوطَ في أقدارهم ، فاعرفه .

هذا آخرُ ما وُجِدَ على سَوَاد الشيخ من هذا الكتاب . كُتِبَ في شعبان المبارك سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة

(۱) هو قول المتنبى في ديوانه :

حَنِقٌ عَلَى بِدَرِ اللَّجَينِ ، وَمَا أَتَتْ بِإِسَاءَةٍ ، وعن المُسيىءِ صَفُوحُ

۳٦.

#### - **۲** -

### « مسئلة »

مح - إذا قلنا فى الفعل: « إنّه يدلُّ على الزّمان » ، لم يكن المعنى أنه يدلُّ على الزَّمان فى نفسه ، ولكن أنه يدلُّ على كَوْن الزَّمانِ الماضيى زماناً للمعنى الذى أخبَرْت به عن « زيد » . وإذا كان ذلك كذلك فى الحقيقيِّ من الأفعال ، فهو كذلك فى « كان » . فإذا قلنا : إنه عبارة عن الزمان فقط ، كان الغرض فيه أنَّا نستفيد من « كان » أنَّ زمانَ وُقوع الانطلاقِ من « زيد » هو الزمانُ الماضى ، فأعرفه .



بعد هذا في المخطوطة « ج »

الفصل الذي وضعناه في أول الكتاب وهو

« المدخل في دلائل الإعجاز ، من إملائه »

# الرِسَالَةُ الْمِشَافِيَة جَنِفِ الْإِعْجِبَازِ

تأليف عَبْدالقَ اهِمل مجرجَانِ توفى مَنذ ٤٧١ أوسَنذ ٤٧٤ هِرِيّة

[ عن نسخة حسين جلبي المصورة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية ]

هذه الرسالة خارجة من كتابه المرسوم بدلائل الإعجاز

#### 77.9

قال الشيخ عبدُ القاهر بن عبد الرحمن رضى الله عنه : الحمدُ لله ربِّ العالمين حَمْدَ الشاكرين ، وصلَواتُه على النبيِّ محمد وآله أجمعين .

/ بسم الله الرحمن الرحم

. . .

١ – آعلم أن لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخصُّ وأوْلَى ، وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم ، وهو فيه أجلَى ، ومأخذًا إذا أُخِذَ منه كان إلى الفهم أقرب ، وبالقَبُول أخلق ، وكان السَّمْع له أوْعَى ، والنفس إليه أميل . وإذا كان الشيء متعلقاً بغيره ، ومَقِيساً على ما سواه ، كان من خيرِ ما يُسْتَعان به على تقريبه من الأفهام ، وتقريره فى النفوس ، أنْ يوضع له مِثالٌ يكشف عن وجْهه ويُؤنِس به ، ويكون زماماً عليه يُمسْكه على المُتَفَهِّم له والطالبِ عِلْمَهُ .

. .

٢ – وهذه جُمَل من القول فى بيانِ عَجْزِ العرب حين تُحُدُّوا إلى معارضة القرآن ، وإِذَعانِهم وعِلْمِهم أنّ الذى سمعوه فائتٌ للقُوَى البشرية ، ومُتجاوزٌ للذى يَّسع له ذَرْعُ المخلوقين = وفيما يَتَّصل بذلك ممّا له اختصاصٌ بعلم أحوالِ الشعراء والبلغاء ومراتبهم ، وبعلم الأدب جُمْلة = قد تحرَّيت فيها الإيضاح والتبيين ، وحَذَوْت الكلام حذواً هو بعُرْفِ علماء العربية أشبه ، وفي طريقهم أذهب ، وإلى الأفهام جُمْلة أقرب . وأسأل الله التوفيق للصوابِ والعونَ عليه ، والإرشادَ إلى كُلِّ ما يُثْرَلِف لديه ، إنه على ما يَشَاءُ قديرٌ .

• • •

٣ - معلومٌ أنَّ سَبيلَ الكلامِ سبيلُ ما يدخله التفاضلُ ، وأن للتفاضلِ فيه غايات ينأى بعضُها عن بعض ، ومنازلَ يَعْلُو بعضُها بعضاً ، وأن عِلْمَ ذلك علم يخص أهله ، وأن الأصل والقُدُوة فيه العربُ ، ومن عداهم تَبَعٌ لهم ، وقاصرٌ فيه عنهم ،

وأنه / لا يجوزُ أَن يُدَّعَى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبي عَيِّالِيَّةِ الذي نَزَل فيه الوحي ، وكان فيه التَّحدى ، (١) أنهم زادوا على أولئك الأوَّلين ، أو كَمَلُوا في علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يَكْمُلُوا له . كيفَ ؟ ونحن نراهم يُخْمِلُون عنهم أَنْفُسَهُم ، (٢) ويبرأون من دَعْوى المداناةِ معهم ، فضلاً عن الزَّيادة عليهم .

هذا خالدُ بن صَفْوان يقول : «كيف نُجَارِبِهم وإنَّما نَحْكِيهم ؟ أَمْ كيف نُسابقُهم ، وإنّما نجرى على ما سَبق إلينا من أَعْراقهم ؟ » .

ونَرى الجاحظَ يَدَّعِى للعرب الفضلَ على الأممِ كُلِّها فى الخطابة والبلاغة ، ويُنَاظر فى ذلك الشُّعُوبية ، ويُجَهِّلهم ويُسنَفه أحلامهم فى إنكارِهم ذلك ، ويقضى عليهم بالشَّقوة وبالتَّهالُكِ فى العصبيّة ، ويُطِيل ويطْنِبُ ، ثم يقول :

« ونحن أَبقاك الله إذا ادَّعَيْنا للعرب الفضلَ على الأَم كلِّها في أَصناف البلاغة ، من القصيدِ والأَرْجَاز ، ومن المنثور والأَسْجاع ، ومن المُزْدَوَج وما لا يَزْدَوِج ، فَمَعَنَا = على أَنَّ ذلك لهم = (٣) شاهد صادقٌ ، من الدِّيباجة الكريمة ، والرَّونق العجيب ، والسَّبْكِ والنَّحْتِ الذي لا يستطيع أَشعرُ النَّاس اليومَ ولا أَرْفَعُهم في البيان أَن يقول مِثْلَ ذلك ، إلا في اليسير والشيء القليل » . انتهى كلامه . (٤)

<sup>(</sup>١) السياق : « وأنه لا يجوز أنْ يُدّعى للمتأخرين .... أنهم زادوا » .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة « ج » : « يجعلون عنهم » ، وصححها ناشرو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم » ، وكلاهما مقالٌ فاسد . وقوله : « يخملون عنهم أنفسهم » ، أن يضعون من أنفسهم ويخفضونها توقيراً لهم ، ومعرفة بفضلهم .

 <sup>(</sup>٣) في البيان والتبيين : « فمعنا العلم أن ذلك لهم » ، وحذف لفظ « العلم » ههنا أجود . والسياق :
 « فمعنا ... شاهد صادق » .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٣ : ٢٩

والأَمر في ذلك أَظهر من أن يخفَى ، أو أن يُنكره إلا جاهلٌ أو معاندٌ .

٤ - وإذا ثَبَت أنهم الأصلُ والقُدْوةُ ، فإنّ عِلْمَهم العلمُ . فَبِنَا أَن نَنْظُر في دلائل أحوالهم وأَقْوَالهم حين تُلِيَ عليهم القرآن وتُحُدُّوا إليه ، ومُلِئَتْ مسامعهم من المُطَالِبة بأن يأتوا بمثله ، ومن التَّقريع بالعجز عنه ، وبَتِّ الحُكْمِ بأنهم لا يستطيعونه ولا يقدرون عليه .

وإذا نظرنا وجدناها تُفْصِح بأنَّهم لم يشكُّوا في عَجْزهم عن معارضتِه والإتيانِ بمثله ، ولم تُحَدِّثهم أنفْسُهم بأنَّ لَهُم إلى ذلك سبيلاً على وجهٍ من الوجوه .

٥ - (١) أمًّا « الأحوال » فدَلَّت من حيثُ كان المتعارَفُ من عاداتِ الناس / التي لا تختلف ، وطَبائِعهم التي لا تَتَبَدُّل ، أَنْ لا يسلِّموا لخصومهم الفضيلةَ وهم يَجدون سبيلاً إلى دفعها ، ولا يَنْتَحِلون العجزَ وهم يستطيعون قَهْرهم والظهورَ عليهم . كيف ؟ وإن الشَّاعرَ أو الخطيبَ أو الكاتبَ يبلغه أنَّ بأقصى الإقلم الذي هو فيه من يَبْأَى بنفسه ، (٢) ويُدِلُّ بشِعْرٍ يقوله ، أَو خُطْبةٍ يقوم بها ، أو رِسالةٍ يعمَلها ، فَيَدْخُله من الأَنْفَةِ والحَمِيَّةِ ما يدعوه إلى معارضته ، وإلى أن يُظْهر ما عنده من الفضل ، ويبذُلَ ما لديه من المُنَّة ، حتى إنه ليتوصَّل إلى أن يَكْتُب إليه ، وأن يَعْرِض كلامه عليه ، (٣) ببعض العِلَل وبنوع من التَّمَحُّل. هذا ، وهو لم يَرَ

( دلائل الإعجاز - ٣٧ )

<sup>(</sup>١) هذا أول الكلام في « الأحوال » ، وسيأتي القول في « الأقوال » ، من عند رقم : ٧

<sup>(</sup>٢) ١ بأى عليه يبأى بَأْوًا ١ ، فخر عليه وأظهر الكبر .

<sup>(</sup>٣) السياق : « .... ليتوصَّل .... ببعض العلل » .

ذلك الإنسانَ قطُّ ، ولم يكن منه إليه ما يَهُرُّ ويُحَرِّك ويَهيجُ على تلك المعارضة ، ويدعُو إلى ذلك التَعَرُّض .

و إِن كَانَ المُدَّعِى ذلك بمرأًى منه ومَسْمَعٍ ، كَانَ ذلك أَدعَى له إِلَى مُباراتِه ، و إِلَى أَن يعرف الناس أَنه لا يُقَصِّر عنه ، أَو أَنَّه منه أَفضلُ .

فإن آنضافَ إلى ذلك أن يَدْعُوه الرجلُ إلى مُمَاتَنَتِه ، ويُحَرُّكه لمُقاوَلته ، (١) فذلك الذي يُسهر ليلَهُ ويَسْلُبُه القرارَ ، حتى يَسْتفرِغَ مجهودَه في جَوابه ، ويبلغ أَقْصَى الحَدِّ في مُناقضته .

وقد عرفتَ قِصَّةَ جريرٍ والفرزدقِ ، وكُلِّ شاعرين جَمعَهما عصرٌ ، ثم عَرَض بينهما ما يَهِيج على المقاولة ، ويدعُو إلى المفاخرة والمنافرة ، كيف جَدَّ كُلُّ واحدٍ منهما فى مغالبة الآخر ، وكيف جعل ذلك هَمَّه وَوُكْدَه ، (٢) وقصر عليه دهره ؟ هذا ، ولَيْس به ، ولا يَخْشَى ، إلاَّ أَن يُقضَى لصاحبه بأنه أشعرُ منه ، وأن خاطرَه أَحَدُّ ، وقوافِيَهُ أَشْرَدُ ، لا يُنازِعه مُلْكاً ، ولا يفتاتُ عليه بغَلَبتِه له حَقًّا ، ولا يُلزِمه به إتاوةً ، ولا يضرب عليه ضريبة ؟

٦ - وإذا كان هذا واجباً بين نَفْسين لا يَرُومُ أَحدُهما من مُباهاةِ صاحبه إلا ما يَجْرِى على الألسُن من ذِكْرِه بالفَضْلِ فقط ، فكيف يجوز أن يظهر في صَمِيم العرب ، وفي مثل قُريش ذوى الأنفس الأبيَّة والهِمَم / العليَّة ، والأَنفَة والحَمِيَّة = مَنْ يَدَّعى النبوَّة ، ويخبرُ أَنه مبعوثٌ من الله تعالى إلى الخلق كَافَّة ، وأَنه بَشيرٌ بالجنة يَدَّعى النبوَّة ، ويخبرُ أَنه مبعوثٌ من الله تعالى إلى الخلق كَافَّة ، وأنه بَشيرٌ بالجنة

<sup>(</sup>۱) « ماتن الرجل » ، فعل به مثل ما يفعل به . و « ماتن فلانٌ فلانٌا » ، إذا عارضه فى شعرٍ أو جدل أو خصومة ، ليُرَى أيهما أمتن وأقوى . و « قاوله مقاولة » ، فاوضه القول أيَّ قولٍ كان .

<sup>(</sup>٢) « وكده » ، مراده وهمه ومقصده .

ونذير بالنار ، وأنه قَدْ نَسَخ به كل شريعة تقدَّمته ، و دِينٍ دان به الناس شَرْقاً وغرباً ، وأنه لا نَبِي بعده ، إلى سَائِر ما صَدَع به عَلَيْكُ ، (١) ثم يقول : « وحُجَّتى أن الله تعالى قد أنزل عَلَى كتاباً عربيًا مُبِيناً ، تَعْرِفون أَلفاظَه ، وتفهمون معانيَه ، إلا أنَّكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله ، ولا بعَشْرِ سُورٍ منه ، ولا بسُورة واحدة ، ولو جَهدتم جَهْدكم ، واجتمع معكم الجِنُّ والإنسُ » = ثم لا تَدْعُوهم نفوسهُم إلى أن يعارضوه ، ويبينُوا سَرَفَهُ في دعواه ، مع إمكان ذلك ، ومع أنَّهم لم يسمعوا إلا ما عِنْدهم مثلُه أو قريبٌ منه ؟

هذا ، وقد بلغ بهم الغَيْظُ من مقالته ، ومن الذى ادَّعاه ، حَدًّا تَركوا معه أَحْلامَهم الرَّاجحة ، وخرجُوا له عن طاعةِ عُقولهم الفاضلة ، حتى وَاجهوه بكُلِّ قبيج ، ولَقُوهُ بكل أَذًى ومكروهٍ ، ووقَفُوا له بكل طريق ، وكادُوه وكُلَّ من تَبِعة بضروب المكايدة ، وأرادوهم بأنواع الشَّر .

وهل سُمِعَ قَطَّ بذى عقل ومُسْكَةِ آستطاع أَن يُخْرِسَ خصماً له قد آشْتَطَّ في دعواه بكلمة يُجِيبه بها ، فترك ذلك إلى أُمورٍ يُسَفَّه فيها ، ويُنْسَب معها إلى ضِيقِ الذَّرْعِ والعَجْز ، وإلى أَنَّه مغلوب قد أَعْوَزَته الجِيلة ، وعَسُرَ عليه المخلص ؟ (٢)

= أم هَل عُرِف فى مَجْرى العادات ، وفى دَواعى النفوس ومَبْنَى الطبائع ، أَنْ يَدَعَ الرجلُ ذو اللَّبِّ حُجَّته على خصمه ، فلا يَذْكُرها ، ولا يُفصح بها ، ولا يُجلَّى عن وجهها ، ولا يُريه الغلط فيما قال ، والكَذِبَ فيما آدَّعى ، لا ، ولا يَدَّعِى أَنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة وحدها : ﴿ إِلَى آخر ﴾ ، بلا فائدة في التغيير .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : ﴿ وعزَّ عليه المخلص ﴾ ، تغيير بلا داع .

عنده ، (١) وأنَّه مستطيع له ، بَلْ يَجْعَلُ أَوَّل جَوابِه له ومعارضته إِيَّاه ، التَّسَرُّعَ إِليه والسَّفة عليه ، والإقدامَ على قَطْعِ رَحِمِه ، وعلى الإفراطِ في أَذاه ؟

= أم هل يجوزُ أَنْ يَخرُ جَ خارجٌ من الناس على قومٍ لهم رياسة ، ولهم دِينٌ / ونِحْلَةٌ ، فَيُوَّلِبَ عليهم الناس ، ويُدَبَّرُ في إخراجهم من ديارهم وأموالهم ، وفي قَتْل صناديدهم وكبارِهم ، وسَبْى ذَرَارِبهم وأولادهم ، وعُمْدتُه التي يجد بها السبيلَ إلى تألّفِ من يَتَأَلَّفه ، (٢) ودُعاءِ من يدعوه ، دَعْوى لَهُ ، إذا هي أُبْطِلت بَطَل أَمرُه كلّه ، وانتقض عليه تدبيرُه = ثُمَّ لا يُعْرَض لَه في تلك الدعوى ، ولا يُشتَعَل بإبطالها ، مع إمكان ذلك ، ومع أنه ليس بمتعذّر ولا ممتنع ؟

وهل مَثَلُ هذا إلا مَثَلُ رَجُلٍ عَرض له خَصْمٌ من حيث لم يَحْتَسِبْه ، فادَّعى عليه دعوى إِنْ هى سُمِعَت كان منها على خَطَرٍ فى ماله ونفسه ، فأحضر بَيِّنةً على دَعْواه تلك ، وعند هذا المدَّعَى عليه ما يُبْطِل تلك البيِّنة أو يعارضُها ، وما يَحُول على الجُمْلة بينه وبين تَنْفيذِ دعواه ، فيدَعُ إظهارَ ذلك والاحتجاجَ به ، ويُضْرِب عنه جُمْلة ، ويَدَعُه وما يُرِيد من إحكام أمره وإتمامه ، ثم يصيرُ الحالُ بينهما إلى المُحَاربة ، وإلى الإخطار بالمُهَج والنُّفُوس ، فيُطاولُه الحرب ، ويُقْتَل فيها أولاده وأعِزَته ، وتُنْهَكُ عشيرته ، وتُعْنَم أموالُه ، ولا يقعُ له فى أثناء تلك الحال أن يرجع إلى القاضى الذي سَمِعوا منه وتصورُوه القاضى الذي سَمِعوا منه وتصورُوه بصورة المحقّ فيقول : « لقد كانت عندى = حين ادَّعَى ما ادَّعَى = بينةٌ على فساد دعواه وعلى كذِب شهوده ، قد تركتها تهاؤناً بأمره ، أو أنسيتها ، أو مَنع مانعٌ دون دعواه وعلى كذِب شهوده ، قد تركتها تهاؤناً بأمره ، أو أنسيتها ، أو مَنع مانعٌ دون

\*~\*

<sup>(</sup>١) أسقط الناشران : ﴿ لا ﴾ الأولى اقتحاماً .

<sup>(</sup>٢) غير الناشران فكتبا : « وعدته التي يجد بها السبيل .... » .

<sup>(</sup>٣) « بديًا » و « بديئاً » أى فى أوّل الأمر .

عَرْضها ، وها هي هذه قد جِئتكم بها ، فانظروا فيها لتَعْلَمُوا أَنكم قد غُررْتم ؟ » . ومعلوم بالضرورة أنَّ هذا الرجل لو كان من المجانين ، لما صحُّ أن يفعلَ ذلك ، فكيف بقوم هم أرجحُ أهل زمانهم عقولاً ، وأكمَلُهم معرفةً ، وأجزَلُهم رأياً ، وأثقَبهم بَصيرة ؟ فهذه دلالة « الأحوال » .

٧ - (١) وأمَّا « الأقوال » فكثيرة :

منها حديث آبن المُغيرة ، <sup>(٢)</sup> رُويَ أَنه جاءَ حتى أَتَى قُرَيْشاً فقال : إن الناس يجتمعون غداً بالموسم ، وقد فَشَا أَمْرُ هذا الرجل في الناس ، فهُمْ سائلوكم عنه فماذا تُرُدُّون عليهم ؟ (٣) / فقالوا: مجْنُون يُخْنَق. فقال: يأتُونه فيكلِّمونه فيَجدُونَه صحيحاً فصيحاً عاقلاً ، (٤) فيكذُّ بُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم العربُ ، وقد رَوْوا الشعر ، وفيهم الشعراء ، وقوله ليس يُشْبه الشعر ، فيكذُّبُونكم ! قالوا نقول : هو كاهنّ . قال : إنهم لَقُوا الكُهَّانَ ، فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه يُشبه الكَهَنة ، فيكذبونكم !

ثم انصرف إلى منزله فقالوا : صَبَأُ الوليد = يعنون : أُسلم = ، ولئِن صَبَأُ لا يبقى أحدُّ إلا صَبَأ . فقال لهم ابن أخيه أبو جهل بن هشام بن المغيرة : أنا

<sup>(</sup>١) مضت دلالة ٩ الأحوال ٩ التي بدأت في رقم: ٥ ، وتبدأ دلالة ٩ الأقوال ٩ . وزاد الناشران هنا لفظ « دلالة » قبل الأقوال ، ولا حاجة إليها ، لأنه قال في رقم : ٥ « وأمَّا الأحوال » ، فكذلك فعل هنا .

<sup>(</sup>٢) هو أبو المغيرة ، الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وكان ذا سِنَّ ومهابة في قريش ، وحديثه في سيرة ابن هشام ١ : ٢٨٨ ، ٢٨٩ بغير هذا اللفظ ، ولم أقف عليه بهذا اللفظ بعدُ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: ( تردون عليه ) ، والصواب ما أثبته الناشران ( عليهم ) .

 <sup>(</sup>٤) غيرها الناشران فكتبا : « عادلاً » ، وهو لا معنى له .

أَكْفِيكُمُوه . قال : فأتاه محزوناً فقال : ما لك يَا آبن أَخ ؟ قال : هذه قريشٌ تجمّعُ لك صَدَقةً يتصدَّقون بها عليك ، تَسْتَعِين بها علي كِبَرك وحاجتِك . قال : أولست أكثر قريش مالاً ؟! قال : بَلَى ، ولكنهم يزعُمون أنك صَبَأْتَ لِتُصبيب من فَضْل طعام محمد وأصحابه . قال : والله ما يَشْبَعون من الطعام ، فكيف يكون لهم فضول ؟! محمد م أتى قريشاً فقال : أتزعمون أنى صَبَأْتُ ؟ ولعمرى ما صبأت ، إنكم قلتم : محمَّد مجنون ، وقد وُلِد بين أَظْهُرِكم لم يَغِبْ عنكم ليلة ولا يوماً ، فهل رأيتموه يُخْنَق قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وأنتم شُعراء ، فهل أحد منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : كاهن ، فهل حدَّثكم محمد في شيء يكون في غيد منكم يقول ما يقول ؟ وقلتم : كاهن ، فهل حدَّثكم محمد في شيء يكون في غير الرجُل أن يقول إن شاءَ الله ! قالوا : فكيف تقول يا أبا المغيرة ؟ قال : أقول هو ساحِرٌ . فقالوا : وأى شيء السيّحر ؟ قال : شيء يكون ببابل ، مَنْ حَذَقه فَرَّق بين الرجُل وامرأتِه ، والرجل وأخيه ، إنّا لله ، أفما تعلمون أن محمداً فرَّق بين فُلانٍ وفلانة وامرأتِه ، والرجل وأخيه ، وبين فُلانٍ وأخيه ، وبين فُلانٍ ومواليه ، فلا ينفعهم وأن يردُّوا الناسَ عنه بهذا القول .

وانصرف، فمرَّ بأصحاب النبي عَيِّلِكُمُّ / مُنْطَلِقاً إِلَى رَحْلِه، وهم جلوس فى المسجد، فقالوا: هل لك يا أبا المغيرة إلى خير؟ فرجع إليهم فقال: ما ذلك الخير؟ فقالوا: التوحيد. قال: ما يقول صاحبكم إلاّ سِحراً، ومَا هُو إلاَّ قولُ البَشرِ يَرْويه عن غيره. وعَبَس فى وجوههم وبَسر، ثم أدبر إلى أهله مكذّباً، وآستكبر عن حديثهم الذي قالوا له وعن الإيمان، فأنزل الله تعالى: ( إنَّهُ فَكَر وقَدَّر فَقُتِلَ كَيْفَ حَديثهم الذي قالوا له وعن الإيمان، فأنزل الله تعالى: ( إنَّهُ فَكَر وقَدَّر فَقُتِل كَيْفَ قَدَّر ) ومواهدهم ، الآية .

۳۷۵

 <sup>(</sup>١) فى المخطوطة ( ج » : « إنّا لله فيما تعلمون » ، وغيرها فى المطبوعة : « أليس مما تعلمون » ،
 ولا حاجة إليه ، إنما سها الكاتب فأسقط الألف .

 ٨ - ومنه ما رواه محمد بن كعب القُرَظِي قال : (١) حُدِّثتُ أَنَّ عُتبة بن ربيعة = وكان سيِّداً حليماً = قال يوماً : ألا أَقُوم إلى محمَّدٍ فأُكلِّمه فأعرضُ عليه أُموراً لعلَّه أن يقبلَ منها بعضها ، فنُعْطِيه أيُّها شَاءَ ؟ = وذلك حين أسلم حَمْزَةُ رضى الله عنه ، ورأُوا أُصحابَ النبيِّ عَلِيلَةٍ يكثرون = قالوا : بلي يا أبا الوليد ! فقام إليه ، وهو عَلِيلًا جالس في المسجد وَحْدَه ، فقال : يا ابن أُخي ! إنَّك منَّا حيثُ علمتَ من السِّطَة في العشيرة ، (٢) والمكانِ في النَّسب ، وإنَّك أُتيتَ قومَك بأمر عظم ، فَرَّقْت بَيْنَ جماعتهم ، وسَفَّهْتَ أُحلامهم ، وعِبْتَ آلهتَهُم ، وكَفَّرت من مَضي من آبائهم ، فآسمع منِّي أُعْرِضْ عليك أُموراً تَنْظُر فيها ، لعلك أن تقبَلَ منها بعضَها . فقال رسول الله عَلِيلِيُّهُ . قُل . قال : إِنْ كنتَ إِنَّما تريدُ المالَ بمَا جئتَ به من هذا القول ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرَنا مالاً ، وإنْ كُنْتَ تريد شَرَفاً سوَّدناك حتى لا نقطع أُمْرًا دُونك ، وإن كنتَ تريدُ به مُلْكاً مَلَّكناكَ علينا ، وإن كانَ هذا الذي بك رَئِيًّا لا تستطيع ردَّه عن نَفْسِك ، (٣) طلبنا لك الطِبَّ ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبْرئك منه ، فإنَّه رُبَّما غلب التَّابع على الرجل حتى يُدَاوَى منه ، أُو لعلُّ هذا شِعْرٌ جاش به صَدْرُك ، فإنكم لعمرى بني عبد المطلب تَقْدِرون من ذلك على ما لا نَقْدر عليه . (٤) حتى إذا فَرَغ قال له رسول الله عَلَيْكُمْ : أُوقَدْ فَرَغْتَ ؟ قال: نعم. قال: فَأَسمع مِنِّي، قال: / قُلْ. قال: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبيًّا لِقَوْمٍ يعْلَمُون بَشِيراً وَلَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ) [ مِن نُمَك : ١ - ؛ ] ، ثم

۲۷٦

<sup>(</sup>۱) حديث محمد بن كعب القُرظيّ ، هو في سيرة ابن هشام ١ : ٣١٣ ، ٣١٤

<sup>(</sup>٢) « السُّطة » في الحَسَب ، هي الشَرف والرُّفْعة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الرئُّى ﴾ ، التابع من الجنّ ، يلازمُ المرء ويحدّثه ويتحدثُ عنه .

<sup>(</sup>٤) من أول قوله : « أو لعل هذا شعرٌ » ، إلى هنا ليس في سيرة ابن هشام .

مضى فيها يقرؤها ، فلما سَمِعها عُتْبَة أَنصَت له ، وأَلقى يَدَيْهِ خَلْفَ ظهره مُعتمِداً عليهما يَسْتمعُ منه ، حتى انتهى رسول الله عَلَيْكَ إلى السَّجْدةِ منها فسَجَد ، ثم قال له : قد سمعتَ ما سمعتَ فأنت وذاك !

فقام عُتْبَةُ إِلَى أصحابِه ، فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءَكم أَبُو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءَك ؟ قال : وَرَائَى أَنَى سمعتُ قولاً واللهِ ما سمعتُ بمثله قط ، ومَا هو بالشّعر ولا السّحر ولا الكهانة ، يا مَعْشَرَ قُريشٍ أطيعونى ، خَلُوا بين هذا الرَّجُل وبين ما هو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونَنَّ لقوله الذي سمعت نَبَأ ، فإن تُصِبْه العربُ فقد كُفِيتُمُوه بغيركم ، وإن يُظهِرهُ على العربِ به ، فمُلْكُه ملككم ، وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأيي فأصنعوا ما بَدَا لكم .

9 - ومنه ما جاءَ في حديث أبي ذَرِّ في سبب إسلامه: (١) رُوى أنه قال: قال لي أُخِي أُنيْس: إِنَّ لِي حاجةً إِلَى مكَّةَ ،فانطَلَقَ فراثَ ، فقلت: ما حَبسَك؟ قال: قال: لقيت رجُلاً [ يقول ] إِن الله تعالى أُرسله. فقلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعرٌ ، ساحرٌ ، كاهنٌ . قال أبو ذَرٌ : وكان أُنيْسٌ أَحد الشُّعراء ، قال: والله لقد وضعت قولهُ على أَقْراء الشعر فلم يلتئم على لسان أُحدٍ ، ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون .

<sup>(</sup>١) حديث إسلام أبى ذر ، روى من طرق ، وبألفاظ مختلفة ، وبهذا اللفظ في صحيح مسلم ، فى كتاب فضائل الصحابة ، « باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه » ، من طريق « حميد بن هلال ، عن عبد الله ابن الصامت ، عن أبى ذر » ، وهو أيضاً في طبقات ابن سعد ١٦١/١/٤ . و « راث عليً » ، أبطاً . وروايتهما : « فلا يلتثم على لسان أحيد بعدى » ، و « أقراء الشعر » ، يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه ، جمع « قَرِيّ » .

١٠ - ومن ذلك ما رُوِى أَنَّ الوَلِيد [ بن عُقْبَة ] (١) أَتَى النبيَّ عَلَيْكُ فقال : اقرأً . فقرأً عليه : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ والإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَرْبَى وَلِنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ وَالبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ) رَبِوْ السِلَّ بِهِ ، فقال : أُعِدْ . فأعاد ، فقال : والله إِنَّ له لَحَلاوة ، وإن عليه لَطَلاوَة ، / وإن أَسْفَله لمُعْرِق ، وإن عليه لَطَلاوَة ، / وإن أَسْفَله لمُعْرِق ، وإن الله أَعلاه لمُعْرِق ، وإن عليه لَطَلاوَة ، / وإن أَسْفَله لمُعْرِق ، وإن

. . .

1 ١ - وآعلم أنه لا يجوز أن يقال في هذا وشبهه إنه لا يكون دليلاً حتى يكون من قول المشركين بعضهم لبعض ، حين خَلوا بأنفسهم فتفاوَضُوا وتحاوَرُوا وَأَفضى بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وإن كان منه من كلام المؤمنين ، أو ممن قاله ثم آمن ، فإنه لا يصحُّ الاحتجاجُ به في حكم الجَدَل ، من حيث يصير كأنَّك تحتجُّ على الخَصْم برأى تراه أنت ، وبقولٍ أنت تقوله ، وذلك أنه إنما يمتنع أن يدُلَّ إذا صَدَر القولُ مَصْدر الدعوى والشيءِ يَدْفَعه الخصم ويُنْكِره ، فأما ما كان خرجه مَخْرَج التنبيه على أمر يَعرِفُه ذوو الخِبْرة ، وأطلقهُ قائله إطلاق الواثق بأنه مَعلومٌ للجميع ، وأنه ليس من بصير يعرف مقادير الفضل والنَّقْص إلا وهو يُحْوَج إلى تسليمه والاعتراف به شاءَ أم أبى = فهو دليلٌ بكل حالٍ ، ومن قولِ كلُّ قائلٍ ، وحُجَّة من غير مَثْنَوِيَّة ، (٢) ومن غير أن يُنظَر إلى قائله أمُوافق أم مخالفٌ ، ذاك لأن

<sup>(</sup>١) هكذا فى المخطوطة ، وهو خطأ لا شك فيه ، كأنه اختلط عليه اسمه و الوليد بن عُتبة بن ربيعة » ، وهذا الحبر إنما يروى فى تحيَّر الوليد بن المغيرة ، انظر ما سلف رقم : ٧ ، والسيرة الشامية ٢ : ٤٧٢ وغيرها ، وسيأتى فى رقم : ٤٤ من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٢) و مثنوية ، استثناء .

الدِّلالة ليست من نَفْس القول وذات الصفة ، بل في مَصْدَرهِما ، وفي أَنْ أُخْرِجا مُخْرَجَ الإِحبارِ عن أَمرٍ هو كالشيءِ البادِي للعيون ، لا يُعْمِل أَحد بَصَرَهُ إِلاَّ رآه .

. . .

۱۲ - وإذا رأينا « الأحوال » و « الأقوال » منهم قد شهدت ، (۱) كالذى بان ، باستسلامهم للعَجْزِ وعِلْمهم بالعظيم من الفضلِ والبَائِن من المزيَّة ، الذى إذا قيسَ إلى ما يستطيعونَهُ ويَقْدِرون عليه في ضُروب النَّظم وأنواع التصرُّف ، فاتَهُ الفَوْتَ الذي لا يُنَالُ ، (۲) وارتقى إلى حيث لا تطمعُ إليه الآمال ، فقد وَجب القطعُ بأنه مُعجزٌ .

ذلك لأنه ليس إلا أحدُ الأمرين: (٣) فإمّا أن يكونوا قد علموا المزيَّة التى ذكرنَا أنهم علموها على الصِّحَة = وإما أن يكونوا قد تَوَهَّموها فى نظم القرآن، وليست هى فيه لغَلَطٍ دخل عليهم. ودعوى الثّانى من الأمرين سُخْفٌ، فإن ذلك لو ظُنَّ بالواحد منهم لبَعُد، ذلك لأنه لا يُتَصَوَّر أن يَتوهَّم العاقل فى نَظْمِ كلام، لو ظُنَّ بالواحد منهم لبَعُد، ذلك لأنه لا يُتَصَوَّر أن يَتوهَّم العاقل فى نَظْمِ كلام، لو ظُنَّ بالواحد منهم لبَعُد، ذلك لأنه لا يُتصور أن يقدر على إسكات خصيمه للمُباهي به، أنَّه قد بلغ فى المزيَّة هذا المبلغ العظيم غلطاً وسهواً، (٤) فكيف بأن يشمَلَ هذا الغلط كُلَّهم، (٥) ويدخل على كافَّتِهم ؟ وأيُّ عقلٍ يرضى من صاحبه يَشمَلَ هذا الغلط كُلَّهم، (٥) ويدخل على كافَّتِهم ؟ وأيُّ عقلٍ يرضى من صاحبه

۳۷۸

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ فَمَنْهُمْ قَدْ شَهْدَتَ ﴾ ، وهو لا يستقيم .

<sup>(</sup>٢) السياق : ﴿ الذِّي إِذَا قيس .... فاته الفوتَ ... فقد وجب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « ليس أحد الأمرين » ، وصححها فى المطبوعة : « ليس إلا أحد أمرين » .

<sup>(</sup>٤) السياق : ﴿ .... لا يتصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ في المزية ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « يشتمل » .

بأنْ يتوهَّم عليهم مثل هذا من الغلط، وهم مَنْ إذا ذَاقَ الكلام عرف قائِلَه من قبل أن يُذْكُر ، ويسمعُ أُحدُهم البيتَ قد استَرْفَدَهُ الشاعرُ فأدخله في أَثْنَاء شعرٍ له ، فيعرف موضعه ويُنَبَّهُ عليه ، كما قال الفرزدق لذى الرُّمَّة أهذا شعرك ؟ ، هذا شعر لاكه أشدُّ لَحْيَيْنِ منك = (١) إلى ضروب من دقيق المعرفة يقِلُ هذا في جَنْبِها ؟ وإذا لم يصحَّ الغَلَط عليهم ، ولم يَجُزْ أَن يُدَّعَى أَنْه كان معهم في زمانهم من كان بالأمر أعلمَ ، (٢) وبالذي وقع التحدِّي إليه أقومَ ، فقد زالت الشبهة في كونه معجزاً له .

۱۳ – وإن قالوا: فإن ههنا أمراً آخر ، وهو ما عَلِمْنا من تقديمهم شعراء الجاهليَّة على أنفسهم ، وإقْرَارِهم لهم بالفضل ، وإجماعِهم فى امرىء القيس وزهير والنابغة والأعشى أنَّهم أشْعَرُ العرب . وإذا كان ذلك كذلك ، فمن أين لنا أن نعلم أنَّهم لم يكونوا بحيثُ لو تُحُدُّوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟

قيل لهم: هذا الفَصْلُ على ما فيه لا يَقْدَح فى موضع الحُجَّة ، وذَلك أنهم كانوا ، كا لا يَخْفَى ، يَرْوُون أَشعار الجاهليين وخُطَبهم ، ويَعْرِفون مقاديرَهُم فى الفصاحة معرفة من لا تُشْكِلُ جِهات الفَصْلِ عليه ، فلو كانوا يرون فيما رووا وحفظوا مزيَّةً على القرآن ، (٣) أو رأوه قريباً منه ، أو بحيثُ يجوز أن يُعارَض بمثله ، أو يَعَثُ على إذا قاسوا أو وازنوا أنَّ هذا الذي تُحُدُّوا إلى معارضته لو تُحُدِّى إليه مَنْ قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله ، لكانوا يدَّعون ذلك ويذكرونه ، ولو ذكرُوه لذُكِرَ

<sup>(</sup>١) خبره في الأغاني ١٨ : ٢١ ( الهيئة ) ، وفي غيره .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ أَنَّهُ كَانَ فِي زِمَانِهِم ﴾ ، أسقط ﴿ معهم ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : و .... كانوا يرؤون كما رووا وحفظوا ، وهو كلام مضطرب ، وصححه الناشران ، وحذفا و وحفظوا ، لِمَ ؟ لأ أدرى .

عنهم . ومُحَالً = إِذَا رَجَعنا إِلَى أَنفسنا واستشْفَفْنا حالَ الناس فيما جُبِلوا العنه مُ عليه (١) = أن يكونوا قد عَرَفُوا لما تُحُدُّوا إليه وقُرِّعوا بالعجز عنه شِبْهاً ونظماً ، ثم يُتْلَى عليهم : ( قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ) إِن المِن المَا يَوْدون في جوابه على الصمت ، ولا يقولون : « لقد روينا لمن تَقَدَّم ما علمت وعلمنا أنه لا يَقْصُر على الصمت ، ولا يقولون : « لقد روينا لمن تَقَدَّم ما علمت وعلمنا أنه لا يَقْصُر عما ] أُتيتَ به ، فمن أين استجَرْتَ أن تدَّعِيَ هذه الدَّعْوَى » ؟

فإذا كان من المعلوم ضرورةً أنّهم لم يقولوا ذلك ، ولا رأوا أن يَقُولوه ، ولو على سبيل الدَّفع والتلبيس والتَّشَغُّبِ بالباطل ، (٢) بل كانوا بين أمرين : إمَّا أن يُخبِروا عن أنفسهم بالعجز والقُصور ، وذلك حين يخلو بعضهم ببعض ، وكان الحالُ حالَ تَصَادُق = وإمَّا أن يتَعَلَّقوا بما لا يتعَلَّق به إلا من أعوزته الحِيلة ، ومن فُلَّ بالحجة ، (٣) من نسبته إلى السحر تارة ، وإلى أنه مأخوذ من فُلان وفُلانِ أَخْرَى ، (٤) يُسَمُّون أقواماً مَجْهولين لا يُعْرَفون بعِلْم ، ولا يُظنُّ بهم أن عندهم علماً ليس عند غيرهم = (٥) ثَبَت أنهم قد كانوا عَلِموا أنّ صُورة أولئك الأوائل صُورتُهم ، وأنّ التقدير فيهم أنهم لو كانوا في زَمَان النبي عَلِيْتُهُ ، ثُمَّ تُحدُّوا إلى معارضته ، لكَانوا في مثل حالِ هؤلاء الكائنين في زمانه حالُهُمْ . وإذا كان هذا معارضته ، لتَعْمَو النفس ، ويطمئنُ معه النفس ، ويطمئنُ معه النفس ، ويطمئنُ

٣٧**٩** 

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « واستشفعنا » و « اسْتَشْفَ الأمر » ، تأمَّله لينظر ما وراءه .

<sup>(</sup>٢) غير ما في المخطوطة فكتب « الشغب » ، كأنه ظنه خطأ !

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمطبوعة : « فعل بالحجة » ، وهو خطأ ظاهر . و « فَلَّهُ يَفُلُه » ، كسره وهزمه .

<sup>(</sup>٤) فى المخطوطة والمطبوعة : « وفلان آخر » ، كلام غير مستقيم .

<sup>(</sup>٥) السياق من أول الفقرة : « فإذا كان من المعلوم » .

عنده القلب ، أنه مُعْجِز ناقض للعادة ، وأنّه فى معنى قُلْبِ العصاحية ، وإحياءِ المَوتى ، فى ظهور الحُجَّة به على الخَلْق كافّة ، وبَانَ أَنْ قد سُعِد المؤمنون وخسير المبطلون . (١) والحَمْدُ للله ربّ العالمين على أَنْ هدانا لدينه ، وأنار قلوبنا ببُرهانه ودليله ، وإياه جَلّ وعزّ نسأل التَّثبيت على ما هَدَى له ، وإيمامَ النَّعمة بإدامة ما خَوَّله ، بفضله ومَنّه .

(١) ، السياق : ، وإذا كان هذا ، فقد انتفى الشكُّ .... وبانَ أن قد سعد » .

### فَصْلٌ

١٤ - وآعلم أنَّ ههنا باباً من التلبيس أنت تَجِدُه يدورُ في أَنْفُسِ قومٍ من الأَشقياء ، وتراهم يُومِئون إليه ، ويَهْجِسون به ، ويَسْتَهْوُون الغِرَّ الغَبِّيّ بذكره ، / وهو قولهم : «قد جرت العادة بأن يَبْقَى في الزَّمان من يفوتُ أهله حتى يُسلِّموا له ، وحتى لا يَظمع أحد في مُدَاناته ، وحتَّى لَيقع الإجماع منهم أنّه الفَرْدُ الذي لا يُنَازَع . (١) ثم يذكرون امرأ القيس والشعراء الذين قُدِّموا على من كان معهم في أعصارهم ، وربما ذكروا الجَاحِظَ وكلَّ مَذْكور بأنه كان أفضلَ من كان في عصره ، وهم في هذا البابِ خَبْطٌ وتخليطٌ لا إلى غاية . وهي نَفْتَة نَفْتها الشيطانُ فيهم ، وإنَّما أثوا من سوء تَدَبُّرهم لما يسمعون ، (٢) وتسرُّعِهم إلى الاعتراض قبل تَمَام العلم بالدليل . وذلك أنَّ الشرط في المزيَّة الناقضة للعادة ، أن يبلُغ الأمر فيها إلى حَيْثُ بيُهَر ويَهْهَرُ ، حتى تنقطع الأطماعُ عن المعارضة ، وتَحْرَس الأَلْسُنُ عن دَعْوى المداناة ، وحتى لا تُحَدِّثَ نفسٌ صاحبَهَا بأن يتصدَّى ، ولا يَجُول في خَلَدٍ أنَّ الإنزان بمثله يُمْكِن ، وحتى يكون يَأْسُهُمْ منه وإحساسُهُم بالعجز عنه في بعضِه ، مثل ذلك في كله .

١٥ - وليت شعرى ، مَنْ هذا الذى سَلَّم لهم أَنَّه كان فى وقت من الأوقات من بَلَغ أمره فى المزيَّة وفى العُلُوِّ على أهل زمانِه هذا المَبْلَغ ، وانتهى إلى هذا الحدِّ ؟ إن

٣.

 <sup>(</sup>١) فى المخطوطة : و « حتى لا يقع الإجماعُ منه » ، وصححه الناشران : « حتى ليقع الإجماع فيه .... » ، والجيد ما أثبتُ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : « سوء تدبيرهم »، وهو خطأ .

قيل: «امرُوُّ القَيْس»، فقد كان في وقته من يُبَارِيه ويُمَاتِنُه، بل لا يَتَحَاشَى من أَن يَدَّعِيَ الفَضْلَ عليه. فقد عرفنا حديث «عَلْقَمة الفَحْل»، وأنه لما قال امرؤ القيس، وقد تناشدا: «أَيْنَا أَشعر؟»، قال: «أَنا»، غيرَ مُكْتَرِث ولا مُبالٍ، حتى قال امرؤ القيس: «فقُلْ وَآنَعَتْ فَرسَكَ وناقتَك، وأقول وأَنْعَتُ فرسى وناقتى». فقال علقمة: «إنى فاعل، والحكمُ بَيْني وبَينك المرأةُ من ورائك»، يعنى أمَّ جُنْدُب آمراةً آمرىء القيس، فقال امرؤ القيس:

خَلِيلَى مُرَّا بِي عَلَى أُمَّ جُنْدَبِ نُقَضٌ لُبَانَاتِ الْفُوَّادِ المُعذَّبِ (١) وقال عَلْقمة:

ذَهَبْتَ مِنَ الهِجْرانِ في كُلِّ مَذْهَبِ وَلَمْ يَكُ حَقَّا كُلُّ هَذَا التَّجَنَّبِ (٢) وَلَمْ يَكُ حَقًّا كُلُّ هَذَا التَّجَنَّبِ (٢) وتحاكما إلى المرأة ، ففضَلت علقمة . (٣)

• • •

<sup>(</sup>١) في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) في هامش ١ ج ، ، حاشية بخطّ كاتبها ، هذا نصُّها :

<sup>«</sup> وإنّما فضّلت علقمة على امرىء القيس ، لأنهما وصفا الفرسَ ، فقال ا امرؤ القيس :

فللزَّجْرِ أَلهُوبٌ ، وللسَّاقِ دِرَّةٌ وللسَّوْطِ منها وَقْعُ أَخْرَجَ مُهَذَبِ وقال علقمة :

إذا ما رَكِبْنَا لَم نُخَاتِلْ بَجُنَّةٍ وَلَكُنْ نُنَادِى مِن بَعَيْدِ أَلاَ آركَبِ فَقَالَت: قلت: «فللزجر ألهوبٌ»، البيت، لو فُعِل هذا بأتانٍ لعَدَتْ». قال أبو فهر: في رواية بيت امرىء القيس اختلاف شديد، وبعض الاختلاف في بيت علقمة.

١٦ - وجَرَى بين آمرىء القيس والحارث اليَشْكُرِيّ فى تَتْمِيمه / أنصافَ
 الأبيات التي أوَّلها :

أَحَارِ أَرِيكَ بَرُقاً هَبَّ وهناً كَنارِ مَجُوسَ تَسْتَعِرُ آسَتِعَاراً ما هو مشهور ، حتى قالوا امرؤ القيس: لا أُماتنك بعد هذا . (١)

۱۷ – ثم وجدنا الأخبار تدُلُّ على حلافٍ لم يَزَلْ بين الناس فيه وفى غيره ، أَيِّ أَشعر ؟ وعلى أَيِّ لم يَسْتَقِرَّ الأَمرُ فى تقديمه قراراً يرفَعُ الشَّكَ . رووا أَن أمير المؤمنين عليًّا ، رضوان الله عليه ، كان يُفطِّر الناس فى شهر رمضان ، فإذا فرغ من العَشاء تكلَّم فأقلَّ ، وأوجزَ فأبلغ . قال : فاختصم الناسُ ليلةً فى أَشعرِ الناس ، حتى آرتفعت أصواتهم ، فقال رضوان الله عليه لأبى الأسود الدؤلى : قل يَا أَبا الأسود . وكان يتعصَّب لأبى دُوادٍ ، فقال : أَشعرهم الذي يقول :

وَلَقَدْ أَغْتَدِى يُدَافِعُ رُكْنِى أَخْوَذِيٌّ ذُو مَيْعَةٍ إِضريجُ مِخْلَطٌ مِزْيَلٌ مِكَرٌّ مِفَرٌّ مِنْفَحٌ مِطْرَحُ سَبُوحٌ خَرُوجُ سَلْهَبٌ شَرْجَبٌ كأنَّ رمَاحاً حَمَلَتُهُ ، وَفِي السَّراةِ دُمُوجُ (٢)

فأُقبل أُمير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم مُحْسنٌ ، ولو جَمَعهم ، زمانٌ واحدٌ وغايةٌ ومذهبٌ واحد في القول ، لعلمنا أيُّهم

<sup>(</sup>١) الخبر فى ديوان امرىء القيس ، وفى كثير من الكتب . وفى هامش ﴿ ج ﴾ بخط كاتبها ما نصّه :

<sup>«</sup> مُمَاتنةُ الشاعرين : أن يقول هذا بيتاً وهذا بيتاً ، كأنهما يمتدّان إلى غاية »

 <sup>(</sup>٢) سبق تخريج هذا الشعر في و دلائل الإعجاز » رقم : ٢٣١ ، وفي المطبوعة : و مخلط مزيد » ،
 خطأ .

أَسْبَقُ إِلَى ذلك ، وكلُّهم قد أصاب الذى أراد وأحسن فيه ، وإن يكن أحدهُم أَفضلَ ، فالذى لم يَقُلْ رَغْبةٌ ولا رَهْبةً : امْرُو القَيْس بن حجر ، كان أَصَحَّهم بادِرَة ، وأَجودهم نادرة .

• • •

١٨ - وعن آبن عباس أنه سأل الحُطَيئة : مَنْ أشعر النَّاس؟ قال : أمِنَ
 الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إِذَنْ من الماضين ، فهو الذى يقول :

وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ ۚ يَفِرْهُ ، وَمَنْ لَا يَتَّقِي الشَّتْمَ يُشْتَمِ

ومَا الذي يقول :

وَلَسْتَ بِمُسْتَبْقِ أَخاً لاَ تَلُمُّهُ عَلى شَعَثٍ ، أَيُّ الرِّجَالِ المُهَذَّبُ

= بدون ذلك ، ولكنَّ الضراعة أفسدته كما أفسدَتْ جَرْولاً = يعنى نفسه = والله يا آبن عباس لولا الجَشَع / والطَّمع لكنتُ أشعرَ الماضين ، فأما الباقون ٢٨٢ فلا أشك أنَّى أشْعَرُهم . (١)

• • •

9 - وقالوا: كان الأوائل لا يفضَّلون على زُهيْر أحداً فى الشعر ويقولون: « قد ظلمه حقَّه من جعله كالنابغة » . قالوا: « وعامة أهل الحجاز على ذلك » . وعن ابن عباس أنه قال: سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة فقال: أنشذني لشاعر الشُّعراء . فقلت: ومَنْ شاعر الشُّعراء ؟ قال: زُهيْر . قلت:

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ٢ : ١٩٣ ، وكان في المخطوطة والمطبوعة : « من أشعر الناس من الماضين والباقين » ، وهو كلامٌ فاسدٌ . والشعر الأول لزهير في معلقته ، والثاني للنابغة في ديوانه .

يا أُمير المؤمنين ، ولِمَ كان شاعرَ الشُّعراء ؟ قال : لأَنه لا يَتَتَبَّع وَحْشَى الكلام فى شعره ، ولا يُعاظِل بين القول .

• ٢٠ - ورُوِىَ عن أَبى عبيدة أَنه قال : أَشعرُ الناس ثلاثةً : امرؤ القيس بن حجر ، وزهير بن أَبى سُلْمَى ، والنابغة الذبيانى ، ثم اختلفُوا فيهم : فزوَّرَت اليمانية تقديماً لصاحبهم أُخباراً رَفَعُوها إلى رسول الله عَيْقِاللهِ . ورُوى عن يحيى بن سُلَيْمان الكاتب أَنه قال : بَعَثنى المنصور إلى حَمّادٍ الراوية أَسأَله عن أَشعر الناس ، فأتيتُه وقلت : إن أمير المؤمنين يسألك عن أشعرِ الناس . فقال : ذاك الأعشى صَنّاجُها .

٢١ - فقد علمنا أن آمراً القيس كان أَشْعَرهم عندهم ، (١) وأن تفضيلهم غيره عليه إنّما كان على سَبِيل المبالغة ، وعلى جهة الاستحسان للشَّىْءِ يُتَمَثَّل به فى الوقت ويَقَعُ فى النفس ، وما أَشبه ذلك من الأسباب التى يُعْطَى بها الشاعر أَكثر مما يستحقُّ . أليس فيه أنَّه مما لا يَبْعُدُ فى القياس ، وأنَّه مما يُتَّسِع له الاحتال ، وأنه ليس بالقول الذى يُعَاب ، والحكم الذى يُزْرِى بصاحبه ، وأن فضله عليهم لم يكن بالقول الذى يمنع أن يكونوا أكفاءً له ونظراء ، يَسُوغ للواحد منهم ، ويُسوِّغُ هو لنفسه ، دَعْوى مساواته والتَّصَدِّى لمباراته ؟

هذا ، وفي حاجة المنصور إلى أن يَسأَل عن أشعر الشعراء ، وقَدْ مضى الدَّهْرُ بعد الدَّهْرِ ، دليلَ [ على ] أن لم يكن الذي رُوِي من تَفْضِيله قولاً مُجْمَعاً عليه من

 <sup>(</sup>١) فى المخطوطة : « فقد علمنا على أنّ امرأ القيس » ، وأنا أرجع أن الصواب : « وقد عملنا على أنّ امرأ القيس » ، وكأن السياق يدلُ على صوابه .

أصله وفى أوّلِ ما قيل ، (١) وأنه كان كالرأى / يراه قومٌ وينكره آخرون ، وأن الصُّورة ٣٠ كانت كالصورة مع جرير والفرزدق ، وأبى تَمَّام والبحترى . ذاك لأنه لو كان القول بأنه أشعرُ الناس قولاً صَدَرَ مَصْدَرَ الإجماع فى أوَّله ، وحكماً أطبق عليه الكافَّة حين حُكِمَ به ، حتى لم يُوجَدُ مخالف ، ثم استمرَّ كذلك إلى زمان المنصور ، لكان يكون مُحالاً أن يَخْفى عليه حتى يَحتاجَ فيه إلى سؤال حَمَّاد = وكان يكون كذلك بعيداً من حَمَّاد أن يبعثَ إليه مثلُ المنصور ، فى هَيْبته وسلطانه ودِقَّة نظره وشِدة مُواخذته ، يسألُه فيجازفُ له فى الجواب ، ويقول قولاً لم يَقُلْهُ أحد ، ثم يُطْلِقه إطلاق الشيء الموثوق بصِحَّته ، المتقدِّم فى شهرته . فتدَبّر ذلك .

. . .

٣٢ - ويزيد الأمر بياناً أنّا رأيناهم حين طبّقوا الشعراء جعلوا آمراً القيس وزهيراً والنابغة والأعشى في طبقة ، فأعلموا بذلك أنّهم أكفاءٌ ونُظَراء ، وأنّ فضلاً إن كان لواحدٍ منهم ، فليس بالذي يُوئِسُ الباقين من مُدَاناتِه ، (٢) ومن أن يستطيعوا التعلُق به والجَرْيَ في مَيْدانِه ، ويمنعهم أن يدَّعوا لأنفهسم أو يُدَّعَى لهم أنهم ساوَوهُ في كثير مما قالوه أو دَنوا منه ، وأنهم جَروا إلى غايتِه أو كادوا . وإذا كان هذا صُورة الأمر ، كان من العَمَى التعلُقُ به ، ومن الخَسار الوقوعُ في التُنبُهة بسببه .

• • •

٢٣ - وطريقة أُخرى في ذلك ، وتقرير له على ترتيب آخر . وهو أَن الفضلَ يَجِبُ والتقديمَ ، إمَّا لمعنى غريب يَسْبق إليه الشاعر فيستخرجه ، أَو استعارةٍ بعيدةٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ الذِّي روى مِن تفضيله مجمعًا عليه ﴾ ، أسقط ﴿ قولاً ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى المخطوطة : و معافاته ، ، و فى المطبوعة : و معاناته ، ، و كلتاهما عديمة المعنى ، إنما هو تصحيف
 لا أكثر .

يَفْطُنُ لها ، أو لطريقة في النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعَوَّل في دليل الإعجاز على النظم ، ومعلوم كذلك أن ليس الدليلُ في المجيء بنَظْمٍ لم يوجد من قبل فَقَطْ ، بل في ذلك مضموماً إلى أن يَبِينَ ذلك « النظم » من سائر ما عُرِف ويُعْرَف من ضروب « النظم » ، وما يَعْرِف أهلُ العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه ، (١) البَيْنُونة التي لا يَعْرِض معها شكُّ لواحد منهم أنه لا يستطيعه ، ولا يهتدى لِكُنْهِ أَمْرِهِ ، حتى يكونوا في / استشعارِ اليأس من أن يقدروا على مثله ، وما يَجْرِي مَجْرَى المِثْلِ له ، يكونوا في / استشعارِ اليأس من أن يقدروا على مثله ، وما يَجْرِي مَجْرَى المِثْلِ له ، على صُورةٍ واحدةٍ ، وحَتَّى كأن قلوبَهم في ذلك قد أُفرِغَت في قالَبٍ واحد . (٢) وإذا كان الأمر كذلك لم يصعَّ لهم تعلَّق بشأن امرىء القيس حتى يدَّعوا أنه سبق إلى نَظْمٍ بانَ من كُلِّ نَظْمٍ عُرِف لمن قبله ولمن كان مَعَهُ في زمانه ، البَيْنُونَة التي ذكرنا أمرها .

وهم إذا فعلوا ذلك ، ورطوا أنفسهم فى أعظم ما يكون من الجهالة ، من حيث أنه يُفضي بهم إلى أن يدَّعوا على من كان فى زمان النبيِّ عَيَّا من الشُّعراءِ والبلغاءِ قاطبة الجهل بمقادير البلاغة ، والتُقصان فى علمها ، (٣) ولأنفسهم الزيادة عليهم ، وأن يكونوا قد استدرَكُوا فى نظم امرىء القيس مزيَّة لم تعلمها قريش والعربُ قاطبة ، ذلك لما مَضَى آنفا من أنَّ مُحَالاً أن يكون معهم وبين أيديهم نظم يعرفون من حاله أنه مُساوٍ فى الشرف نَظمَ القرآن ، ثم لا يَذْكُرونه ولا يحتجُون به على النبى عَيِّالِيَّة ، وهو يُخبرهم أن الذى أتى به خارج عن طَوْق البشر ويتتَجَاورُ قُوَاهُمْ .

<sup>(</sup>١) السياق : « أن يبين ذلك النظمُ .... البينونةَ » .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « أفرغت فى قلب واحد » ، والذى أثبته أجود .

<sup>(</sup>٣) قوله: « ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم ، معطوفاً على ما قبله .

هذا، ومَنْ يُسلّم بأنّ امراً القيس زاد في البلاغة وشرَفِ النَّظْم على نَظْم من كان قبله ، ما إذا آعْتُبِرَ كان في مزيَّة قَدْر القرآن على نَظْمٍ مَنْ كان في عصر النبي عَلَيْكِ ؟ أَمْ مِنْ أَين لهم هذه الدعوى ؟ ألشيء علموه هم في شعره ، بَانَ لهم عند قياسه إلى شعرِ من كان قبله كأبي دُوَّادٍ والأفوه الأوديّ وغيرهما ؟ أم لِخَبرِ أتاهم ؟ فَلْيُرونَا مكانه ، وليس لهم إلى ذلك سبيل ، بَلْ قد أَقي الحبرُ بما يُجهّلهم في هذه الدعوى ويُكذِّبهم ، وهو الذي تقدَّم من قول أبي الأسود وتفضيله أبا دُوَّادٍ بحضرة أمير المؤمنين على رضوان الله عليه ، (١) وبعد أن قال له : «قل يا أبا الأسود » ، أفيكونُ أن يكونُوا قد عَرَفوا لامرىء القيس المزيَّة التي ذكروها ، وكان فَضْلُه على من تقدَّمه الفضلَ الذي قالوه ، ثم يقول أمير المؤمنين لأبي الأسود : «قل » ، بحَضْرة العرب ، وبِعَقِب / أن تشاجروا في أشعر الناس ، فيؤخّره ويقدِّم أبًا دؤاد ، ثم العرب ، وبِعَقِب / أن تشاجروا في أشعر الناس ، فيؤخّره ويقدِّم أبًا دؤاد ، ثم لا يَسْمَعُ نكيراً ، كالذي يجب فيمن قال الشيءَ الظاهرَ بُطْلائه ، وذَهب مَذْهَباً لا مَساغ له ! وليست تُذْكَرُ أَمثالُ هذه الزيادة ، ويُتكلَّف الجوابُ عنها ، أنَّها تأخذ لا مَساغ له ! وليست تُذْكَرُ أَمثالُ هذه الزيادة ، ويُتكلَّف الجوابُ عنها ، أنَّها تأخذ موضعاً من قلْب ذي لُبّ ، ولكن الاحتياط بذِكْرِ ما يُتَوَهَّم أن يَسْتُرُوحَ إليه المَغِوِيُّ ، ويُعَالَطَ به الجاهل .

وإذا كانت الشُّبْهَة فى أَصْلِ الدين ، كانت كالداءِ الذى يُخْشَى منه على الرُّوح ، ويُخَاف منه على النَّفس ، فلا يُسْتَقَلُ قليلُه ، ولا يُتَهاون باليسير منه ، ولا يُتَوَهَّمُ مكانُ حَرَكةٍ له إلا استُقْصِي النَّظَرُ فيه ، وأُعِيد الكَّي على نواحيه ، وكالحيوان ذى السَّمِّ يُعاد الحَجَرُ على رأسه ، ما دام يُرَى به حِسُّ وإن قَلَ .

والله ولى العصمة ، والمستولُ أن يَجْعل كلَّ ما نعيد ونبدىء فيه لِوَجْهه ، بِفَضْله ومَنِّه .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سلف رقم : ۱۷

٢٤ - فآعلم أنهم إِذا ذَكروا = فى تعلَّقهم بالتَّوابع ، ومحاولتهم أَن يَمْنَعوا من الاستدلال ، مع تَسْلِم عَجْزِ العرب عن معارضة القرآن = مَنْ تَرَاخَى زمانُه عن زمان النبى عَلَيْتُهُ ، كالجاحظ وأشباهِه ، كانوا فى ذلك أجهل ، وكان النَّقْضُ عليهم أسهل . وذلك أن الشَّرُط فى نَقْضِ العادة أن يَعُمَّ الأَزمان كلَّها ، وأن يَظهر على مُدَّعى النبوة ما لم يستطيعه مَمْلوك قَطُّ .

وأمّا تَقَدُّمُ واحدٍ من أهل العصر سائرَهم ، ففي معنى تقدُّم واحد من أهل مصر من الأمصار غَيْرَهُ ممن يَضُمّه وإياه ذلك المِصرُ ، لا فضلَ في ذلك بين الأمصار والأعصار إذا حققت النّظر ، إذ ليس بأكثر من أنّ واحداً زاد على جماعة معدودين في نوع من الأنواع ، فكان أعلَمهم أوْ أكتبَهم أوْ أشعَرهُم ، أو أحْذَقهم في صنعة ، وأبهرهم في عَمَلٍ من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز في شيء ، إنما المعْجِزُ ما عُلِم أنه فوق قُوى البشر وقدرهم ، إن كان من جنس ما يَقع التفاضل فيه من جهة القدر ، أو فوق عُلُومهم ، إن كان من قبيل ما يَتفاضلُ الناسُ فيه بالعِلْم والفَهْم . وإذا كُنّا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباهِ الجاحظ من كلام العرب والبُلغاء الذين تقدَّموا في الأزمنة ، وأنهم فَجُروا لهم ينابيعَ القول فآستَقُوْا ، العرب والبُلغاء الذين تقدَّموا في الأزمنة ، وأنهم مَنُوع القولِ ما دَرَّ ، لو أن طِبَاعاً لم تَشْرَبْ من مائِهم ، (٢) ولم يَكُرَّ لهم من ضروع القولِ ما دَرَّ ، لو أن طِبَاعاً لم تَشْرَبْ من مائِهم ، (٢) ولم تُعْذَ بجَنَاهم ، ولم يكن حالُهُمْ في الاكتساب منهم ، والاستمداد من ثِمار قرائحهم ، وتَشَمَّم الذي يكن حالُهُمْ في الاكتساب منهم ، والاستمداد من ثِمار قرائحهم ، وتَشَمَّم الذي فاح من روائحهم ، (٣) حالَ النحل التي تَعْتَذِي بأريج الأنوار وَطيِّب الأزهار ، وتملأً فاح من روائحهم ، (٣) حالَ النحل التي تَعْتَذِي بأريج الأنوار وَطيِّب الأزهار ، وتملأ

 <sup>(</sup>١) غيروا ما فى المخطوطة فجعلوه: «إذن لم يبلغوا شأو ما بلغوا»، والذى فى المخطوطة صيحع كل
 الصحة، وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : « ولو أن طباعاً » ، الواو مفسدة للكلام .

<sup>(</sup>٣) السياق : « ولم يكن حالهم .... حال النحل » .

أجوافها من تلك اللطائف ، ثم تَمُجُها أَرْياً وتقذفها مَاذِيًّا ، (١) إِذِن لكان الجاحظُ وغيرُ الجاحظِ في عداد عامَّة زمانِهم الذين لم يَرْوُوا ، ولم يحفَظُوا ، ولم يتتبعوا كلامَ الأُولين ، من لَدُنْ ظَهَر الشعر وكانَ الخطابة إلى وقتهم الذي هم فيه ، (٢) ولم يعرفُوا إلا ما يَتَكلّم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم في الدار والمَحِلَّة ، أو كانوا لا يزيدون عليهم إن زادوا إلا بمقدارٍ معلومٍ . فَمِنْ أعظِم الجهل وأشدٌ الغباوة ، أن يُجْعَل تقدُّمُ أحدِهم لأهل زمانه من باب نَقْضِ العادة ، وأن يُعَدَّ مَعَدَّ المُعْجِز . (٣)

٢٥ - فَمَثَلُ هذه الطبقة إِذَنْ مع الصَّدْرِ الأُوَّل ، وقياس هؤلاء الخَلَف مع أُولئك السَّلَف ، ما جرى بين ابن ميَّادة وعِقَال ، (٤) قال ابن ميادة :

فَجْرُنَا يَنَابِيعَ الكلامِ وَبَحْرَهُ فَأَصْبَحَ فِيهِ ذُو الرِّوايَةِ يَسْبَحُ وَمَا الشِّعْرُ إِلاَّ شِعْرُ قَيْسٍ وَخِنْدِفٍ وَقَولُ سِوَاهُمْ كُلْفَةٌ وتَمَلَّحُ

فقال عقالٌ يجيبه:

بِهَا خَطِلَ الرَّمَاحُ أَوْ كَانَ يَمْزَحُ (°) بُحُورَ الكَلاَمِ تُسْتَقَى وَهْىَ طُفَّحُ وَهُم أَعْرِبُوا هذا الكَلاَمَ وأَوْضَحُوا وَلَيْسَ لِمَخْلُوقِ عَلَيْهِمْ تَبَجُّحُ

أَلاَ أَبْلِغِ الرَّماحَ نَقْضَ مَقَالَةٍ لَقَد خَرَقَ الحَيُّ اليَمَانُونَ قَبْلَهُمْ وقد عَلَّمُوا مَنْ بَعْدَهُمْ فَتَعَلَّمُوا فللسَّابقين الفَضْلُ لاَ تُنْكِرُونَه فللسَّابقين الفَضْلُ لاَ تُنْكِرُونَه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ﴿ مَذَيًّا ﴾ ، أساء فغيّر ما في المخطوطة ، و ﴿ الأرِّي ﴾ ، العسل . و ﴿ الماذيُّ ﴾ ، العسل الأبيض .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَكَانِتَ الْحُطَابَةِ ﴾ ، والذي في المخطوطة لا غبار عليه .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : ﴿ مُعَدُّ الْعُجْزُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) سلف شعر ابن ميادة وعقال في دلائل الإعجاز : ٥٩٠، ٥٩١، مع بعض الاختلاف هنا في حروف منه .

<sup>(</sup>٥) فى المخطوطة والمطبوعة : ﴿ أَوْ كَادْ يَمْزُحْ ﴾ ، وهي تصحيف .

77 - وفي الذي قدَّمت في أُوّلُ الجُزء مُفْتَتَحَ هذه الرسالة من قَول الجاحظ ابن صَفْوان: «كيف نُجَارِيهم / ، وإنما نحكيهم » ، (() وما أَتْبَعتُه من قول الجاحظ في شأن العَرب ، وفي أنّ الاقتداء بهم والأَخذَ منهم والتسليم لهم ، وأنهم لا يستطيع أشعرُ الناس وأَرْفَعهُم في البيان أن يُضاهِيَهم ، ويقول مثل الذي قالوه في جودة السَّبك والنَّحْت ، وكثرةِ الماء والرَّوْنَق ، إلاّ في اليسير = (٢) غِني للعاقل وكفاية ، اللهم إلا أن يتَجاهل مُتجاهِل فيدَّعي في الجاحِظ وأمثالِه فضلاً لم يدَّعُوه اللهم إلا أن يتَجاهل مُتجاهِل فيدَّعي في الجاحِظ وأمثالِه فضلاً لم يدَّعُوه لأنفسهم ، أو يَرْعُم أنهم ضامُوا أنفسهم تعصُّباً للعرب ، فتشاهَدُوا لها بأكثر مما عَرَفُوا ، وتواصفوها بمزيَّة [ وبما ] لم يعلموا ، (٣) فَيفْتَحَ بذلك باباً من الرَّكاكة والسَّخْفِ لا يُجَاب عن مثله ، ولا يُشْتَغل بالإصغاء إليه ، فَضْلاً عن الكلام عليه .

٢٧ - وآعلم أنه إن نحيّل إلى قوم من جُهّال المُلْحِدَة ، (٤) أنّه كان فى المتأخّرين مِن البلغاء كالجاحظ وأشباهِ الجاحظ ، مَنْ استطاع مُعارضة القرآن فترك خوفاً ، أو أنهم فعلُوا ذلك ثم أخفَوْه ، لم يُتَصَوَّر تخيُّلهم ذلك حتى يَقْتَحِموا هذه الجهالة التي ذكرتُها ، أعنى أن يزعموا أنهم كانوا عِنْد أنفسهم أفصح وأبلغ من بُلغاء قُرَيْش وخطبائهم ، وأنَّ خطيبهم كان أخطب من قُس وسَحْبَان ، وشاعرَهم أشعرَ مِن آمرىء القيس ومن كلِّ شاعرٍ كان في العرب ، إلاَّ أنَّهم صانعُوا الناس ،

444

<sup>(</sup>١) مضى كلام خالد ، والجاحظ فى الفقرة رقم : ٣

<sup>(</sup>۲) السياق : « وفي الذي قدمت .... غِنِّي وكفاية » .

<sup>(</sup>٣) جعلها الناشران : « .... بمزية لم يعلموها » ، والذي أثبته بين القوسين يقيم الكلام على الدُّرْب .

<sup>(</sup>٤) غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة » بلا علةٍ .

فمعنوا أَنفُسَهم الفضيلةَ ونَحَلُوها العربَ . وذاكَ أَنَّ مُحالاً أَن يعتقِدُوا فيهم ، أَعْنى في العرب ، ما اعتقده الناسُ ، وفي أنفسهم ما أفصَحوا به من القُصور عن مُدَاناتهم ، وشدَّةِ الانحطاط عنهم ، ثُمَّ أَن يستطيعوا ما لم يَسْتَطِعْه العرب ، (١) ويَكْمُلوا ما لَمْ يَكْمُلوا له .

ومَنْ هذا الذى يشكُ فى بُطْلان دَعْوىَ من بلَغَ بالمصلِّى غايةً وقد انقطع السابقُ ، (٢) وزَعم فى النَّاقصِ الحِذْقَ أَنه آستَقَلَّ بشيء عَىَّ بِه المشهودُ له بالحِذْق والتقدُّم ؟ هذا ما لا يدور فى خَلَدٍ ، ولا تنعقد له صُورَة فى وَهْم ، فآعرف ذلك .

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة : «ثم يستطيعوا » ، بإسقاط «أن » سهواً .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة: « .... من بلغ بالمصلّى غايةً قد انقطع السابق » ، فزاد فى المطبوعة فقال: « السابق [ عليها ] » . وليس موضع فساد الجملة فى هذا ، بل فى إسقاط الواو من « وقد انقطع » ، وسياق ما يأتى يدلُّ على صواب ما أثبت . و « المصلّى » من الخيل هو الذى يجىء بعد الفرس « السابق » عند السباق فى الحلبة .

## فَصْلٌ

## في فنِّ آخر من السؤال (١)

٢٨ - وهو أن يقولوا: إنّا قد علمنا من عاداتِ الناس وطَبائعهم أنّ الواحدَ منهم تُواتيه العِبارةُ ، ويُطِيعه اللَّفظُ ف صِنْفٍ / من المعانى ، ثُمَّ يمتنع عليه مِثْلُ تلك العبارةِ وذاك اللفظِ ف صِنْفٍ آخر . (١)

فقد يكون الرجل ، كما لا يَخْفَى ، في المديح أَشعرَ منه في المراثى ، وفي الغَزَل واللَّهُو والصيد أَنْفَذَ منه في الحِكَم الآداب ، وتَراه يَسْتطيع في الأوصاف والتشبيهاتِ ما لا يستطيع مِثلَه في سائر المعانى ، وترى الكاتِبَ وهُو في الإخوانيات أبلخُ منه في السَّلْطانيات ، وبالعكس . هذا أمر معروف ظاهر لا يَشْتَبهِ . وإذا كان كذلك ، فلعلَّ العَجْزَ الذي ظهر فيهم عن مُعارضة القرآن ، لم يظهر لأنَّهم كذلك ، فلعلَّ العَجْزَ الذي ظهر فيهم عن مُعارضة القرآن ، لم يظهر لأنَّهم لا يستطيعون مِثْل ذلك النَّظْم ، ولكن لأنهم لا يستطيعُونَه في مِثْل مَعَانى القرآن .

وآعلم أنّ هذا السؤالَ يَجِىء لهم على وجه آخر ، وفي صورةٍ أخرى ، وأنا أستقصيه ، حتى إذا وَقَع الجوابُ عنه وَقع عن جُمْلَتِه ، وكان الحَسْمُ في الداء كله . وذاك أن يقولوا : إنّه لا تَصِحُ المطالبة إلا بما يُتُصَوَّر وجوده ، وما يَدْخُل في حيِّز الممكن ، وإنّا لنعلم من حالِ المعاني أنّ الشاعر يَسْبِقُ في الكثير منها إلى عبارة يُعْلَمُ ضرورةً أنها لا يَجِيء في ذلك المعنى إلاً ما هو دُونَها ومُنْحَطَّ عنها ، حتى يُقْضَى له بأنّه قد غلبَ عليه واستبَدّ به ، كما قَضَى الجاحظ لبشار في قوله :

كَأَنَّ مُثَارَ النَّفْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا وأَسْيَافَنَا لَيْلٌ تَهَاوَى كَواكِبُهُ

<sup>(</sup>١) أسقط الناشران « ثم » ، من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضاً ما فى المخطوطة ، وكتبا : « فى جزء آخر » ، ولا أدرى لِمَ .

فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال: « وهذا المعنى قد غلب عليه بَشَّارٌ ، كَمَا غلب عنترة على قوله :

وَخَلاَ الذُّبَابُ بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِجٍ غَرِدًا كَفِعْلِ الشَّارِبِ المُتَرَنِّمِ هَزِجاً يَحُكُ ذِرَاعَهُ بِذرَاعِهَ قَدْحَ المُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْذَمِ

قال : فلو أَنَّ آمراً القيس عَرَضَ لَمْذهَب عنترة في هذا لَافْتَضَع » . (١)

=وليس ذاك لأن بشاراً وعَنْتَرة قد أُوتيا في علم النَّظم جملةً ما لم يُؤْتَ غَيْرُهما ، ولكن لأنه إذا كان في مكان خَبييٌّ فعَتَر عليه إنسانٌ وأُحذه ، لم يَبْق لغيره مَرامٌ في ذلك المكان ، وإذا لم يَكُنْ في الصَّدَفَة إلا جوهرةٌ واحدة / ، فعَمَد إليها عامدٌ فَشَيَّهَا عَنها ، آستحال أَن يَسْتَام هو أَو غيرُه إخراجَ جَوْهرةٍ أخرى من تلك الصَّدَفة . وما هذا سبيلَه في الشعر كَثيرٌ لا يَخْفَى على من مارس هذا الشأن . فمن البيِّن في ذلك قول القَطَامِي:

مَواقِع المَاءِ مِنْ ذِي الغُلَّةِ الصَّادِي (٢) فَهُنَّ يَنْبِذْنَ مِنْ قَوْلٍ يُصِبْنَ بِهِ وقول آبن حازم:

وبِالشَّبَابِ شَفِيعاً أَيُّها الرَّجُلُ (٣) كَفَاك بالشَّيْب ذَنْباً عِنْدَ غَانَيةٍ ،

<sup>(</sup>١) كلام الجاحظ في الحيوان ٣ : ١٢٧ ، وبيت بشار مضى في الدلائل ، وبيتا عنترة في معلقته وديوانه .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) لمحمد بن حازم الباهلي ، وكُنْيته أبو جعفر ، وفي ديوانه المعاني ٢ : ١٥٢ « لأبي حازم الباهلي » ، خطأ . وفي المخطوطة ٩ أبي خازم ٩ ، خطأ أيضاً ، صوابه ٩ ابن حازم ٩ كما كتبت ، وهذا الشعر في الأغاني ١٤ : ٩٤ ، ( الدار ) ثلاثة عشر بيتاً ، وانظر أيضاً أمالي الشريف المرتضي ١ : ٢٠٦ ، وسمط اللآلي : . ٣٣٦ ، وتخريجها ، وقال ابن الأعرابي وذكر هذا الشعر كله : « أحسنُ ما قال المحدّثون من شعراء هذا الزمان ، في مديح الشباب وذم الشيب » .

وقول عبد الرحمن بن حسان:

لَمْ تَفُتْهَا شَمْسُ النَّهَارِ بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنَّ الشَّبَابَ لَيْسَ يَدُومُ (١) وقول البحترى :

عَرِيقُونَ فِي الْإِفْضَالِ يُؤْتَنَفُ النَّدَى لِنَاشِئِهِمْ مِنْ حَيْثُ يُؤْتَنَفُ العُمْرُ (٢) لا ينظر في هذا وأشباهه عارف إلاَّ علم أنه لا يُوجد في المعنى الذي يُرَى مثله ، وأن الأمر قد بَلَغَ غايتَه ، وأنْ لم يبقَ للطَّالِب مَطْلَبٌ .

79 – وكذلك السبيلُ في المنثور من الكلام ، فإنك تجد فيه مَتَى شئتَ فصولاً تعلَمُ أَن لن يُسْتَطَاعَ في معانيها مِثْلُها ، فمما لا يخفى أَنه كذلك قول أَمير المؤمنين على بن أَبي طالب رضوان الله عليه : « قِيمةُ كُلِّ آمرِيءٍ مَا يُحْسِنُه » ، وقول الحسن رحمة الله عليه : « مَا رَأَيتُ يَقِيناً لا شكَّ فيه أَشبهَ بشكِّ لا يقين فيه من الموت » . ولن تَعْدَم ذلك إذا تأمَّلت كلامَ البلغاء ونظرت في الرسائل .

ومن أخص شيء بأن يُطلَب ذلك فيه ، الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة ، فإنّا نجد أربابها قد سَبَقوا في فصول منها إلى ضرب من اللَّفظ والنظم ، أعيًا من بَعْدَهم أن يطلبوا مثله ، أو يجيئوا بشبيه له ، فجعلوا لا يَزيدون على أن يَحْفَظوا تلك الفصول على وجوهها ، ويُودُّوا ألفاظهم فيها على نظامها وكما هي . (٣) وذلك ما كان مثل قول سيبويه في أول الكتاب :

<sup>(</sup>١) ليس لعبد الرحمن بن حسان هو لأبيه حسان بن ثابت في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) مضى في دلائل الإعجاز رقم : ٧١٥

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « ويرددوا ألفاظهم » ، لا يُدرى لم غَير النص .

« وأما الفِعْل فأمْثِلةٌ أُخِذت من لفظ أَحْدَاث الأَسماء ، وبُنِيَتْ لما مضى وما يكون ولم يَقَعْ ، وما هو كائنٌ لم يَنْقَطع » . (١)

لا نعلم أحداً أتى فى معنى هذا الكلام بما يُوازِنُه أو يُدَانيه ، أو يقع قريباً منه ، ولا يَقع في الوَهْم / أيضاً أنَّ ذلك يُسْتَطاع . أفلا ترى أنه إنما جاءَ فى معناه ٣٩٠ قولهم : « والفعل ينقسِمُ بأقسام الزمان ، ماضٍ وحاضِرٌ ومستقبلٌ » ، وليس يخفى ضعفُ هذا فى جنبه وقُصُورُه عنه . ومثله قوله : (٢)

« كَأَنَّهُم يُقَدِّمُونَ الذَّى بَيَانُه أَهُمُّ لهُم ، وهم بشَأْنِه أَعْنَى ، وإِن كَانَا جميعاً يُهمّانهم ويَعْنِيَانهم » .

٣٠ - وإذا كان الأمرُ كذلك ، لم يمتنع أن يكونَ سبيلُ لفظ القرآن ونَظْمه هذا السبيل ، (٣) وأن يكون عَجْزهم عن أن يأتوا بمثله في طريق العَجْز عما ذكرنا ومثَّلْنا . فهذا جُمْلةُ ما يجيء لهم في هذا الضرب من التعلَّق قد استوفيتُه . وإذ قد عرفتَه ، فآسمع الجواب عنه ، فإنه يُسْقِطه عنك دفعة ، ويَحْسِمه عنك حَسْماً . (٤)

<sup>(</sup>۱) سیبویه ۱: ۲

 <sup>(</sup>۲) فى المخطوطة والمطبوعة: « ومثله قولهم » ، وهو سهوٌ من الناسخ ، وهذا القول هو قول سيبويه
 ف الكتاب ١ : ١٥ ، ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الإعجاز ، انظر الفقرة رقم : ١٠٠

<sup>(</sup>٣) من أغرب تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان « القرآن » : « الفراق » ، كيف فعل هذا ؟ وسيأتى أغرب منه بعد قليل .

<sup>(</sup>٤) هذا جواب السؤال الذي بدأه في رقم : ٢٨

٣١ – وآعلم أنهم في هذا كرامٍ قد أَضلَّ الهدَف ، وبانٍ قد زَال عن القاعدة ، وذاك أنه سؤال لا يَتَّجِه حتى يُقَدَّر أَن التَّحدّى كان إِلَى أَن يُعَبِّروا عن معانى القرآن أَنفُسها وبأعيانِها بلفظ يُشبه لفظه ، ونَظْمٍ يُوازِي نظمَه . وهذا تقدير باطلٌ ، فإنَّ التحدّي كان إلى أَن يجيئوا في أيِّ معنى شاءوا من المعانى بنظم يَبْلُغ نظم القرآن في الشَّرَف أو يَقْرُب منه . يدلُّ على ذلك قوله تعالى : (قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيًاتٍ ) المؤمن الله في النظم ، وليكن المعنى مُفْتَرَى كَا قُلْتُم ، (١) فلا إلى المعنى دُعِيتُمْ ، ولكن إلى النَّظم . وإذا كان كذلك ، كان بيناً أنه بِناءٌ على غير أساس ، ورَمْيٌ من غيرِ مَرْمي ، لأنه قِياسُ ما امتنعت فيه المعارضةُ من جِهةٍ وفي شيء خصوص ، على ما امتنعت معارضتُه من الجهات كلّها وفي الأشياءِ أَجمعها .

فلو كان إذ سَبَق الخليلُ وسيبويهِ في معانى النَّحو إلى ما سبقًا إليه من اللَّفظ والنَّظم ، لم يسبق الجاحظُ في معانيه التي وضع كُتُبه لها إلى ما يُوازِي ذلك ويُضاهِيه ، أو كان بَشَّارٌ إذ سبق في معناه إلى ما سبق إليه ، لم يُوجد مِثْل نظمه فِيهِ لشاعر في شيءٍ من المعانى = لكان لهم في ذلك متعلَّقٌ . فأما ولَيْسَ من نَظْمٍ يقال : « إنّه لم يسبق إليه » في معنى ، إلا ويُوجَد أمثالُه أو خيرٌ منه في معانٍ / أُخر ، فمن أَشدٌ المُحَال وأبينه الاعتراضُ به .

وآعلم أنَّا لو سَلَّمْنا لهم الذي ظَنُّوه على بُطلانِه ، من أَن التحدي كان إلى أَن يُعبَّر عن أَنُّه معانى القرآن بما يشبه لَفْظَه ونظمَه ، لم نَعْدَم الحِجَاجَ معهم ، وأَن يكون لنا عليهم كلامٌ في الذي تعلَّقُوا به ، ودفعٌ لهم عنه . إلا أَن العلماءَ آثروا أَنْ يكون لنا عليهم كلامٌ في الذي ذكرتُ ، إِذ كان وَفْق ما نُصَّ عليه في التنزيل ، وكان يكونَ الجوابُ من الوجه الذي ذكرتُ ، إِذ كان وَفْق ما نُصَّ عليه في التنزيل ، وكان

(١) فى المخطوطة والمطبوعة : « لما قلتم » .

49

فيه سدُّ البابِ وحَسْمُ الشَّبَهِ جُمْلةً . ومن ضَعْفِ الرأي أَن تسلُكَ طريقاً يَغْمُضُ ، وقد وجَدْت السَّنَن اللاحِبَ ، وأَن تُطاولَ المريضَ في علاجك ، ومعكَ الدواءُ الذي يشفى من كَثَبٍ ، وأَن تُرْخِي من خِناق الحَصْم ، وفي قُدْرتك أَلاَّ يملك نَفَساً ، ولا يستطيع نُطْقاً .

٣٣ - ثُمَّ إِن أَردت أَن تكلّمهم على تسليم ذلك ، فالطريق فيه أَن يقال لهم على أوَّل كلامهم حيث قالوا : « إِنّا رأينا الرجلَ يكونُ في نوع أشعرَ ، وعلى جَوْدَة اللفظِ والنظم أقدرَ منه في غيره » (١) = (٢) إنه ينبغى أَن تعلموا أوَّلَ شَيءٍ أَنكم حَرَّثُم كلام الناس في هذا عن موضعه ، فإنا إذا تأمَّلنا الحالَ في تقديمهم الشاعرَ في فنّ من الفنون ، وجدناهم قد فَعَلُوا ذلك على معنَى أنَّه قد خَرَّ ج في معانى ذلك الفنّ ما لم يُحَرِّجُه غيره ، واتَّسَع لما [ لم ] يَتَسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو أنسب الناس » ، فالمعنى أنه قد فَطَن في معانى الغزل [ ومَا ] يدلُّ على شدّةِ الوَجْد وفَرُط الحب والهَيَمان لما لم يَفْطُن له غيره . وكذلك إذا قالوا : « أمدح ، أو أهجى » ، فالمعنى أنه قد اهتدى في معانى الزَّيْن والشين وفي التَّحْسِين والتَّهْجِين إلى ما لم يَهتِد فالمعنى أنه قد اهتدى في معانى الزَّيْن والشين وفي التَّحْسِين والتَّهْجِين إلى ما لم يَهتِد فالمعنى أنه قد اهتدى في معانى الفظ والنظم يذهبون ، لكان محالاً أَن يقولوا : « هو أنسب » ، لأنّ ذلك في صفة اللفظ والنظم مُحالٌ . ومَنْ هذا الذي يشكّ أَنْ لَمْ

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاجِ (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وعلى حوك اللفظ والنظم ﴾ ، لا أدرى لِمَ غيروا ما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ إِنَّهُ يَنْبَغَى ﴾ ، هو بدء الردِّ على قولهم .

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه .

أُمدحَ بيت عند من قال ذلك ، من أُجْلِ لفظه ونظمه ، وأنَّ ذلك كان من أُجلِ معناه ؟ هذا ما لا مَعْنَى لزيادة القولِ فيه .

494

٣٣ – فإن قالوا: / هُمْ ، وإِنْ كانوا قد أرادوا المعنى فى قولهم: «هذا أُمدحُ ، وذاك أُهجَى ، وهذا أُنسبُ ، وذاك أُوصَفُ » ، فإنه لن تَتَسع المعانى حتى تتَسع الأَلفاظ ، ولن تَقَع مواقعها المؤثّرة حتى يحسنُ النظم . وإذا كان كذلك ، فموضِعُنا منه بحاله . (١) ثم ليس بمُنْكَر ولا مَجْهولٍ أَن يكون لفظُ الشاعر ونظْمُه إذا تعاطَى المدحَ ، أحسنَ وأفضلَ منهما إذا هو هجا أو نَسَب .

قيل: إنَّا نَدَع النَّزاع في هذا ونسلَّمه لكم ، فأخبرونا عن معانى القرآن ، (٢) أهي صِنْف واحد أم أصناف ؟ فإن قلتم: « صِنْف واحد » ، تجاهَلْتُم ، فقد علمنا الحُجَج والبراهين ، والحِكَم والآداب ، والترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، والوصف والتشبية والأمثال ، وذِكْر الأمم والقرون واقتصاص أحوالهم ، والنَّبا عمّا جرى بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام ، وما لا يُحْصَى ولا يُعَد .

وإِن قلتم : « هي أُصنافٌ » ، كما لابُدَّ منه .

قيل لكم : فقد كان ينبغى لشعراءِ العرب وبُلغائها أن يَعْمِدَ كلَّ منهم إلى الصَّنْف الذى تنفُذُ قريحَتُه فيه فيعارضه ، وأن يجعلوا الأَمر فى ذلك قِسْمةً بينهم . وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقَل .

(١) فى المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه » ، بغير فاءٍ ، سهوً .

 <sup>(</sup>۲) كتب في المخطوطة : « معانى الأقران » ، مكان « القرآن » ، وهذا عجب ! وانظر التعليق السالف ص : ٦٠٥ ، تعليق : ٣

٣٤ - وأمّا قولهم: ﴿ إِنَّه قد يكون أَن يَسْبِقَ الشَّاعُرُ فَى المعنى إلى ضَرْبٍ من اللفظ والنظم ، يعلَم أَنه لا يجيء فى ذلك المعنى أَبداً إلى ما هو مُنْحَطَّ عنه ﴾ = فإنه ينبغى أَن يُقالَ لهم : قد سلَّمنا أَن الأَمر كما قلتُمْ وعَلِمتم ، أَفعلمتم شاعراً أَو غير شاعر عَمَد إلى ما لا يُحْصَى كثوةً من المعانى ، فتأتَّى له فى جميعها لفظ أو نظم أعيا الناس أن يستطيعوا مثلَه ، أو يَجِدُوه لمن تقدّمهم ؟ أم ذلك شيء يتّفق للشَّاعر ، من كل مئة بيتٍ يقولها ، فى بيتٍ ؟ ولعل [غير] الشاعر على قياس ذلك . وإذا كان لابُدً من الاعتراف بالثانى من الأمرين ، وهو أن لا يكون إلا نادراً وفى القليل ، فقد ثبت إعجازُ القرآن بنَفْس ما رامُوا به دَفْعَهُ ، من حيثُ كان النظمُ الذي لا يُقْدَرُ على مثله قد جاءَ منه فيما لا يُحْصَى كثرةً من المعانى .

٣٥ – وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا أنَّه لم / يُوجَدْ أَمثالُهَا فى ٣٩٣ معانيها ، (١) لأَنها لا تستمرُّ ولا تكثُرُ ، ولكنك تَجِدُها كالفُصوص الثمينة والوسائط النَّفِيسة وأَفْرَادِ الجواهر ، (٢) تَعُدُّ كثيراً حتى تَرى واحداً . فهذا وشِبْههُ من القول فى دَفْعهم = مع تسليم ما ظَنُّوه من أنَّ التحدِّى كان إلى أن يُعبَّر عن معانى القرآن أَنفُسِها = مُمْكِنَّ غيرُ متعذِّر ، إلا أنّ الأولى أن يُلزَم الجَدَدُ الظَّاهر ، (٣) وأن لا يُجَابوا إلى ما قالوه من أنَّ التحدِّى كان إلى أن يُؤْتى فى أَنفُس معانيه بنظمٍ ولفظٍ

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : ٩ لم يوجب أمثالها ، ، وهو تصحيف ظاهر .

 <sup>(</sup>۲) (۲) والوسائط ، جمع (واسطة ، ، و وواسطة القلادة ، ، هي الجوهرة التي تكون في وسط الكِرْس ، المنظوم ، و (١ الكِرْس ، ، نظم القلادة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْجِلَدُ ﴾ ، الطريق المستوى الواضح .

يُشَابهه ويُساويه ، ويُجْزَم لهم القولُ بأنهم تُحُدُّوا إلى أَن يَجِيئوا فى أَى معنى أرادوا مُطْلقاً غيرَ مقيَّد ، ومُوسَّعاً عليهم غيرَ مُضَيَّق ، بما يشبه نظم القرآن أو يَقْرُب من ذلك .

٣٦ - وممًّا يُحِيل أَن يكون التحدّى قد كان إلى ما ذكروه ومع الشرط الذى توهَّمُوه ، أَنَّ العربَ قد كانت تعرفُ « المُعارَضةَ » ما هى وما شرطها ، فلو كان النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ قد عَدَل بهم فى تحدِّيه لهم إلى ما لا يُطالَبُ بمثله ، لكان ينبغى أَن يقولوا : « إنك قد ظلمتنا ، وشرطت فى معارضةِ الذى جئتَ به ما لا يُشْتَرط ، أَوْ ما ليس بواجب أَن يُشْتَرط ، وهو أَن يكون النَّظْم الذى نُعارض به فى أَنفس مَعانى هذا السَّرْط ، ثم آطلُب فإنا نُريك حينئذ ممًّا الذى تحدَّيتَ إلى معارضته ، فدعْ عَنَّا هذا الشَّرْط ، ثم آطلُب فإنا نُريك حينئذ ممًّا قاله الأُوَّلُون وقُلْنَاه وما نقوله فى المستأنفِ ، ما يُوازى نَظْمَ ما جئتَ به فى الشرف والفضل ويُضَاهِيه ، ولا يَقْصُر عنه » . وفي هذا كفايةٌ لمن كانت له أَذُنٌ تَعِي ، وقلْب يعقلُ .

قد تَمَّ الذى أَردتُه فى جواب سؤالهم ، وبانَ بُطلانه بياناً لا يبقى معه إِن شاءَ اللهُ شكِّ لناظر ، إِذا هو نَصَح نفسه وأَذْكَى حِسَّه ، ونَظَر نَظَرَ مَنْ يريد الدِّين ، ويرجو ممّا عند الله ، ويريد فيما يقولُ ويعملُ وَجْهَه تقدَّس آسمه ، وإليه تعالى نرْغَبُ في أَن يجعلنا ممَّن هذه صفته فى كل ما نَنْتَجِيه ونَنْظُر فيه ، بفَضْله ومنّه ورحمته ، إنه على ما يشاء قدير .

الحمدُ لله حَقَّ حمدِه ، والصلاةُ على رسوله محمد وآله من بعده .

49 5

# / بسم الله الرحمن الرحيم فَصْلٌ

#### في الذي يَلْزَمُ القائلين بالصَّرْفة

٣٧ – آعلم أنّ الذي يَقَعُ في الظنّ من حديث القول بالصَّرْفَة ، أن يكون الذي ابتداً القول بها ابتداً على تَوَهُّم أن التَّحَدِّي كان إلى أن يُعبَّر عن أنْفُسِ معانى القرآن بمثل لفظه وَنظْمِه ، دون أن يكون قد أُطْلِق لَهم وُحُيِّروا في المعانى كلِّها . ذاك لأنَّ في القول بها على غَيْرِ هذا الوجهِ أموراً شنيعة ، يَبْعُدُ أن يرتكبَها العاقلُ ويدخلَ فيها . وذاك أنه يلزَم عليه أن تكون العربُ قد تراجعت حالُها في البلاغةِ والبيان ، وفي بجودة النظم وشرَف اللفظ = وأن يكونوا قد نَقصُوا في قرائحهم وأذهانهم ، وعَدِموا الكثير مما كانوا يستطيعُون = وأن تكونَ أشعارُهم التي قالوها ، والخطبُ التي قاموا بها ، وكلَّ كلام احتَفلُوا فيه ، (١) من بَعْد أن أُوحي إلى النبي عَيِّكَة ، وتُحدُّوا إلى معارضة القرآن = (٢) قاصرةً عمَّا سُمِع منهم من قبلِ ذَلك القصورَ الشديد ، وأنْ يكون قد ضاق عليهم في الجُمْلةِ مَجَالٌ قد كان يتَسبع لهم ، ونَضَبَت عنهم موادُّ قد كان تتغزُر ، (٣) وخَذَلتهم قُوى قد كانوا يَصُولون بها ، وأن تكون أشعارُ شعراء كانت تغزُر ، (٣) وخَذَلتهم قُوى قد كانوا يَصُولون بها ، وأن تكون أشعارُ من عنه النبي عَيِّكَة التي قالُوها في مدحه عليه السلام وفي الرد على المشركين = ناقصةً متقاصرةً عن شعرهم في الجاهلية ، وأنْ يُشَكَّ في الذي رُوي في شأن حسان من نحو متقاصرةً عن شعرهم في الجاهلية ، وأنْ يُشَكُ في الذي رُوي في شأن حسان من خو

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : ﴿ وكل كلام اختلفوا فيه » ، وهو لا معنى له .

<sup>(</sup>٢) السياق : ٩ وأن تكون أشعارهم التي قالوها ... قاصرةً عما سمع منهم .... » .

<sup>(</sup>٣) غير ما في المخطوطة ، وكتب « موارد قد كانت » .

قوله عليه السلام: (١) « قُلْ ورُوحُ القُدُسِ مَعك » ، (٢) لأَنه لا يكونُ مُعَاناً مُوَيَّداً من عند الله ، وهو يَعْدَمُ ممّا كان يَجِده قبلُ كثيراً ، ويتقاصَرُ أُنُفُ حالِهِ عن السالف منها تقاصراً شديداً . (٣)

٣٨ – فإِن قالوا : إِنه نُقْصانٌ حَدَث في فصاحتهم من غير أَن يَشْعُروا به .

قيل لهم: فإن كان الأمر كذلك، فلم تَقُمْ عليهم حُجَّة، لأنه لا فرقَ بين أن لا يكونُوا قد عَدِمُوا شيئاً من الفصاحة التي كانوا يَعْرِفونها لأنفسهم قبل التحدِّى بالقرآن والدعاء إلى معارضته، وبَيْنَ أن يكونوا قد عَدِموا ذاك، ثُمَّ لم يعلموا / أنهم قد عَدِموه. ذاك لأن الآية بَزَعْمِهم إنما كانت في المنع من نَظْمٍ ولفظٍ قد كان لهم مُمْكِناً قبل أن تُحدُّوا، ولا يكون مَنْعٌ حتى يُرام الممنوع، (3) ولا يُتَصَوَّر أن يَرُومَ الإنسان الشيءَ ولا يعلمُه، ويَقْصِدَ في قولٍ له وفعل إلى أن يجيءَ به على وصفٍ وهو لا يعرف ذلك الوصف ولا يتَصَوَّرُه بحالٍ من الأحوال. وإذا جَعلناهم لا يعلمون أن لا يعرف ذلك الوصف ولا يتَصَوَّرُه بحالٍ من الأحوال. وإذا جَعلناهم لا يعلمون أن كلامهم الذي يتكلمون به اليومَ قاصرٌ عن الذي تكلّمُوا به أمْسٍ، وأنْ قَدِ آمتنعَ عليهم في النَّطْم شيءٌ كان يُواتيهم، وسُلِبوا منه معنيً قد كان لهم حاصلاً = (°) استحالً

\*40

<sup>(</sup>١) غير ما في المخطوطة وكتب « الذي روى عن شأن حسان » .

 <sup>(</sup>۲) هو أحد ألفاظ الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة :
 « اللهم أيَّده برُوح القُدُس » .

<sup>(</sup>٣) « أَنُفُ الشيء » ، أوله وابتداؤه .

<sup>(</sup>٤) فى المخطوطة : « حتى يراهم الممنوع » ، وصححه فى المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) السياق : « إذا جعلناهم لا يعلمون ... استحالَ » .

أَن يعلموا أَنَّ لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذى يُسْمَع منهم ، وعلى النَّظْم الواهِن الباق هم ، (١) ذاك لأنَّ عُذْرَ القائل بالصَّرْفة ، أَنَّ كلامهم قَبْلَ أَن تُحُدُّوا قد كان مثل نَظْم القرآن ، ومُوازِياً له ، وفي مبلغِه من الفصاحة .

. . .

٣٩ - وإذا كان كذلك ، لم يُتَصَوَّر أَن يعلَمُوا أَن للقرآنِ مزيةً على كلامهم ، وعندهم أَن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم لم يَنْقُص ولم يَدْخُله خَللٌ . وإذا لم يُتَصَوَّر أَن يعلموا أَن للقرآن مزيةً على ما يقولونه ويَقْدِرون عليه فى الوقْتِ ، (٢) لم يُتَصَوَّر أَن يُحَاوِلوا تلك المزيّة ، وإذا لم يحاولوها لم يُحسُّوا بالمنع منها والعَجْز عن نَيْلها ، وإذا لم يُحِسَّوا بالعجز والمَنْع لم تقم عليهم حُجَّة به . فالذى يعقل إذَن مع هذه الحال ، أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتكلَّموا بما يُوانِه ويَجْرِي مَجْرى المِثْلِ له ، من حيث أنه إذا كان عندهم أَنَّ كلامهم باق على ما كان عليه فى الأصل وقَبْلَ نزول القرآن ، وكان كلامهم إذ ذاك فى حَدِّ المِثْلِ والمُساوِى للقرآن ، فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقِدُوا أنّ فى جملة ما يقولونه فى الوَقْتِ ويقدرون عليه ، ما يُشْبه القرآن ويُوازِيه .

• ٤ - وآعلم أنه يَلْزَمهم أن يَقْضُوا في النبيّ عَيْظِيُّهُ بما قَضَوْا في العرب ، من

 <sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة: « وعلى النظم الزاهر الباق لهم » ، وهو غير مستقيم . و « الواهن » ،
 الذى أصابه الوَهَن ، وهو الضعف .

<sup>(</sup>٢) غيره في المطبوعة ، فكتب : « في الرتب » وهو فساد ، وقوله : « في الوقت » ، يعني : الآنَ ، وسيأتي مثله بعد أسطر على الصواب .

دخول النَّقْصِ على فصاحتهم ، وتَرَاجُعِ الحالِ بهم فى البيان ، وأن تكون النَّبُوَّةُ قد أوجبت أن يُمْنَع شَطْرًا من بَيانه ، وكثيراً مما عُرِفَ له قبلَها من شَرَف اللَّفظ وحُسْنِ النَّظْم . / ذاك لأنهم إذا لم يقولوا ذلك ، حصل منه أن يكون عليه السلام قد تَلا عليهم : ( قُلْ لَئِنِ آجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِعِثْلِ هَذَا القُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ عِليه السلام قد تَلا عِيمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ) الرَّائِر، ١٨٨١ ، (١) في حالٍ هو يستطيعُ فيها بَعْنَ وَلُو كَانَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيراً ) الرَّائِر، ١٨٨١ ، (١) في حالٍ هو يستطيعُ فيها أن يَجِيءَ بمثل القرآن ويَقْدِرُ عليه ، ويتكلَّم ببعض ما يوازيه في شَرِفِ اللَّفظ وعُلُوِّ النظم . اللهم إلاّ أن يقتحِمُوا جَهالةً أخرى ، فيزعموا أنه عليه السلام قد كان في الأصل دُونَهم في الفصاحة ، وأنَّ الفضلُ والمَزِيَّة التي بها كان كلامُهم قبلَ نزول القرآن في مِثْل لَفْظِه ونَظْمه ، قد كان لبُلغاءِ العرب دون النبي عَيِسَةٍ . وإذا قالوا ذلك ، كانوا قد خرجوا من قَبِيح القولِ إلى مثلِه ، فلم يَشُكُّ أحدٌ أنه عَيْسَةً لم يكن ذلك ، كانوا قد خرجوا من قَبِيح القولِ إلى مثلِه ، فلم يَشُكُّ أحدٌ أنه عَيْسَةً لم يكن منقُوصاً في الفصاحة ، بل الذي أَتَتْ به الأخبار أنه عَيْسَةً كان أَفْصَحَ العرب .

العربَ وممَّا يلزَمُهم على أصْل المقالة أنّه كان ينبغى لَهُم = (١) لَو أَنّ العربَ كانت مُنِعت منزلةً من الفصاحةِ قد كانوا عليها = أَنْ يعرِفوا ذلك من أنفسهم ، كا قدَّمت ، ولو عرفوه لكان يكون قد جاءَ عنهم ذِكْرُ ذلك ، ولكانوا قد قالوا للنبى عَلَيْتُهُ : ﴿ إِنَا كُنَّا نستطيع قَبْلَ هذا الذي جئتنا به ، ولكنك قد سَحَرْتَنا ، وآحْتَلْتَ عَلَيْتُهُ : ﴿ إِنَا كُنَّا نستطيع قَبْلَ هذا الذي جئتنا به ، ولكنك قد سَحَرْتَنا ، وآحْتَلْتَ

(١) السياق : « أن عليه السلام قد تلا عليهم .... في حالٍ هو يستطيع .... » .

447

 <sup>(</sup>۲) فى المخطوطة : « أنه كان ينبغى له أنّ العرب كانت منعت » ، وصححها الناشران : « أنه كان ينبغى ، إن كانت العرب منعت » ، والذى أثبته هو الصوابُ إن شاء الله . والسياق : « أنه كان ينبغى لهم ....
 أن يعرفوا ذلك » .

فى شيء حال بيننا وبينه »، فقد نسبوه إلى السّحر فى كثير من الأمور كما لا يخفى ، وكان أقل ما يجب فى ذلك أن يتذاكرُوه فيما بينهم ، ويشكُوهُ البعضُ إلى البَعض ، وبقولوا : « ما لَنَا قد نَقَصْنا فى قرائحنا ، وقد حَدَث كُلُولٌ فى أَذهاننا » ، ففى أَنْ لم يُرْوَ ولم يُذْكُرْ أَنه كَانَ منهم قولٌ فى هذا المعنى ، لا مَا قَلَّ ولا مَا كَثُر ، دَليلٌ [ على ] أنه قول فاسد ، (١) ورأى ليس من آراء ذوى التحصيل .

. . .

٤٢ – هذا ، وفى سياق آية التحدّى ما يدُلُ على فَسادِ هذا القول . وذلك أنه لا يُقال عن الشيء يُمْنَعُهُ الإنسان بعد القُدْرة عليه ، وبَعْد أَن كان يَكْثُر مِثلُه منه : « إِنى قد جئتُكم بما لا تَقْدِرون على مثله ولو آختَشَدْتم له ، ودعوتُم الإنسَ والجنّ إلى نُصْرتكم فيه » ، = وإنما يقال : « إِنّى أُعْطيتُ أَن أُحُول بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه / وأَمْنَعُكم إيّاه ، وأن أُفْحِمَكم عن القولِ البليغ ، وأُعْدِمكم اللَّفْظَ ب الشَّريف » ، وما شاكلَ هذا . ونظيره أَن يُقالَ للأشِدَّاء وذَوِى الأَيْد : « إِنَّ الآية أَن تَعْجِزُوا عن رَفْع ما كان يَسْهُل عليكم رَفْعُه ، وما كان لا يَتَكاءَدُكم ولا يثقُل عليكم رَفْعُه ، وما كان لا يَتَكاءَدُكم ولا يثقُل عليكم » . (٢)

ثُمَّ إِنه ليس في العرف ولا في المعقول أن يقال: « لو تعاضدتم واجتمعتم جميعكم لم تقدروا عليه » ، (٣) في شيءٍ قد كان الواحدُ منهم يَقْدِر على مِثْله ،

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : « فبقى أن لم يروَ » ، والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : « ففى أن لم يُروَ .... دليلٌ على أنه قول فاسد » .

 <sup>(</sup>٢) كان في المخطوطة : ﴿ وَلَا يَتْقُلُ عَلَيْكُم عَرَاتُهُ لَيْسٌ فِي الْعَرْفِ ﴾ ، وهو في المطبوعة أتوابه على
 الصواب .

 <sup>(</sup>٣) فى المخطوطة والمطبوعة: « واجتمعتم وجمعتم » ، وهو خطأ ظاهر . والسياق: « أن يقال لو
 تعاضدتُم .... ، فى شىء قد كان .... » .

ويسهُل عليه ويستقلُّ به ، ثم يمنعون منه = وإنما يقال ذلك حيثُ يراد أن يقال : « إنكم لم تستطيعوا مِثْلَه قطُّ ، ولا تستطيعونه البتَّة وعلى وجه من الوجوه ، حتى إنكم لو استضفتم إلى قُواكم وقُدرِكم التي لكم قُوىً وقُدراً ، وقد استمدَّدْتم من غيركم ، لم تستطيعوه أيضاً » = من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والمُظافرة والمعاونة ، (١) إلاَّ أن تَضُمَّ قدرتَك إلى قدرةِ صاحبك حتى يَحْصُل باجتاع قدرتكما ما لم يكن يَحْصُل .

فقد بان إِذَنْ أَنْ لا مَسَاعَ لحمل الآية على ما ذهبُوا إِليه ، وأَنْ لاَ مُحْتَمَل فيها لذلك على وجه من الوجوه ، وظَهَر به وسائِر ما تقدَّم أَنَّ القولَ بالصَّرْفة ، ولا سيما على هذا الوجه ، قول في غاية البُعْد والتهافُتِ ، وأنه من جنس ما لا يُعْذَر العاقل في اعتقاده . ولم أقل : « ولا سيما على هذا الوجه » ، (٢) وأنا أعنى أن للقول بها على الوجه الأول مَسَاعًا في الصحة ، ولكنى أردت أن فساده كأنّه أظهر ، والشناعة عليه أكثر ، وإلا فما هما ، إن أردت البُطْلان ، إلا سواة .

٤٣ – فإن قلتَ: فكيف الكلامُ عليهم ، إذا ذهبوا في « الصَّرْفَة » إلى الوجه الآخر ، فزعموا أن التحدِّي كان أن يأْتُوا في أَنْفُسِ مَعانى القرآن بِمثْل نَظْمه ولفظه ؟ وما الذي دَلَّ على فسادِه ؟

 <sup>(</sup>١) غيروا عمداً ما فى المخطوطة وكتبوا: « والمظاهرة » ، بلا سبب معقول ، و « التظافر ،
 والتضافر ، والتظاهر » بمعنى واحد، وهو التعاون والتألّب على الأمر .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة : « ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه ، وأنا أعنى أنّ القول » ، وصواب قراءته ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : « ولا سيما على هذا الوجه » ، وغيروا فى المطبوعة الكلام ، فكتبوا مكان « مساغاً » : « مساغً » ، ومكان « كأنّه أظهر » : « كان أظهر » ، ولم يشيروا إلى هذا التغيير المفسد للكلام .

= (١) فإنّ على فسادِ ذلك أدِلَةً منها قوله تعالى : ( أَم يَقُولُونَ آفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْترَيَاتٍ ) إَرَوْ مَرْدَانِ ، وذلك أَنّا نعلمُ أَنَّ المعنى : (٢) فأتوا بعشر سور تَفْترونها أَنتم = وإذا كان المعنى على ذلك ، فبِنَا أَن ننظُر فى الافتراء إذا وُصِف به الكلام ، إلى المعنى يَرجِعُ أَم إلى اللَّفْظ والنظم ؟ / وقد عَرَفنا أَنه لا يرجعُ إلاّ إلى المعنى ، وإذا لم يرجع إلاّ إلى المعنى وجب أن يكون المراد : (٣) إِن كنتم تزعُمون أنّى قد وضَعْتُ القرآنَ وافتريتُهُ ، وجئتُ به من عِنْد نفسى ، ثم زعمتُ أَنّه وَحْىٌ من الله ، فضعُوا أَنتم أيضاً عَشْرَ سُورٍ وافترُوا معانيها كما زعمتم أنّى افتريتُ معانى القرآن . فإذا كان المراد كذلك ، كان تقديرُهم أن التحدِّى كان أن يَعْمِدوا إلى أَنْفُسِ معانى القرآن فيُعبِّروا عنها بلفظ ونَظم يشبه نَظمَه ولفظه ، (٤) خروجاً عن نصِّ التنزيل وتحريفاً له .

وذاك أنَّ حقَّ اللفظ = إذا كان المعنى ما قالوه = أن يُقال : «إن زعمتم أنّى افتريتُه ، فأتوا أنتم فى مَعانى هذا المُفْتَرى بمثل ما تَرون من اللَّفظ والنَّظْم » . يبيّنُ ذلك أنَّه لو قال رجل شعراً فأحسن فى لفظه ونَظْمِه وأبلغ ، وكان له خَصْمٌ يُعانده ، فعَلِم الخَصْمُ أنه لا يَجِد عليه مَغْمَزاً فى النظم واللفظ ، فترك ذلك جانباً وتشاغَل عنه ، وجعل يقول : « إنّى رأيتُك سَرَقت مَعَانِى شعرك وانتحلتها وأخذتها من هذا وذاك » ، فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كُنْتُ قَد سرقتُ مَعانى وذاك » ، فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كُنْتُ قَد سرقتُ مَعانى

<sup>(</sup>١) هذا جواب السؤال .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « وذاك أنا لا نعلم » ، وهو خطأ ظاهر .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : ٥ وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى ، كان المراد » ، لا أدرى لم غيروا ما فى المخطوطة ،
 دون دلالة على التغيير .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « فيغيروا عنها بلفظ » ، تصحيف .

شعری ، فقل أنتَ شعراً مثله مَسْروق المعانی » = لم یُعْقَلْ منه إِلا أنه یقول : « فقُلْ أنت شعراً في معانِ أُخَرَ تَسْرِقها كما سرقتُ معانی بزعمك » = ولم یُحْتَمل أن یرید : « آعْمَدْ إِلَى معانی فقُلْ فیها شعراً مثل شعری » ، و إنما یعقل ذلك إذا هو قال : « إِن كنتُ قد سَرَقْتُ معانی شعری ، فقل أنتَ فی هذه المعانی المسروقةِ مِثْلَ الذی قلتُ ، وآنظم فیها الكلامَ مِثْل نظمی لكلامی ، وحَبِّرهُ تَحْیِیری » .

25 - هذه جُمْلُةٌ لا تخفَى على من عَرَف مخارجَ الكلام ، وعَلِم حقَّ المعنى من اللفظ ، وما يُحْتَمل ممَّا لا يحتمل . ومنها ما تقدَّم ، (١) من أنه لا يُقال في الشيء قد كان يكثر مِثْلُه من الإنسان ثُمَّ مُنع منه : « إيت بمثله ، وآجْهَدْ جُهْدَك ، وآستعن عليه ، فإنك لا تستطيعه ولو أَعَانَك الجن والإنس » ، (٢) وإنما يقالُ ذلك في البَدِيع المُبْتَداً ، أو الذي / لم يُسْبَقْ إليه ، ولم يُوجَدْ مِثْلُه قَطُّ .

440

وهذا المعنى وإِنْ كان يلزَمُهمْ فى الوجهين ، فإنه لَهُم فى هذا الوجه الذى نَحِنُ فيه أَلزَمُ ، وذاك أَن قولك للرجلِ يَقْدِر على مثل الشيء اليومَ فى كثير من الأحوال والأمور ، (٣) ويَعُوقه عنه عائقٌ فى حال واحدةٍ وأمرٍ واحد : « لو آجتَمَع الإنسُ والجن فأعانوك لم تَقْدِر على مثله » = (٤) أبعدُ وأقبحُ من قولك ذلك ، وقد كان يَقْدِرُ عليه في سالِف الأزمان ، ثم مُنِعَه جملةً ، وجُعِل لا يستطيعه البَتَّة .

<sup>(</sup>١) انظر رقم : ٤٢

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « استعن عليك » ، وهو لا شيء .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل » ، وصححه فى المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) السياق : « أن قولك للرجل يقدر .... أبعدُ وأقبح » .

...... (١) ومنها الأخبار التي جاءت عن العرب في تعظيم شأن القرآن ، وفي وَصْفه بما وصفوه به من نحو: «إنّ عليه لطلاَوة ، وإن له لحَلاَوة ، وإن أسفَله لمُعْذِق ، وإن أعلاه لمُثْمِر »، (٢) وذاك أن مُحَالاً أن يُعظّموه ، وأن يُبهتُوا عند سماعه ، ويَسْتكِينوا له ، وهم يرَون فيما قالوه وقاله الأوّلون ما يوازيه ، ويعلمون أنه لم يتعذّر عليهم لأنهم لا يَسْتَطِيعون مثلَه ، ولكن وجدوا في أنفسهم شبه الآفة والعارض يعرض للإنسان فيَمْنَعُه بعض ما كان سهلاً عليه = بل الواجبُ في مِثْل هذه الحالِ أن يقولوا: «إنْ كُنّا لا يَتَهيّأ لنا أن نَقُول في معانى ما جئت به ما يُشْبِهه ، إنّا لَنَأْتيك في غيره من المَعانى ما شئت وكيف شئت ، بما لا يَقْصُر عنه ولا يَكُون دُونَه » .

و عَلْمَ النَّبُوَّةَ عِنْدَئِدِ والبُرْهانَ ، إِنَّمَا كَان [ يكون ] في الصَّرْفِ والمنبع عن الإتيان بمثل نَظْم القرآن لا في نَفْس النظم . (٣) وإذا كان كذلك ، فينبغى إذا تعجَّب المُتَعجِّب وأكبرَ المُكْبِرُ ، أَن يَقْصِد بتعجَّبه وإكبارِه إلى المَنْع الذي فيه الآية والبرهان ، لا إلى الممنوع منه . وهذا واضحٌ لا يُشْكِل .

<sup>(</sup>١) هُهُنا سقط من الناسخ كلامٌ لا شكَّ فى سقوطه ، فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًّا ، وقد لا يتجاوز السقط مقدار سطر أو سطرين .

 <sup>(</sup>۲) سلف هذا فی رقم : ۱۰ ، مع اختلاف یسیر ، وکان هنا فی المخطوطة والمطبوعة : « وإن علیه لحلاوة » ، و هی تصحیف و سهو .

 <sup>(</sup>٣) كان فى المخطوطة والمطبوعة : « وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان ، إنما كان فى الصّرّف والمنع .... » ، وهو كلامٌ ظاهر الاختلال ، صوابه إن شاء الله ما كتبتُ .

27 - فإنْ قالوا: إنه لَيكُون أَن يَسْتَحسِن الشاعرُ الشعرَ يقولُه غَيْرُه ويُكِبر شأنه ، ويَرَى فيه فَضْلاً ومزيَّةً على ما قاله هو من قَبْل ، ثُمّ هو لا ييأس من أن يقدِر على مِثْله إذا هو جَهَد نفسه وتعمَّل له . فنحنُ نجعل لفظ القرآن ونَظْمه على هذا السبيل ، ونقول: إنهم سَمِعوا منه ما بَهَرهم وعَظُم فى نفوسهم ، وأنهم [كانوا] على حَالٍ أَنِسُوا / من أَنفسهم بأَنهم يأتُون بمثله إذا هُمُ اجتهدُوا ، (١) فجيلَ بينهم وبين ذلك الاجتهاد ، وأُخِدُوا عن طرية م ، ومُنعوا فَضْل المُنَّة التي طمعوا مَعها في أَن يَجْرُوا إلى تلك الغاية ويبلُغوا ذاكَ الذي أرادوا . (٢) وإذا كنَّا نعلم أن الشاعرَ المفلق ربَّما اعتاص القولُ عليه حتى يَعْيَا بقافية ، وحتى تَنْسَدَّ عليه المذاهبُ ، وأن الخطيبَ المِصْقَع يُرْتَج عليه حتى لا يَجدَ مَقالاً ، وحتى لا يُفيضَ بكلمة ، لم يكن الذي المِصْقَع يُرْتَج عليه حتى لا يجدَ مَقالاً ، وحتى لا يُفيضَ بكلمة ، لم يكن الذي قُلْناه وقدَّرناه بعيداً أن يكونَ ، وأن يَسَعَهُ الجَوازُ ويَحْتملَه الإمكان .

قيل لهم: أنتمُ الآنَ كأنكم أردتم أن تُحَسِّنُوا أمركم ، (٣) وأن تُعَطُّوا على بعض العَوَارِ ، وأن تَتَملَّصُوا من الذي تُلْزَمون ، (٤) وليس لكم في ذلك كبيرُ جَدْوَى إذا حُقِّق الأَمرُ ، وإنما هو خِداعٌ وضرب من التَّزويق .

وَأُوَّلُ مَا يَدُلُ عَلَى بُطْلان مَا قَلْتُم ، أَنَّ الذي عرفنا من حالِ النَّاس فيما سبيله ما ذكرتم ، التَّضَجُّرُ والشكوى ، وأن يقولوا : « ما بَالُنا ؟ (٥) ومن أَيْن دُهينا ؟ وكيف

۶.,

<sup>(</sup>١) فى المخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسُوا .... » ، وهو غير مستقيم ، والذى أثبت هو حتّى الكلام .

 <sup>(</sup>۲) فى المخطوطة : « ... طمعوا أن يُجِيروا إلى تلك الغاية ، ويبلغوا ذاك المدى أرادوا » ، وصواب
 قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المَدى [ الذى ] أرادوا » ، ولا حاجة إلى هذا .

<sup>(</sup>٣) غير ما في المخطوطة وكتب مكان « أنتم » : « إنكم » بلا فائدة .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « وأن تتملَّسوا » ، لم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup>٥) فى المخطوطة والمطبوعة : ﴿ مَا لَنَا ﴾ ، والأجود مَا أَثبت ، سَهَا الناسخ .

٤ . ١

الصُّورة ؟ إِنَّا وإِن كُنَّا نسمعُ قولاً له فَضْلٌ ومزيةٌ على ما قلناه ، فإنه ليس بالذى ينبغى أَن نَعْجِز عنه هكذا حتى لا نَسْتطيع فى معارضته ما نَرْضَى ، (١) فلا ندرى أَسُجِرْنا أَم ماذا كان ؟ » = ففى أَن لم يُرْوَ عنهم شيءٌ من هذا الجِنْس على وجه من الوجوه ، دليل أَنْ لا أصل لما توهموه ، وأنَّه تلفيقٌ باطل .

ثُمَّ إِنه لِيس في العادة أَن يُذْعِنَ الرجلُ لحَصْمِه ، ويستكينَ له ، ويُلْقِيَ بِيدِه ، ويسكتَ على تقريعه له بالعَجْز وترديده القولَ في ذلك ، وقَدْرُ ما ظهر من المزَّيةِ قَدرٌ قد يَطْمع الإنسانُ في مثله ، (٢) ويَرَى أَنه يناله إِذا هو اجتهدَ وتعمَّد = (٣) بل العادة في مثلِ هذا أَن يَدْفَعَ العجزَ عن نفسه ، وأَن يَجْحَد الذي عَرَف لصاحِبه من المزيَّة ويتشدَّد ، كا فعَل حَسَّان ، (٤) فَيَدَّعِي في مساواته ، وأَنه إِن كان جرى إلى غاية رأى لنفسه بها تقدُّماً إنه ليجرى إلى مثلها ، وأن يقول : « لا تَغْلُ ولا تُفْرِط ولا تَشْتَطَّ في دعواك ، فلئن كنتَ قد نِلْتَ بعض السَّبْق ، إنك لم تُبْعِد المَدَى بُعْدَ من لا يُدانَى ولا يُشَقُّ غبارُه ، / فرويداً ، وآكفُفْ من غُلُوائك » .

٤٧ – وآعلم أنهم بتمحُّلِهم هذا قد وقعوا فى أمر يُوهِى قَاعِدتهم ، ويقدَحُ فى أصل مَقالتهم ، فقد نظروا لأنفسهم من وَجْهٍ وتركوا النَّظَرَ لها من آخر . وذاك أن من حقّ المنع إذا جُعل آيةً وبرهاناً ، ولا سيّما للنُّبُوَّة ، أن يكون فى أَظهر الأمور ،

<sup>(</sup>١) كتب في المطبوعة : ﴿ إنه ليس بالذي ينبغي ﴾ ، حذف الفاء من ﴿ فَإِنَّه ﴾ ، كأنه ظنها خطأ .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... » ، وهو خطأ ظاهرٌ .

<sup>(</sup>٣) السياق : ١ ثم إنه ليس في العادة .... بل العادة ١ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف بعدُ على أمر حسان .

وأكثرها وجوداً ، وأسهلِها على الناس ، وأخلقِها بأن تبين لكلّ راء وسامع أنْ قَدْ كان مَنْعٌ ، لا أن يكون المَنْعُ مِنْ خَفِيّ لا يُعْرَف إلا بالنَّظَر ، وإلا بَعْدَ الفِكْر ، ومن شيء لم يُوجَدْ قَطُّ ولم يُعْهَدْ ، وإنَّما يُظَنَّ ظَنَّا أَنّه يجوز أن يكون ، وأنَّ له مدخلاً ف شيء لم يُوجَدْ قَطُّ ولم يُعْهَد ، وإنَّما يُظَنُّ ظَنَّا أَنّه يجوز أن يكون ، وأنَّ له مدخلاً ف الإمكان إذا آجتَهَد المُجْتهد . وهل سُمع قطُّ أن نبيًّا أتى قومه فقال : « حُجَّتى عليكم ، والآية في أنِّي نبي إليكم ، أن تُمنعوا من أمرٍ لم يكن منكم قطُّ ، وليسَ يظهر في بَادِيء الرأى وظاهرِ الأمرِ أنكم تستطيعونه ، ولكنه مَوْهُومٌ جِوازه منكم ، إذا أنتم كَدَدْتُم أنفسكم ، وجمعتم ما لكم ، واستفرَغْتُم مَجْهُودَكُم ، وعاودتم الاجتهاد فيه مرة بعد أخرى ؟ » أم ذلك ما لا يقوله عاقل ، ولا يُقْدِم عليه إلا مُجَازِف لا يدرى ما يَقُول ؟

وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الذَى قالوه مِن أَنَّ المَنعَ كَانَ مِن نَظْمٍ لَم يُوجَدُ منهم قطٌ ، إِلا أَنَّهم أَحسُوا في أَنفسهم أَنهم يستطيعونَه إِذا هُمُ اجتهدُوا واستفرغوا الوُسْعَ ، (١) بهذه المنزلةِ ، وداخلاً في هذه القضيَّةِ = (٢) فقد بان أَنهم بذلك قد أَوْهُوا قاعدتهم ، وقدَحوا في أصل المَقالة ، من حيثُ جعلوا الآيةَ والبرهانَ وعَلَمَ الرِّسالة والأَمرَ المُعْجِز للخَلْقِ ، في المنع من شيء لم يُوجَدُ قطٌ ، ولم يُعْلَمْ أَنه كان في الرِّسالة والأَمرَ المُعْجِز للخَلْقِ ، في المنع من شيء لم يُوجَدُ قطٌ ، ولم يُعْلَمْ أَنه كان في حالٍ من الأحوال ، وليس بأكثر من أَنْ ظُنَّ ظَنَّا أَنه مما يحتمِلهُ الجوازُ ويدخُل في الإمكان ، إِذا أَدْمِنَ الطلبُ ، وكَثُر فيه التعبُ ، واستُنْزِفَتْ قُوَى الاجتهاد ، وأُرْسِلَت له الأفكارُ في كل طريق ، وحُشِدت إليه الخواطر من كُلِّ جهةٍ . وكفى بهذا ضَعْفَ رأى وقلّة تحصيل .

<sup>(</sup>١) السياق : « .... وكان الذي قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنزلة .... » .

<sup>(</sup>٢) السياق : « وإذا كان الذي قالوه .... فقد بان .... » .

### فَصْلٌ

٤٨ – وهذا فصلٌ أُختِمُ به :

يَنْبغى أَن يقال لهم: مَا / هذا الَّذى أَخذْتُم به أَنفسكم ؟ وما هذا التأويلُ ٢٠٤ منكم فى عَجْز العربِ عن معارضة القرآن ؟ وما دَعاكُم إليه ؟ وما أُردتم منه ؟ أأَن يكونَ لكم قولٌ يُحْكَى ، وتكونُوا أُمَّةً على حِدَة ، أَم قد أَتاكم فى هذا الباب عِلْمٌ لم يأتِ الناسَ ؟

فإن قالوا: أتانا فيه علمٌ .

قيل: أَفْمِنْ نَظْرٍ ذلك العلمُ أَمْ خبرٍ ؟

فإن قالوا : من نَظَرٍ .

قيل لهم: فكأنَّكم تعنُون أَنكم نَظَرَمَ فى نظم القرآن وَنْظم كلام العرب ووازَنْتُم فوجدتموه لا يزيد إلا بالقَدْر الذى لَوْ خُلُوا والاجتهادَ وإعمالَ الفكر، ولم تَفَرَّقُ عنهم خواطرهُم عند القصد إليه، والصَّمْدِ له = لأَتُوا بمثله ؟

فإن قالوا : كذلك نقول .

قيل لهم: فأنتم تَدَّعون الآن أَنَّ نَظَرَكُم في الفصاحة نَظرٌ لا يغيب عنه شيء من أُمرِها ، وأنكم قد أُحَطْتم علماً بأسرارِها ، وأصبحتُم ولكم فيها فَهْمٌ وعِلْمٌ لم يكن للناس قَبْلكم .

وإِن قالوا : عرفنا ذلك بخَبَرٍ .

قيل : فهاتوا عرِّفُونا ذلك ، وأنَّى لهم تعريف مَا لم يَكُنْ ، وتَثْبيتُ ما لم يوجد !

ولو كان الناس إذا عنَّ لهم القول نَظَروا في مُؤدَّاه ، وتبيَّنوا عاقِبَتَه ، وتذكَّروا وَصِية الحكماء حين نهوا عن الوُرُود حتى يُعرَفَ الصَّدر ، وحَذِروا أَن تجيء أَعجازُ الأَمور بغير ما أَوْهَمت الصدور = إذاً لَكُفُوا البلاءِ ، ولَعُدِم هذا وأشباهه من فاسدِ الآراء ، ولكن يأبَى الذي في طِبَاع الإنسان من التسرُّع ، ثم من حُسْنِ الظنّ بنفسه ، والشَّغَفِ بأن يكون متبوعاً في رأيه ، إلا أَنْ يَخدعَه ويُنْسِيَه أَنه مُوصَّى بذلك ، ومَدعُو إليه ، ومُحَذَّر من سوءُ المغبة إذا هو تركه وقصَّر فيه . وهي الآفة لا يسلم منها ومن جنايتها إلاَّ من عصم الله . (١) وإليه عزَّ آسمه الرُّغبةُ في أَن يُوفِّق للتي هي أَهْدَى ، ويَعْصِم من كلّ ما يُوتِغُ الدِّين ، (١) ويثْلِمُ اليقين ، إنه وليَّ ذلك والقادرُ عليه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : ﴿ وَهُمُ الآفَةِ ﴾ ، وهو سهوٌّ ظاهر من الكاتب .

<sup>(</sup>٢) من « الوَتَغ » ، وهو الهلاك ، و « أوتغه يُوتِغه » ، أفسده وأهلكه .

2.4

#### / بسم الله الرحمن الرحيم

9 على من قال : ﴿ إِنَّه يجوزُ أَن يَقْدِر الواحدُ من النَّاسِ من بعد انقضاء زمنِ النبي عَلِيْكُ ، ومُضيِّ وَقْت التحدِّى ، على أَن يأْتى بما يُشْبه القرآن ويكون مثله ، لأنّ ذلك لا يخرُ جُ عن أن يكون قد كان معجزاً في زمان النبي عَلِيْكُ ، (١) وحين تُحدِّى العربُ إليه ﴾ = (٢) قول لا يصِحُ إلا لمن لا يجعل القرآن معجزاً في نفسه ، (٣) ويذهب فيه إلى « الصرفة » .

فأمّا الذي عليه العلماء من أنه مُعْجِز في نفسيه ، وأنّه في نَظْمه وتأليفه على وصْفٍ لا يهتدى الخَلْق إلى الإتيان بكلام هو في نظمه وتأليفِه على ذلك الوصف ، فلا يصحُّ البَتَّةَ ذاك = لا فرق بين أن يكون الفِعْلُ معجزاً في جنسه كإحياء الموتى ، وبين أن يكون معجزاً لوقوعه على وصْفٍ . وإذا كان كذلك ، فكما أنه مُحَالٌ أن يكون ههنا إحياء مَيِّتٍ لاَ مِنْ فِعْل الله ، كذلك محالٌ أن يكون ههنا نَظْم مثل نَظْم القرآن لا من فِعْله تعالى . فهذا هو .

ثمَّ إِنَّه قول إِذا نُقِّر عنه انكشفَ عن أمر مُنْكر ، وهو إِخراجُ أَن يكون وَخياً من الله ، وأَن يكون النبيُ عَلِيْكَ قد تلقًاه عن جبريل عليه السلام = والذهابُ إلى أَن يكون قد كان على سَبِيل الإلهام ، وكالشيء يُلْقَى في نفس الإنسان ويُهدَى له من طريق الخَاطِر والهاجسِ الذي يَهْجِسُ في القلب . وذلك مما يُسْتَعاذ بالله منه ، فإنه تَطَرُّقُ للإلحاد ، والله ولى العِصْمةِ والتوفيق .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة والمطبوعة : ٥ إلاّ أن ذلك لا يخرج ٥ ، وهو خطأ من الناسخ لا شك فيه .

<sup>(</sup>٢) السياق : « قول من قال : .... قولٌ لا يصح ، .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : و إلا لمن يجعل القرآن ، ، سقطت « لا » .

## بسم الله الرحمن لارخيم فَـصْـلٌ

• ٥ - (١) آعلم أن البَلاءِ والداءَ العَيَاءَ ، أَنْ ليس علمُ الفصاحة وتمييزُ بعض الكلام من بعضِ بالذى تستطيع أن تُفهِمه من شئتَ وَمتى شِئْت ، وأَنْ لستَ تملِكُ من أُمرك شيئاً حتى تظفرَ بمن له طبعٌ إذا قَدَحْته وَرِي ، (٢) وقلبٌ إذا أَرْيَته رَأَى . فأمّا وصاحبُك مَنْ لا يَرَى ما تُرِيه ، ولا يهتدى لِلّذى تَهْدِيه ، فأنت معه كالنَّافخ فى الفَحَمِ من غيرِ نَارٍ ، وكالملتمس الشَّمَّ / من أَخْشَم ، (٣) وكا لا تُقيم الشعرَ فى نفس من لا ذَوْقَ له ، كذلك لا يفهم هذا البابَ من لم يُؤْتَ الآلة التي بها يَفْهَم = إلا أنّه إنّما يكون البَلاءُ إذا ظنَّ العادمُ لَهَا أَنَّه قد أُوتِيَها ، وأَنه ممَّنْ يَكُمُل للحكم ويصِحُ منه القضاء ، فجَعل يَخْبِط ويَخْلِط ، ويقول القولَ لو علم غِبَّهُ لاستحيَى منه . (٤)

وأما الذى يُحِسُّ بالنقص فى نفسه ، (°) ويعلم أنه قد عَدِمَ علماً قد أُوتيه مَنْ سواه ، فأنت منه فى راحة ، وهو رجلٌ عاقلٌ قد حماه عقلُه أَن يَعْدُوَ طَوْرَه ، (٦) وأَن يتكلَّف ما ليس بأهل له .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كلها مضت في دلائل الإعجاز في الفقرة : ٦٤٣ ، مع اختلاف يسير .

 <sup>(</sup>۲) فى المخطوطة والمطبوعة: ﴿ بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى ﴾ ، وقد سها الناسخ وأخطأ ،
 والصواب ما أثبت . و ﴿ وَرِى الزند يَرِى وَرْياً ﴾ ، إذا اتّقَد عند القَدْح .

<sup>(</sup>٣) « الأخشم » ، الذى سقطت خياشيمه ، فهو لا يجد ريح طِيبٍ ولا نَثْن .

 <sup>(</sup>٤) قرأها « عيه » ، بالياء في المطبوعة ! و « الغبُّ » العاقبة .

 <sup>(</sup>٥) كتبها في المطبوعة : ١ .... الذي يحسن تأليفه في نفسه ١! كلام غريبٌ ، ولم يحسن قراءة المخطوطة .

<sup>(</sup>٦) أسقط في المطبوعة : « قد » من « قد حماه » .

وإذا كانت العلوم التي لها أصول معروفة ، وقوانين مضبوطة ، قد اشترك الناس فى العلم بها ، واتّفقوا على أن البناء عليها والرَّدَّ إليها ، إذا أخطاً فيها المُخْطىء ثم أُعْجِبَ برأَيه لم تَسْتَطِع رَدَّه عن هواه ، وصَرْفَه عن الرأي الذي رأى ، إلا بعد الجُهد ، وإلا بعد أن يكون حَصِيفاً عاقلاً ثَبْتاً ، إذا نُبّه انتبه ، وإذا قيل : « إنّ عليك بَقِيَّة من النظر » ، وقَفَ وأصغى ، وحشى أن يكون قد غُرَّ ، فاَحتاط باستاع ما يقال له ، وأيف من أن يَلجَّ من غير بَيِّنة ، ويستطيل بغير حُجَّة . وكان مَنْ هذا موضفه يَعِزُّ ويقلُ ، فكيف بأن تَرُدَّ الناس عن رأيهم في أمر الفصاحة ، وأصلك الذي تردُّهم إليه ، وتُعَوِّل في مُحَاجَتهم عليه ، استشهادُ القرائح ، (١) وسَبْرُ النفوس وفلَيها ، وما يعرض فيها من الأربَحيَّة عندما تسمع ؟ (٢) وهم لا يَضَعُون أنفسهم موضعَ من يَرى الرأى ويُفْتِي ويَقْضى ، إلا وعندهم أنّهم ممن صَفَتْ قَرِيحتُه ، وصحَّ دوقَهُ ، وتَمَّت أداتُه .

فإذا قلت لهم : « إِنكم أُتِيتُمْ من أَنفسكم ، ومن أَنكم لا تَفْطُنُون » ، رَدُّوا مثله عليك ، وعابُوك ، ووقعوا فيك ، وقالوا :

« لا ، بل قرائحنا أصحُّ ، ونظرُنا أصدقُ ، وحِسَّنا أَذْكَى ، وإِنّما الآفةُ فيكم ، فإِنّكم جئتم فخَيَّلْتُم إلى أنفسكم أُموراً لا حاصلَ لها ، وأَوْهَمَكم الهَوَى والميلُ أَن تُوجبوا لأحدِ النَّظْمين المتساويين فضلاً عن الآخر ، من غير أن يكون له ذلك الفضلُ » ، فتَبْقَى في أيديهم حسيراً لا تَمْلِكُ غير التعجب . (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، لم يحسن القراءة ، فكتب : ﴿ استشهاد القرآن ﴾ !!

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، لم يحسن القراءة ، فكتب : ﴿ وَمَا يَعْرَضَ فِيهَا مِنَ الْأَدْعِيةِ ﴾ ، وهذا أغرب وأعجب .

 <sup>(</sup>٣) وأيضاً في المطبوعة : « فبقى في أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » ، لم يحسن القراءة ، و هذه أشدُّ
 غرابة وأشنع .

فليس الكلامُ إِذَنْ بمُغْنِ عنك ، ولا القولُ بنافع ، ولا الحجَّةُ مسموعة ، حتى تجدَ مَنْ فيه عون لك ، ومَنْ إِذا أَبِي عليك أَبَى ذَاك طَبْعُه فردَّه إِليك ، وفتح سمَعه لك ، ورَفَع الحجاب بَيْنه وبينك ، وأخذ بِه إلى حَيْثُ أنت ، وصرَف ناظرَه إلى الجهة التي إليها أومأت ، فاستبدلَ بالنّفارِ أنْساً ، وأراك من بعد الإباء قَبُولاً ، وبالله التوفيق .

الفيحثارس



## فهرس آيات القرآن العظيم

```
سُورة الفَاتحة
                                                                                            رقم الآية

 ٢ - ٧ السورة كلها ، و « الصراط »

  207 ( 207 ( 1 . 9 :
                                         سُورة البَقَرَةِ
                                                        ﴿ أَلَمْ وَلَكَ الْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾
                 YYY:
                          و إن الذين كفرُوا سواءً عليهم أأنذرْتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون .
                                                                                              ٧،٦
                          ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم
                                                                         عذاب عظيم »
         YYA . 1 . 9 :

    ومن الناس مَنْ يقول آمنًا بالله وباليّوع الآخر وما هم بمؤمنين .

                                                                                            9 6 1
                                                                          يخادعون الله ،
                 ۲ 7 7 7 .
                          ١٢ ، ١٢ . و وإذا قيل لهم لا تُفْسِدوا في الأرض قالوًا إنّما نحن مُصْلِحون .
                                              أَلاَ إِنَّهِم هُمُ المُسِلُونِ ولكن لا يشعرون ،
         TOX . YTY :
                          و وإذا قيل لهُمْ آمِنوا كما آمنَ الناسُ قالوا أنَّهُ مِن كما آمن السُّفَهاءُ
                                                                                                  15
                                                 أَلاَ إِنَّهُمْ هم السُّفهاءُ ولكن لا يعلمون ،
         TTT . TTT :
« وإذا لَقُوا الذين آمنُوا قالُوا آمَنًا وإذا خَلُوا إلى شياطينهم قالوا إنا  : ٢٢٨ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ،
                                                                                                  ١٤
                                                               معكم إنما نحن مستهزؤن »
                277
                                      « الله يستهزيءُ بهم ويَمُدُّهم في طُغْيانهم يَعْمهون »
                                                                                                  10
: 177 , 777 , 777 ;
       740 . 14E
                                                                  و فما ربحت تجارتُهُم ،
                                                                                                  ١٦
. Y97 . Y90 - Y9T :
. 279 . 277 . 297
                011
                                                                     و بسورة مِنْ مِثْلِهِ ٤
                                                                                                  22
                 TAO :
                           ﴿ وعَلَّم آدمَ الأسماءَ كُلُّها ثُمُّ عَرَضهمْ على المَلاَثِكةِ فقالَ أَنبُونِي
                                                                                                  31
                                                       بأسماء هولاء إن كُنتُم صَادِقينَ ،
                  0 2 1 :
                                                        « فذبَحُوها ومَا كادُوا يفعلونَ »
         TY7 . TY0 :
                                                                                                  ٧1
                                                          ﴿ وَأَشْرُبُوا فِي قلوبِهِمِ العِجْلَ ﴾
. YPT , YTS , 170
                                                                                                  94
```

#### فهرس آيات القرآن العظيم

777

رقم الآية

٣٢٨ : ﴿ إِنَّمَا حُرَّم عَلِيكُم المَّيْتَةَ وَالدُّمَ ﴾ ١٧٣

١٧٩ « ولكم في القِصاص حَياة » ١٧٩

0 2 7

سُورة آلِ عِمْرَان

٣٦ ﴿ قَالَتَ رَبِّ إِنِّي وَضَغَّتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ ٢٧٠ : ٣٢٧

٤٥ ﴿ وَمَكْرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾ ٢٣٢ ، ٢٣٢

٣٢٩: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ ٢٦

٥٧ ، ٧٨ ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٢٣٣ :

سُورة النِّساء

١٠٠ ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌّ يُدَّرِكُهُ الموتُ فقد

وَقَع أَجُرُه عَلَى الله ﴾

١١٢ ﴿ وَمِن يَكْسِبُ خَطِيعَةً أَو إِنْمَا ثُمَّ يَرْمَ بِهِ بِرِيعًا فقد احتمَلَ بُهْتَاناً

وإثماً عظيما ، ٢٤٦:

۱٤٢ و يُخادعون الله وهو خَادِعُهُمْ ١ ٢٣٢ ، ٢٣٢

١٧١ ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا خِيراً لَكُمْ ﴾ : ١٧٩ : ٣٨٤ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤

و يأهل الكتابِ لا تغلُو في دينكُمْ غيرَ الحقُّ إنما المَسبِيحُ عيسَى بنُ

مَريمَ رسُولُ الله وكَلِمتُه أَلقَاهَا إِلَى مَرْيمَ وروحٌ مِنْه فَآمنوا بالله

ورسُولِه ولا تقولوا ثلاثة انتْهَوا خيراً لكُمُ ﴾ : ٣٨٣ : ٣٨٤

ه إنما الله إلَّة واحدٌ ، ٣٨٢ :

سُورة المَائِدَةِ

٦٦ ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرِجُوا بِهِ ﴾ : ١٣١ ، ١٣٤

٣١: و الصَّابِقُون ٩ ٧٣

٣٨٣ : لقد كفَرَ الذين قالُوا إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاَثة ، ٧٣

١١٧ ﴿ مَا قَلْتُ لِمُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهِ رَبِّي وَرَبَّكُم ﴾ ٣٣٧:

. .

| •             | 1 1 .                                                                                                                              |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | سُورَةُ الأنعامِ                                                                                                                   | رقم الآية |
| <b>YTT</b> :  | و قالُوا لولاَ أُنْزِل عليه ملَكٌ ولَوْ أَنزلنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾                                                       | ٨         |
| 111:          | و قَلْ أَغْيَرُ اللهِ ٱتَّخِذُ ولَّيًّا ﴾                                                                                          | ١٤        |
| 178:          | <ul> <li>ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ على الهدى ،</li> </ul>                                                                          | 40        |
| ۲۳۰ :         | و إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذين يَسْمَعُون ﴾                                                                                          | 77        |
| : 171         | و مَنْ يَشَاأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ومَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ على صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾                                                  | 44        |
|               | و قُلَّ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله أَو أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغيرَ اللهُ                                          | ٤٠        |
| 171:          | تدعُونَ ﴾                                                                                                                          |           |
| ۲۱۷ :         | و أَنَّهُ مَنْ عَمِل مِنْكُم سُوءًا بجَهَالَةٍ ثم تابَ ﴾                                                                           | ٤٥        |
| <b>471</b> :  | <ul> <li>قل إنّى نُهيِتُ أن أعبُدَ الذين تَدْعُون من دُون الله ،</li> </ul>                                                        | ۲٥        |
| ١٠٩:          | و رَأَى القَمَرَ ﴾                                                                                                                 | YY        |
| : 7.47        | و جَعَلُوا للهِ شُرَكاءَ الجنَّ ﴾                                                                                                  | ١         |
| 110:          | <ul> <li>قُلْ آلذً كَرَيْن حَرَّم أَمِ الْأَنْتَيْن أَمْ ما اشتمَلَتْ عليهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيَين ،</li> </ul>                   | 128       |
|               | سُورة الأَعَرَافِ                                                                                                                  |           |
| <b>٣</b> ٢٨ : | <ul> <li>قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّى الفواحِشَ ما ظَهَر منها وما بطن »</li> </ul>                                                  | 44        |
| <b>TYE:</b>   | <ul> <li>وقال موسى يا فرغون إنى رسول من رب العالمين ،</li> </ul>                                                                   | ١٠٤       |
| TYE:          | <ul> <li>و رفاق وسلى يا ترموق إلى رشوق من رب العامين ،</li> <li>و آمنتُمْ به قَبْلُ أن آذَن لكم ،</li> </ul>                       | ۱۲۳       |
| TYE:          | و قالُوا إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلِبُونَ »<br>• قالُوا إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلِبُونَ »                                   | 170       |
| 7.0:          | د مور بان بی ربت تنظیبون »<br>و ویَذَرُهم فی طُغْیانهم یعمَهُون »                                                                  | 147       |
| 1.0.          | <ul> <li>ويدرسم في طعينهم يعملهون ،</li> <li>و قُلْ لا أملِكُ لنفسى نَفْعاً ولا ضَرًّا إلا ما شاءَ الله ولو كنتُ أغلَمُ</li> </ul> | ۱۸۸       |
|               | الغيبَ لاستكثرتُ من الخيرِ وما مَسَّنيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نذيرٌ وبشيرٌ                                                    | 1///      |
| <b>TT</b> E : | العيب و مسامرت من الحير و ما مسيى السوء إن انا إد الدير و بشير<br>-<br>لَقُومٍ يؤمنون )                                            |           |
| 177:          | اللوم يوسمون .<br>﴿ إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الذي نَوَّلِ الكتابَ وَهُوَ يَتَوَلِّى الصالحينَ ﴾                                      | 197       |
| 11 7 .        | ر بان وربی است الله یا تران المحلاب و الله یونی الطباحین با                                                                        | , , ,     |
|               | سُورةُ الْأَنْفَالِ                                                                                                                |           |
| 170:          | ﴿ لُو نَشْنَاءُ لِقُلْنَا مِثْلُ هَذَا ﴾                                                                                           | ٣١        |
| ۱۳۸:          | ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابُّ عِنْد اللَّهِ الذينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنون ﴾                                                       | ٥٥        |
| ٠٢١:          | ﴿ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفُهُمْ ﴾                                                                                               | ٥٧        |
| ٥٢١:          | ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مَن قَوْمٍ خِيانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾                                                      | ٥٨        |
|               | • • •                                                                                                                              |           |

• •

## فهرس آيات القرآن العظيم

|                   | سُورة التَّوْبَةِ                                                                           | رقم الآية |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۳۸٤ ، ۳۷٥ :       | « وقالت اليهودُ عُزَيْرٌ آبنُ الله »                                                        | ٣.        |
| ۳۱۷:              | ﴿ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ ورسولُهُ فأنَّ له نارَ جَهَنَّمَ ﴾                         | 7.5       |
| T{0:              | « إنَّما السَّبيلُ على الذين يَسْتَأَذِنُونكَ »                                             | 98        |
| نَ                | ﴿ خُذْ مِن أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَنُزَكِّيهِمْ بِهَا وصَلِّ عَليهم إ          | ١٠٣       |
| ۳۱۷ :             | صَلاَتَك سَكَنَّ لَهُم »                                                                    |           |
|                   | <b>* • •</b>                                                                                |           |
|                   | سُورة يُونُس                                                                                |           |
| •                 | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ الله لكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنه حَلاَلاً وحَرِاماً | ٥٩        |
| 110:              | = « قُلْ آللهُ أَذِنَ لكُم »                                                                |           |
| ٤٦٣ :             | <ul> <li>هو الذي جَعَل لكم الليلَ لِتَسْكُنُوا فيهِ والنهارَ مُبْصِراً »</li> </ul>         | ٦٧        |
| ۲۳:               | « أَفَانَت تُكِرْهُ الناسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ »                                     | 99        |
|                   | • • •                                                                                       |           |
|                   | سُورة هُودٍ                                                                                 |           |
| ٦١٧ ، ٦٠٦ ، ٣٨٥ : | « أَم يقولونَ آفتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بعَشْرِ سُورٍ مِثْلِه مُفْتَرَيَاتٍ »                  | ١٣        |
| 119 . 114 :       | « ٱنْلْزِمُكُمُوها وأنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ »                                               | 4.4       |
| <b>TIV</b> :      | « ولا تُخَاطِبْني في الذين ظلَمُوا إنهم مُغْرَقون »                                         | ٣٧        |
| رُ                | « وقِيلَ يَا أَرْضُ آبَلَعِي ماءَكِ وياسَمَاءُ أَقْلِعِي وغِيضَ الماءُ وقُضِيَ              | ٤٤        |
| ٤٥:               | الأَمْرُ وآسْتوتْ على الجُودِيِّ وقِيلَ بُعْداً للقَوْمِ الظَّالِمين »                      |           |
|                   | »، »<br>سُورة يُوسُفَ                                                                       |           |
| ۳۱۷:              | <ul> <li>الله عن يَتَّق ويَصْبُرْ فإنَّ الله لا يُضِيعُ أَجر المحسنينَ »</li> </ul>         | ٩         |
| £ 7 7 7 7 7 5     | ه ما لهَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كريمٌ ﴾                                       | ٣١        |
|                   | ﴿ وَمَا أَبِّرًىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ إِلاًّ مَا رَحِم ربِّي إِد | ٥٣        |
| <b>TIV</b> :      | ربِّي غفورٌ رحيمٌ »                                                                         |           |
| ٠٢١، ٣٩٧:         | <ul> <li>اسْتَيَاسُوا منه خَلَصُوا نَجِيًا »</li> </ul>                                     | ٨٠        |
| ۳۰1:              | « وَاسْأَلِ القَرْيَةَ »                                                                    | ٨٢        |
|                   | ٠٠٠<br>سُورة الرَّعْدِ                                                                      |           |
| <b>70%, 707</b> : | « إنما يتذكَّرُ أولوا الألْبَابِ »                                                          | . 19      |

#### فهرس آيات القرآن العظم

رقم الآية ( فَإِنَّمَا عليك البَلا غُ وعلينا الحِسَابُ ) ١٠ ، ١١ ، ﴿ إِنْ أَنتِم إِلاَّ بِشُرَّ مِثْلُنا تُريدون أَن تَصُدُّونا عَمَّا كَانَ يَعْبُد آبَاؤُنا ﴾ = ﴿ قَالَتْ لَمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشُرٌّ مِثْلُكُمْ ﴾ ، الآيتان

سُورةُ إِبْرهٰيمَ

TTT . 177 :

T 20 :

سُورة الحِجْرِ

٥٧ ، ٥٨ ، قال فما خَطْبُكم أَيُّها المرسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قوم

م مُجرمينَ » Y £ 1 :

« وقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ المُبِينُ » TTE: ۸٩

« فَأَصْدُعُ بِمَا تُؤْمَرُ » 0 7 1 . TAV : 9 2

سُورَةُ النَّحْل

 ونو شاء لهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ﴾ 178: ٩

 ٤ يخرجُ من بُطونها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فيهِ شِفاءً للناس » **۲9.**: ٦9

> « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسَانِ وإيتَاء ذي القُرْبَي ويَنْهَى عن ٩.

الفَحْشاء والمُنْكِر والبَغْي يَعظُكُمْ لعلكم تَذَكَّرونَ » ٥٨٥ :

 المَيْتَةَ
 المَيْتَةَ **TTA:** 110

سُورة الإِسْرَاء

﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُم ﴾ 072:

« أَفَأُصْفَاكُم ربُّكم بِالبَنِينَ و اتَّخذَ مِن الملائِكَةِ إِناثًا إِنَّكُمْ لِتقولُون

قولاً عظيماً ، 112:

« قُلْ لِنِن اجْتَمَعتِ الإنْسُ والجنُّ على أن يأتُوا بمثل هذا القُرآنِ ٣٦٩ ، ٣٨٥ ، ٥٨٨ ، ٨٨

> لا يَأْتُونَ بَمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لَبُغْضُ ظَهِيراً ﴾ 712

« و بالحقّ أنز لناهُ و بالحقّ نَزَل » 00V . 1V . : 1.0

 ﴿ قُل آدْعُوا الله أو آدْعُوا الرحْمٰنَ أَيًّا ما تَدْعُو فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسنَى ﴾
 ٣٧٥ : ٣٧٥ 11.

سُورة الكَهْف

« نحنُ نَقُصَّ عليكَ نبأهُم بالحقِّ إنَّهم فتية آمنوا بربَّهم » TYE: 15

فهرس آيات القرآن العظيم 777 رقم الآية « وكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بالوَصِيدِ » 140: « إن الذين آمنُوا وعمِلُوا الصالحاتِ إنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ من أحسَنَ عَمَلاً ۽ **٣**٢٣: « ويسألونَكَ عن ذِي القَرْنين قُلْ سأتلُو عليكم منه ذِكْرًا إنا مكَّنَّا له في الأرْضِ ، **TTE:** و قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ ، **TTT**: · 2 · 7 · 797 · 1 · · : 071 . 277 . 2.7 ﴿ جَعَلِ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ﴾ 7 2 TAV: سُورة الأنْبياء ٦٢ ، ٦٣ و أأنتَ فَعَلْتَ هذا بآلِهَتِنا يا إِبْرهَيمُ ﴾ = ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهم هذا ﴾ : ١١٣ ١٠١،١٠٠ و لهم فيها زَفِيرٌ وهم فيها لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الذِينِ سَبَقَتْ لهم منَّا الحُسْنَى أُولِئِكَ عنها مُبْعَدُون ﴾ **TTT:** سُورة الحَجِّ « يا أَيُّها الناسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزِلَةَ السَّاعِةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ » : ٣١٦ : ٣٢٣ ، ٣٢٣ « إن الذينَ مَنُوا والذينَ هادُوا والصابئين والنَّصَاري والمَجُوسَ ۱۷ والذينَ أشر كوا إنَّ الله يَفْصِلُ بينَهم يوم القِيامةِ ، **TTT:** « فإنَّها لا تَعْمَى الأَبْصَارُ » ... . 177: ٤٦ سُورة المُؤْمنُون ﴿ إِنْ هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌّ مِثلَكُمْ يريدُ أَن يتفَضَّلَ عَلَيكم ولو شاء اللهُ 7 2 لأنزل مُلائكة ، 177: « ولا تُخَاطِبْني في الذين ظَلَمُوا إنَّهم مُعْرَقون » 27 **TIV:** ﴿ وَالَّذِينِ هُمْ بِرَبِّهِم لا يُشْرِكُونَ ﴾ 09 ۱۳۸: « إِنَّهُ لا يُفْلِح الكافرون » TIV . 1TT : 117

. .

سُورة النُّور رقم الآية و ظُلُماتٌ بعضُها فوق بَعْض إذا أُخْرَجَ يَدَه لم يكَدُ يَرَاهَا ﴾ YV0 : سُورة الفُرْقَان و واتَّخَلُوا مِن دُونِه آلِهَةً لا يَخْلُقُون شَيْعًا وهُمْ يُخْلَقُون ، ١٣١ ، ١٣٤ وقالُوا أَسَاطِيرُ الأُولِينَ الْحَتَبَها فَهيَ تُمْلَى عَليه بُكْرَةً وأُصِيلًا ، ١٣٧ سُورة الشُّعَراء و فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رِسُولُ رِبُّ العَالَمِينِ ﴾ ١٦ TYE: ٣٢ - ٣١ و قال فرْعُونُ ومَا ربُّ العالَمينَ ، ، الآيات 711 . YE . : و قال ربّ إنّ قومي كذُّبون ۽ 117 و وإذا بَطَشتم بطَشتم جَبّارين ، ١٣٠ 071: و فإن عَصَوْك فقل إنِّي يَريُّ مما تعملون و 717 TYE: و إلاَّ الَّذِينِ آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالحات وذَكُّرُوا اللهَ كَثيراً ؟ \*\* ۲۸: سُورة النَّمْل و وحُشِرَ لسُلَيْمان جُنُودُه منَ الجنِّ والإنْس فهُمْ يُوزَعُون ﴾ 17 1 TY : سُورة القَصَص

٢٤ ، ٢٣ ولمّا وَرَد ماءَ مَدْيَنَ وجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً من الناس يَسْفُون ، الآيتان : ١٦١ الله ، ١٤٥ وما كنت من الأمْر وما كنت من الشّاهدين ولكنّ أنشأنًا قُرُوناً فتطاوَلَ عَلَيْهم العُمُرُ وما كنتَ الشّاهدين ولكنّ أنشأنًا قُرُوناً فتطاوَلَ عَلَيْهم العُمُرُ وما كنتَ ثلو عليهم آياتِنَا ولكنّا كُنّا مُرْسِلِين ، ٢٤٧ :
 ٢٤٧ : فَعَمِيتُ عَلَيْهُم الْأَلْبَاءُ يَوْمَعِذِ فَهُم لا يَتَسَاءَلُونَ ، ٢٤٧ :

## سُورة لُقْمَانَ

٧ • وإذا تُتل عليه آياتُنا ولّى مستكبراً كأنْ لم يسمَعْها كأنَّ فى أُذُنيه
 ٢٢٨ :

| « يا بُنَىّ أَقِم الصلاةَ وأُمُرْ بالمعروفِ وآلَّهُ عن المُنْكِر وآصْيِرْ على                             | رقم الآية<br>۱۷ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| مَا أُصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الأُمُورِ » ٢١٧، ٣١٦                                                |                 |
| سُورةُ فَاطِر                                                                                             |                 |
| « هل مِنْ خَالِقِ غيرُ الله يَرْزُقكم من السماء والأرض »     : ١٧٧                                        | ٣               |
| « ولا يُنبُّكُ مِثْلُ خَبِيرٍ »                                                                           | ١٤              |
| « إنما تُنْذِرُ الذين يخشُوْن ربَّهُمْ بالغيب »                                                           | ١٨              |
| ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي القُبُورِ ۚ إِنْ أَنتَ إِلاًّ نَذِيرٌ ﴾ ﴿ ٢٣٤ : ٣٣٤                     | 77 . 77         |
| « إنَّما يخشَى اللهُ من عبادِهِ العُلَمَاءُ »                                                             | 4.4             |
| , , ,                                                                                                     |                 |
| سُورة يس                                                                                                  | * *             |
| « لقد حَقَّ القَوْلُ على أَكْتَرِهم فَهُمْ لا يُؤْمنونِ »     : ١٣٨                                       | ٧               |
| <ul> <li>﴿ إِنَّمَا تُنْذِر مِن اتَّبَع الَّذِكْرَ وَحَشَيَ الرَّحْمٰنَ بِالغَيْبِ ﴾</li> </ul>           | 11              |
| ﴿ وَاضْرِبْ لِهُمْ مَثْلاً أُصِحَابَ القَرْيَة إِذْ جَاءَها المُرْسَلُونَ ﴾ ، الآيات : ٢٤١ ، ٢٤٢          | 11 - 14         |
| « وآيةٌ لهمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ منه النهارَ »                                                             | ٣٧              |
| و ولا الَّائِلُ سَابِقُ النَّهارِ ﴾ : ٣٧٦                                                                 | ٤٠              |
| ﴿ وَمَا عَلَّمَنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ وقرآنٌ مبينٌ ﴾ : ٢٤ ، ٢٠ ، ٢٣٠ | 79              |
| سُورة الصَّافَّاتِ                                                                                        |                 |
| <ul> <li>البناتِ على البنينَ ، ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »</li> <li>١١٤ : ١١٤</li> </ul>               | 101,107         |
| <br>سُورة ص                                                                                               |                 |
| « عَجِّلْ لِنَا قِطْنَا »                                                                                 | ١٦              |
| سُورة الزُّمَر                                                                                            |                 |
| « قُلْ هل يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَغْلَمُونَ » : ١٥٤                               | ٩               |
| سُورة غَافِرٍ                                                                                             |                 |
| « قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الذين تَدْعُون من دُونِ الله »     : ٣٢٤                               | ٦٦              |
| ﴿ هُوَ الذِّي يُحْيِي وِيُعِيتُ ﴾                                                                         | ٦٨              |

سُورة فُصِّلَتْ رقم الآية ١ - ٤ - ١ خم تنزيل من الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، ، الآيات ۰۸۳ : و قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرٍّ مِثْلُكُمْ ، سُورة الشُّورَي « فإنْ يَشأِ اللهُ يَخْتِمْ على قَلْبِهِ » 4 2 177: سُورة الزُّخْرُفِ ﴿ وَجَعَلُوا المَلاَثَكَةَ الذين هُمْ عِبادُ الرحمٰن إنَانًا ﴾ = ﴿ أَشِهدُوا ۱۹ خَلْقَهُمْ سَتُكتَبُ شَهادَتُهُمْ ويُسْأَلُون ، : AFT , ATE , PT3 الهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبُّك ، 44 177: ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمُّ أَو تَهْدِي العُمْيَ ﴾ ٤. 14.: سُورة الدُّخَانِ ٥٠ – ٥٢ ﴿ إِنَّ هذا ما كنتُمْ به تَمْتَرون ، إِنَّ المُّتَّقِين في جَنَّات وعُيون ﴾ ، الآمات **TTT**:

سُورة مُحَمَّد

و حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزِ ارَهَا ، 011:

سورة ق

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِمْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ، ٣٠٤:

. سُورة الذَّاريَاتِ

٢٤ -- ٢٨ و هل أتاك حديثُ ضَيْفِ إبرهيمَ المُكْرَمِين ، ، الآيات Y 2 . :

سُورة النَّجْمِ

﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوَى ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَخُيٌّ يُوحَى ﴾ **TT.:** 

سُورة الإخْلاَص

و قُلْ هو الله أحد ؛ الله الصمد »

#### فهرس الحديث

﴿ إِنَّمَا الشَّعْرِ كَلَّامٍ ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح ﴾ : ٢٤

﴿ إِيَاكُمْ وَخَصْرَاءَ الدُّمَنِ ﴾ : ٤٤١

و لأن يمتلىء جوفُ أحدكم قيحاً ، فيَريَه ، خيرٌ له من أن يَمتلىء شعرًا » : ١٦

و إن من الشعر لحكمة ، وإن من البيان لسحراً ، : ١٦

﴿ قُلْ وِرُوحُ القدس مَعَكَ ﴾ : ١٧ ، ٦١٢

﴿ مَانِسَيَ رَبُّكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نِسَيًّا ، شَعْرًا قَلْتُه ﴾ : ١٧

. . .

حديث عبد الله بن مسعود في القتلي يوم بدر : ١٨

حديث محمد بن سلمة الأنصاري ، عن استنشاده عَلَيْكُ حساناً شعر الأعشى في هجاء علقمة بن علاقة : ١٩

حديث عائشة ، واستنشاده عَلِيُّكُ شعرًا لسعية بن غريض اليهودى : ١٩٠

حديث أم المؤمنين سودة ، وإنشادها شعراً ، ظنَّت عائشة وحفصة أنها تعرِّض بهما ، ومعرفته عَلِي أنه ليس

عدى وتيم من قريش : ٢٠

حديث أبى بكر ، وسؤاله ﷺ عن صواب إنشاد شعر سمعه : ٢١

حديث النابغة الجعدى ، وإنشاده ، وقولُه لهُ : ﴿ لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَاكَ ﴾ : ٢٢

حديث كعب بن زهير ، وخبر قصيدته المشهورة : ٢٢

حديث ذي اليدين حين قال : ﴿ أَقُصِرت الصلاةُ أَم نسيتَ يا رسول الله ؟ ﴾ : ٢٨٢

حديث إسلام أبي ذَرِّ : ٨٤٥

. . .

# فهرس الشعر فهرس الشعر

| ٩٤:          | ( الوافر ) | سليمان بن داود القُضاعيّ | ومُنْحطِّ أُتِيعَ له آغتلاءُ            |
|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| ٥٠٩:         | Ð          | عبد الله بن مصعب         | تُخيَّر في الأُبُوَّةِ ما تشاء          |
| ١٤٨ :        | ))         | أبو البرج قاسم بن حنبل   | ومن حَسَبِ العشيرةِ حيث شاءُوا          |
| ٤٩٨ ، ٤٩٧ :  | (كامل)     | لبيد                     | ليُصِحَّني فَإِذَا السَّلاَمَة دَاءُ    |
| <b>TT1</b> : | ( الخفيف ) | ابن قيس الرقيات          | ـهِ تجلُّتْ عن وَجْهِهِ الظلْماءُ       |
|              |            |                          |                                         |
| ۲۰۷:         | ( الرمل )  | مسكين الدارمي            | ولقد كانَ ولا يُدْعَى لأبْ              |
| ٠٠٨، ٤٩٢:    | ( طویل )   | المتنبى                  | وكُلُّ مكان ينبتُ العزِّ طيبُ           |
| ٤٩٩ :        | D          | )                        | بغيضاً تُنَائَى أو حبيباً تقرُّبُ       |
| .: 790       | )          | النابغة                  | على شَعَتْ أَيُّ الرجالِ المُهَذَّبُ    |
| ۱۳۷ :        | ))         | النابغة الجعدى           | إذا ما بنُو نَعْش دَنَوْا فتصوَّبُوا    |
| ١٣٠:         | )          | الأخنس بن شهاب           | على وجهه من الدِّمَاءِ سبائبُ           |
| 011:         | )          | نصيب                     | ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ            |
| ۲۰۳:         | *          | واثلة بن خليفةالسدوسي    | تقومُ عَلَيها في يَدَيْكَ قضيبُ         |
| 0.9:         | ( المديد ) | أبو نواس                 | تنتقي مِنْهُ وتنتخِبُ                   |
| 187:         | ( بسيط )   | ذو الرمة                 | ولا يُرَى مِثْلُها عُجْمٌ ولا عَرَبُ    |
| ٣٠٠:         | ( الكامل ) | البحترى                  | شُعَلَّ عِلَى أَيْمَانِهِم تَتَلَهَّبُ  |
| ٠٢٣:         | ď          | أبو تمام                 | قيد الطُّنُون أمَذْهبُ أم مُذْهبُ       |
| ۲۰۹:         | *          | خالد بن يزيد بن معاوية   | دخَلُوا السِماءَ دَخَلْتُها لا أُحْجَبُ |
| o:           | *          | نافع بن لقيط             | أمَلاً ويأمُلُ ما آشتَهي المكذوبُ       |
| ۰۱۷ :        | ( متقارب ) | حَزَاز بن عمرو           | كَرَامَتُها والفتى ذَاهِبُ              |
| : ۱۲۱        | ( الطويل ) | البحترى                  | عقائل سِرْبِ أَو تَقَنَّصَ رَبَّرَبَا   |
| ٠١٠:         | Þ          | بشار                     | هوای ولو خُیِّرت کنت المهذبًا           |
| 179:         | D          |                          | وأُجْرِدَ سَبَّاحًا يَبُذُ المُغَالِبَا |
| ٤٥١:         | ( الديد )  | ابن المعتز               | لجُنَاةِ الحُسْنِ عُنَّابَا             |
| : ۲۹3        | ( بسيط )   | المتنبى                  | وعَزُّ ذلك مَطْلُوباً إذا طُلِبَا       |

| ٤٩٩ :        | ( بسيط )     | المتنبى                   | مظلومَةُ الريقِ في تشبيههَا ضَرَبَا         |
|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| ۱ ۹۸         | ( الوافر )   | زياد بن حنظلة التميمى     | تخالُ بياضَ لَأْمِهِمُ السَّرَابا           |
| ٥١٣ :        | 1            | الفرزدق                   | ومَسْقِط قَرْنها من حيثُ غابَا              |
| ١٨٨ :        | 1            | المتنبى                   | ولم يَلدُوا امرءًا إلاّ نجيبًا              |
| ٨٥:          | ( المتقارب ) | البحترى                   | فمًا إن رأيَنا لِفَتْج ضريبًا               |
|              |              |                           |                                             |
| ٠٩١:         | ( طویل )     | امرؤ القيس                | نُقَضِّ لباناتِ الفُوَّادِ المعذَّبِ        |
| ٤٩٠:         | 1            | أبو تمام                  | إلينَا ولكن عذرُه عُذْر مُذْنبِ             |
| 188:         | •            | حجيّة بن المضرب           | يُجِبْك وإن تغضَّبْ إلى السيف يَغْضَبِ      |
|              | ,            | علقمة                     | وَلَمْ يَكُ حَمًّا كُلُّ هَذَا التَّجَنُّبِ |
| <b>۲99</b> : | •            | البحترى                   | على أُرْوُس الأَقْرَانِ خَمْسُ سَحَائبِ     |
| ٤٩١:         | 1            | ,                         | عَلَى أَن ذَاكَ الزَّى زَىُّ مِحَارِب       |
| : 070        | ,            |                           | ليسلُكَهَا فردًا سُلَيْك المقانب            |
| : 110        | ,            | أبو تمام                  | تَمَهَّلَ في روضِ المَعانِي العَجائبِ       |
| : 457        | 1            |                           | تضاعفَ فيه النُّحزُّن من كُلُّ جانب         |
| ٥٠١:         | ,            | 1                         | عصائب طیر تھتدی بعصائب                      |
| £97:         | ,            | البحترى                   | أطاعَ لها العاصون في بلد الغُرْبِ           |
| ٧٨ :         | ( البسيط )   | أبو تمام                  | تُنال إلا على جسرٍ من التعبِ                |
| 19.:         | ,            | المتنيى                   | من أن أكون محبًّا غيرَ مَحْبُوبِ            |
| ٥٠٤:         | ( وافر )     | البحترى                   | ومَنْ لى أَنْ أُمتُّعَ بالمعيبِ             |
| ٠٠٨، ٤٩١:    | ( الكامل )   | 1                         | أرضٌ ينالُ بها كريمَ المطلبِ                |
| ٤٩٧ :        | •            | أبو تمام                  |                                             |
| <b>700</b> : | •            | ( الباخزرى )              |                                             |
| ١٠٤:         | 1            | أبو تمام                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| ٤٠٦ :        | •            | 1                         | قرأتْ الوَرْهاءُ شطرَ كتابِ                 |
| <b>707</b> : | •            | أبو ذؤاب رُبَيِّعة الأسدى | بعتيبَةً بن الحارث بن شِهابِ                |
| ۱۷:          | •            | كعب بن مالك               | وليغلبَنَّ مغالبُ الغلاَبِ                  |
| ٤٨٦ :        | •            | أحمد بن أبي فنن           |                                             |
| ٤٨٦ :        | ( السريع )   | إبرهيم بن المهدى          | ف جَسَدٍ من أُولُو رَطْبِ                   |
| ۳۰۸:         | ( المنسرح )  | يزيد بن الحكم             | مَجْدُ ، وفَضْلُ الصلاح والحَسَبِ           |

## فهرس الشعر

| <b>YTY</b> : | ( السريع )  | الیزیدی ( یحیی بن المبارك ) | ألقاهُ مِنْ زُهْدٍ على غَارِبي           |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| ٤٥٠:         | ))          | أبو نواس                    | وتلْطِمُ الوَرْدَ بعُنَّابِ              |
| ۳۰۱:         | ( متقارب )  | النابغة الجعدى              | خِلاَلَتُهُ كُنَّانِي مَرْحَبِ           |
|              |             |                             | ·                                        |
| : 27 , 113 , | ( الطويل )  | بشار                        | وأسيافنا ليل تهاوَى كواكبُهْ             |
| 7.7 . 077    |             |                             |                                          |
| ۱۸۰:         | ))          | . )                         | أربْتَ ، وإن عاتبتَهُ لان جانبُهْ        |
| £97 :        | ď           | أبو تمام                    | مهايعُهُ المُثْلَى ومَحَّتْ لواحِبُهُ    |
| ۸۳:          | )           | الفرزدق                     | أَبُو أَمَّه حَنَّى أَبُوهُ يقاربُهُ     |
| ٤٢٥ :        | ))          | )                           | يداك يَدَى ليثٍ فإنك غالبُهُ             |
| 017:         | ( المنسرح ) | البحترى                     | يَغْرِفُ من شِغْرِه ومن خُطَبِهْ         |
|              |             |                             |                                          |
| ۱۳۸ :        | ( السريع )  | المتنيتي                    | ويَسْتَرِدُّ الدَّمْعَ من غَرْبِهِ       |
| • \ Y :      | ( الكامل )  | البحترى                     | مُتمَلِّمِلاً وتنامُ دون ثوابِهِ         |
| 0.0:         | ( متقارب )  | ابن المعتزّ                 | يَزِدْ فَى نُهاهَا وَأَلبَابِهِا         |
|              |             | * * *                       | y, y                                     |
| ٣١٠:         | ( الطويل )  | الشنفرى                     | إِذَا مَا بُيُوتٌ بِالْمَلاَمَةِ حُلَّتِ |
| ١٥٨ :        | )           | طفيل الغنوى                 | بنا نَعْلُنا في الواطئين فَزَلَّتِ       |
| 107:         | . ))        | عمرو بن معد یکرب            | نطقتُ ولكن الرماحَ أَجَرَّت              |
| 98:          | ))          | کثیر                        | تخلَّيْتُ مِمَّا بينَنَا وتخلَّت         |
| 189:         | 9           | محمد بن سعد الكاتب          | أيادِيَ لَمْ تُمْنَنْ وإنَّ هِي جَلَّتِ  |
| <b>۲۳7</b> : | ( الكامل)   | جُنْدُب                     | بَجَنُوبُ خَبْتٍ عُرِّيتُ وأَجَمَّتِ     |
| ٥٠٦ :        | )           | الكندى                      | فهُمُ الذَّرى وَجَمَاجِمُ الهَاماتِ      |
|              |             | •                           | , v k; 1505 kv                           |
| ٥٠٧،٥٠١:     | ( الكامل)   | عامر بن حِطّان الخارجي      | بيدٍ تُقِرُّ بأنّها مولائهُ              |
| 001:         |             | المتنبى                     | ما حِفْظُها الأشياءَ من عاداتها          |
|              |             | ***                         |                                          |
| . ۲.0 . 91 : | ( الحفيف )  | أبو دؤاد الإيادي            | أَحْوَذِكُ ذو مَيْعةٍ إضريجُ             |
| 790          |             | -                           | <del>-</del> ·                           |
|              |             | , n                         | a state of the                           |
| 00T:         | ( بسيط )    | البحترى                     | وحاك ما حَاكَ من وَشَّي وديباج           |

| <b>YY</b> :                           | ( الوافر )  | ابن المعتز                  | يكُذُ الوَعْدَ بالحُجَجِ                   |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| ۳۰۷، ۳۰٦ :                            | ( الكامل )  | زياد الأعجمي                | فى قُبُّةٍ ضُرِبَتْ على آبن الحَشرَجِ      |
|                                       | (0)         | •••                         | e, c c ,                                   |
|                                       |             |                             |                                            |
| ۳۲۸ :                                 | ( السريع )  | حَجُّل بن نَضْلة            | إنَّ بنى عمَّك رِمَاحُ                     |
|                                       |             |                             |                                            |
| <b>. 377</b>                          | ( طویل )    | ذو الرمة                    | ومَوْتُ الهَوَى فى القلبِ مِنَّى المبرِّحُ |
| 099 (018:                             | )           | عقال بن هشام القینی         | بها خَطِلَ الرمّاح أو كانَ يمزحُ           |
| 099 (018:                             | )           | ابن میادة                   | فأصبحَ فيه ذو الرُّوايَة يَسْبَحُ          |
| . Yo . Yt :                           | ,           |                             | وسالتْ بأعْنَاقِ المطيُّ الأباطُحُ         |
| 797 , 798                             |             |                             | ,                                          |
| ٧٨ :                                  | )           | الأغرُّ الشاعر              | بنفسيك إلاّ أنّ ما طاحَ طائِحُ             |
| ٤٩٧ :                                 | ))          | كثير                        | طواهِرَ جلدي وهو في القلب جارحُ            |
| 1.8:                                  | )           | ير<br>ابن المعتز            | عِتَاقُ دنانِيرِ الوجوه ملاحُ              |
| ۰٦٨ :                                 | ۔<br>کامل ) | ب <i>ن مدع</i> ر<br>المتنبى | بإساعَةٍ وعن المُسيىءِ صَفُوحُ             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ( 340 )     | اسبى                        | بيسابو رس النسيءِ مسوح                     |
|                                       |             | 1                           | وَغَدَوْتَ للذَّاتِ مُطِّرحَا              |
| ٠٤٨:                                  | (کامل)      | أبو نواس                    | •                                          |
| ١٠٧، ١٨٨:                             | ( الوافر )  | جريو<br>•                   | وأندَى العالمينَ بطون رَاجِ                |
| ۰۰۳:                                  | ( الخفيف )  | أبو العتاهية                | كان مُسْتَغْلِقاً على المُدَّاحِ           |
|                                       |             | •••                         |                                            |
| ۱۸۳:                                  | ( الطويل )  | ابن الرومي                  | ولكنه بالمجد والحمد مُفْرَدُ               |
| ٥٠٤:                                  | *           | 1 )                         | تَلَفَّتَ ملهوُفٍ ويشتاقُهُ الغَدُ         |
| ٠٠٤ :                                 | ď           | <b>)</b>                    | أتحتَ ضَلُوعِي جَمْرَة تتوقَّدُ            |
| ٥٠٦:                                  | )           | المتنبى                     | ومن عادة الإحسانِ والصُّفْعِ غامدُ         |
| <b>*11</b> :                          | )           | الفرزدق                     | بَنِيٌّ حَوَالَيُّ الأسود الحواردُ         |
| ٤٩٥ :                                 | )           | أبو تمام                    | سجيَّة نفس كُلُّ غانية هِنْدُ              |
| 141:                                  | )           | حسان                        | بنو بنْتِ مَخْزُومٍ ووالدُك العبدُ         |
| <b>TT1</b> :                          | )           | الحطيثة                     | وما قُلْتُ إلا بالَّذِي علمتْ سَعْدُ       |
| <b>۲19 ( ۲ . ۳</b> :                  | )           | بشار                        | خرجتُ مع البازي عليّ سوادُ                 |
| £97:                                  | ,           | ,                           | إلى أن ترى ضوءَ الصباحِ وسادُ              |
| Y79:                                  | )           | أبو عطاء السندي             | عليكَ بجَارى دَمْعِها لجَمُودُ             |

## فهرس الشعر

| ۲٠٧:         | ( الوافر )  | مالك بن رُفيع     | فأين أحيدُ عنهم لا أحيدُ                       |
|--------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 107:         | ( الكامل )  |                   | حَقًّا تناوبَ ما لَنَا ووُفُودُ                |
| ١٠٤:         | ( المنسرح ) | الخالدى           | وَهْو على أن يزيدَ مُجْتَهِدُ                  |
|              |             |                   | 18                                             |
| : 177        | ( الطويل )  | العباس بن الأحنف  | وتسكُبُ عيناى الدُّمُوعَ لتجمُّدَا             |
| ٤٩٠،١٠٥:     | ))          | المتنبى           | ومن وجَدَ الإحسانَ قيداً تقيَّداَ              |
| 188:         | ( الكامل )  | ابن الرومتي       | أرجُو الثوابَ بِهَا لدَّيْه غَدَا              |
| 184:         | )           | عمرو بن معد یکرب  | كَ مُنَازِلٌ كعباً ونَهْدَا                    |
| 9 £ :        | ( البسيط )  |                   | ظننتُ ما أنا فيه دائمٌ أبدًا                   |
| ٣١٤:         | ( الطويل )  |                   | تبدَّلتُمَا ذُلاَّ بعزِّ مُؤَيَّد              |
| ०६९ ( ०६८ :  | D           | البحتري           | وقالت نجومٌ لو طَلَعْنَ بأسعُدِ                |
|              | ))          | أبو تمام          | لديباجتيْه فاغترب تتجدَّدِ                     |
| Y01:         | Ŋ           | الحطيئة           | تجدٌ خير نار عندها خير مُوقِدِ                 |
|              | ))          | طرفة              | مخافة ملوِیّ من القِدِّ مُحْصَدِ               |
|              | <b>)</b>    | ( الفرزدق )       | بنُوهُنَّ أبناءُ الرجالِ الأباعِدِ             |
| ٤٩٠ ، ٣١١ :  | ))          | البحتري           | وجَدْتَ وقُلْنَا اعتَلَّ عِضْوٌ من المَجْدِ    |
| ٥١٧:         | ))          | )                 | وَلَمْ يَدْرِ مَا مَقدارُ حَلِّي وَلَا عَقْدِي |
| ٦٠،٥٨:       | ))          | أبو تمام          | جميعاً ، ومهما لمئهٔ لمئهُ وحْدِي              |
| ٥٠٧،٥٠١:     | ))          | , ,               | إذًا لهجاني عنه معروفُهُ عندى                  |
| <b>YAY</b> : | ))          | دعبل              | رَمَتْنِي وَكُلُّ عندنَا ليس بالمُكْدِي        |
| YAE :        | ( بسیط )    | •                 | ما كُلُّ رَأْي الفَتَى يدعُو إلى رَشَدِ        |
| ٤٢٥، ٢٠٩:    | ))          | أرطاة بن سُهَيّة  | تَنْسَ السلاحَ وتعرِفْ جَبْهةَ الأسدِ          |
| 19A:         | )           | البحترى           | وجُدْتَ حتى كأنَّ الغيثَ لم يَجُدِ             |
|              | )) :        | أبو تمام          | قَدْ يُقْدِم العَيْرُ من ذُعْرٍ على الأُسَدِ   |
| ۹٠:          | ))          | أبو حفص الشطرنجي  | من أن يُكون له ذنبٌ إلى أُحَدِ                 |
| : ٧٢٥        | ))          | النابغة           | مِثلَ الزَجَاجَة لم تُكْحَلُ من الرَّمَدِ      |
| 201 . 229 :  | ))          | الوأواء الدمشقي   | ورْداً وعضَّتْ على العنَّاب بالبَرَدِ          |
| 7.7,000:     | ))          | •                 | مواقع الماء من ذي الغُلَّة الصادي              |
| ٥٠٤:         | ))          | ( بشار ) ( مسلم ) | أعجب بشيء على البَغْضاء مَوْدُودِ              |
| ٤٩:          | ))          | مسلم بن الوليد    | ألقى إليه الأقاصي بالمقاليد                    |
|              |             |                   |                                                |

| 189:              | ( الوافر )  | أبو تمام           | وتشحُّبُ عِندَهُ بِيضِ الأيادي                                           |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸ :             | )           | المتنبى            | هِبَاتُكَ أَن تُلقَّبَ بالجوادِ                                          |
| ٥٦٤ :             | )           | 3                  | وفيهَا قِيتُ يوم للقرَادِ                                                |
| ۳۱۳:              | Ð           | أبو تمام           | وحَسْبُك أن يَزُرْنَ أبا سعيدِ                                           |
| 177:              | ( الكامل )  | البحترى            | كَرَماً وَلَم تَهْدِم مَآثِرَ خالدِ                                      |
| 011:              | D           | الحريمي            | طلعت بها الركبانُ كُلَّ نجادِ                                            |
| 010:              | ď           | أبو تمام           | وبلاغةً وتُدِرُّ كُلُّ وَرِيدِ                                           |
| : 561,373,        | ( السريع )  | أبو نواس           | أن يجمع العالم في واحدِ                                                  |
| 473               |             |                    |                                                                          |
| ٥١٠:              | ( المنسرح ) |                    | رِقِّ ، فَيَابَرْدَها على كبدى                                           |
| ٤٨٠:              | )           | لبيد               | أرهبُ نوءَ السَّمَاكِ والأُسَدِ                                          |
| ٥١٧:              | ( خفیف )    | البحترى            | لَـكَ امرَقُ أَنَّه نِظامُ فریدِ                                         |
| ٤٩٧ :             |             | المتنيى            | بُ تشُقُ القلوبَ قبل الجلودِ                                             |
| ۲۳۰ :             | )           | )                  | طِعُ أُحنَى من واصيل الأولادِ                                            |
|                   |             |                    |                                                                          |
| ٤٩٨ :             | ( الكامل )  | أبو العتاهية       | بَ تكونُ كالثوب استجدُّهُ                                                |
| ١٦٦:              | D           | البحترى            | فَحَلَلْتُ بين عَقِيقِهِ وزرُودِهِ                                       |
| ٣١٨ :             | ( طویل )    | بعض الحجازيين      | كتائِبَ يأسٍ ، كرَّها وطِرَادَهَا                                        |
| 017:              | ( الكامل )  | عدىّ بن الرقاع     | حَتَّى أُقَوِّم مَيْلُها وسِنَادَها                                      |
| ٤٨٩ :             | ( المنسرح ) | المتنبئ            | شَوْقاً إلى مَنْ يَبِيتُ يَرْقُدُها                                      |
|                   |             | • • •              | A                                                                        |
| ١٤٨:              | ( الطويل )  | ابن عنقاء الفُزارى | إلى ماله حَالِي أُسَرُّ كَمَا جَهَرْ                                     |
|                   | ( الرمل )   | طرفة               | لا تُرَى الآدَبِ فِينَا يَنْتَقِرُ                                       |
| ٤٩٨ :             | »           | الخريمى            | أنَّه عندكَ مَحْقُورٌ صغيرُ                                              |
|                   |             |                    | أمرَّ مذاقُ العُودِ والعُودُ أخضرُ                                       |
|                   | ( طویل )    |                    | -                                                                        |
|                   | )           | 5.11 - 1           | وفي سائر الدَّهْرُ الغيوثُ المواطرُ                                      |
| 1 6 9 6 1 8 8 7 . | )           |                    | ذراعی ، وألقی باسته من يُفَاخِرُ<br>أصاختْ إلى الواشی فلجٌ بِیَ الهَجْرُ |
| : ٣٩              | ))          |                    | 10.4                                                                     |
| 7 . £ . £97 :     | D           | )                  | لناستِهِم من حيت يوننف العمر                                             |

| ۰۱۷:         | ( طویل )     | البحترى                       | لَهَا اللفظُ مختاراً كما يُنْتَقَى التبرُ  |
|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ٤٩٣ :        | *            | أبو تمام                      | أساء ففي سوء القضاءِ لِيَ العُذْرُ         |
| 0.0,0.8:     | D            | ) D                           | فليسَ يُؤدِّي شكرها الذِّئبُ والنسرُ       |
| 140:         | )            | المتنبى                       | ولكنْ لشعرِي فيك من نَفْسِه شعرُ           |
| 0.0:         | D            | D                             | بَنُوها لَهَا ذنبٌ وأنت لها عُذْرُ         |
| : 100        | ))           | B                             | إليكَ ، وأهْلُ الدَّهر دُونَك والدهرُ      |
| ۲۲.          | ď            | إبرهيم بن العباس              | وسُلِّط أعداءٌ وغابَ نَصِيرُ               |
| ۳۱۲، ۳۱۰:    | )            | <br>أبو نواس                  |                                            |
| ۲٦ :         | ( بسيط )     |                               | نفسى فِدَاؤك ، ما ذَنْبي فَأَعتذرُ         |
| 198:         | ))           | البحترى                       | کانت ذنوبی فقل لی کیف أعتَذِرُ             |
| : 110        | D            | Ð                             | عليك أنجُمُهُ بالمَدْح تنْتَثِرُ           |
| ٤٦١:         | 0            | أبو دهبل                      | وقد سقى القومَ كَأْسَ النَّوْمَة السَّهَرُ |
| ٣٠٠:         | ))           | الخنساء                       | فَإِنَّمَا هِي إِقِبَالٌ وإِذْبَارُ        |
| ۲۱۰:         | (كامل)       |                               | مُتَبَسِّمِينَ وفيهم استبشارُ              |
| 90:          | D            | الفرزدق                       | ليلٌ يصيحُ بجانِيَهِ نهارُ                 |
| ١٥٠:         | )            | جميل                          | تشكُو إلَّى صَبَابَةً لَصَبُورُ            |
| 171:         | )            | ابن أبي عُيَيْينة             | أطَنِينُ أجنحة الذبابِ يَضِيرُ             |
| <b>YYY</b> : | ( متقارب )   |                               | سقاهُنّ مُرْتَجِزٌ باكِرُ                  |
|              |              |                               |                                            |
| 017:         | ( طویل )     | تميم بن أبى بن مقبل           | لها قائلاً بعدى أطبٌ وأشْعَرَا             |
| ۱۸۸ :        | Ð            | جميل                          | وجدِّی یا حجّاجُ فارسُ شَمَّراً            |
| 177:         | •            | الجوهرى الجرجانى              | فلو شئتُ أن أبكى بكيْتُ تفكُّراَ           |
| : ۱۲، ۲۲     | )            | النابغة الجعدى                | وإنّا لنرجُو فوقَ ذلك مظهرَا               |
| 1 2 9 :      | ď            | أبو حُزَابة ، الوليد بن حنيفة | ولا عُرْفَ إلا قد تولَّى وأدبَراَ          |
| 997:         | ( الوافر )   | امرؤ القيس ، الحارث           | كنارِ مجوسَ تَسْتَعِرُ استعارَا            |
|              |              | اليشكري                       |                                            |
| : ٢٩٦        | D            | أبو نواس                      | إذا مَا زِدْتُهُ نَظَرَا                   |
| ۹۱:          | ( السريع )   | عبد الصمد بن المعذّل          | تبكى عليه مقلَةٌ عَبْرَى                   |
| ۱۸۰ :        | ( المتقارب ) | الأعشى                        | ةَ إِمَّا مَخَاضًا وإِمَّا عِشَارَا        |
| ٣١٠:         | ď            | الكميت                        | ج والمَكْرُماتِ مَعاً حيث صَارَا           |

| أتاحَتْ لَهُ الأقدارُ ما لم يحاذِرِ        | البحترى            | ( طویل )   | : ۱۸۵ هـ                                      |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|
| بجيِّدها إلاّ كعِلْمِ الأباعِرِ            | مروان بن أبى حفصة  | )          | Y08 :                                         |
| بأسجَحَ مِرْقالِ الضُّحَى قَلِقِ الضُّفْرِ |                    | 3          | : AP7                                         |
| ليَ اليأس منها ، لم يَقُمْ للهوى صبرِي     | الحكم بن قَنْبَر   | )          | : 773                                         |
| من الدهر أسبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرِ        | عكرشة العبستي      | b          | ۲۰۸ :                                         |
| فتختصيمُ الآمالُ واليّأس في صَدْرِي        | ابن المعتز         | )          | <b>YY</b> :                                   |
| أنصارَهُ بُوجُوهِ كالدنانيرِ               | مُبَيِّع بن الخطيم | ( بسیط )   | 99 6 YE :                                     |
| لم يَنْكِنِي ، ولقيت ما لم أَخْذَرِ        | سَهْم بن حنظلة     | ( الكامل ) | ٤٨٥ :                                         |
| تَقْذِی صُلُورُهُم بهِثْرِ هاتِرِ          | بعض الأعراب        | j )        | ۲٦ :                                          |
| إهمالَهُ ، وكذاك كُلُّ مخاطِر              | یزید بن مسلمة      | )          | ۲٥:                                           |
| هلاً نزلت بآلي عبد الدار                   | • ,                | )          | ۲۱:                                           |
| كَآثنينَ ثانٍ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ       | أبو تمام           | )          | ۸٤:                                           |
| حضُ القومِ يَخْلُقُ ثمُّ لا يَفْرِى        | زهير               | ,          | ۱۳٤ :                                         |
| عنّی بخِفّتِه علی ظَهْرِی                  | أبو العتاهية       | )          | ٠١٠:                                          |
| ورَفِيقُهُ بالغيبِ لا يَدْرى               | المسيَّب بن علس    | )          | ۲۰۳:                                          |
| ألنَّاقِضِ الأوتارَ والواترِ               | الأعشى             | ( السريع ) | 19:                                           |
| وخال وجمه التهار                           | ابن المعتز         | ( المجتث ) | ۱۰۳:                                          |
| إن ذاك النَّجاحَ في التُّبكيرِ             | بشار               | الخفيف )   | <b>***</b> *** *** *** *** *** *** *** *** ** |
| •                                          |                    |            | 717                                           |
| وليلُ المحبُّ بلا آخِرِ                    | خالد الكاتب        | ( متقارب ) | : ۲۹3                                         |
|                                            |                    |            |                                               |
| إلى أهرتِ الشَّدقين تدمى أظافرُهُ          | البحترى            | ( طویل )   | ٤٩٤ :                                         |
| وقَلُّص عن بَرْد الشراب مشافِرُه           | الحطيئة            | D          | ०५६ :                                         |
| زَجَرْتُ كلابى أن يَهِرٌ عَقُورُها         | شبيب بن البرصاء    | þ          | ٣٠٨:                                          |
| بخير وقد أغيًا رُبَيْعاً كبارُهَا          | الفرزدق            | ,          | ٤٦٩ :                                         |
| قد بَلَوْت المُرُّ ثَمَرهُ                 | أبو نواس           | ( المديد ) | : 457                                         |
| وتراءَى الموتُ في صُوَرِهُ                 | , ,                | 9          |                                               |
| أنتَ واللهِ ثلجةً في خِيارَهْ              |                    | ( الخفيف ) | ١٠٤:                                          |
| وَغَيْرِهُمُ نِعَمٌّ ظَاهَرَهُ             | نصيب               | ( متقارب ) | r17                                           |
| - 1:13-3                                   | ,                  | - ,        |                                               |

| £AY ( £Y ) : | ( بسیط )    |                       | واجْلِس فإنّك أنت الآكلُ اللابِسْ        |
|--------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------|
| ٤٧٠ :        | ( طویل )    | أبو نواس              | بشَرْقِتي ساباطَ الديار البَسَابسُ       |
| ٥٠٤:         | ( المنسرح ) | أبو تمام              | ويُكْثِر الوجْدَ نحوهُ الأمْسُ           |
| ٣٤٤ :        | ( السريع )  | السيّد الحميريّ       | مَا اختَارَ إِلاَّ مِنْكُمُ فارسَا       |
| <b>٣٢0</b> : | ( طویل )    | محمد بن وُهَيْب       | وصبراً على استدرَارِ دنيا بإبسَاسِ       |
| ٤٨٧ ، ٤٧١ :  | ( بسيط )    | الحطيئة               | واقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنت الطَّاعم الكاسي  |
| £97:         | (كامل)      | البحتري               | شُغِل الخَلِثُى ثَنَتْ بصَدْفةِ مُؤْيِسٍ |
| ١٤:          | ))          | أبو تمام              | مثلاً من المِشكاةِ والنبراسِ             |
| <b>٣٢0</b> : | ( السريع )  | أبو نواس              | إنَّ غِنَى نَفْسِك فى اليَاسِ            |
|              |             | 0 0 0                 |                                          |
| ٤٩٠:         | ( الطويل )  | المتنبى               | ومَنْ فَوْقَها والبأسُ والكرم المَحْضُ   |
| 107:         | ( السريع )  | بكر بن النطاح         | وتُظْهِرُ الإبْرام والنَّفْضَا           |
| <b>£\£</b> : | ( طویل )    | أبو نُخَيلة           | ويا جَبَلَ الدُّنْيَا ويا واحدَ الأَرْضِ |
| ٤٧٠:         | D           | أبو خراش الهذلى       | سِوَى أَنَّه قد سُلُّ عن ماجدٍ مَحْضِ    |
| . ۲٦٩:       | ( السريع )  | حِطَّان بن المَعَلَّى | أضحكني الدَّهُرُ بما يُرْضِي             |
| £9V:         | ( خفیف )    | أبو تمام              | ءِ تقاضيتُه بترك التقاضيي                |
|              |             | * * *                 |                                          |
| ٤٩٦ :        | ( طويل )    |                       | ليمضي فإنّ الكفُّ لا السيف يقطعُ         |
| 178:         | ))          |                       | عليه ولكن ساحة الصَّبْرِ أَوْسَعُ        |
| ٤٩٩ :        | ))          | المتنبى               | فما عاشق مَنْ لا يَذِلُّ ويخْضَعُ        |
| : ٥٢٥        | ))          | _                     | وبالجنِّ فِيها ، ما دَرَتْ كيف ترجعُ     |
| ٤٩٩ :        | <b>)</b>    | مضرس بن ربعیٌ         | عَلَىَّ دَلالٌ وَاجَبُّ لَمُفَجَّعُ      |
| ٤٧٠:         | *           |                       | تمَكّنَ رَضْوَى واطمَأنٌ متالعُ          |
| 018:         | ))          | أبو تمام              | وطيَّرتُه عن وكْرِهِ وهو واقعُ           |

| 010:         | ( بسیط )    | أبو تمام                | فيما أحبُّ لسانٌ حائكٌ صَنَعُ                |
|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 98:          | D           | حسان                    | أَوْ حاولوا النفْعَ في أَشْيَاعِهمْ نَفَعُوا |
| 189:         | ))          | المتنبى                 | غيرى بأكثر لهذا النَّاسِ يَنْخَدِعُ          |
| ٥٠٤:         | <b>»</b>    | منصور النمرى            | أُحلُّكَ اللهُ مِنها حيث تُجْتَمِعُ          |
| ٥٤٨ :        | ( کامل )    | البحتري                 | ولوَ ٱنُّ دَجْلَة لِي عَلَيْكَ دُمُوعُ       |
|              |             |                         |                                              |
| ٤٧:          | ( طویل )    | الصمة القشيرى           | وَجِعت من الإصغاءِ ليتَأْ وأخدَعَا           |
| ٤٩٣ :        | ( الكامل )  | ابن الرومي              | عُلِّقتُ ممنوعاً مَنُوعَا                    |
| ٤٩٩:         | ( الرمل )   | بعض المحدثين            | للذى تَهْوَى مطيعاً                          |
|              |             |                         |                                              |
| ٤٧:          | ( الطويل )  | البحترى                 | وأعتقتَ من رقُّ المطامِعِ أَخْدَعِي          |
| ١٥٠:         | ))          | الأقيشر                 | وليس إلى دَاعِي النَّدَى بِسَريع             |
| 000:         | ( بسيط )    | دعبل                    | وفى حباءٍ وِخيرٍ غير مَمْنُوعٍ               |
| ٥١٠:         | ( وافر )    | أبو تمام                | على ما فيك من كرم الطّباع                    |
| 107:         | ( الخفيف )  | البحترى                 | أن يَرَى مُبْصِيرٌ ويَسْمَعَ وَاعِي          |
|              |             |                         | •                                            |
| ۹۳:          | ( الطويل )  | Ð                       | تذكَّرتِ القُرْبى ففاضت دُمُوعُها            |
|              |             | 0 0 0                   |                                              |
| ۲٠:          | ( الطويل )  | قيس بن مَعْدان الكليبيّ | من الأرض إلاَّ أنت للذُّل عارفُ              |
| ٤٩٤:         | ( بسیط )    | العباس بن الأحنف        | أخفُّ من ردِّ قلْبٍ حين ينصرفُ               |
| <b>۲۳7</b> : | ( الوافر )  | مساور بن هند            | لهمْ إِلْفٌ وليس لكُمْ إِلافُ                |
| ·            | Ù           | ) ) )                   | وقد جاعت بنو أسدٍ وخافوا                     |
| ٤٩٧ :        | ( المنسرح ) | قيس بن الخطيم           | حَالِقُ أَنْ لاَ يُكنَّها سَدَفُ             |
|              |             |                         |                                              |
| ٤٩٤ :        | ( بسیط )    | أبو تمام                | كانت فخاراً لِمَنْ يعفوهُ مؤتنفَا            |
|              |             |                         | . • •                                        |
| 177:         | ( الطويل )  | البحترِيّ               | فَهِجْرَانُهَا يُبْلِى وَلُقْيانُها يَشْفِى  |
| ۲۱:          | ( الكامل )  | مطرود بن كعب الخزاعى    | هلاّ نزلتَ بآل عبد منافِ                     |
|              |             | 8 0 Q                   | ) <sub>4</sub>                               |
| 177:         | ( الطويل )  | الأعشى                  | إلى ضوءِ نارٍ في يفاعٍ تحَرُّقُ              |

| ٤٠:             | ( طویل )    | أنس بن أبى إياس الديلي   | ولو قيل هائُوا حقَّقُوا لم يحقِّقُوا        |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| ٤٩٥ :           | ))          | جرير                     | بأسهم أعداء وهن صديق                        |
| ۱۷٤:            | ( البسيط )  | النضر بن جُوِّيّة        | لكن يمرُّ عليَها وهو مُنْطَلَقُ             |
| <b>700</b> :    | ( المديد )  | العباس بن الأحنف         | إلِنَّمَا للعَبْدِ ما رُزِقًا               |
| <b>700</b> :    | ( بسيط )    |                          | وإنَّما يَعْذِرُ العُشَّاقِ مَنْ عَشِقًا    |
| 0.0:            | ( وافر )    | المتنبى                  | تَلاَق في جسومٍ ما تلاقًى                   |
| ٥٣٦ ، ٩٦ :      | ( الطويل )  | زياد الأعجم              | لكالبَحْر ، مهما يُلْقَ في البَحْر يَغْرَقِ |
| ۲۰٤:            | ))          | سلامة بن جندل            | إلى جعفَرٍ سِرْبَالُه لم يُمَزَّقِ          |
| ٤٩٥ :           | D           | أبو نواس                 | له عَنْ عدوٍّ فى ثياب صديقِ                 |
| ٥٤٨:            | ( بسيط )    | ) )                      | كأس الكَرَى فانتشى المَسْقِيُّ والساقي      |
| ۳۰۳، ۳۰۱:       | ( الوافر )  | ذو الخِرَق الطُّهَويّ    | وما هِيَ وَيْبَ غَيْرِك بالعَنَاقِ          |
| 0 £ 9 6 0 £ V : | (كامل)      | محمد بن أحمد المكِّي     | نظرٌ وتسليمٌ على الطُرُقِ                   |
| : ۲۲۲ هـ        | ( الخفيف )  | المتنبى                  | تحسبُ الدمعَ حِلْقةً في المآتى              |
|                 |             | * * *                    |                                             |
| ٣٢٠:            | ( مدید )    | أم السُّليك بن السُّلكة  | عَنْ جَوَابِي شَغَلَكْ                      |
| ٤٧:             | ( المنسرح ) | أبو تمام                 | أضججْتَ هذا الأنامَ من خُرُقِكْ             |
|                 |             | t                        |                                             |
| 007:            | ( طویل )    | أبو تمام                 | خَلَتْ حِقَبٌ حَرْسٌ لهُ وَهُوَ حائكُ       |
|                 |             |                          |                                             |
| ۳۷۳ :           | ( الخفيف )  | أبو تَمَّام              | نَمْ وَإِنْ لَمْ أَنَمْ كَرَاى كَرَاكا      |
| ۲۰0:            | ( متقارب )  | عبد الله بن همام السلولى | نَجَوْتُ وأرهنُهُمْ مالِكَا                 |
|                 |             | t - h - Eh - F           |                                             |
|                 | ( الطويل )  | أبو الأسود الدؤلى        | وكيف يكون النَّوْكُ إلاَّ كذلكِ             |
| ٤٣٦ :           | Ŋ           | تأبط شرًّا               | نواجِدْ أفواهِ المَنَايَا الضواحِكِ<br>     |
| ٩٠:             | 1)          | ابن الدمينة              | فأَفْرَحَ ، أَمْ صيرَّتنى فى شمالِكِ        |
|                 |             |                          |                                             |
|                 | ( الرمل )   | لبيد                     | إنّما يَجْزى الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ        |
| o:              | n           | ))                       | إنَّ صِدْقَ النَّفْسِ يزرى بالأملْ          |

| ۲۰٦ :            | ( السريع )  |                         | وإنَّمَا المُوتُ سَوَّالُ الرُّجَالُ         |
|------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| YA1:             | ( طویل )    | إبرهيم بن كُنيْف        | ولاً لإمْرِيءِ مما قَضَى اللهُ مزحلُ         |
| ٤٩٥ :            | Ď           | كثير                    | أَبَيْنا وقلنا الحاجبية أوَّلُ               |
| 017:             | ď           | کعب بن زهیر             | إذا ما تَوَى كعبٌ وفوّز جَرْوَلُ             |
| o;               | Ð           | المتنبى                 | بَخَسناك حظًّا أنت أَبْهَى وأجمُل            |
| ٠٠٦:             | ))          | ,                       | يفيضُ وصوب المُزْن إن راح يهطِلُ             |
| 191              | D           | معن بن أوس              | إليه بوجهٍ آخر الدهْرِ تقبلُ                 |
| ۳۷۱ :            | D           | أبو تمام                | وأرْىُ الجَنَى آشْتَارَتْهُ أَيْدٍ عَوَاسِلُ |
| ٤٩١:             | D           | المتنبى                 | وقد لقحت حرب فإنك نازلُ                      |
| ٤٩٣ :            | )           | أبو على البصير          | لَقَد رثُّ حتى كادَ ينصرمُ الحَبْلُ          |
| ٧٨ :             | ( بسیط )    | أبو تمام                | بالقول ، لم يكُنْ جِسْراً له العَمَلُ        |
| <b>A£</b> :      | )           | ) )                     | من راحتَیْك دَرَى ما الصَّابُ والعسلُ        |
| ٦٠٣:             | )           | ابن حازم الباهلي        | وبالشبابِ شفيعاً أيُّها الرجُلُ              |
| 187:             | ))          | ( عمر بن أبي ربيعة )    | وهاجَ أَهْوَاءَكَ المَكْنُونَةَ الطَّلَلُ    |
| *15.6 *1. :      | )           | حُنْدُج بن حُنْدج المرى | والليل قَدْ مُزِّقَتْ عنه السرابيلُ          |
| ** ( ** :        | ))          | کعب بن زهیر             | مُتَيَّمٌ إِثْرَها لم يُفْدَ مَكْبُولُ       |
| 197 (91:         | الوافر      | ابن البُّواب            | كُ ، لمّا ضاقَتِ الحِيلُ                     |
| <b>£</b> AA :    | (كامل)      |                         | أبدأ ولا يَسَلُونَ مَنْ ذَا المُقْبِلُ       |
| 010,011:         | )           | أبو حية التميرى         | صَنَعُ اللسانِ بهنّ لا أَتَّحَمُّلُ          |
| Y90 :            | )           | الفرزدق                 | ضربٌ تَطِير لهُ السواعِدُ أَرْعَلُ           |
| ٤٧١ :            | )           | الفرزدق                 | ثَهْلاَنَ ذو الهَضَبَاتِ هل يتحلحَلُ         |
| ۸۳ :             | )           | المتنبى                 | من أنَّها عَمَل السيوفِ عَوَامِلُ            |
| ۸۳:              | )           | 1                       | والماءُ أنت إذا اغتسَلْتُ الغاسِلُ           |
| ٥٠٦ :            | ( المنسرح ) | 3                       | ما دونَ أعمارَهم فقد بخلُوا                  |
| ۲۳۸ :            | ( الخفيف )  |                         | سهرٌ دائم وحُزْنٌ طويلُ                      |
| 017:             | ( طویل )    | <del>-</del>            | فجثتُ عجيبَ الظنُّ للعِلْمِ مَوْثِلاً        |
| <b>YYY</b> :     | )           | ,                       | ونذكُرُ بعضَ الفَضْلِ مِنْك وتُفْضِلاَ       |
| <b>£ £ £ £</b> : | . )         | ) )                     | بهيماً ، ولا أرْضي من الأرض مَجْهلاً         |

| ٣١١:               | ( الطويل ) | حسان                  | عَلَينَا فأغْمَى الناسَ أن يتحوُّلاَ          |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 187:               | ( البسيط ) | ( عمر بن أبي ربيعة )  | كَمَا عَرَفْتَ بَجَفْنِ الصَّيْقَلِ الخَلَلاَ |
| 187:               | D          | أمية بن أبي الصلت     | في رأس غُمْدَانَ داراً مِنْكَ مِحْلاَلا       |
| ٤٩٣ :              | ))         | محمد بن بشير          | فلو فرَغت لكنت الدهرَ مَشْغولاً               |
| ٤٧١ :              | ( الوافر ) | ذو الرمة              | أجَنُّبُه المُسَائِد والمُحَالاَ              |
| 7 2 2 :            | . 0        | المتنبى               | تَهيَّبي ففاجأني اغْتيالاَ                    |
| ٤٥٠ ، ٣٠٢ :        | D          | n                     | وفَاحَتْ عَنْبراً وَرَنَتْ غَزالاً            |
| ١٨١ :              | D          | الخنساء               | رأيتُ بُكاءَك الحسنَ الجميلاَ                 |
| ۱۷۰:               | ( الكامل ) | البحترى               | أييماً أنْ يكونَ أصابَ مالاً                  |
| ٣٢١:               | ( منسرح )  | الأعشى                | وإن في السُّفْرِ إذْ مَضَوْا مَهلاً           |
| : ۸۲۸              | ( الخفيف ) | البحترى               | دُدِ والمَجْد والمكارِم مِثْلاً               |
| 198:               | )          | المتنبى               | حَنَّةُ تَغْلُو والضربُ أُغلى وأُغْلَى        |
| · * :              | )          | )                     | فَبَنَاهَا في وجنة الدهرِ خالاً               |
| ۳۷٦ :              | ( متقارب ) | أبو الأسود الدؤلى     | ولا ذَاكِرِ اللهَ إلاَّ قليلاَ                |
|                    |            | - •                   | - • <i>ş,</i> ,                               |
| : 7773             | ( طویل )   | امرؤ القيس            | قفا نَبْكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزِل               |
| 113 , 173          |            |                       |                                               |
| 6 TO9 6 V9 :       | Ð          | ) )                   | وأردف أعجازأ وناء بكلكِل                      |
| £YY                |            |                       |                                               |
|                    | )          | أبو طالب              | ثِمَالُ اليتامَى عِصْمةٌ للأرامِلِ            |
| 101:               | )          | عبد الله بن الزَّبِير | يحاوله قَبْلَ اعتِراضِ الشواغِلِ              |
| : 00 , 770         | )          | امرؤ القيس            | لَدَى وكُرِها العُنَّابُ والحشفُ البالي       |
| 119 6 117 :        |            | 9 9                   | ومسنونةُ زُرْقٌ كأنياب أغوالِ                 |
| 11.4:              | *          | D D                   | ليقتلني والمرءُ ليسَ بقتَّالِ                 |
| <b>TE. ( TTA :</b> | D          | الفرزدق               | يُدَافِعُ عن أحسابِهُم أنا أو مِثْلِي         |
| ٤٩٠:               | ( بسيط )   | البحترى               | قَوْداً لكان نَدَى كَفَّيك من عُقُلِي         |
| ٠٠٦ :              | D          | المتنبى               | ومن يَسُدُّ طَرِيقَ العارض الهَطِلِ           |
| ۲۰۷ ، ۲٦٤          | ﴿ الوافر ﴾ |                       | جَبَانُ الكَلْبِ مهزولُ الفصيلِ               |
| ۳۱۲، ۳۰۹           |            |                       |                                               |
| ٤٩٩ :              | Ð          | البحترى               | إلى أهلِ النوافِلِ والفضولِ                   |

|                                              | <i>y</i> 630              |             |               |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| إذَا آحتاجَ النَّهارُ إلى دَليلِ             | المتنبى                   | ( الوافر )  | ٤٩١:          |
| وكنتُ له يمُجْتَمعَ السيولِ                  | أبو وجزة                  | Ð           | ٥٠٣:          |
| صَدَقوا ، ولكن غَمْرتِي لا تنجَلِي           |                           | ( الكامل )  | 740 :         |
| فى آل طَلْحَةَ ثم لم يتحوَّلِ                | البحترى                   | Ð           | ٣١١:          |
| فَلُوَ ٱنُّهَا بُذِلَتْ لَنَا لَمْ تُبْذَٰلِ | y                         | *           | ٤٩٣ :         |
| غيرُ الجواد وجادَ غير المُفْضِلِ             | •                         | )           | ٤٩٦ :         |
| ما الحبُّ إلاَّ للحبيب الأُوَّلِ             | أبو تمام                  | )           | ٤٩٥ :         |
| لا يَسْأَلُون عن السواد المُقْبِلِ           | حسان                      | 1           | ٤٨٨ :         |
| عَفَا من بعد أحوال                           | الوليد بن يزيد            | ( الهزج )   | <b>۲</b> ٣٨ : |
| أبتاع إلآ قريبة الأجل                        | ابن هرمة                  | ( المنسرح ) | : ۲٦٤ هـ .    |
|                                              |                           |             | AF7 , P•T.    |
|                                              |                           |             | . 277, 717    |
|                                              |                           |             | 173           |
| فوقَ طَيْرٍ لَهَا شُخُوصُ الجِمَالِ          | المتنبى                   | ( الحفيف )  | ٤٣٤ :         |
| بَعْدَهَا بالآمالِ جَدُّ بَخِيلِ             | محمد بن يسير              | •           | 71 ( OY :     |
| فسَقِّى وجُوهَ بني حَنْبَلِ<br>1             | زُهير بن عروة ، السُّكُبُ | ( متقارب )  | ۳۱۳:          |
| وتَأْبَى الطباعُ عَلَى الناقِلِ              | المتنبى                   | *           | : 275 , 275 ; |
|                                              |                           |             | 473           |
| فأثنت بإحسانك الشامِل                        | 1                         | 1           | 0.0:          |
| of a side of the                             |                           |             |               |
| زيادًا ولم تَقْدِرْ على حبائلُهُ             |                           | ( طویل )    |               |
| لجاد بها فليتّق الله سائلهٔ                  | بكر بن النطاح             | •           | ٥٠٦:          |
| فحاوَلت وردَ النيل عند آحتفالِهِ             | البحترى                   | ,           | ٤٩٥ :         |
| · · · · · ·                                  | • • •                     |             |               |
| نيرٌ وأطرافُ الأكُفَّ عَنَمْ                 | المرقش                    | ( سريع )    | ٥٣٥ :         |
| يُسيَّرُ ضاحِي وَشْيِها ويُنَمْنَمُ          | البحترى                   | ( طویل )    | : ۲۱م         |
| · -                                          | المتنبى                   | 1           | : ۲۹3         |
| يُكَلِّمه من حُبِّه وهوَ أَعْجمُ             | ابن هرمة                  | 1           | ۳۰9 :         |
|                                              |                           |             |               |

| ٠٠٦ :         | ( طویل )    | أبو تمام             | غدا العفوُ منْهُ وَهُو للسيفِ حاكمُ            |
|---------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------|
| TOX , TOV :   | )           | قَتَب بن حِصْن       | أَجَدَّت لِغْزُو إِنَّما أنت حَالِمُ           |
| ٤٣٦ :         | )           | المتنبى              | وفى أُذُنِ الجوزاءِ منه زمازِمُ                |
| ٠٠٦ :         | D           | )                    | وهنّ لما يَأْخذنَ منك غوارمُ                   |
| <b>\\\</b> :  | <b>D</b>    | عمارة بن عقيل        | زيارَتَهُ إِنَّى إِذَنْ لَلَّئِيمُ             |
| ۲۰٤:          | ( بسيط )    | ( الأخطل )           | وجَدْتَهُ حاضراه الجُودُ والكَرَمُ             |
| Y18 . Y.o:    | 1)          | علقمة بن عبدة        | يومٌ قُدَيْدِيمَةَ الجوزاءَ مَسْمُومُ          |
| ۱۳:           | ( الكامل )  |                      | وغدأ لغيرك كَفُّها والمِعْصَمُ                 |
| ٤٧٠:          | D           | أبو تمام             | فإذا أبانٌ قَدْ رسَا ويَلَمْلَمُ               |
| ۱۷٦:          | D           | طريف بن تميم العنبرى | بعثوا إلىّ عريفَهُمْ يَتَوَسَّمُ               |
| 770:          | D           | أبو تمام             | صَبِرٌ وأنَّ أبا الحُسَيْنِ كريمُ              |
| ۰٤٨ :         | ( السريع )  | إسماعيل بن يسار      | وغابت الجوزاء والميرزم                         |
| *1*:          | D           | ابن الروميّ          | بُرْدَاك تبجيلٌ وتعظيمُ                        |
| <b>१९</b> ७ : | ( المنسرح ) | المتنبى              | لا صِغَرٌ عاذرٌ ولا هَرَمُ                     |
| ٤٩٨ :         | )           | )                    | أنَّهُمُ أنعمُوا وما عَلِمُوا                  |
| ٦٠٤:          | ( خفیف )    | خستًان               | غير أنَّ الشباب ليسَ يَدُومُ                   |
| ٤٩١:          | )           | المتنبى              | ــبِ كأن القتالَ فيها ذمامُ                    |
|               |             |                      |                                                |
| : 110         | ( طویل )    | البحترى              | هي الأنجُمُ اقتادَتْ مع الليلِ أُنْجُمَا       |
| 177:          | Ð           | حمید بن ثور          | أو الزُّرْقِ من تَثْلِيثَ أو بيَلَمْلمَا       |
| ۱۳۱:          | )           | عمرة الخثعميّة       | شَجِيحان ما اسْطَاعَا عليه كِلاَهُما           |
| ٤٩١:          | ( بسيط )    | البحترى              | شبابَ يُومَ لقاءِ البيض ما نَدِمَا             |
| ٠٢٣:          | D           | أبو تمام             | لمَّا تخرُّمَ أهل الأرض مُحْتَرِ مَا           |
| ۱۰۸:          | ( الوافر )  | جرير                 | تركت ضَمِيرَ قَلْبِيَ مُسْتَهَامَا             |
| <b>*9*</b> :  | 1           | حاجز بن عوف الأزدىّ  | وَعَمِّى مَالِكٌ وَضَع السُّهَامَا             |
| ٤٩٠:          | ( الكامل)   | المتنبى              | أعطاك معتذِراً كمن قد أجرمًا                   |
| ٤٩٧ :         | 1)          |                      | إِذْ لَا تَرَيَّدُ لَمَا أُرِيَّدُ مَتَرْجِمًا |
|               |             |                      |                                                |
| 097:          | ( طويل )    | زهير                 | يَفِرْهُ ومن لا يتَّق الشُّتُّمَ يُشتَمِ       |
| 18 ( 17 :     | ď           | عمارة بن الوليد      | خروجِيَ منها سالماً غيرَ غارمِ                 |

#### فهرس الشعر

| ******        | ( طویل )   | الفرزدق           | عِلاطاً ، ولا مَخْبُوطةً في الملاغِم        |
|---------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|
| ١٧١ :         | )          | البحترى           | أعن سَفَهٍ يومَ الأُبَيْرِق أم حِلْم        |
| ١٧١ :         | •          | •                 | وسَوْرَة أيام حَزَزْن إلى العظيم            |
| ٠٠١:          | : )        | أبو نواس          | تغصُّ بِهِ عَيْنى ويلفِظُهُ وَهْمي          |
| ٧٩:           | ( البسيط ) | ربيعة الرقى       | قالتْ: عَسَى، وعَسَى جَسَّرُ إِلَى نَعَمِ   |
| 170:          | •          | ابن شبرمة القاضى  | أو كَآبُنِ طَارِقَ حول البيتِ والحَرَمِ     |
| ٠٠٢ :         | ,          | المتنبى           | شكْوَى الجريح إلى الغِرْبَان والرَّخَمِ     |
| <b>"":</b>    | ( وافر )   |                   | ومسلمةُ بن عَمْروٍ من تميمِ                 |
| Y . 9 :       | •          | أغشى همدان        | وكُنَّا قبل ذلك في نعييم                    |
| ٤٩١:          | )          | أبو تمام          | لمختبر على الشرف القدييم                    |
| ۰۰۳:          | ( الكامل ) | ) )               | يَنْفُفْنَ في عُقَدِ اللَّسانِ المُفْحَمِ   |
| 7.5           | •          | عنترة             | غَرِدًا كفعلِ الشَّاربِ المُترنَّمِ         |
| <b>70</b> 7 : | •          | الحارث بن وعلة    | فإذًا رميتُ يُصِيبنى سَهْمي                 |
| 191:          | •          | أبو تمام          | من غَيْرِه ابتُغِيَتْ وِلا أعلامِ           |
| •••:          | . )        | على بن جبلة       | ردَّتُهُ في عِظَتِي وفي إفهامِي             |
| Y08:          | ( الخفيف ) |                   | ـرِ ، وما فِيكَ آلة الحُكَّامِ              |
|               |            |                   |                                             |
| ۸۳:           | ( الطويل ) | المتنبتى          | بأن تسعدا ، والدمع أشفاهُ ساجمهُ            |
| ٤٩٠:          | ( الكامل)  | البحترى           | ضِدِّين أسهرُهُ لها وتنامُهُ                |
| ٤٣٥ ، ٦٧ :    | •          | لبيد              | إذْ أُصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا |
| ٤٦٩ :         | ( طویل )   | البحترى           | كرامُ بنى الدُّنيَا وأنتَ كِرَيمُها         |
| ٤٦٩ :         | •          | البعيث            | وُأنت إذا عُدَّتْ كُلَيبٌ لئيمُها           |
| ٤٦٩ :         | ,          | البعيث            | بخَيْر وقد أَعْيَا كُلِّيباً قديمُها        |
|               |            | •••               |                                             |
| 191:          | ( طویل )   | أمية بن أبى الصلت | بخيرٍ وما كُلُّ العطاءِ يزينُ               |
| <b>YAE:</b>   | ( بسيط )   | المتنبى           | تأتى الرياحُ بما لا تشتهِى السُّفُنُ        |
| 010:          | ( الكامل ) | أبو تمام          | سيمطان فيها اللؤلؤ المكنون                  |
| ۱۸۰:          | ,          | ابن أبى عيينة     | أبدأ وما هو كاثن سيكونُ                     |
| oov :         | ( هزج )    | الفندالزمانى      | غَدَا واللَّيثُ غَضَّبَانُ                  |
|               |            |                   |                                             |

| : ٢٢٢                       | ( بسيط )      | الفضل بن العباس         | وأنْ نكُفُّ الأذى عنكُمْ وتؤذونا       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------|
| ۹٠:                         | D             | العبَّاس بن الأحنف      | ثُمَّ القُفُول فقد جئنا خراسانا        |
| ۲۱۰:                        | ( الوافر )    | عبد الشارق بن عبد العزى | وَأَبْنَا بالرماجِ قدِ آنَحَنينَا      |
| ٥١٣:                        | D             | أبو شُرَيح العُمَيْر    | قوافيى تُعْجِبُ الْمُتَمثِّلينَا       |
| ١٣٠:                        | ( الهزج )     | عروة بن أذينة           | فأبين تَقُولها أَيْنا                  |
|                             | [ أو الوافر ] |                         |                                        |
| <b>727 , 727 :</b>          | ( الهزج )     | لبعض اللصوص             | نَمَا نَقْتُلُ إِيَّانَا               |
| <b>۳</b> ۳۸ ، <b>۳</b> ۳۷ : | ( السريع )    | عمرو بن معد یکرب        | ما قَطَّر الفارِسَ إلاَّ أَنَا         |
| 148:                        | ( الطويل )    |                         | إذا لم تُكَارِمْنِي صروفُ زمانی        |
| ٤٨:                         | )             | المتنبى                 | لعوَّقَهُ شيءٌ عن الدُّورَانِ          |
| ٤٩٥ :                       | <b>)</b>      |                         | شبيبٌ وأوفى من ترى أخوانِ              |
| ٣١٠:                        | ( بسيط )      | زهير                    | وحيثُما يَكُ أمرٌ صالحٌ يَكُنِ         |
| : 183                       | D             | المتنبى                 | جدّى الخصيبُ عَرَفْنا العرقَ بالغُصُنِ |
| <b>£99</b> :                | ))            | )                       | يخلُو من الهمُّ أخلاهم من الفِطَنِ     |
| 0.0:                        | n             | أبو تمام                | لصيقُ رُوحِي ودانٍ ليس بالدَّاني       |
| ٣٢٠:                        | D             | سلمي بن ربيعة           | وخَبَب البازل الأمونِ                  |
| ٧٦ :                        | ( الوافر )    | سَوًّا بن المضرب        | نسيمٌ لا يَرُوعُ التُّرْبَ وانِ        |
| ٤٦٩ :                       | D             | الفرزدق                 | تنحُّلُها آبُّنُ حَمْرَاءِ العِجَانِ   |
| £97 :                       | D             | أبو تمام                | أطَار قلوبَ أهل المغربينِ              |
| ۹۲:                         | ( الكامل)     | جرير                    | إذ لاَ نبيعُ زماننَا بزَمَانِ          |
| 198:                        | D             | المتنبى                 | هيجاءِ غيرُ الطُّعْنِ في الميدانِ      |
| ۲۰٦:                        | ď             | شمر بن عمرو الحنفي      | فمضيُّتُ ثُمَّتَ قلت : لا يعنيني       |
| ٣٢٠:                        | ( الخفيف )    |                         | لزمانٌ يَهُمُّ بالإحسَانِ              |
| ٥٢٣:                        | )             | شمستويه البصرى          | أُوْدَعانِي أَمُتْ بِمَا أُوْدَعانِي   |
|                             |               |                         | _                                      |
| 0.0:                        | ( الرمل )     | أبو هفان                | ما لَهُ إِلاَّ آبن يحيى حَسَنَهُ       |
|                             |               | * * *                   |                                        |
| : ۱۳۳ ، ۲۴3                 | ( الكامل)     | البحترى                 | حتى يُسلِّمها إليه عِدَاهُ             |
| ٤٨٦ ، ٤٨٠ :                 | D             | D                       | فيما أرَتْ ، لرجَوْتُ ما أخشاهُ        |

دَيْنِي وِفَاعِلَةٌ خَيْرًا فَأَجْزِيها أبو العتاهية يُرُوق ويَصْفُو إن كدرت عَلَيْهِ (الطويل) : ١٨٥

### الألف المقصورة

إذا راحَ نَحْوَ الجمرةِ البيضُ كالدُّمَى عمر بن أبي ربيعة ( الطويل ) ٤٧: على الأضْعَف الموهونِ عَاديةُ الأَقْوى البحترى 98: ) ( الكامل ) يوماً فتُذركه العواقب قد نَمَى سَعْيةُ بن غريض ، وغيره 19:

### الأرجازُ

تعرفُه الأرْسانُ والدِّلاءُ 11: (رجز) إن غناءَ الإبل الحُدَاءُ T17 . TYT : , والبَيْنُ محجُورٌ عَلَى غُرَابِهِ 1 . 7 : حملتُهُ في رقعةٍ من جلدِي VA: بشار وأذنَ الصُّبُّحُ لنا في الإبْصَارُ ابن المعتزّ **YY**: وليس قُرْب قَبْر حَرْب قَبْرُ ٥٧:

| ٣٢١:         | ( رجز )  | العجاج                  | يا ليتَ أيامَ الصُّبَا رَوَاجِعَا  |
|--------------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| YYA:         | D        | أبو النجم               | عَلَىٰ ذَنباً كُلُّه لم أُصْنِع    |
| : ۱۳۰ هـ     | þ        |                         | إنَّكِ إن كلفتِني ما لَمْ أُطِقْ   |
| ۳۸۰:         | ď        | خِطام الرَّيجِ المجاشعي | ظَرْفُ عجوزٍ فيه ثنتا حَنْظَلِ     |
| 00Y:         | <b>D</b> | النابغة                 | وعلَّمته الكرَّ والإقدامَا         |
| 1384, 223    | D        | رؤبة                    | فنامَ لیلی وتجلّی هَمّی            |
| ۱۳٦ :        | •        |                         | قد أُغْتدِى والطَّيْمُ لم تَكَلُّم |
| ٤٩٨ :        | ,        | أبو العتاهية            | تُذْبَرُ فِي إِقْبَالِهِ أَيَامُه  |
| <b>799</b> : | ,        | بعض العرب               | فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنا نيرانَا    |
| 190:         | )        | امرأة بنى عُقَيْل       | وحاتم الطائى وَهَّابُ المِثِي      |
|              |          |                         | 4 4                                |
| : 173        | •        |                         | سقتْهُ كَفُّ الليلِ أكواسَ الكرى   |

# صُدُورُ أبياتٍ ذُكِر تَمَامُها

| ١٨٨:         | ( الوافر )  | المتنبئ     | ألست آبن الأُلَى سُعِئُوا وسادوا                  |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ١٨٨:         | •           | جويو .      | ألستُمْ خيرَ من ركبَ المطايا                      |
| • A 7 :      | (كامل)      | المتنبئ     | حَنِقٌ على بِدَر اللَّجين ﴾                       |
| <b>٣97</b> : | ( الطويل )  | ( الفرزدق ) | سقتها خروقٌ في المسامع                            |
| : 377 4      | ( المتشرح ) | ابن هرمة    | <ul> <li>لا أُمْتِئُ العُوذَ بالفصال »</li> </ul> |
| <b>YA£</b> : | ( بسیط )    | المتنبى     | ما كُلَّ ما يتمنّى المرءُ يدركُهُ                 |
| 180:         | ( الرمل )   | طرفة        | نحنُ فى المشتاةِ ندعُو الجفلى                     |
| 179:         | ( طویل )    | جرير        | وليس لسيفي ف العِظام بقيةٌ                        |
| 170:         | •           | المتنبى     | وما أنا وحدِى قلتُ ذا الشَّعْر كله                |
| ۲۰۸:         | ,           | أبو الأسود  | <ul> <li>ا يُصِيبُ ولا يدرى )</li> </ul>          |

#### فهرس الشعراء

إبرهيم بن العباس ( الصولى ) : ۸٦ ، ۱٤٩ ايرهيم بن كُنيف النبهانى : ۲۸۱ إبرهيم بن المهدى : ۶۸٦ إبرهيم بن هرمة ( ابن هرمة ) أحمد بن أبى فَنَن : ۲۸۲ الأخطل : ۶۰۲ الأخطل : ۲۰۶ أرطاة بن سُهَيَّة : ۲۰۹ ، ۲۰۵ إسحق بن حسان السغدى ( الحريمى ) إسمعيل بن يسار : ۸۶۰ ، ۲۰۹ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ،

الأعشى: ١٩، ١٧٦، ١٧٦، ١٩٤، ٢٠٩ أعشى همدان : ٢٠٩ الأغر الشاعر : ٧٨ الأغوه الأؤدى : ٧٩٥

الأقيشر : ١٥٠

امرؤ القيس: ٧٩ ، ٩٥ ، ١١٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٢١٤ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٠٥ - ٢٠٥ ، ٢٠٥ - ٢٠٥ ، ٢٠٥ - ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٢

أمية بن أبى الصلت : ٢٠٣ ، ٤٩٤ أنس بن أبى إياس الديلي : ٤٠

الباخرزي: ۳۵٥

البحترى: ٤٧ ، ٨٥ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ١٥٦ ، ١٥١ ، ١٧١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٢

\(\text{NP}\), \(\text{VOY}\), \(\text{PPY}\), \(\text{VOY}\), \(\text{PPY}\), \(\text{PPY}\), \(\text{PPY}\), \(\text{VO}\), \(\text{VO}\),

أبو البُرْج ( القاسم بن حنبل ) بشر بن أبي خازم : ٣٢

بعض اللصوص: ٣٤٣ ، ٣٤٣

بعص النصوص . البعث : 279

بَكر بن النطَّاح : ١٥١ ، ١٥٢ ، ٥٠٦

ابن البواب : ۹۱ ، ۲۹۲

• • •

تأبُّط شرًّا : ٤٣٦

> تميم بن أبى بن مقبل : ٥١٢ ٠٠٠ ثعلبة بن صُعَير المازني : ٧٧

جریر : ۹۲، ۱۰۸، ۱۷۹، ۱۸۸، ۹۹۵، ۸۷۰، ۹۰۰، ۲۰۷

جميل: ۱۸۸، ۱۵۰، ۱۸۸

جندب بن عمار: ۲۳٦

الجوهرى ( على بن أحمد الجرجانى ) : ١٦٧

. . .

حاجز بن عوف الأزدى : ۲۹۷

الحارث اليشكرى: ١٩٩٠

ابن حازم ( محمد بن حازم ) : ٦٠٣

حَجْل بن نَضْلة : ٣٢٦

حُجَيَّة بن المضرَّب السكوني (أبو حوط): ١٨٤

أبو حَرَجَة الفزارى : ٣٥٨

أبو حَزَابة ( الوليد بن حنيفة ) : ١٤٩

حَزاز بن عمرو : ٥٦٧

حسان بن ثابت : ۱۸، ۹۶، ۹۶، ۹۸،

7.8,010,811

حطَّان بن المعلِّي : ٢٦٩

الحطيفة : ٢٥١ ، ٣٣١ ، ٤٧١ ، ٤٨٨ ،

350, 780

أبو حفص الشُّطُرنجي : ٩٠

الحكم بن قنبر : ٤٦٢

حمید بن ثور : ۱۹۹

حُنْدَجُ بِن حُنْدُجِ المريِّ : ۲۱۶، ۲۱۶

أبو حَيَّة النميرى : ٤٧ ، ٤٨ ، ٥١١ ، ٥١٥

. . .

خالد الكاتب: ٤٩٢

خالد بن يزيد بن معاوية : ٢٠٩

الخالدي ( سعيد بن هاشم ) : ١٠٤

أبو خراش الهذلى : ٤٧٠

الخُرَيْمي ( أَبُو يعقوب ، إسحق بن حسان بن

قُوهِی السُّغْدی): ۱۶۲،۱۶۹،۱۶۹، ۱۱، ۱۱۹۰ خِطَام الرِّیح المجاشعی : ۳۸۰ الخنساء : ۱۸۱، ۳۰۰ – ۳۰۲

. . .

أبو دؤاد الإيادى : ٩١ ، ٢٠٥ ، ٩٩٢ ، ٥٩٧

دجاجة بن عبد قيس التيمي : ٧٤

درماء بنت سيّار الخثعمية : ١٣١

دِعْبل الخزاعي : ۲۸۲ ، ٥٥٥

ابن الدُّمَينة : ٩٠

أبو دَهْبَل الجمحي : ٤٦١

أبو ذُواب ، رُبَيُّعة بن عبيد الأسدى : ٢٥٣

ذو الإصبع العدواني : ٣٤٣ ، ٣٤٣

ذو الخِرَق الطُّهوَى : ٣٠٣، ٣٠٣

ذو الرُّمةِ : ١٤٧ ، ١٧٠ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ،

177 , 173

. . .

رؤبة : ۲۹۳ ، ۲۹۳ ربيعة الرقمّی : ۷۹ ، ۷۹ ابن الرومّی : ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۲۹۳ ، ۵۰۶ ،

. . .

زیاد الأعجم : ۹۹ ، ۳۰۱ ، ۳۲۰ زیاد بن حنظلة التمیمی ( الصحابی ) : ۸۹ زهیر بن آبی سُلْمی : ۹۶، ۵۹۲، ۹۹۳، ۵۹۴، ۹۹۳ زهیر بن عروة بن جُلْهمة ( السَّكْبُ ) : ۳۱۳

سُبَيْع بن الخطيم التيمي : ٧٤ ، ٩٩

سعد بن ناشب المازنى : ۲۲۰ سَعْية بن غريض اليهودى : ۲۰

سعید بن هاشم ( الخالدی )

عبد الله بن رَواحة : ١٧ عبد الله بن الزَّبير الأُسدى : ١٤٩ ، ١٥١

عبد الله بن شبرمة القاضي ( ابن شبرمة )

عبد الله بن محمد ( ابن أبى عيينة )

عبد الله بن مصعب : ٥٠٩

عبد الله بن همام السلولي ( ابن همام )

عبد الله بن يحيى بن المبارك ( اليزيدى )

عبد الرحمن بن حسان : ۲۰۶

عبد الشارق بن عبد العُزَّى الجهني : ٢١٠

عبد الصمد بن المعذَّل : ٩١ ، ٢٧٤

أبو العتاهية : ١٨٥ ، ٤٩٨ ، ٥١٠ ، ٥١٠

العجاج: ٣٢١

عدى بن الرقاع: ١١٥

عُرْوَة بن أُذَيْنة : ١٣٠

أبو عطاء السندى : ٢٦٩

عقال بن هشام القينيّ : ١٤٥ ، ٩٩٥

امرأة من بني عُقَيل : ١٩٥

عِكْرْشة العبسي ( أبو الشغب )

علقمة بن عَبدة الفجل: ٢٠٥ ، ٢١٤ ، ٩٩ ،

على بن أحمد الجرجاني ( الجوهري )

علتي بن جبلة : ٥٠٥

عمارة بن عقيل : ١١٧

عمر بن أبي ربيعة : ٤٧

عمرة الخثعمية : ١٣١

عمرو بن معد يكرب: ١٤٧، ١٤٨، ١٥٧،

**TTA . TTV** 

عنترة: ٦٠٣

ابن عنقاء الفزاريّ : ١٤٨

ابن أبي عيينة (عبدالله بن محمد): ١٢١، ١٨٥

. . .

أبو سفيان بن الحارث : ٢٠٨ السَّكْبُ ( زهير بن عروة بن جلهمة )

سلامة بن جندل : ٢٠٤

سلمي بن ربيعة التيمي : ٣٢٠

أم السُّلَيك بن السُّلَكَة : ٣٢٠

سُلَيْم بن سلاّم الكوفى المغنى : ٩١

سليمان بن داود القضاعيّ : ٩٣ ، ٩٤

سهم بن حنظلة : ٤٨٥

سَوَّار بن المُضَرَّب: ٧٦

السيد الحميري : ٣٤٤

• • •

ابن شبرمة ( عبد الله بن شبرمة ) : ١٦٥

شَبِيب بن البرصاء : ٣٠٨

أبو شريح العمير : ١٣٥

أبو الشُّغْب ( عكرشة العبستى ) : ٢٠٨

شمر بن عمرو الحنفتي : ٢٠٦

شَمْسُويه البصرى : ٢٣٥

الشنفرى : ۲۵۳ ، ۳۱۰

. . .

الصمة بن عبد الله القشيرى : ٤٧

الصولتي ( إبرهيم بن العباس ) : ٨٦

. . .

طرفة : ١٣٥ ، ١٦٦

طریف بن تمیم العنبری : ۱۷٦

طفيل الغنوى : ١٥٨

. . .

عامر بن حِطَّان ( أخو عمران ) الحارجي :

0.7.0.1

عامر بن الطفيل: ١٩

العباس بن الأحنف: ٩٠ ، ٢٦٨ ، ٣٥٥ ، ٤٩٤

فُرات بن حَيَّان : ۲۰۸

الفرزدق: ۸۳، ۹۰، ۲۱۱، ۲۹۳، ۲۹۰،

A77 . . 37 . 377 . FP7 . 073 .

. 0 2 2 . 0 7 2 . 0 1 7 . 2 7 . . 2 7 9

090 , 071

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : ٢٢٦

الفندُالزُّمَّاني : ٥٥٨

. . .

القاسم بن حنبل المرىّ ( أبو البرج ) : ١٤٨

قَتُب بن حصن : ۳٥٨ ، ٣٥٧

القطامي: ٥٣٥ ، ٢٠٣

ابن قيس الرقيات : ٣٥٧ ، ٣٥٧

قيس بن الخطيم : ٤٩٧

قيس بن معدان الكليبي : ٢٠

. . .

كُثيرً : ٤٩٧ ، ٤٩٥ ، ٩٤

کعب بن زهیر: ۱۷، ۲۲، ۲۳، ۱۲، ۱۵

الكميت: ٣١٠

الكِنْدى الشاعر : ٥٠٦

. . .

لبيد بن ربيعة : ٦٧ ، ٣٥٣ ، ٤٨٥ ، ٤٨٥ ،

0 . . . £9 & . £9 Y

أبو ليلي ( النابغة الجعدى ) : ٢١

. . .

مالك بن رُفَيْع : ۲۰۷

المتنبتي : ۸۲ ، ۸۳ ، ۱۰۶ ، ۱۰۶ ، ۱۲۵ ،

۸۳۱ ، ۱۳۹ ، ۲۲۱ ، ۸۸۱ ، ۱۹۱ ،

\* YEE . YTA . 19A . 19E . 19T

. 10. . 173 . 275 . 677 . 647

700, 700, 370, 070, 470

مُحْرِز بن المُكَعْبَر : ٧٤

محمد بن أحمد بن أبى مرّة المكنّى : ٤٧٥

محمد بن بشير : ٤٩٣ ,

محمد بن حازم الباهلي ( ابن حازم ) : ٦٠٣

محمد بن سعد الكاتب التميمي : ١٤٩

محمد بن وُهَيب : ٣٢٥

محمد بن يسير الرياشي : ٥٧ ، ٦٠

المرقّش : ٥٣٥

مروان بن أبى حفصة : ٢٥٤

مساور بن هند العبسي : ٢٣٦

مسكين الدارمي : ۲۰۷

مسلم بن الوليد: ٢٥٢ ، ٢٧١ ، ٤٩٣

المسيب بن علس: ٢٠٣

مُضَرُّس بن ربعيّ : ٤٩٩

ابن المعتز : ۲۷ ، ۹۸ ، ۲۰۳ ، ۱۰۶ ، ۰۰۰

معن بن أوسَ : ٤٩٤

مَنْصور النَّمرَى : ٥٠٤

موسى بن جابر الحنفى : ١٤٩ ، ١٤٩

ابن میادة : ۱۹۵ ، ۹۹۰

. . .

النابغة الجعدى ( أبو ليلي ) : ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۳۷ ،

3.1

النابغة الذبياني : ۲۲۸ ، ۲۲۸ - ۰۰۳ - ۰۰۳

098 , 098 , 078 , 008

نافع ( نويفع ) بن لقيط الفقعسي : ٥٠٠

أبو النجم : ۲۷۸

أبو نُخَيْلة : ٤٨٤

نُصَيْبِ: ۳۱۲، ۳۰۹، ۳۱۲

النضرُ بن جُوِّيّة : ١٧٤

أبو نواس : ۱۹٦ ، ۲۰۲ ، ۲۲۸ ، ۲۷۱ ،

- 0 . 1 . 690 . 67 . . 60 . . 67 .

7.0, 9.0, 130, 700

• • •

ابن هرمة (إبرهيم بن هرمة): ٢٦٤، ٣٠٩،

277 , 277 , 773

أبو هفان : ٥٠٥

ابن همام السلولى ( عبد الله بن همام ) : ٢٠٥ –

۲.۷

الوأواء الدمشقى : ٤٤٩ ، ٤٥١

واثلة بن خليفة السدوسي : ٢٠٣

أبو وَجْزَة السعدى : ٥٠٣

ورقة بن نوفل : ۲۰

الوليد بن حنيفة ( أبو حزابة )

الوليد بن يزيد : ٢٣٨

. . .

يحيى بن المبارك العدوى ( اليزيدى )

يزيد بن الحكم : ٣٠٨

يزيد بن مسلمة بن عبد الملك : ٧٥

اليزيدي ( عبد الله بن يحيى بن المبارك ) : ٩١

اليزيديّ ( يحيي بن المبارك العدوى ) : ٢٣٧

ابن یسیر ( محمد ) : ۵۷

( أبو يعقوب ) ( الخريمي ) ( إسحق بن حسان ابن قوهي )

ابن جنتي : ١٤٥

# فهرس الأعلام

الآمديُّ ( أبو القاسم ) : ٥٥٣ أبو جهل بن هشام بن المغيرة : ٥٨١ الأخفش (أبو الحسن): ١٩، ٣١٧ الأصمعي: ٢٧٢ الحارث بن وعلة الذُّهْلِ: ٢٥٣ ابن الأنبارى: ٣١٥ الحجاج: ۳۰۸، ۳۹۸، ۵۰۰، ۵۰۱، الأنصار: ١٥٨ ابن أبي حَدْ رَدِ الأسلمي : ١٩ أنيس ، أخو أبي ذر: ٥٨٤ الحسن البصرى: ٦٠٤، ١٣ أبو الحسن الأخفش: ١٩، ٣١٧ أهل الردّة: ١٥٨ أبو الحسن الفارسي (شيخ عبد القاهر): ١٤٧ حفصة أم المؤمنين: ٢٠ بُجَيْر بن زهير بن أبي سلمي : ٢٢ حماد الراوية : ٩٤٥ البرامكة: ٣١٤ البُرْج بن مُسْهر الطائي ( الخارجيّ ) : ١٥ الخارجي ( البُرْجُ بن مُسْهِر ) : ١٥ أبو بكر السراج: ٢٢٠ أبو بكر الصديق: ١٥٨، ١٧، ٢١، ١٨، ١٥٨، ١٥٨ خالد بن صفوان : ٥٧٦ ، ٢٠٠ خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحيّ : ٢٠٩ خالد بن الوليد: ٨٩ تَيْم تَمِم : ۲۰ ، ۲۱ خلف الأحمر: ٣١٩ ، ٢٧٧ ، ٣١٩ تم قریش: ۲۱،۲۰ الخليار: ٦٠٦ ابن ثُوابه : ٢٥٣ الخوارج: ٥٠٠ ثعلب ( أبو العباس ) : ۲۵۲ ، ۲۵۳ ، ۲۷۱ ، 209 , 201 , 710 داحس والغبراء: ١٦٩ أبو ذَرّ : ٨٤٥ الجاحظ: ١٥٥، ٢٥١، ١٦٩، ٩٧، ٧٨، ١٥ [07, 777, PAT, APT, 7A3, A.O.) 7.7,7.,09.,077,011 الرشيد : ٩٠ بنو جعفر بن کلاب : ۱۵۸ الرمانتي : ٤٣٤ أم جندب ( امرأة امرىء القيس ) : ٥٩١

الزبير بن بكّار : ٢١

ابن الزيات : ٥١١ زيد بن ثابت : ١٣

. . .

أبو سفيان بن حرب : ١٩

سودة بنت زَمْعة أم المؤمنين : ٢٠

سيبويه : ۱۰۷ ، ۱۳۱ ، ۱٤٥ ، ۱٤٦ ،

7.7 - 7.8 , 807 , 801

. . .

ابن شبرمة (عبد الله ): ۲۷۷ ، ۲۷۰ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ الشعبتی : ۱۸

. . .

الصاحب بن عباد : ٥٥٤ ، ٥٥٥

ضمرة بن ضمرة : ٥٣٤

. . .

أبو طالب : ۱۷ ، ۱۸

طاوس : ۱۵

. . .

عائشة أم المؤمنين: ١٩، ٢٠، ٢١

عباد بن ورقاء : ۲۰۹

ابن عباس : ٥٩٣

أبو العباس ( ثعلب )

عبد الله بن عتيك : ٤٠٤

عبد الرحمن بن عيسي الهمذاني : ٤٨٣

عبد الملك بن عمير : ١٣ ، ١٤

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ٢٥٢

أبو عبيدة : ٩٤٥

عتبة بن ربيعة : ٥٨٣ ، ٨٨٥

عدى تميم : ۲۰، ۲۱

عدِی قریش : ۲۰ ، ۲۱

العسكرى ( أبو هلال ) : ٤٧٠

عصام بن شهبرة الجرمي : ٥٥٧

علقمة بن عُلاَثة : ١٩

أبو على الفارسي : ٢٠٤ ، ٣٢٨ ، ٣٧٣

على بن أبي طالب: ١٥، ، ٤٠٤ ، ٥٩٧ ، ٥٩٧ ،

٦.,

علية ، أخت الرشيد : ٩٠

عمارة بن الوليد : ١٣ ، ١٤

عمر بن الخطاب : ۱۳ ، ۹۹۳

عمرو الورّاق : ٥٠٢

أبو عمرو الشيباني : ٢٥٥ ، ٢٥٦

أبو عمرو بن العلاء : ۲۷۲

عنبسة: ۲۷٤

. . .

غَريض اليهودى : ٢٠

. . .

( أبو الفضل ) ابن العميد : ٥٥٥ ، ٥٥٥

. . .

القاضي عبد الجبار المعتزلي : ٣٩ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥،

101, 101, 171, 171

القاضي أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني :

0.9 . 272

قطري بن الفُجَاءة : ٥٠٠

قیس بن خارجة بن سنان : ۱٦٩

قیصر: ۱۹

. . .

كُرْز بن وَبْرَة الحارثى العابد : ١٦٥

الكندى الفيلسوف : ٣١٥ ، ٣١٩

. . .

بنو لؤی : ۱۳

محمد بن أبي بكر الصديق : ١٣

محمد بن جعفر بن أبي طالب : ١٣

محمد بن حاطب : ١٣

محمد بن طارق ، العابد : ١٦٥

محمد بن طلحة بن عبيد الله : ١٣

محمد بن كعب القُرَظِيُّ : ٥٨٣

محمد بن مَسْلمة الأنصاري : ١٩

محمد بن يوسف الثقفي (أخو الحجاج): ١٥

المرزباني : ۱۳ ، ۱۵۸ ، ۱۸۵ ، ۲۰۰

مسروق : ۱۸

ابن مسعود : ۳۸۸ ، ۳۸۹

مسلمة بن عبد الملك : ٤٨٤

مصعب بن الزبير: ٢٠٧

مطرود بن کعب الخزاعی : ۲۱

المنصور : ٩٤٥

. . .

النعمان بن المنذر : ٥٣٤ ، ٥٥٧

نمرود : ۱۹۳

النمريّ ( أبو عبد الله ) : ٥٦٧

• •

الوليد بن عتبة بن المغيرة : ٥٨٥

الوليد بن [ عقبة ] ؟ : ٥٨٥

الوليد بن المغيرة : ٣٨٨ ، ٥٨١ ، ٥٨٥

. . .

یحیی بن یعمر : ۳۹۸

يزيد بن المهلب : ٣٩٨ ، ٣٩٨

### فهرس الأماكن

أبرقُ العزّاف : ٢٢

إصبهان: ۲۰۹

الحجاز ( أهل الحجاز ) : ٩٣

الكُنَاسة : ٢٧٤

اليمن : ١٣ ، ١٥

يوم بدر : ۱۸

#### فهرس الكتب

﴿ إصلاح المنطق ﴾ : ٢٠٣

و الإغفال ، ، لأبي على الفارسي : ٢٠٤

« الألفاظ الكتابية » ، لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني : ٤٨٣

﴿ التذكرة ﴾ ، لأبي على الفارسي : ٣٧٣

و الجمهرة ، ، لابن دريد : ٥٠

الشيرازيات ، لأبي على الفارسي : ٣٢٨

٥ صنعة الشعر ٥ ، لأبي هلال العسكري : ٤٧٠

ه الفصيح ، ، لثعلب : ٤٥٨

الكتاب ) ( سيبويه ) في الإعلام

( كتاب البيان والتبيين ، : ١٦٩

١٠ كتاب البيان والتبين ، ، للجاحظ : ٣٩٨

« كتاب الشعر والشعراء » ، للمرزباني : ١٥٨ ، ٤٨٥ ، ٤٨٦

« كتاب العين » ، للخليل : · ه

و كتاب النبوة ، ، للجاحظ : ٣٨٩

# فهرس الأمثال والأقوال

و شرّ أهرّ ذا ناب ، : ١٤٣ ، ١٤٤

و الحبيبُ أنتَ إِلَّا أَنَّه غيرُك ، بعض الحكماء : ١٩٠

« رجع عَوْدُه على بدئه » : ٢١٨

﴿ كَلَّمْتُهُ فُوهُ إِلَى فَيُّ ﴾ : ٢١٨

و قتلُ البعض إحياءً للجميع ، ٢٦١ ، ٣٩٠

﴿ إِنْ مَالًا ﴾ و ﴿ إِنَّ وَلَدًا ﴾ و ﴿ إِنْ عَلَدًا ﴾ و ﴿ إِنْ غَيْرَهَا إِبْلًا وَشَاءً ﴾ : ٣٢١

« مات حتف أنفه » : ٤٠٤

« المرءُ بأصْغَرَيْه ، إن قال قال بَيَانٍ ، وإنْ صال صَال بجنان » ، ضَمْرة بن ضمرة : ٣٤٠

- المقدمة
- المدخل في دلائل الإعجاز ، من إملاء عبد القاهر

. . .

- كتاب « دلائل الإعجاز » .
  - ٣ خطبة الكتاب
  - ٤ بيان في فضل العِلم
- علم البيان ، وما لحقه من الضّيم والخطأ ، ومقالة من ذم الشّعر والنحو ، وبيان منزلتها من إعجاز القرآن ، والردّ على بعض المعتزلة في مقالتهم في إعجاز القرآن
- ١١ فصل ، في الكلام على من زَهِد في رواية الشعر وحفظه ، وذمَّ الاشتغال بعلمه وتعلَّمه ، وحجج عبد القاهر في الردّ عليهم
  - ١٥ الدفاع عن الشعر ، وبيان ما جاء في الأحاديث من ذمّه ومن مدحه
  - ١٧ أمره عَلَيْكُ بقول الشعر ، وسماعُه إياه وانشادهُ ، وعلمه به وارتياحه لسنماعه
    - ٢٤ علة مَنْعِه عَلَيْكُم منَ الشعر
    - ٢٦ تمام الدفاع عن الشعر ، وتعلُّق من ذمَّه بأحوال الشعراء
      - ٢٨ تفنيد كلام من زهد في النحو واحتقره
        - ٣٣ ذم عبد القاهر لأهل زمانه

- ٣٤ سبب تأليف كتاب « دلائل الإعجاز »
- ٥٣ فاتحة القول في ( الفصاحة ) و ( البلاغة )
  - ٣٨ دليل الإعجاز ، والردّ على المعتزلة
    - ٤١ استحسان الكلام كيف يكون
- ٣٤ − فَصْلٌ في تحقيق القول في « الفصاحة » و « البلاغة » ، وقضية « اللفظ » عند المعتزلة ، وبيان فسادها
  - ٤٦ « اللفظ ، الواحد يقع مقبولاً ومكروهاً
- ٩٩ • فَصْلٌ فى الفرق بين قولنا « حروف منظومة » ، و « كَلِمٌ منظومة » ، وبيان معنى « النظم » ،
   ورد شبهة فيه

- ٧٥ − • فَصْلٌ ، في الردّ على من يقول : « الفصاحة للَّفظ وتلاؤم الحروف »
- ٦٣ الردّ على القاضى عبد الجبار المعتزلي في مسألة اللفظ ، وقوله : « إنّ المعانى لا تتزايدُ ، إنما تتزايد الألفاظ »
- ٣٦ • فَصْلٌ في و اللفظ » يُطلق و المراد به غير ظاهره ، وبيان في و الكناية » و « المجاز » و « الاستعارة » ، و قاعدة و التشبيه » و « التمثيل »
  - · ٧٠ فَصْلٌ في « الكناية » ، و « الاستعارة » و « التمثيل »
    - ٧٤ ● فَصْلٌ في ﴿ الاستعارة ﴾ وبدائعها
  - ٨٠ ● القول ف « النظم » وتفسيره ، وأنه توخّى معانى النحو
    - ۸۳ شواهد على فساد « النظم » ، وشواهد على محاسنه
- ٨٧ ● فَصْلٌ فِي أَنَّ مِزايا « النظم » ، تابعة للمعاني والأغراض ، وصفة « النظم » ، وشواهد من محاسنه
- ٩٣ فصلٌ في « النظم » يَتَّجِد في الوضع ، ويدقَّ فيه الصنع ، وشواهدُ على ما يوصف بالفضل لمعناهُ لا لنظمه
- ٩٨ كيف تشتبه المزية في « اللفظ » ، والمزية في « النظم » ، وأمثلة هذه الشبهة في « الاستعارة » ،
   والقول في تتابع الإضافات

- ١٠٦ فَصْلٌ فى القول فى التقديم والتأخير ، وهو باب كثير الفوائد . بيان فى التقديم للعناية والاهتمام ،
   وأنه لا يكفى أن يقال : ﴿ قُدَّم للعناية ﴾ ، وخطأ تقسيم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد
  - ١١١ مسائل فى الاستفهام ، فى التفرقة بين تقديم ما قُدِّم وتأخير ما أُخِّر ، فى الأسماء والأفعالِ - « الاستفهام بالهمزة ، والفعل ماض »
  - ١١٣ « الاستفهام » للتقرير ، والإنكار ، والتوبيخ ، في الأفعال والأسماء ، والفروق في ذلك
    - 117 « الاستفهام » ، تقديم الفعل وهو مضارع ، وتفسير معناه
  - ١١٧ ٥ الاستفهام » ، تقديم الاسم ، والفعل مضارع ، وتفسير الاستفهام الدال على الإنكار
    - ١٢١ « الاستفهام » ، تقديم المفعول والفعل مضارع ، وأقسامه
  - ١٢٤ − فَصْلٌ ، فيه مسائل في النفي ، مع التقديم والتأخير ، وتقديم الفاعل ، وتقديم المفعول
    - ١٢٨ • فَصْلٌ ، في التقديم والتأخير في ﴿ الحَبْرِ الْمُثْبَتِ ﴾ ، وهو قسمان جلتي ، وخفيُّ
      - ١٣١ تقديم المحدَّث عنه يفيد التنبيه والتحقيق والتأكيد ، ومعاني ذلك
        - ١٣٥ تقديم المحدّث عنهُ بعد « واو الحال»
    - ١٣٨ تقديم المحدَّث عنه في الخبر المنفى = تقديم ﴿ مِثْلُ ﴾ و ﴿ غير ﴾ ، لازمٌ ، ومعنى ذلك
      - ١٤٠ دستور في التقديم والتأخير في الاستفهام والخبر

١٤٢ - تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام ، وتقديمُها في الحبر

. . .

١٤٦ - • فَصْلٌ ، القول في « الحذفِ » ، وهو باب دقيق المسلك ، حذف المبتدأ ، وحذف الفعل

١٤٧ – المواضع التي يطّرد فيها حذف المبتدأ ، وأمثلته . وخلاصةٌ في شأن ما يُحْذَف

١٥٣ – القول في حذف المفعول به ، وقاعدة ضابطة في حذف الفاعل والمفعول

١٥٤ – الأغراض في ذكر الأفعال المتعدّية . القسم الأول في حذف المفعول ، لإثبات معنى الفعل لا غير

١٥٥ – القسم الثاني ، حذف مفعولي مقصود لدلالة الحال عيه ، وهو قسمان : جَلِيٌّ ، وخَفِيٌّ

- ( الحنفيُ ) ، هو الذي يدخله الصنعة ، وأمثلة الحنفي وأنواعه وبيانه ، و ( الإضمارُ على شريطة التفسير )

١٦٤ – متى يكون إظهارُ المفعول أحسن من حذفه

١٦٦ – أمثلة ما يُعْلَم أنه ليس فيه لغير الحذفِ وَجُهّ

١٧١ - • فَصْلٌ ، في مثال آخر عجيب في ﴿ الحذف ﴾

. . .

١٧٣ - ● فَصْلٌ ، فى القول عَلى فُروق فى « الخبر » : خبرٌ جزءٌ من الجملة ، وخبر ليس بجزء من الجملة ، ولكنه زيادة فى خبر آخر سابق له ، كالحال والصفة

١٧٤ – الفرق الثاني ، هو الفرق بين الإثباتِ إذا كان بالاسم ، وبينه إذا كان بالفعل ، ومثاله

١٧٥ – الفرق بين الحبر إذا كان صفة مشبهة ، وإذا كان فعلاً

١٧٦ – أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلاً ، وبينه إذا كان اسماً

١٧٧ – فروق الخبر في الإثبات وأمثلته ومعناه

١٧٨ – إذا كان الحبر نكرةً جاز أن تعطف على المبتدأ مبتدأً آخر ً

١٧٩ - الخبر معرَّفاً بالألف واللام ، على معنى الجنس ، وله وجوه مختلفة

- الوجه الأول: أن تقصر جنس المعنى على المُخْبَر عنه للمبالغة

١٨٠ – الوجه الثاني : أن تقصر جنس المعني ، على دعوى أنه لا يوجدُ إلا منه

١٨١ – الوجه الثالث : أن تُقِرَّهُ في جنس ما حسنُه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحدِّ ـ

١٨٢ – الوجه الرابع: وهو دقيق المسلك ، وهو الذي سماه « الموهوم » وبيانه وأمثلته

١٨٤ – « الموهوم » ، وغلبة « الذي » عليه وأمثلته

- ١٨٦ الفرق بين « المنطلق زيد » ، و « زيد المنطلق » ، والمبتدأ والخبر معرفتان ، وأمثلته وبيانه ، مع معرفة أنْ ليس المبتدأ مبتدأً لتقدُّمه ، بل لأنّه مسند إليه ، والخبرُ خبرٌ لأنه مُسنّد تُثبِتُ به . وبيان ذلك وأمثلته
  - ١٩٢ أسماء الأجناس تتنوُّع إذا وُصِفَتْ ، وهو أصلٌ يجبُ إحكامه
  - ١٩٣ وأيضاً ﴿ المصادر ﴾ تتفرُّق بالصلة ، كما تتفرق بالصفة ، وكذلك الاسم المشتقُّ أيضاً
- ١٩٥ والألف واللام ، الدالّة على الجنسية ، لها مذهبٌ في الخبر ، غير مذهبها في المبتدإ ، ووجوه هذا
   المعنى
- ۱۹۹ • فَصْلٌ في « الَّذِي » خصوصاً ، وفيه أسرارٌ جَمَّةٌ = ومجيء « الذي » لوصف المعارف بالجمل
- ٠٠٠ ١ الذي ، تُوصَل بجملةٍ معلومة للسامع = و ١ الذي ، يأتى بعدَها جملة غير معلومة للسامع
- ٢٠٢ • فَصْلٌ ، فروقٌ فى الحال ، لها فضلُ تعلُّقِ بالبلاغة = « الحال » و بحيئها جملةً مع الواو تارةً و بغير الواو تارةً ، وأمثلة ذلك
  - ٢٠٤ جملة الحال والفعل مضارعٌ مثبت غير منفيّ ، لا تكاد تجيء بالواو
    - ٢٠٥ مجيء جملة الحال فعلاً مضارعاً ومعه الواو
    - ٢٠٧ مجيء الحال مضارعاً منفيًّا يكثر في الكلام ، وأمثلته
    - ٢٠٨ مجيء الحال مضارعاً منفيًا يكثر أيضاً ويحسُن ، وأمثلته
    - ٢٠٩ الماضي يجيءُ حالاً بالواو وغير الواو مقروناً مع ﴿ قد ﴾
- ۲۱۰ « ليس » ، مجىء جُملتها حالاً ، الأكثر الأشيع اقترانها بالواو ، ومثال مجيئها بغير الواو فكان له
   حُسْن ومزيّة
  - ٢١١ مجيء جملة الحال بغير و واو ، من أجل حرف دخل عليها ، فصارت لها مزيّة
- ٢١٢ العلّة فى اختلاف الجمل الواقعة حالاً ، فى مجيئها بالواو وغير الواو ، وأن المسلك إليها غامض ، وأن وأن الأصل المودّى إلى تبيّن العلة هو و الإثبات ، لا يتم إلا بمعرفة أن الخبر نوعان : خبر جزءٌ من الجملة ، وخبرٌ ليس بجزء منها
  - ٢١٣ جملة الحالِ وامتناعُها من الواو ، وتفسير ذلك وأمثلته
    - ٢١٥ دخول الواو على جملة الحال وبيانُه وتفسيره
- ٢١٨ القياسُ أن لا تجيء جملةً من مبتدإٍ وخبر إلا معَ الواو ، وعلة ترك مجيء الواو في هذه الجمل
  - ٢٢٠ الكلام في الظُّرف ، وتأويل مجيئه خبراً

### ٢٢٢ - • فَصْلٌ ، القولُ في الفَصْل والوَصْل

- من أسرار البلاغة ، عطف الجمل بعضها على بعض ، أوتركُ العَطْف
- عطف المفرد، والجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: الأول أن يكون للمعطوف عليها موضع في الإعراب، وحكمها حكم المفرد، الثاني: أن تُعطِفَ على الجملة العارية الموضع عن الإعراب، جملة أخرى، وهو موضع الإشكال في العطف بالواو دون غيرها، وبيان ذلك وتفسده
  - ٢٢٦ عطف الجمل بالواو ، ومكان الصلة بينهما ، والقوانين في فصل الجمل ووصلها
    - ٢٢٧ الصفة والتأكيدُ لا تحتاج إلى شيء يصلها بالموصوف أو المؤكد ، وأمثلة ذلك
      - ٣٣٠ الإثباتُ بالحرفين ﴿ إِنَّ ﴾ و ﴿ إِلاَّ ﴾
- ٣٣١ الجملةُ يظهر فيها وجوبُ العطف ، ثم يترك العطفُ لعارض يجعلها كالأجنبية ، وأمثلة ذلك
  - ٣٣٣ لا يُعطف الخبر على الاستفهام = بيان العطف على جواب الشرط
    - ٢٣٥ ما يوجب الاستثناف وترك العطف ، وأمثلته
    - ٢٤٠ ما جاء في التنزيل من لفظ و قال و ، مفصولاً غير معطوف
- ٢٤٣ • فُصْلُ ، فى أَنَّ ترك العطف يكون إمَّا للاتصالِ إلى الغاية ، أو الانفصالِ إلى الغاية = والعطفُ لما هو واسطة بين الأمرين
- ٢٤٤ ● فَصْلَّ دقيق ، الجملة لا تعطف على ما يليها ، ولكن تُعْطف على جُمْلةٍ بينها وبينها جملة أو جملتان
  - ٢٤٥ بيان في العطف في الشرط والجزاء ، وبيان ذلك

- ٢٤٩ • فصول شَتَّى فى أمر « اللفظ » و « النظم » ، فيها شحْدٌ للبصيرة ، وزيادةُ كشفٍ عمّا فيها من السَّريرة
- فَصْلٌ ، غلط بعض من يتكلم في شأن و البلاغة ، الأنه ليس في جملة الخفايا أغرب مذهباً في الغموض من مزايا البلاغة ، وأن ما قاله العلماء في صفة و البلاغة ، رموزٌ لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع ، ومثاله
- ٢٥١ كلامُ الجاحظ في شأن إعجاز القرآن ، وما غلط فيه مَنْ قدّم الشعر بالمعنى ، وأقلُّ الاحتفال باللفظ
  - ٢٥٢ معرفة الشعر وتمييزه ، والأخبارُ في ذلك

- ٢٥٤ سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة
- ٢٥٥ قول الجاحظ : إن المعانى مطروحة في الطريق ، وتفسير هذا وبيان صحته
- ۲۰۸ • فَصْلٌ ، لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى ، حتى يكون لها في المعنَى تأثيرٌ لا يكو لصاحبتها ، ومرجع ذلك إلى ما يُتَوخَّى في نظم اللفظ و ترتيبه
- ٢٥٩ • فَصْلٌ ، وهو فنٌ يرجع إلى هذا الكلام ، وتفصيل البيان في العبارتين تظنُّ أنَّهما يؤدِّيانِ معنى واحداً
- ۲۶۲ فَصْلٌ ، الكلام ضربان : أحدهما تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ، والآخر لا تصل إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يدلك « اللفظ » بمعناه في اللغة ، ثم تجد لهذا المعنى دلالة أخرى تصل بها إلى الغرض . وعلى هذا مدارُ « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل » ، فهذا هو « المعنى » و « معنى المعنى »
  - 777 بيان في شرح قوله « المعنى » و « معنى المعنى » ، وهو فصلّ جيد في شأن « النظم »
  - ٢٦٧ • فَصْلَ في استعمال « اللفظ » ، والمراد به دلالة المعنى على المعنى
    - ٢٦٨ قصور « اللفظ » عن أداء المعنى ، ومثاله في النقص والتعقيد
    - ٢٧٢ مثال على غموض المسلك إلى معانى « اللفظ » ، واشتباهه على العلماء ، وأمثلة ذلك
      - ٢٧٣ « إن » تُغنى غَناء « الفاء في ربط الجملة بما قبلها
      - ۲۷٤ «كاد» ومعناها، وبيان قولهم: « لم يكبد يفعَلُ »
        - ٢٧٦ دقة هذه المعانى واشتباهها على العلماء
      - ٢٧٨ « كُلّ » وتفصيل القول فيها ، في النفي والإثبات وأحكامهما ، وأمثلة ذلك
- ٢٨٦ • فَصْلٌ في المزية تكون ويجب بها الفضل ، إذا احتمل الكلام في ظاهره وجها آخر تنبو عنه النفس
- مثاله قوله تعالى : « وجَعَلُوا اللهِ شُرَكاءَ الجنَّ » ، وما فى التقديم هنا من معنى شريف لا سبيل إليه
   مع التأخير
  - ٢٨٨ القول في قوله تعالى : « ولتَجدنُّهم أحرصَ الناس عَلَى حَيَاةٍ » ، وتنكير « حياة »
    - ۲۸۹ تنكير « حياة » في قوله تعالى : « ولكمم في القصاص حَيَاةٌ »
- ٢٩١ → فَصْلٌ ، الآفة العظمى فى ترك البحث عن العلة التى توجب المزيَّة فى الكلام ، ومَضَرَّة قولهم : « ما ترك الأوّل للآخر شيئاً »

# ٢٩٣ - فَصل ، هذا فصل في « المجاز » لم نذكره فيما تقدّم

- بيان ف ( المجاز الحكميّ ) ، وهو كنزّ من كنوز البلاغة ، وأمثلته وبيانه
  - ٢٩٨ ليس كُلِّ شيء يصلح للمجاز الحكمي بسهولة ، ومثال ذلك
    - ٣٠٠ ضربٌ ممّا طريق المجاز فيه الحكم ، ومثاله
- ٣٠١ تنبيه على فساد قول من جعل هذا المجاز من باب ما حُذِف منه المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه
- ٣٠٤ • فَصْلٌ فى تفسير قوله تعالى : « إِنَّ في ذَلك لَذِكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ » ، وخطأ من فسَّر قوله « قلب » أى « عقل » ، وخطأ بعض من يتعاطى التفسير
- ٣٠٦ • فَصْل ، بيان دقيق في « الكناية » ، وإثبات الصفة عن طريقها ، وأمثلة ذلك
  - ٣١٢ كيف تختلف الكنايتان ، فلا تكون إحداهما نظيرةً للأخرى
    - ٣١٥ • فَصْلٌ في « إِنَّ » ومواقعها
  - خبر الكنديّ الفيلسوف مع ثعلب ، وزعمه أن في كلام العرب حشواً
    - حول ۱ إن ۱ ف الكلام وخصائصها
    - ٣١٧ محاسن دخول ﴿ إِنَّ ﴾ على ضمير الشأن ، وأمثلته
      - ٣١٩ ﴿ إِنَّ ﴾ تربط الجملة بما قبلها
    - ٣٢٠ و إنَّ ، تهيء النكرة لأن يكون لها حكم المبتدإ في الحديث عنها
      - ٣٢١ ﴿ إِنَّ ﴾ ، أثرها في الجملة ، وأنها تغني عن الخبر ، وأمثلة ذلك
    - ٣٢٢ بيان في شأن ﴿ إِنَّ ﴾ و ﴿ الفاء ﴾ التي يحتاجُ إليها إذا أسقطت ﴿ إِنَّ ﴾
      - ٣٢٤ مجيء ﴿ إِنَّ ﴾ في الجواب عن سؤال سائل ، وأمثلته
        - ٣٢٥ ﴿ إِنَّ ﴾ ومجيئها للتأكيد ، وبيان ذلك
      - ٣٢٦ ﴿ إِنْ ﴾ ومجيئها للتهكُّم ، وشرطها إذا كانت في جواب سائل
        - ٣٢٧ ﴿ إِنَّ ﴾ تدُّحُل للدلالة على أن ظنُّك الذي ظننتُ مردودٌ
          - ٣٢٨ • القصرُ والاختصاصُ
          - فَصْلٌ في مسائل « إنّما »
          - قول أنى على الفارسي في « الشيرازيات » في « إنّما »

٣٢٩ - ليس كُلّ كلام يصلُح فيه « ما » و « إلاّ » يصلح فيه « إنَّما »

. ٣٣ - ﴿ إِنَّمَا ﴾ تجيء لخبر لا يجهلُه المخاطَب ، وتفسير ذلك

٣٣٣ – « إن » و « إلاّ » وبيان المراد فيهما ، والفرق بينهما وبين « إنَّما »

٣٣٥ - • فَصْل ، هذا بيانَ آخر في « إنّما »

- تفسير : أنَّ « لا » العاطفة ، تنفي عن الثاني ما وجب للأوَّل

٣٣٦ - معاني ( لا ) العاطفة قائمةً في ( إنَّما )

٣٣٧ – بيانٌ وأمثلة فيما فيه « ما » و « إلاً »

٣٣٨ - بيان في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ من عبادِهِ العُلَماءُ ﴾ ، وتقديم اسمه سبحانه

٣٣٩ – « ما » و « إلاّ » ، وتقديم المفعول في الجملة وتأخيره ، وأنّ الاختصاص مع « إلاّ » يقع في الذي تؤخرُه

٣٤٠ – العودُ إلى القول في ﴿ إِنَّمَا ﴾ وما يقع فيه الاختصاص بعدها

٣٤٤ – الاختصاص يقع في الذي بعد « إلاّ » من فاعل أو مفعول ، أو جارٍّ ومجرور يكون بدلَ أحد المفعولين

٣٤٥ - حكم المبتدا والخبر إذا جاءًا بعد « إنّما »

٣٤٦ – عودٌ إلى الاختصاص ، إذا كان بالحرفين ﴿ مَا ﴾ و ﴿ إِلَّا ﴾

٣٤٨ – بيان آخر في معنى ﴿ إِنَّمَا ﴾ في الجملة ، في ﴿ مَا ﴾ و ﴿ إِلَّا ﴾ ، وأن حُكُم ﴿ غير ﴾ حكم ﴿ إلَّا ﴾

. ٣٥٠ - • فَصْل ، في نُكْتةٍ تتصل بالكلام الذي تضعه ﴿ بِمَا ﴾ و ﴿ إِلاَّ ﴾

٣٥١ - • فَصْلٌ ، زيادةُ بيان في « إنّما » ، وهو فصل طويلٌ متشعّب فيه غموض

٣٥٣ – ما لا يحسنُ فيه العَطف « بلا »

٣٥٤ − • بيان في انضمام « ما » إلى « إنَّ » في « إنَّما » وقول النحاة : « ما » كافة

و إنما » إذا جاءت للتعريض بأمر هو مقتضى الكلام ، ومثاله في الشعر

۳۰۹ - • فَصْلٌ وبيانٌ ، وإزالة شبهةٍ في شأن « النظم » و « الترتيب » ، وهي « الحكاية »

٣٦٢ - • فَصْلٌ ، بَيانُ الجهة التي يختصُّ منها الشعر بقائله ، وهي « النظم » و « الترتيب » و توخّي معاني النحو

- لا يكون « ترتيب » حتى يكون قصْدٌ إلى صورة وصفة

- ٣٦٠ • فَصْلٌ ، عودٌ إلى مسألة « اللفظ » و « المعنى » ، وما يعرض فيه من الفساد
  - ٣٦٧ التجوُّز في ذكر ﴿ اللَّفظ ﴾ ، وأن المراد به ﴿ المعنى ﴾ ، وإزالة شبهة في شأن ﴿ المجاز ﴾
    - ٣٦٨ بيانٌ مهمٌّ في معنى ﴿ جعلته أسداً ﴾ ، ونحوه ، وتفسير ﴿ جعل ﴾
    - بيانًا في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا الملائكةَ الذين هُمْ عِبادُ الرَّحَمْنِ إِناثًا ﴾
- • فَصْل ، تمام القول في « النظم » ، وأنه توخّى معانى النحو ، والدليل
   على ذلك.
  - ٣٧٣ الإشكالُ في معرفتين هما مبتدأً وخبرٌ ، وفصلُ الإشكال بالمعنى
    - ٣٧٤ بيان السبب في تعدُّد أو جُه تفسير الكلام
  - ٣٧٥ مثالٌ في تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أُو آدْعُوا الرُّحْمَنِ ﴾
  - مثالً في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ البِّهُودُ عُزِيْرُ ابنِ الله ﴾ في قراءة من قرأ بغير تنوين
    - ٣٧٩ مثالٌ آخر في بيان قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةَ ٱنْتَهُوا خَيْراً لَكُم ﴾
    - ٣٨٠ حذف الموصوف بالعدد شائعٌ في الكلام ، وتمام القول في الآية السالفة

- ٥٨٠ • تحرير القول في إعجاز القرآن ، وفي « الفصاحة » و « البلاغة »
  - بيان في معنى ( التحدّى ) ، وأيّ شيء طولب العرب أن يأتوا بمثله . وهو مهمًّ
- ٣٨٨ أى شيء بَهَر العقول من القرآن ، وكلام الوليد بن المغيرة ، وابن مسعود ، والجاحظ ، في صِفة القرآن
  - ٣٩٠ الحجة على إبطال ﴿ الصرفة ﴾ ، وهي مقالة المعتزلة
    - ٣٩١ ﴿ النظم ﴾ و ﴿ الاستعارة ﴾ هما مناط الإعجاز
  - ٣٩٣ و الاستعارة ، و و الكناية ، و و التمثيل ، من مقتضيات ﴿ النظم ﴾
  - خطأ المعتزلة في ظنّهم أن المزيّة في ﴿ اللفظ ﴾ ، واضطرابهم في ذلك
  - ٣٩٥ ردّ قول القاضي عبد الجبار : ﴿ إِنَّ المعانى لا تَتْرَايَدُ ، إِنَّمَا تَتْرَايِدِ الأَلْفَاظِ ﴾
    - ٣٩٧ و غريب اللغة ، ليس له مكان في الإعجاز
  - ٣٩٩ أصل فساد مقالة المعتزلة ، هو ظنَّهم أن أوصاف ( اللفظ ، أوصافٌ له في نفسه
- ٤٠٠ قول عبد القاهر و إن الفصاحة تكون في المعنى ٤ ، وردّ شبهة المعتزلة وغيرهم في فهم كلامه
- ٤٠٢ ﴿ فصاحة اللفظ ﴾ لا تكون مقطوعة من الكلام الذي هي فيه ، بل موصولة بغيرهما مما يليها

٤٠٤ - القول في قول عَلِيْكُ : « ماتَ حَتْفَ أَنفِه »

٥٠٤ - بيان آخر في أن « النظم » هو توخّي معانى النحو

. . .

٧٠٤ - • فَصْل ، وهو فن من الاستدلال لطيف ، على بطلان أن تكون « الفصاحة » صفة للفظ من حيث هو « لفظ »

.١١ - • بيان في أن « الفكر » لا يتعلَّق بمعانى الكَلِم مجرّدةً من معانى النحوِ

٤١٢ – « نظم الكلام » ، وتوخى معانى ، يسبُك الكلام سبْكاً واحداً

٥١٥ – آفةُ الذين لهجوا بأمر « اللفظ» من المعتزلة ، وبيان فساد أقوالهم

٤١٦ – فكر الإنسان ، هل هو فكر في الألفاظِ وحدَهَا ، أم هو فكرٌ في الألفاظِ والمعاني معاً ؟

٤١٧ - كشفُ وهمٍ في مسألة ترتُّب الألفاظ في النفس والسمع

81٨ - ردّ شبهة للمعتزلة في « النظم » ، وقولهم إن البدويّ لم يسمع بالنحو قطّ ، وأن الصحابة لا يعرفون ألفاظ المتكلمين

٤٢١ - • فصلٌ ، آفةٌ وشبهةٌ في مسألة التعبير عن المعنى بلفظين ، أحدهما فصيحٌ والآخر غيرُ فصيح ، وهذه شبهة للمعتزلة ، وردُّ هذه الشبهة

« التشبيه » ، يكشف هذه الشبهة - ٤٢٤

٥٢٥ – شبهة المعتزلة في قولهم: « إن التفسير للبيت من الشعر مثلاً يجِبُ أن يكون كالمُفَسَّر » ، وردّ ذلك

٤٢٩ - الكلام الفصيح قسمان : قسمٌ مزيَّته في « اللفظ » ، وقسمٌ مزيَّتُه في « النظم »

.٣٠ - القسمُ الأوّل ، « الكناية » و « الاستعارة » و « التمثيل على حدّ الاستعارة »

٤٣١ - النظر في « الكناية » ، والنظر في « الاستعارة »

٤٣٢ – « الاستعارة » ، يرادُ بها المبالغة ، لا نقلُ اللفظ عما وُضِيع له في اللغة

٣٥٥ – أمثلة على أن « النقل » لا يُتَصوَّر في بعض « الاستعارة »

٤٣٧ – تحقيق في معنى « الاستعارة » = وتفسير معنى « جعل » في الكلام وفي القرآن

٤٣٩ – تُعْرَفُ « الاستعارةُ » من طريق المعقول دون « اللفظ » ، وكذلك « الكناية »

٤٤٢ - « الفصاحة » وصف للكلام بمعناه لا بلفظِه مجرَّداً

827 - كشف الغلط في « فصاحة الكلام » ، و « التفسير » و « المفسّر »

٤٤٦ – الوجوهُ التي يكون بها للكلام مزيةٌ

- . و ا خاطهر التشبيه في « الاستعارة » ، قَبُحت الله عليه الله التشبيه في « الاستعارة » ، قَبُحت
- ٥١ • القسم الثاني ، وهو الذي تكون فصاحته في « النظم »
  - ٤٥٤ الردّ على المعتزلة في مسألة « اللفظ »
  - ٥٥ كلام العلماء في « الفصاحة » ، أكثره كالرموز والتعريض دون التصريح
    - ٤٥٦ بيانُ معانِ في وصف « اللفظ » ، كقولهم : « لفُظٌ متمكِّنٌ غيرُ قَلِق »
      - ٤٥٨ مسألة « اللفظ » وغلبتها على المعتزلة وغيرهم
        - 87. « الاستعارة » تكون في معنى « اللفظ »
          - ٤٦٢ ﴿ الْجَازُ ﴾ كالاستعارة ، إلاّ أنه أعمُّ
            - ٤٦٣ القول في « الإيجاز »
      - ٤٦٤ الرأى الفاسدُ وخطرُه إذا قالهُ عالم له صبيتٌ ومنزلةٌ
      - ٤٦٦ الردّ على المعتزلة في مسألة « اللفظ » ، وبيان تقصيرهم
- ٤٦٧ تعويل المعتزلة على « نَسَق الألفاظ » في شأن الفصاحة ، ثُمَّ « الاحتذاءُ » و « الابتداءُ »
  - 87A « الاحتذاء » و « الأسلوب »

. . .

- ٤٧٢ • فَصْلٌ ، هذا تقريرٌ يصلُح لأن يُحْفَظَ للمناظرة
- مناقشة « الاحتذاء » و « الابتداء » و « النسق » في إعجاز القرآن
  - ٤٧٤ سهولة « اللفظ » وخفته في شأن إعجاز القرآن

- ٤٧٧ ● خاتمة كتاب « دلائل الإعجاز » ، وتمام نسخة أسعد أفندى
  - ٤٧٩ • « رسائل و تعليقاتٌ » ، كتبها عبد القاهر الجُرْ جانيّ.
    - ٤٨١ (١) إزالة الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ
      - بيان مهم في مسألة « اللفظ » و « المعنى »
      - ٤٨٤ أمثلةٌ على ما تفعله صَنْعةُ الشاعرين في الصورة ، والمعني واحدٌ
        - ٤٨٩ الشاعران يقولان في معنى واحدٍ ، وهو قسمان :
      - ٤٨٩ • القِسْم الأوّل: أحدُهُما غُفْلٌ، والآخرُ مُصَوّرٌ

٥٠٠ - • القِسْم الثانى : في البيتين جميعاً صَنْعَة وتصوير

٥٠٧ - تعقيب على هذين القسمين

٥٠٨ – القول في معنى « الصورة » و « التصوير »

٥١١ - جُمْلَةٌ من وَصْفِهم الشعرَ وعملَه ، وإدلالهُم به

١٨ - غرضه من ذكر وصف الشعراء الشعر ، وأنه دليل على أن مزيته تدرك بالعقل لا بمذاقة الحروف

٥٢٠ - بيانُ أن قولهم في « اللفظ » ، يسقط « الكناية » و « الاستعارة » و « المجاز » و « الإيجاز »

٥٢٢ - بيان آخر في شأن « اللفظ » ، وفسادِ القول به

0 0 0

#### ٥٢٥ - • مقالة في الخَبر والإسناد

- ﴿ النظم ﴾ هو توخّى معانى النحو ، وهو مَعْدِنُ البلاغة

٥٢٦ - أصولٌ يحتاجُ إلى معرفتها = ﴿ الحبر ﴾ أصلُّ في معانى الكلام في النفي والإثبات

٨٢٥ - لابُد للخبر من مُخْبِر به ، وهو الذي يوصف بالصدق والكذب = وأن « الحبر » وجميع الكلام
 معان يُتْشَعُها الإنسان في نفسه

٥٢٩ - بطلان دعوى أصحاب « اللفظ » في توهُّمهم أن « الخبر » صفة « للفظ »

٥٣٣ - توهُّمهم أن « المفعول » زيادة في الفائدة ، والاحتجاج لبطلان ذلك

٥٣٥ - • فَصْل ، « الإثبات » معنى تكون به المزية في الكلام

. .

٣٩٥ – • هذا ما نُقِل من مسوّدة عبد القاهر بخطّه بعد وفاته رحمه الله ـ

- ألفاظ اللغة لم تُوضع إلا لضم بعضها إلى بعض ، وبضمّها تكون الفائدة ، وهذا موضع « الخبر » و « الإسناد »

٥٤٣ - « الخبر » وجميع معانى الكلام ، معان ينشئها الإنسان في نفسه

000

٥٤٦ - ● بيانٌ في « النظم » ، ودخول الشبهة في أمره ، وأنّ مردّه إلى « الذوق »

٥٤٩ – البلاء هو أن الإحساسَ بالمزية قليلٌ في الناس

٥٥١ - خطأ خَفِيٌّ في ﴿ النظم ﴾ ، قد لا تدركه إلاَّ بعد دهر طويل

٥٥٢ - خطأ خفي آخر في « النظم »

٥٥٣ – خطأً آخر في اتُّبَاع تأويل بعض العلماء

٥٥٥ - تمام كتاب « دلائل الإعجاز » في نسخة « حسين جلبي »

. . .

٥٦١ - فصول ملحقة بكتاب « دلائل الإعجاز » في نسخة « حسين جلبي »

- • (١) مسألة يرجع فيها الكلام إلى « الإثبات »

٥٦٣ - • (٢) فَصْلٌ ، في الإثبات

٥٦٤ - ● (٣) فَصْلٌ ، تعليق على ما قاله ابن جنَّى في بيتِ للمتنبي

٥٦٦ - ● (٤) فَصْلٌ ، في بيان معنى : ﴿ هَذَا يَنْحِتُ مِن صَحْرٍ ، وَذَاكَ يَغْرِفُ مِن بَحْرٍ ﴾

٥٦٧ - ● (٥) مسألة ، تعليق على كلام لأبي عبد الله النمرى ، في كتابه ( معاني أبيات الحماسة »

٥٦٨ - وهذا آخر ما وجد على سواد الشيخ من هذا الكتاب » ، يعنى و دلائل الإعجاز »

٥٦٩ - ● (٦) مسألة ، في تفسير قولهم : ﴿ إِنَّ الفَعَلِ يَدُلُّ عَلَى الزَمَانَ ﴾

. . .

٥٧٣ - • (الرسالة الشافية )، لأبى بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى .
 وهذه الرسالة خارجة من كتابه ( دلائل الإعجاز )

٥٧٥ - جُمَل من القول في ﴿ إعجاز القرآن ﴾

- الأصل والقدوة في إعجاز القرآن همُ العربُ ، ومَنْ عداهم تبعٌ لهم ، والمتأخرون من الخطباء والبلغاء بعد زمان النبي عَلِياتُهُ ، وقولُ خالد بن صفوان ، والجاحظ : أنهما لا يجاريان العرب الأوَل ولكن يحاكيانهم

٥٧٧ – دلائل ﴿ أحوالِ ﴾ العرب و ﴿ أَقُوالهُم ﴾ ، حين نُزُّل القرآن عليهم

- دلائل الأحوال ، الدالة على عجزهم حين تُحُدُّوا بالقرآن

٥٨١ - دلائل الأقوال ، الدالة على عجزهم حين تحدُّوا بالقرآن

٥٨٥ - الاحتجاجُ لدلالة هذه الأحوال والأقوال على إعجاز القرآن

٩٢ ٥ – الأخبار الدالَّة على اختلاف الناس في أي الشعراء أشعر

٥٩٥ - بيانٌ في تقديم الشعراء وتفضيلهم من أي وجه يكون ؟

٥٩٨ - الشرط فيما ينقُضُ العادة ( يعني المعجزة ) أنْ يعمَّ الأزمان كُلُّها

٦٠٠ – قول الملحدة أنه كان في المتأخرين من البلغاء من استطاع معارضة القرآن ؛ فترك إظهاره خوفاً

7٠٢ - • فَصْلٌ ، فى فَنِّ آخر من السؤال وهو : من عادات الناس أن الواحد تواتيه العبارة فى معنى ، وتمتنع عليه فى آخر ، والقول فيمن غلب على معنى ، فلم يبق لغيره مرامٌ فيه

٦٠٤ – ما جاءً على هذا الوجه من الكلام المنثور

٣٠٦ - إبطال الاحتجاج بمثل ذلك في إعجاز القرآن ، وتفصيل القول في معنى « التحدّي »

711 - • فَصْلٌ فى الذى يلزمُ القائلين بالصَّرفة من المعتزلة فى سياق آية التحدِّى ما يدلُ على فسادِ قولهم

٦٢٣ - • فَصْلٌ ، هو ختام الرسالة الشافية

محت وقصل ، فى قول من قال : « إنّه يجوزُ أن يقدر الواحد من الناس بعد مُضى وقت التحدّى ، على أن يأتى بما يُشبِهُ القرآن » ، وهو قول أصحاب « الصرفة »

777 - ● فَصْلٌ ، هو ختام ﴿ الرسالة الشافية ﴾ ، فى أن تمييز الكلام بعضه من بعض ، لا تستطيع أن تُفَهمَه مَنْ شئتَ مَتى شِئتَ

قال أبو فهر: تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وصلَّى الله على نبيّنا محمد
 وسلَّم تسليماً كثيراً .

رقم الإيداع ٢١٧٩ / ٨٤